

#### الناشير: منشأة المعارف، جلال حزى وشركاه

٤٤ شارع بعد زغلول - محطة الرمل - ت/ف : ٢٠٠٢ - ٢٣٠٣ - ٤٨٥٣٠٠٥ الأسكندرية ٢٣ شارع محدة المستندرية ٢٣ شارع محدور مصطفى مشرفة - سوتير - ت : ٢٠٢٦٦٦ الأسكندرية الإدارة : ٢٤ شارع البراهيم سيد احمد - محرم بك - ت/ف : ٢٩٢٢١٦٤ الأسكندرية Email : monchaa@maktoob.com

حقوق التأليف: حقوق التأليف والطبع محفوظة، ولايجوز إمادة طبع أو إستخدام كل أو آي جزء من هذا الكتباب الا وفقا للأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها.

### الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية:

د/سد زغلول عبد الحميد

تاريخ المغرب العربي جره

977-03-0650-9 ISBN

رقم الايداع : ١٥٢٠٧/٠٠٠

التجهيزات الفنية :

كتابة كمبيوتر وتصميم غلاف: سلطان كمبيوتر ت: ١١٤٥٩١٤

طبــــاعـة: مطبعة عصام جابر

12

# قاريح العربي العربي

# الجزءالخامس

الموحدون: مصامدة السوس الجباليون ورثة المرابطين تأسيس الدولة وقيامها ( ٥٠٠ - ٥٥٨ هـ / ١١٠٠ - ١١٦٣م) علي عهدي

سراج الموددين عبد المؤمن بن علي الكوسي

شهاب الحين محمد بن تو مرت الهرغي

الدكتور سعد زغلول عبدالحميد

المناشر / القطاف الاكدرة جلال حزى وفركا.

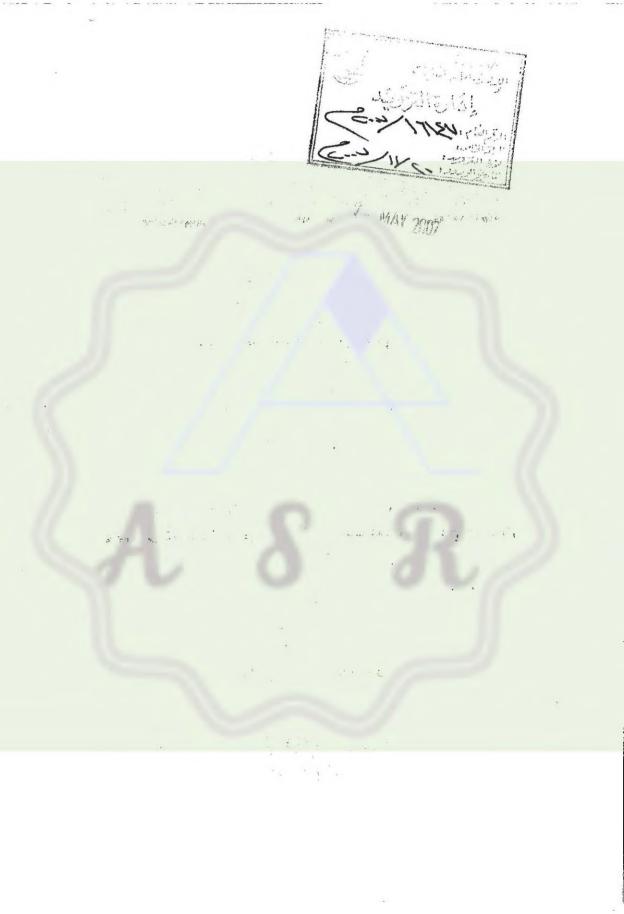



﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾

قرآن كريم : سورة يوسف

آیه ۱۱۱

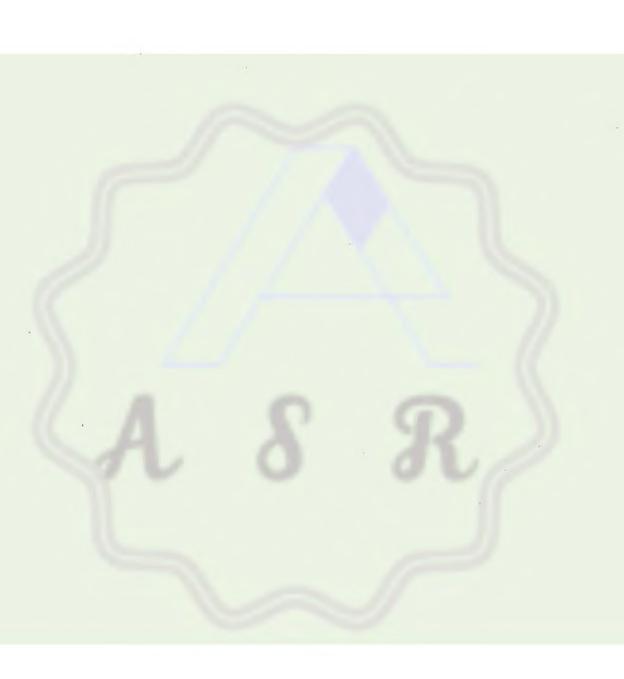

# التقليب

وبعد خمس سنوات آخري قضيناها في التفكير المضني والعمل الشاق، نقدم الجزء الخامس من كتابنا في تاريخ المغرب العربي، وهو في القسم الأول من تاريخ الموحدين، عصر تأسيس الدولة وقيامها، على أن يتلوه القسم الثاني - إن شاء الله في عهد العظمة: بداية الانحلال - حسب مقولة ابن خلدون.

إننى أفهم بعمق مقولة الماوردي - في أدب الدنيا والدين - إن العلم لا يتطلب الرغبة فقط وإمكانات التعليم، بل وأيضاً طول العمر. هذا، ولو أنني أعرف أيضاً أن مسار العلم لا يتوقف، وأن ما بدأه الآباء والأساتذة يستكمله الأبناء والتلاميذ.

أنني أتذكر آخر سنوات الدراسة وما كنا نأمله من بداية حياتنا العملية وكسب الرزق، وأفكر فيما كان يدور بخلد بعضنا من مواصلة الدراسة والبحث. وفي ذلك اتذكر مقولة فقيدنا الصديق «الأستاذ الدكتور / عبد المنعم ماجد» زميل الدراسة والشباب، وهو يقول عن شهادة الليسانس الممتازة بأنها جواز المرور إلى البعشة والسفر إلى الخارج، وأتأمل في الظروف التي هيأت لنا وقتئذ تحقيق هذه الأمنية عقب نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة.

لقد تحقق الحلم بفضل إخلاص أساتذتنا، شيوخاً وشباباً، فالشيوخ كانوا نعم الآباء المربين، والشباب كانوا نعم الإخوة المخلصين والأصدقاء.

إنني أتذكر في صوقفي هذا، الأساتذة: العبادي وسوريال وفكري وشعيرة والشيال وصفوت وحسن عثمان - رحم الله الجميع. إننا نستكمل عملهم، كما يكمل تلاميذنا أعمالنا.

إنني أرجو أن استكمل تاريخ الموحدين بالجزء السادس - بمشيئة الله، عما

قريب. وأوجه الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل ، من : الزملاء . الأفاضل والتلاميذ النجباء.

وفي النهاية أوجه الشكر إلى الناشر السكندري: جلال حزي، والعاملين معه في منشأة المعارف بالاسكندرية.

معد زغلول عبد المميد ۲۰۰۰ سبتمبر ۲۵

# الفهسرس

|     | · ·                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ĵ   | التقليم                                                          |
| ب   | القهرس                                                           |
| ث   | الخرائط والأشكال                                                 |
| 1   | محتريات الكتاب                                                   |
| a   | التهمسيسد: في أهمية الموضوع ومصادره وأسلوب العمل                 |
| ٧   | المصادر وأسلو ب الدراسة                                          |
| ۲A  | الغصيل الأول: البلاد والسكان                                     |
|     | القصل الثماني : الحياة الثقافية في المغرب والاندلس في مطلع القرن |
| 117 | الـ ٦ هـ / ١٢ م.                                                 |
| 44  | الفصل الثالث: شهاب الدين: محمد بن تومرت: إماماً معصوماً.         |
|     | القصل الرابع: قيام الدولة الموحدية: محمد بن تومرت ملكاً لا       |
| 34  | يخطئ:                                                            |
|     | القبصل الخيامس: سراج الموحدين: عبد المؤمن بن على خليفة الإمام    |
| VF  | المعصوم.                                                         |
|     | القصل السادس: عبد المؤمن: أميراً للمؤمنين ، وردود الفعل المباشرة |
| 24  | لسقوط إمارة المسلمين المرابطين.                                  |
| 10  | القصل السابع: الأندلس على عهد عبد المؤمن.                        |
| ٤٧  | - المادر                                                         |
| 0 £ | - الكشاف                                                         |

# الخرائط والأشكال

| 41     | ١ - فاس : الزاوية الكتانية الكبري                            |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 40     | ٢ - المغرب (مراكش): رسم الجيال ومجاري المياة.                |
| 1/3    | ٣ - عجائب الطبيعة والآثار.                                   |
| ٧٢.    | ٤ - قبائل مصمودة (الموحدية) عنطقة السوس.                     |
| 178    | ٥ - رحلة محمد بن تومرت المشرقية : الذهاب والعودة.            |
| 107    | ٦ - عودة ابن تومرت: العبور من مراكش إلى ايجليز هرغة.         |
| 774    | ٧ - جامع تِنْمُل: بلاطة المحراب.                             |
| Y £ Y  | ٨ - جامع تنمل : تخطيط.                                       |
| .Y.£.£ | ٩ - جامع تنمل: دعامة داخلية من الطوب (مواجهة للصحن)          |
| YOR    | ۱۰ – مراکش : باب أجناو.                                      |
|        | ١١ - حرب المطاولة بين عبد المؤمن والمرابطين.                 |
| 77.4   | ١٢ – صقلية وجنوب أيطاليا وبلاد افريقية.                      |
| "PAA"  | ١٣ - الرباط : باب الوداية - أسوار المدينة القديمة .          |
|        | ١٤ - المغسرب والاندلس على أواخر عهد الرابطين وأوائل عهد      |
| EIA    | الموحدين.                                                    |
| 228    | ١٥ - منطقة المجاز : مضيق جبل طارق.                           |
| 1 1    | ١٦ - امبراطورية الموحدين : المدن الرئيسية في المغرب والاندلس |
| ٤٢٥    | على عهد عبد المؤمن.                                          |
| 912    | C J V G                                                      |

## محتوياتالكتاب

التههيد : ني أهمية الموضوع ومصادره : ص ٥ .

القصيل الأول: البلاد والسكان ص ٢٨.

الهلاد : ص٣٠ - الجبال ص ٣٢ - جبال درن (أطلس) ص ٣٤ - جبال الريف - أطلس العليا ص ٣٠ - التضاريس : المليا ص ٣٩ - أطلس العليا ص ٤١ .

الطقس والمناخ: ص ٤٣ - تقسيمات الطقس - النمط الصحراوي ٤٧ - النمط الجان ص ٤٨ - النمط الاطلنطي الضعيف المطر ص ٤٩ - النمط المطير - النمط البارد في الجبل الشاهق ص ٥١ .

الاراضي الخصية : ص ٥٧ الريف ص ٥٣ - السهول الغربية ص ٥٣ - وادي سبو ص ٥٧ - وادي درعة ص سبو ص ٥٧ - وادي ام الربيع ص ٥٨ - وادي ملوية ص ٥٩ - وادي درعة ص ٦٠ - ٢٠ - الاودية المتبوسطية في الريف - مجموعة الاودية الاطلنطية ص ٦٠ - مجموعة جنوب المغرب الاطلسي - السوس - تنسيفت - وادي ماست ص ٦٣ - المياة الساكنة والجوفية ص ٦٦ - السكان وتوزيعهم عند الحسن الوزان في البلاد: الاقاليم العمرانية ص ٦٦ - علكة مراكش - عملكة فاس ص ٨٨ - غمارة - بربر مصمودة: صفاتهم العرقية ص ٣٠ -

توزيع قبائل البربر في المغرب الاقصى: قبائل مصمودة ص  $\cdot$  ۷ - أهل الريف  $\cdot$  تامسنا وساحل الاطلنطي ص  $\cdot$  ۷۷ - أهل مكناسة ص  $\cdot$  ۷۵ - أهل خوز مراكش والسوس - أهل دكالة ص  $\cdot$  ۷۵ - السوس وأغمات ص  $\cdot$  ۷۸ - سكان مراكش ص  $\cdot$  ۷۸ .

الشروات الزراعية : ص ٨٠ - بلاد الريف : غمارة - السوس الأدني - مكناس

وتازة وفاس ص ٨١ - سبتة وطنجة - تامسنا ص ٨٣ - تازا ص ٨٥ - مكناسة ص ٨٦ - أغمات ص ٩٠ - مكناسة ص ٨٩ - أغمات ص ٩٠ - مراكش والسوس الاقصى ص ٨٩ - أغمات ص ٩٠ - مراكش ص ٩١ السوس الاقصى ص ٩٠ .

الشروات الحيوانية: الحيوانات الوحشية - الاسود ص٩٥ - القردة ص٩٩ - المط - العقارب السامة والافاعي المستأنسة - النعام ص٩٧ - الجراد - اللمط - السلاحف البرية المنطقة ص٩٨ - الحيوانات الداجنة - تربية الماعز والهرجان ص٩٩ - صيد البحر ص١٠٧

الثروات المعدنية : ص ١٠٣

مصامدة الجيال : الحياة اليومية والعادات والتقاليدس١٠٤ - المصامدة ص ١٠٥ - برغواطة ص ١٠٦ - أهل فاس ص١٠٧ - الغماريون ص ١٠٨ .

المسكن : ص ١٠٩ - الاثاث والأدوات المنزلية ص ١١١ - الزي ص ١١٣ - المرأة ص ١١٢ - السحر والطب ص ١١٦ - الطب والسحر والتجربة ص١٦٦ .

الفصل الثاني : ١١٧٥

الحياة الثقافية في المغرب والاندلس في مطلع القرن الـ ٦ هـ / ١٢م - ص١١٩ .

عصر ابن تومرت - مدارس الاندلس - منهج البحث في مدارس الاندلس. ص ١٢٠ - رحلة ابن تومرت ص ١٢١ - رحلته العلمية في المغرب ص١٢٢ - مراكم ش ص ١٢٣ - فاس - سبتة ص ١٢٥ - رحلة الاندلس ص١٢٦ .

اساتدة قرطية: ابن عتاب ص١٢٣ - ابن عفيف ( الطليطلي ) ص١٢٨ - ابن الجمّان - ابن حمدين ص١٣٠ - ابن سلمة الجمّان - ابن حزمون ص ١٣٩ - ابن أصبع - ابن حمدين ص١٣٠ - ابن سلمة (القرطبي) ص١٣١ - ابو الوليد بن رشد (الجد) ص١٣٤ - ابن العواد ص ١٣٣ - ابن حقيث (القرطبي) - خصائص مدرسة قرطبة ص ١٣٤ .

مدرسة اشبيلية : ابن يربوع - المقري (السرقسطي) - ابن مخداش المقري ص١٣٦ - الزبيدي - ابن أبي العافية - ابو بكر بن العربي ص١٣٧ - لقاء بن العربي وابن تومرت ص١٣٩ .

مدرسة المرية: ابن قربال ص١٤٠ - ابن شعيع - البلخي - الجذامي (ابو الحسن) ص١٤١

مدرسة غرناطة: ابن كرز الانصاري (ابو الحسن) ص١٤٧ - ابن خلف الانصاري (ابو الحسن).

من المن الاندلسية المختلفة: مالقة (ابن خليفة) ص١٤٣ - شلب (ابن مسعود) - تطيلة (ابن خلف الرعيني) - مرسية (ابن طاهر: ابو عبد الرحمن) ص١٤٤ - طليطلة (محمد بن احمد: ابو عامر) - طرطوشة (ابو بكر الطرطوشي: دفين الاسكندررية - استاذ ابن تومرت) ص١٤٥ - علوم الاندلس ص١٤٧ .

الرحلة المشرقية وعودة محمد بن توموت الي المغرب: ص١٤٨ - بداية الرحلة للله العلم ص١٤٨ - في الشام والعراق ص ١٥٠ - ابو بكر الشاشي ص ١٥١ - الغزالي ص١٥٢ - علم الكلام والشهرستاني ص ١٥٢ - الشهروزوري - الغزالي ص١٥٢ - ابن الهبارية ص ١٥٤ - ابن ابي كدية القيرواني - ابو الوفا بن عقيل (شيخ الحنابلة) ص ١٥٥ .

عودة محمد بن تومرت الي المغرب: ص ١٥٦ - الآمر بالمعروف - في مكة ص ١٦٨ - في مصر ص ١٥٩ - في الاسكندرية ص ١٦٠ - في السفينة ص ١٦٠ - في طرابلس - في المهدية ص ١٦٣ - في المنستير وتونس ص ١٦٠ - قسنطينة ص ١٦٥ - ويجاية ص ١٦٦ - في ملالة ص ١٦٨ - واللقاء مع عبد المؤمن عبد الواحد الشرقي - عبد المؤمن شاباً ص ١٧٠ - في متيجة والأخماس ومليانة ص ١٧١ - في وانشريش وتينملت (مستاع بني يزناسن) وشلف ص ١٧٧ - والبطحاء وتلمسان ص ١٧٧ - في وجدة وصاء ص ١٧٥ - في اجرسيف ص ١٧٧ وفاس ص ١٧٨ - في اجرسيف ص ١٧٠ ومالك بن وفاس ص ١٨٠ - في مكناسة ص ١٧٨ - وسلا وام الربيع ص ١٨٠ - في مراكش ص ١٨٨ - مجلس الأمير علي بن يوسف - المناظرة ص ١٨٨ - ومالك بن وهيپ ص ١٨٠ - ببانة مراكش ص ١٨٥ وأغمات هيلانة ص ١٨٥ - أغمات وريكة - الطريق إلي تينملل ص ١٨٠ - الي ايجليز ص ١٨٧ - رباط ايجليز وتنظيم الأصحاب ص ١٨٩ - الي ايجليز ص ١٨٧ - رباط ايجليز

#### الفصل الثالث: ص ١٩٣

شهاب الدين : محمد بن تومرت : إماماً معصوماً (٥١٥ هـ / ١١٢١ م- ٢٥٥ هـ / ١١٢١ م- ٢٥٥ هـ / ١١٣٠ م-

دخول الغارص ١٩٥ - القوات المسلحة : أولي المنظمات - المعصوم انساناً ص ١٩٦ - الاقامة في ايجليز ص ١٩٧ - أهل (آيت) عشرة ص ١٩٨ - أهل الخمسين ص ١٩٩ - مجلس السبعين ص ٢٠٤ .

دستور الدولة المصمودية الناشئة: مذهب التوحيد ص ٢٠٥ - اعز ما بطلب وعلوم المدرسة المشرقية ص ٢٠٧ - العلم والفقه والمصطلحات الكلامية ص ٢٠٨ - العقيدة - إنكار الصفات ص ٢١٠ المرشدة - الإمامة ص ٢١١ - فصل المقال في مذهب التوحيد التومرتي ص ٢١٤ - العصمة التومرتية ص ٢١٥ - محاولة

التوفيق بين المذاهب الاسلامية - توحيد المعتزلة ص ٢١٦ - حرب دعاية عنيفة ضد المالكية المرابطين: بداية حرب المطاولة ص ٢١٧ - الزام البربر الجساليين بالتوحيد المطلق - النظام الديني يسير متوازياً مع النظم السياسية العسكرية ص ٢١٨ - أعداء الاسلام: أعداء التوحيد - حرب دعاية عنيفة ضد المرابطين - الموحدون هم المسلمون والمرابطون هم الكفرة المجسمون: حزب الشيطان ص ٢١٩ - الرسالة الكافية في براهين الامام المهدي، وهو الامام « الذي يستحق أن يكون ملك المعمورة الكونية» ض ٢١٩ - ٢٢٢ .

#### القصل الرابع :

قيام الدولية الموحدية ص ٢٢٣ - محمد بن تومرت ملكا لا يخطئ ص ٢٢٦ .

نسب محمد بن تومرت واسرته ص ۲۲۹ - لقب الامام المعصوم ص۲۲۷ - والده ونشأته ص ۲۲۸ - صفاته ۲۲۹ - أفراد اسرته ص ۲۳۰ .

حرب المطاولة: دور المهدي بن تومرت ص ٢٣١ - المواجهات الأولي في ابجليز ومواصلة حرب الدعاية - مقاومة هرغة ص٢٣٢ - الوقائع الأولي: ابن وربيل اللمتوني - علي بن تابشا ص ٢٣٣ - أول غزوة لابن تومرت في تاودزت - حملة ابراهيم بن تيغشت ص ٢٣٤ - قبائل المرابطين بين التوحيد والرقض وتأرجع هنتاتة ص ٢٣٩ - الغزوة الشائية لابن تومرت ص ٢٣٥ - الغزوة الشائية - ما بين العمليات الحربية والدعاية السلمية ص٢٣٤ - حصار ايجليز ص ٢٣٧ - النقلة الي تينملل وتحصينها ص ٢٣٨ - تحرير تينملل من سلطان المرابطين - رونسفو الي تينملل وتحصينها ص ٢٣٨ - خرير تينملل من سلطان المرابطين - رونسفو مقرراً ص ٢٤٥ - تواتر الصراع في تينملل ضد المرابطين - غزوة ماست ص ٢٤٦ - غزوة أسدر م ٢٤٠ - غزوة تازاجورت ص ٢٥٠ - غزوة أسدرم متاع الغزي - تلقيب المرابطين بالمجسمين ص ٢٥١ - ايام البحبرة - غزوة أسدرم متاع الغزي - تلقيب المرابطين بالمجسمين ص ٢٥١ - ايام البحبرة -

سوء الاحوال في الاندلس ص ٢٥٢ - محاولة سد منافذ الجبل في تينملل ص ٢٥٣ - التمييز - مقدمات أيام البحيرة : هياج باب أغمات ص ٢٥٤ - ايام البحيرة ص ٢٥٧ - استعانة المرابطين بالخبرات الاندلسية : ابن هَمْشك ص ٢٥٨ - يوم بحيرة الرقائق : هزيمة الموحدين ص ٢٥٩ - مقتل البشير - استشهاد نصف العشرة ص ٢٦٠ - نجاة عبد المؤمن - عدم جزع الامام المعصوم ص ٢٦١ - يوم البحيرة الثاني : حومة أغمات والحرب سجال ص ٢٦٢ - تأمين تينملل - توابع البحيرة - التمييز الأخير ص ٢٦٣ - الغيبة والوفاة ص ٢٦٤ .

#### الفصل العقامس ا

سراج الموحدين ص ٢٦٦ : عبد المؤمن ابن علي خليفة الامام المعصوم : ٢٦٥ هـ / ١١٣١ م - ٢٦٨ .

الخليفة: قرين ابي بكر - عصر اصناج مستشاراً عسكرياً - عبد المؤمن المرشح الوحيد للخلافة ص ٢٦٩ - شخصية عبد المؤمن ما بين الحقيقة والرمز ص ٢٧٠ - نسبه ص ٢٧٢ - أخلاقة وفضائله ص ٢٧٤ - اسرته ص ٢٧٥ - أسلوب حكمه ص ٢٧٠ .

عبد المؤمن خليفه ص ٢٧٤ : فترة الكتمان ص ٢٧٨ - البيعة - بيعة الخاصة ص ٢٧٨ - ما بين الحقيقة والأسطورة ص ٢٨٠ - بيعة العامة ص ٢٨٢ .

عبد المؤمن وتهدين بلاد المصامدة ص ٢٨٣ - غزاة عمر أصناج - غزاة المعيموت ص ٢٨٤ - غزاة مناجزة الثوار بعد الكتمان - ثورة عبد الله بن ملوية ص ٢٨٥ - حملة تازاجورت ص ٢٨١ - جلاوة وهزرجة وهسكورة وصنهاجة وجنوب تادلا وتازيجات ص ٢٨٧ - بداية حرب المطاولة ص ٢٨٨ - حملتا بني ييفيز ص ٢٨٩ - تعاظم حرب تقرير المصير - انتصار مسكر وطن وتعلق عبد

المؤمن بالجبال - تادلا ص ٢٩٠ - جبل غياته ص ٢٩٢ - غمارة ص ٢٩٣ -الحرب سجال - انتصارالموحدين - استدعاء تاشفين بن على من الاندلس وولايته العهد - حاحة ص٢٩٤ - أول لقاء بين عبد المؤمن وتاشفين وتحت إمرته الربيرتير - قبائل منانة - وقعة آجر فرجان وهزيمة تاشفين - هزيمة جزولة أمام عمر اصناج ص ٢٩٥ - المطاردات مع الربيسرتيسر ٥٣٥ هـ/ ١١٤٠ م ص ٢٩٦ - تيستلين وامسكروطان والسوس وتوحيد الفلاكي - الإهتمام بالسبايا من النساء اللاتي كن موضوعاً للمساومات ص ٢٩٧ - من توابع حاجة : المطاردات في اشبار وتاساوت ودمنات وقد وكدية وبسيط تيزي - فازاز واعادة تشكيل الجيوش الموحدية في منطقة جرائده ص ۲۹۸ - قرب فاس حيث تربص تاشفين والربيرتير - الاستيلاء على تيرزفت ووادي زيز - التحالف مع السجلماسيين ص ٢٩٩ - الطريق الي غياته في فصل الشتاء ٥٣٦ / ١٩١٢ حيث البرد والمطر ص ٣٠٠ - حملة جيال الريف الى تخوم المغرب الأوسط ص ٣٠١ - المطاردات مع تاشفين والربيرتير -تكتيك الكماشة ومحاولة الربيرتير الاحاطة بالموحدين ص ٣٠٢ - تدخل القائد عمر اصناج وهو يوت مرضاً ص ٣٠٣ - مساعدة قطائع الاسطول للجيش - دخول القبائل في التوحيد ص ٣٠٣ - غزوة الطن - مقتل ابراهيم آخر عبد المؤمن ص ٣٠٤ - التحالف مع قبائل المغرب الأوسط بالمصاهرة عن طريق السبايا ص ٣٠٥ حملة تلمسان ونهاية الدولة المرابطية - الجيبوش الموحدية ص ٣٠٦ - الزناتيون يغدرون زعيم بني ومانو: أبا بكر بن ماخوخ غدراً - عبد المؤمن يرحل الى تاجرة وتيفسرت ويسيطر على منطقة تلمسان ص ٣٠٧ - بداية النهاية بالنسبة للدولة المرابطية - تاشفان أميرا وقائداً عاماً ممارساً ص ٢٠٨ - الفتنة بين لمتونة ومسوفة - توحيد زناته ص ٣٠٩ - الموحدون يغيرون على بلاد بني عبد الواد وبني يلومي ص ١٣١٠ - عبد المؤمن يجهض خطط الربيرتبر في الإحاطة بالقوات والمرحدين -تاشفين والربرتير يطلبان ارسال العساكر الي تلمسان ص ٣١١ .

استدعاء ابراهيم بني تاشفين من الاندلس لولاية العهد ص ٣١٢ - الموحدون يهزمون نجدة صنهاجية من بجاية - توحيد ابن كبّاب الحمادي - استعراض عساكر تاشفين بسفح جبل تلمسان - خطة حرب المربع الموحدية في يوم منداس ص ٣١٣ - مقتل الربيرتير ٣٥٩ هـ / ١١٤٤م ص ٣١٤ - ما بين توحيد الجزوليين وردتهم ص ٣١٥ - ما بين الحقيقة والاسطورة ص ٣١٩ - ما بين الحقيقة والاسطورة ص ٣١٩ - ما بين الحقيقة والاسطورة ص ٣١٩ - فتح منطقة السوس الأدني : فاس ص ٣٢٥ - مكناسة ص ٣٢٠ - ستسلام سلا ص ٣٢٠ - طنجة وسبته ص ٣٢٠ - استسلام سلا ص

الطريق الي مسراكش ص ٣٣٣ - ابو استحق ابراهيم بن تاشيفين ص ٣٣٤ - النزول في جبل ايجليز وحصار منراكش - من أول المحرم ١٥٤١هـ / ١٢ يونية النزول في جبل ايجليز وحصار منراكش - ست ٣٣٠ - أحوال الحنصار - يوم الكمائن ص ٣٣٠ - أحوال الحنصار - يوم الفتح ص ٣٣٨ - التباحة ٣٣٨ - التباحة مراكش - استنصال أسرة يوسف بن تاشفين ص ٣٤١ .

#### الفصل السادس : ص ٣٤٣

عبد المؤمن بن علي أمير المؤمنين، وردود الفعل المباشرة لسقوط امارة المسلمين المرابطين ص ٣٤٥

أ - انتفاضة الماسي ص ٣٤٦ - صاحب الثورة: الاسم واللقب: الماسي والهادي ص ٣٤٧ - وجة الشبه مع ابن ملوية - التمسك بالأصول الموحدية - دخول قبائل السوس في دعوته - الاستقرار في رباط ماست ص ٣٤٨ - سلا مهد الثورة - هزيمة القائد انجمار ص ٣٤٩ - ابو حقص آينتي - يهزم الثائر ويقتله - تفصيلات عن الحرب ما بين رباط ماسة وتامسنا - الهنتاتي «سيف الله المسلول»

ص - ٣٥٠ - آكتشاف الوزير الكاتب ابن عطية - حرب المرتدين من برغواطة في تامسنا ص ٣٥٠ - قيادة عمر الخياط - هزية أبي حفص - هرب الصحراوي آلي سبته ص ٣٥٠ - فتك الصحراوي بعلي بن عبسي قائد الاسطول واستيلائه علي المجاز ص ٣٥٣ - التحالف بين الصحراوي وبرغواطة - الحروج الي دكاله ص ٣٥٣ - حملة يصلاسن ضد الثوار والهبط وطنحة وسبته التي وحدت مع قاضيها عياض - عودة يصلاسن إلى مكناسة - والعودة بقيادة عبد المؤمن الى مراكش ص ٣٥٢ .

٢ - الحشد الكهير وعملية التهدين الشاملة: جمع العساكر من بلاد الشرق والغرب بقيادة عبد المؤمن الي دكالة ص ٣٥٥ - الانخياز الي السوس - اللجوء الي سيف البحر حيث قتل أكثرهم - مطاردة يصلاسن لرجراجة في الصحراء ص ٣٥٧ - تهدين تامسنا ودفع الضرائب - استقامت الدنيا لعبد المؤمن ص ٣٥٧ - الاعتراف (التمييز) بعد التهدين - اضطراب أهل مكناسة وفاس حيث الجياني ص ٣٥٨ - عملية التطهير ضد أهل التخليط - الموازنة بين الترغيب والترهيب ص ٣٥٨ - المعالات العسكرية ص ٣٦٠ - ٣٦٣ - النتائج على المستوي الاقليمي - والقيادة العسكرية ص ٣٦٠ - والمستوي السياسي والديني والاخلاقي ص ٣٦٥ - الكشف عن المنحرفين أخلاقيا ص ٣٦٠ -

٣ - أخرائط السياسية - الأجتماعية لأفريقية الزيرية - الحمادية في النصف الأول من القرن ٦ هـ / ١٢م : النتائج السلبية للهجرة الهلالية - نظام الطرائف ص ٢٦٦ - الظروف الطبيعية الصعبة - الاستعمار النورمندي الصقلي ص ٣٦٧ - ١٨٥ - الموقف منذ العقد الأول - عدم الاستقرار علي عهد يحي بن قيم ص
 ٣٠٠ - في العقد الثاني : سوء العلاقات بين الزيريين والحماديين - الصراع بين قابس والمهدية بشأن حق المراكب التجارية ص ٣٧٢ - لاصدي لتلك الأحداث في رحلة ابن تومرت ص ٣٧١ - الوحشة بين رجار وعلي بن يحي ومهاجمة المرابطين طبعض الحصون الصقلية ص ٣٧٢ - وهجوم الصقليين على جزيرة الأحاسي ص

۳۷۳ - الحماديون يخضعون امير تونس (ابن خراسان) - الصراع بين المهدية وبجاية - تحريض العرب ص ۳۷۵ - تدخل ملك صقلية - جزيرة جربة ص ۳۷۵ - بين القاهرة والمهدية وبلرم - طرابلس الغرب - ملك صقلية يعاقب صاحبها ابن مطروح - مهاجمة جيجل.

١٤٦ - الموقف من مقاومة الهيمنة الصقلية الفرنجية - فتح برشك ص ٣٧٧ - غزو طرايلس الغرب سنة ٥٤١ ه / ١٤٦ م وقت سقوط مراكش المرابطية ص ٣٧٨ - نظام الحماية الصقلية في قابس. ص ٣٨١ - استعانة المتشاحنين في قابس يكل من ملك صقلية وصاحب المهدية ص ٣٧٩ - الشدة العظمي وفتح المهدية ص ٣٨١ - الحسن بعلن ١٣٨١ - مسير الاسطول الصقلي الي المهدية صباحاً ص ٣٨٢ - الحسن بعلن المهدية مدينة مفتوحة ص ٣٨٣ - الحسن بغادر الي المعلقة ص ٣٨٤ - سقوط مدن الساحل من صفعاقس الي سوسة ص ٣٨٥ - العملاقات العمدائية بين روم القسطنطينية وفرنج صقلية كانت في صالح المسلمين ص ٣٨٦ .

٥ - فتع الموحدين بجاية ١٥٤٧ هـ / ١٩٥٧م - الحشد العسكري في سلا ص ٣٧٨ - البده في انشاء رباط الفتح ص ٣٨٨ - منع السفر علي طرق الغرب الأوسط - الحروج من سبته الي طرق غير معهودة - مفاجأة يحي بن العزيز وأخويه الأوسط - الحروج من سبته الي طرق غير معهودة - مفاجأة يحي بن العزيز وأخويه الأوسط ص ٣٩٠ - ثورة قبائل صنهاجة المفرب الأوسط ص ٣٩١ - سقوط قلعة بني حماد ص ٣٩٠ - وقوف عرب افريقية ضد الوجود الموحدي ص ٣٩٠ - الاتصال علك صقلية - يوم سطيف ص ٣٩٤ - هزية فاحشة للعرب - تقسيم اموالهم والحفاظ علي النساء - مكاتبة أمراء العرب ص فاحشة للعرب - تقسيم اموالهم والحفاظ علي النساء - مكاتبة أمراء العرب ص فاحشة للعرب - تقسيم اموالهم والحفاظ علي النساء - مكاتبة أمراء العرب ص فاحشة للعرب - تقسيم اموالهم والحفاظ علي النساء - مكاتبة أمراء العرب ص ١٩٩٥ - ولاية محمد بن عبدالمؤمن للعهد - غزوة بونة ووفاة روجار الثاني في ص
 ٣٩٥ - غليوم بن روجار - الشمهيد لاسترجاع المهدية : جربة وقرقنة وصفاقس ص
 ٣٩٨ - طرابلس وقابس وبونة ص ٣٩٨ - محاولة تحرير زويلة ص ٣٩٩ - الاقدام

علي تحرير المهدية ص ٤٠٠ - عودة الفرنج الي المهدية - الاستنجاد بعبد المؤمن ص ٤٠١ .

7 - استرداد المهدية: الاعداد للحملة ص ٤٠١ الاستعدادات الحربية واعداد الطرق والآبار - بدء العمليات الحربية ص ٤٠٦ - الوصول الي تونس ص ٤٠٤ - الطرق والآبار - بدء العمليات الحربية ص ٤٠٠ - الوصول الي تونس ص ٤٠٤ - إقبال الاسطول - استسلام تونس - مقاسمة الناس علي أموالهم ص ٤٠٤ - المهدية ص ٤٠٠ - تفاصيل المعركة - توحيد صفاقس وطرابلس ونفوسة - قابس - قفصة ص ٤٠٠ - ورغة - طبرية - جبل زغوان - وطرابلس ونفوسة - قابس - قفصة ص ٤٠٠ - وصول الاسطول الصقلي - مدينة الأربع ص ٤٠٠ - التدخل الصقلي ص ٨٠٠ - وصول الاسطول الصقلي - المعارك البحرية ص ٤٠٠ - الفرنج بطلبون الأمان ص ٨٠٠ - دخول عبد المؤمن المهدية ص ٤٠٠ -

ردع عرب افريقية وتهجير جماعات منهم الي المغرب والاندلس - تقدير عبد المؤمن لميزات عرب افريقية الحربية ص ٤١١ - طلب ١٠٠٠٠ قارس من أهل النجدة منهم - هرب العرب اثناء المسير الي البر ص ٤١٢ - يوم جبل القرن - أخذ الاموال وحفظ النساء ص ٤١٣ - تهجير العرب الي ثغور الاندلس ص ٤١٤.

#### القصل السابع:

الاندلس على عهد عبدالمرمن ص ٤١٥

خريطة الاندلس وأحوال اهلها أثناء حرب المطاولة ص ٤١٧ .

الخريطة - نظام الطوائف ص ٤١٧ حدود الاندلس على أواخر ايام المرابطين - شرق الاندلس - المرية ص ٤٧٠ - جيان - دانية وميورقة - غرب الاندلس ص ٤٢١ - موسطة البلاد : أغرناطة واشبيلية - النغر الأعلى . .

أحوال الاندلس طوال حرب المطاولة المرابطية - الموحدية ص٤٢٦ - الفتنة والكوأرث الطبيعية - نظام الطوائف والنشاط التخريبي ص ٤٢٣ التطرف الديني ص ٤٢٤ - الحركة الثقافية ص ٤٢٥ .

الطائفة المرابطية في الاندلس آواخر عهد ابن تومرت - الصراع ضد النصاري الإسبان ص ٤٢٦ - ردود فعل تومرتية في فاس ص ٤٢٧ - استدعاء تاشفين من جهة الاندلس - الاهتمام بالشعر في الاندلس ص ٤٢٨ - تقييم الموقف بالاندلس ص ٤٢٨ - سوء الأحوال الاقتصادية ص ٤٣٠ .

عواصم الاندلس مسارح للخيالة الاسهائية ص ٢٣١ - ولاية تاشفين لعواصم الاندلس الثلاث - غارات السليطين وحليفه ابن هود ص ٢٣١ - ٤٣١ - تاشفين بطل الدفاع ضد الاسبان والموحدين ص ٤٣٦ - وقعة البكار ص ٤٣٤ - قرطبة مسرحا للقتال - مقتل قاضي قرطبة ص ٣٥٥ - الصراع مع أهل الذمة - انتصار أفراغة ص ٤٣٤ - السبب في حرب أفراغة - شدة الحصر والاستنجاد بابن غانية ص ٤٣٧ - المعركة خارج الأسوار - هزيمة الفونس المحارب في أفراغة - النواقيس الغنيمة ص ٤٣٩ - استدعاء تاشفين الي المغرب في الوقت الذي تسوء فيه حرب الاسترداد ص ٤٤٠ - السنوات الاخيرة من حرب المطاولة - وفاة علي بن يوسف ص ٤٤١ - استدعاء ولي العهد ابراهيم بالمدد - عبد المؤمن يستعد للسيطرة علي المجاز - ازدياد الانقسامات الطائفية في الاندلس ص ٤٤٤ .

ابن قسي وحركة المريدين بالاندلس ص 325 - المريدون فتيان الصوفية ص 250 - ابن قسي قائد المريدين في غرب الأندلس ص 251 - بين الفكر الثوري للمرابطين والفكر المرابطي - الموحدي ص 257 - فكر ابن قسي لا يفرق بين السنة والشيعة - تسميتهم بالمرتدين - المريدون في شرق الاندلس ص 25۸ - تفوق طريقة ابن قسى ص 250 - مخاريف ابن قسى - الالتفاف حوله في مقابل

ضغوط ملك البرتقال ص ٤٥٠ - التحالف مع ابن وزير وابن المنذر ص ٤٥٠ - بداية العمل الايجابي - مرتلة قاعدة لابن قسي - ابن القابلة عضد دولته يغدر عرتلة ٩٣٩ هـ / ١١٤٤م ص ٤٥١ .

نظام دولة مرتلة: الامام الهادي وتوفر المال ص ٤٥٢ - مرتلة كيان سياسي ديني ص ٤٥٣ - دولة اتحاد ثلاثي مع ابن المنذر وابن وزير ص ٤٥٤ - يحيي بن غانية يهزم ابن المنذر ويحصره في شلب - ثورة ابن حمدين بقرطبة ص ٤٥٥ - العلاقة مع ابن حمدين ص ٤٥٦ - الحلال الاتحاد الثلاثي لحساب ابن حمدين ص ٤٥٦ - ابن قسي يتصل بعبد المؤمن ويعلن الطاعة ص ٤٥٧ - بداية تدخل عبدالمؤمن في الاندلس ص ٤٥٨ .

دخول الموحدين الي الاندلس: التمهيدات الأولي في الغرب ص ٤٥٩ - ٤٠٠ - ابن قسي يستعين عملك البرتغال وفتك أهل شلب به ، وتنصيب ابن المنذر ص

في شرق الاندلس: ابن أضحي الذي دعا لابن حمدين في غرناطة ص ٢٦٠ - ابن عبدالعزيز وابن أضحي وابن هود ضد المرابطين في غرناطة ص ٤٦٣ - ابن عبدالعزيز وابن عياض وابن أبي جعفر في بلنسية وشاطبة ومرسية ص ٤٦٣ - في بلنسية الصراع ضد المرابطين ص ٤٦٥ - انشقاق المرابطين وقيام ابن عبد العزيز ص ٤٦٦ - مبايعة ابن عبدالعزيز - الصراع مع ابن غانية واستيلاء ابن عبد العزيز علي شاطبة ص ٤٦٧ - خلع ابن عبد العزيز وتسييره الي ميورقة ص ٤٦٨ - ٤٦٩ - وترحيله الي مراكش - ما بين ثوار الشرق وعُبّاد الغرب من المريدين ص ٤٧٠ - التركة التي مراكش - ما بين ثوار الشرق وعُبّاد الغرب من المريدين ص ٤٧٠ - التركة التي ورثها الموحدون ص ٤٧١ - ٤٧٤ .

## الموحدون في الاندلس: أرض الجهاد ودار الرباط:

اتصال علي بن ميمون بعبد المؤمن ص ٤٧٣ - احمد بن قسى أول مقيم للدعوة

بالاندلس - أبو حفص عمر آينتي ص ٤٧٤ - موقف يحيى بن على بن غانية ض ٤٧٥ - بفضله استمسك حال البلاد - الصراع بين ابن حمدين ويحيى بن غانية ص ٤٧٦ - دخول ابن حمدين والعسكر القشتالي الى قرطبة ٥٤٠ / ١١٦ - التحالف بن يحيى والقشتاليان ضد الموحدين ٤٧٧ - الفونس الـ ٧ يعلن يحيى نائباً له في قرطبة والموحدون في اشبيلية - الآثار السلبية لثورة الماسي في الاندلس - يحيى داخل مَنْ في اشبيلية من الموحدين ص ٤٧٨ - يحيى يسلم جبَّان لملك قشتالة ويسيم الى غرناطة: آخر المدن المرابطية ص ٤٧٩ - وفاة يحيى في شعيان ٥٤٣ه/ ديسمبر ١١٤٨ م - ابن قسى والصراع مع المرابطين وابن حمدين ص . ٤٨ - دخول المرحدين اشبيلية ٥٤١ هـ/ ١١٤٦ م - قصيدة عبدالمؤمن - نبش قبر ابن حمدين عالقة ص ٤٨١ - ابن حسُّون عالقة يستدعى الروم نظير دفع المال ص ٤٨٧ - بداية التدخل الموحدي في الاندلس ص ٤٨٣ - رواية ابن خلدون - رد الفعل للوجود الموحدي بالاندلس ص ٤٨٤ - مسئولية أخوى المهدى : عبدالعزيز وعيسى ص ٤٨٥ - إخوة المهدي من مشيخة عسكر اشبيلية ص ٤٨٧ - انحصار الموحدين في اشبيلية وسط الثوار ص ٤٨٧ - الدفاع عن قرطبة وفك الحصار عنها . ص ٤٨٨ - ابن غانية يتخذ جانب الموحدين ص ٤٨٩ - لقاء كبير مع أهل الاندلس في سلاسنة ٥٤٥ هـ/ ١٠٥٠-١ م - وقد زعماء الاندلس ومبايعة عبد المؤمن بالخلافة ص ٤٩٠ - استصحابهم الى مراكش - ما بين فتح افريقية وضبط الاندلس ص ٤٩١ - غارة على المرية المحتلة ص ٤٩٢ - تعيين أولادعبد المؤمن على ولايات المغرب ص ٤٩٣ - ولاية العهد وإثارة أخوى المهدى ويصلاسن ص ٤٩٤ - ٤٩٥ - التطهير (التمييز) ص ٤٩٦ - تفافر الموحدين ص ٤٩٧ -استكمال فتح الاندلس ص ٤٩٨ يحيي بن يغمور والي اشبيلية ينتقم من أهل لبلة - زيارة ابن وزير لعبد المؤمن استنصاراً به على العدو ص ٤٩٨ - تنازل ميمون بن يّدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين - حملة مظفرة ٥٥٠ هـ / ١١٥٥ م لوالي

قرطبة وهزيمة الكونت صاحب البطروج - والي اشبيلية أبو محمد التينمللي يغزو بلاد ملك البرتغال ص ٤٩٨ - تقديم الحساب الي عبد المؤمن ص ٥٠٠ - توحيد أهل غرناطة - أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن قائداً لكل من اشبيلية وقرطبة - غرناطة تطلب الصلح وحمل الملثمين منها الي مراكش - اضافة غرناطة الي السيد / أبي سعيد عثمان مع سبتة ص ٥٠١ .

النظر في تحرير المرية - خروج العسكر اليها ٥٥٠ هـ/ ١١٥٥ م - حصار المرية بالمنجنيق - وصول الفونس بعسكره ومعه ابن مردنيش - صدور الامر الي الأمير يوسف والوزير عطية بانزال المحاصرين في قصبتها بالامان ص ٥٠٥ - حصار طبيرة حيث الثائر الوهيبي ٥٥٠ هـ / ١١٥٧ م - بداية المطالبة لابن عطية (الوزير) - امتلاك الموحدين ميرتلة ص ٥٠٥ - هزية غبولة - نجاة الأمير يوسف ص ١٠٥ - سنة ٥٥٠ هـ/ ١١٥٧ م عام ابن عطية - عبد السلام الكومي وزيراً - احضار ابن عطية الي الجامع حاسر الراس ص ٥٠١ - فضائله - حبسه - اقتياده في زيارة المهدي ص ٥٠٥ - كيد عبد السلام الكومي له - استعطافه ص ٥٠٥ - ما بين مهدية سلا الموحدية ومهدية افريقية الفاطمية - التفكير في جلب عرب ما بين مهدية الي الاندلس - التفكير في فك اسار المهدية - الاعداد - المفاجاه ص الهلالية الي الاندلس - التفكير في فك اسار المهدية - الاعداد - المفاجاه ص ١٨٥ - مخاطبة عرب سليم ص ١٥١ - معاناة شرق الاندلس من الاسبان وابن مردنيش ينازل قرطبة - حسن دفاع السيد / يوسف ص ١٧٥ .

- اخبار الانتصار في المهدية تأتي الي اشبيلية ويكتبها الطلبة ص ٥١٥ - عمل البريد البحري السريع بين افريقية والاندلس ص ٥١٥ - مغزي الاحتفال بفتح افريقية علي الصقليين في جبل طارق - بناء جبل الفتح ص ٥١٦ - ٥١٧ - عبد المؤمن ينقل معه عرب الهلالية الي الاندلس ص ٥١٨ - بناء البطحاء على نهر

شلف (تمصيرها) - القبض على الوزير عبد السلام الكومي في تلمسان ص ٥١٨ - ٥١٩ - مفل البيعة في جبل ص ٥١٥ - مفل البيعة في جبل طارق ص ٥٢٠ - الغدر بقرمونة، ومقتل والي قرطبة : ابن يبجيت ص

- جواز عبد المؤمن ٥٥٥ هـ / ١٦٠٠ م الي جبل الفتح: أعلان قيام الامبراطورية الموحدية ص ٥٢٠ - استقبال عبد المؤمن الحافل - الإذن للشعراء بالانشاد ص ٥٢٠ : ابو بكر بن منخّل - الطليق ص ٥٢٠ - ابن صاحب الصلاة ص ٥٢٥ - ابو العباس الجراوي الشاعر ص ٢٠٥ - غزو غرب الاندلس بعرفة عبد الله ابن ابي حفص - ملحمة أطرانكس ص ٢٧٥ - تكسير افريقية والمغرب - احتفال الانتهاء من بناء جبل الفتح ص ٥٢٨ - الشعراء: ابن حبوس - ابن الطليق - اللص - الرصافي ص ٥٢٩ - ٥٣٠ - العودة الي مراكش بعد ملئها غيلاً ورجلاً من المصامدة والعرب وغيرهم ص ٢٦٥ - مناخرة الغادرين بقرمونة ص غيلاً ورجلاً من المصامدة والعرب وغيرهم ص ٢٦٥ - مناخرة الغادرين بقرمونة ص مردنيش ص ١٣٥ - الغدر بغرناطة - عبد المؤمن يقرر الجواز الي الاندلس ص مردنيش ص ١٣٥ - الغدر بغرناطة - عبد المؤمن يقرر الجواز الي الاندلس ص مردنيش ص ١٣٥ - الغدر بغرناطة - عبد المؤمن يقرر الجواز الي الاندلس ص مردنيش - حصار ابن همشك جيان والعمل على احياء قرطبة ص ٥٣٩ - ٢٥٤ -

# التمهيط

#### في أهمية الموضوع ومصادره:

الأهمسيسة : إذا كانت دولة صنهاجة الصحراء المرابطية (ج٤) غثل أول دولة مغربية كبرى تقوم في ظلّ الإسلام على أكتاف أهل البلاد من البربر الذين ربطوا في النصف الشائي من القرن الـ ٥ هـ / ١١ م ، إقليم المغرب الأقسمي ، مايين السودان الغربي جنوبا وبلاد الأندلس شمالا ، عبر أقاليم الصحراء الأفريقية الكبرى، فجعلوا من تلك الصحراء همزة الوصل بين تلك البلاد، بعد أن كانت جغرافيا، بمثابة حاجز الفصل ، فهو الأمر الذي لا يدانيه إلا ترحيد كل بلاد الشمال الإفريقي (المفاريية) كما يقال الآن ، والأندلس ، جميعا ، تحت رايات الفتوح الإسلامية ، قبل ذلك بأربعة قرون . وإذا كان قيام الدولة المرابطية بمتبر أهم الجبازات أهل الصحراء الإفريقية (من الملشمين) ، فإن قيام الدولة الموحدية في الجبازات أهل الصحراء الإفريقية (من المشامدة) الذين نجحوا المقابل ، يعتبر معجزة أهل جبال درن (أطلس) المفريية (من المصامدة) الذين نجحوا المتدة كالهيكل العظمي الذي يربط البلاد المستدة على طول شواطئ المحيط المستدة كالهيكل العظمي الذي يسير عبر مضيق الزقاق نحو الشرق على طول المتداد سواحل الجزائر والبلاد التونسية ، وحتى جبل ليبيا الأخضر الذي يعتبرنهاية امتداد سواحل الجزائر والبلاد التونسية ، وحتى جبل ليبيا الأخضر الذي يعتبرنهاية المبيعية لجبال درن ، عند منطقة «رأس أوثان» في الطريق إلى الاسكندرية.

والمهم أن كلا من الدولتين المفربيتين الكبيرتين : الصحراوية (المرابطية)، والجبلاوية (الموحدية) تشتركان في عدد من السمات المميزة . فقد أخذت كل منهما شكل الدولة العظمى التي عرفت في الإسلام باسم الخلاقة، أو امارة المسلمين، وعي الأمبراطورية بمعنى اتحاد الممالك في المصطلح الحديث ، وان كانت الدولة الموحدية قد حققت وحدة بلاد الشمال الافريقي (المغاربية) من حدود مصر شرقا حتى مورطانيا والسنفال غربا ، وذلك لأول مرة ، ولآخر مرة أيضا في التاريخ حتى وقتنا الحاضر وهو الأمر الذي يحسب لمؤسسيها من غير شكى.

ولكن ماهو أهم من ذلك أن كلا من الدولتين المغربيتين الكبيرتين لم تَعش الا لمدة قرن واحد من الزمان تقريبا ، مع الأخذ في الاعتبار فترة «حرب المطاولة» وهي حرب الصراع من أجل البقاء عند قيام وسقوط كل من الدولتين .

وهنا لا يأس أن يكون ابن خلدون قد استنبط نظريته في عمر الدولة في عالم الإسلام ، مما يقدره بـ ٣ (ثلاثة) أجيال أي ١٢٠ (ماثة وعشرين) سنة ، ربما قياسا على عمر امبراطورتي الشرق الإسلامي الأوليين ، وهما : الأموية (التي عاشت حوالي القرن) ، والعباسية التي يقسم عمرها إلى مراحل (كالعصر الفارسي ، والعصر التركي الأول ، والعصر التركي الثاني) يبلغ طول كل منها حوالي القرن من الزمان . ومثل هذا يقال أيضا عن دولتي المغرب العظميين المتأخرتين : (المرابطية والموحدية) ، حيث عاشت كل منهما حوالي قرن من الزمان ، مع الأخذ في الاعتبار فترة «المطاولة» . وهنا لابأس من الإشارة إلى أنه إذا وصفت الدولة المرابطية بأنها صحراوية (قارية) ، وأن الدولة الموحدية جبلية محيطية – متوسطية (أي يحرية) ، فإن الوصف الأخير ينطبق هو الآخر على الدولة الأموية التي توصف بأنها دولة فأن الوصف الأخير ينطبق هو الآخر على الدولة الأموية التي توصف بأنها دولة شامية – بحرية ، بينما توصف الدولة العباسية بأنها عراقية – قارية.

والمهم من تلك المقابلة بين أمبراطوريتى الاسلام الأولبين في المشرق ، وأمبراطوريتي المغرب المتأخرتين أنها يمكن أن تعنى أن بلاد المغرب بعد أن عرفت فترات من التفتت الطائفي في العصر العباسي (عصر الدوبلات) ، تنبهت إلى التجربة الإسلامية الوحدوية الأولى ، وبدأت تعمل على تطبيقها في الغرب الإسلامي بشكل عام.

فإذا كانت الخلافة العباسية قد وقعت أسيرة سلاطين المشرق من الديلم ثم السلاجقة، فإن حركة التوحيد الإسلامية المغربية نجحت، على العكس من ذلك في تحقيق الوحدة السياسية في المغرب والأندلس، الأمر الذي صاحبته نهضة ثقافية مبنية على نهضة المشرق العلمية والثقافية في القرنين الرابع والخامس للهجرة، الأمر الذي ظهرت بشائره على عهد المرابطين والموحدين، وهو أيضا الأمر الذي يؤكد

إن ما يشرت به الصحراء المغربية الكبرى بقيام الدولة المرابطية ، وما قام به أهل جبال أطلس المغربية (درن) من وراثة التركة الصحراوية المغربية الأندلسية التي ظهرت وكأنها تبشر بعصر نهضة مغربية قد يعدل من الأوضاع السياسية والثقافية في المغرب والأندلس لصالح الإسلام ، لم يلبث بعد قرنين من الجد والاجتهاد والعمل والجهاد أن أتى بغير المرجو منه من الشمار - فكانت العودة إلى الطائفية انتظاراً للمعجزة التي لا يعمل الناس على تحقيقها بأيديهم وعرقهم حتى الآن - وهذا ما نحاول بيانه في هذا الدراسة.

#### المسادر وأسلوب الدراسة:

مصادر تاريخ دولة الموحدين في المغرب والأندلس - على عهد المهدى بن تومرت وعبد المؤمن بن على - لها خصوصيتها الميزة ، قاما كما هو الحال بالنسبة لفترات التاريخ الإسلامي ذات الاتجاهات السياسية والمذهبية الخاصة ، مما هو معرووف بالنسبة لدول الخوارج أو الشيعة ، كما هو الحال بالنسبة للدولة الفاطمية مثلا.

فالدولة الموحدية في المغرب قامت على مذهب التوحيد التومرتي الذي يدعو الي لم شمل المذاهب الإسلامية المختلفة ، من : سنية وشيعية وكلامية، تحت مظلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ويتوجيه من الرئيس أو المرشد الذي لايخطئ بفضل الهداية الربانية. وعلى هذا الأساس سار مهدى الموحدين ، محمد بن تومرت، على نهج الرسول ، فهو عندما كان ينظر في تجديد الإسلام ، كان يتخذ السيرة النبوية نبواسا بهتدى به.

وهكذا كانت لحركة التجديد الموحدية مصادرها التاريخية الأولية ، التي تنبئي عليها فكرة الدولة المتجددة من حيث التنظير والتنظيم ، والتي تقتدي في مسيرتها

بالسيرة النبوية ، وعصر الخلفاء الراشدين : متممى عصر النبوة ، كما سيكون الحال بالنسبة لعبد المؤمن (الخليفة) على الأقل.

ومن هنا تمثلت مصادر الدعوة الموحدية الأولية في انتاج محمد بن تومرت صاحب الدعوه التي تنبني عليها نظرية التجديد الإسلامي الموحدية ، والتي توجد في مؤلفه المشهور باسم «أعز ما يطلب» ، وهي الجملة التي تمثل مطلع الكتاب، والذي يحتوى - أساساً - على قسمين ، أولهما في : العقيدة بمعنى أصول الدين ، والثاني في : المرشدة بمعنى التطبيق العملي للتكاليف . وهذا يعني أن الكتاب هو المصدر الأول لدراسة تاريخ الموحدين الذي نحن بصدده - في عصره الأول.

#### ابن تومرت - أعرّما يطلب : نشر عمار الطالبي ، الجزائر ١٩٨٥

أهم تواليف محمد بن تومرت الذي كتبه في بلدته ايجليز في رباط هرغة ،سنة اهم تواليف محمد بن تومرت الذي كتبه في الغار على ما نظن، والذي كتبه باللغتين: العربية والمغربية (البربرية)، وأملي حفظه على أتباعه البسطاء، من بربر مصمودة، فكأنه دستورهم (كتابهم) في الإسلام الجديد، أو المتجدد (١)، وأول الكتاب: «أعز ما يطلب ، وأفضل ما يكتسب ، وأنفس ما يدّخر ، وأحسن ما يعمل:

الذى جعله الله سبب الهداية إلى كل خير»، وهو يشتمل على كل التعاليق التي أملاها ابن تومرت، ثم أملاها بعده عبد المؤمن بن على.

ويبدأ «أعز ما يطلب» بالتعريف بالعلم، والمنهج العلمى فى الدراسة ، ويستخدم . فى ذلك المصطلحات الكلامية ، ويعرف بالمسلمات . أما أهم موضوعاته فى العقيدة : فهى التوحيد فى إنكار الصفات ، والمرشدة فى تنظيم المعاملات والعبادات ، ومن ثم الإمامة : أهم النظم فهى رأس المذهب من حيث أنها مرادفة

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤- حيث النص: وقيه باللسان الغربى: السبعة أحزاب: الدوائر، وهو الطهارة، علامة المنافقين: "امحانت أكوصف تازاكوت أن تبنار نوفنا دران يا العالمين" - وغير ذلك التعاليق المفيدة.

لإمارة المؤمنين أو الخلافة ، وهي في الجقيقة أصل عقيدة التوحيد من حيث العصمة التي تجعل من الإمام مرشداً لا يخطئ ، كما هو الحال في الفكر الشبعي – هذا إلى جانب ما يلحق بكل ذلك من الأوامر الدينية والأحاديث النبوية (٢).

#### البيدق : أبو بكر الصنهاجي

- ويأتى بعد كتاب ابن تومرت: أعز ما يطلب ، كتاب أخبار المهدى محمد بن تومرت ، وهو كتاب خادمه وصاحبه الأمين: أبو بكر بن على الصنهاجى ، المعروف بالبيدق - وهو بتقديم وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات -ط٢-الجزائر ١٩٨٦.

وصاحب الفضل في اكتشاف هذا الكتاب هو الاستاذ أ.ليفي-بروفنسال ، وكان كشفا رئيسيا بالنسبة لدراسة حركة أبن تومرت الدينية ، وقيام الدولة الموحدية . وأهم مايتميز به هذا الكتاب المعاصر لقيام حركة التوحيد التومرتية هو أنه يعتبر واحداً من المصادر الوثائقية الأولى التي وصلتنا دون أن يصيبها التغيير أو الكثير من التحريف.

والكتاب الذى ينتهى بالإشارة إلى وفاة عبد المؤمن، وولاية ابنه يوسف فى سنة 00% هـ / ١١٦٣ م يكن أن يكون منتهيا فعلا فى آخر تاريخ مذكور فيه (قبل ذلك) وهو سنة ٥٥٠ هـ/ ١١٥٣ م، بمعنى أن مايأتى بعد ذلك هو إضافات محتملة لمن وضع الكتاب فى شكله الأخير، وتتمثل فى الصفحات الأخيرة، والملاحق ألخاصة بإحصائيات الثوار والحصون التى بناها المرابطون، ومن ثم الحوليات المستمرة بعد ذلك.

ورغم الأهمية المرجعية لهذا المصدر بالنسبة للفترة المبكرة من تاريخ الموحدين على عصرى كل من المهدى (ابن تومرت) والخليفة (عبد المؤمن) ، والأهمية البالغة لكثير من المعلومات التقصيلية الخاصة بالأشخاص فرديا ، والأحوال بعامة ، فلا

<sup>(</sup>٢) أنظر ما يأتي : عن الإمامة، ص ٢٦١ ، وما يعدها.

شك أن النص العتيق قد انتابته عدة من الآفات ، من : أخطاء النساخ وتحريفاتهم ، الى جانب إضافة بعض المعلومات الفلكلورية أو الاسطورية الشعبية ، والتي عادة ما تكون لها أهداف منقبية تربوية، كايتمثل عادة في سير كبار رجال الدول ، من : عظماء الساسة وكبار الأبطال.

وهكذا يضغى البيدق بصفته شاهد عيان ، قريب من كل من ابن تومرت وعبد المؤمن ، الكثير من الأصالة على بطلى التنظير والتأسيس الأولين للدولة الموحدية، ويعرف بتنظيم جماعة الموحدين فى ذلك الوقت المبكر من نشأتها ، بل ويعطى التفصيلات المرهقة فى مراحل الصراع الأولية بين الموحدين والمرابطين ، كما يعرف بأسلوب الترغيب والترهيب الذى كان يطبقه كل من ابن تومرت وعبد المؤمن بن على ، وذلك ما يظهر بصفة خاصة فى نظام التطهير الذى عرف (بنظام) التمييز.

#### الرسائل الموحدية .

مجموع رسائل موحدية - إصدار أ. ليقى - بروفنسال - رباط الفتح - ١٩٤١

ويضم إلى المصدرين الرثائقيين السابقين ، بالنسبة لفترة تأسيس الدولة الموحدية وقيامها ، مجموعة الرثائق من الرسائل والكتب الرسمية التى يرجع الفضل فى اكتشافها، ومن ثم التعريف بها إلى الاستاذ أ. ليفى - بروفنسال ، وهى الـ ٣٧ (سبع وثلاثون) وسالة والتى يهمنا منها بالنسبة لفترة المهدى وعبد المؤمن وهي الرسائل الـ ٣٣ (الثلاثة والعشرون) الأولى ، ومعظمها من كتابة الوزير ، الكاتب الشهير : أبى جعفر أحمد بن عطية . وهى الرسائل التالية ، حسب ترقيمها الأصلى:

۱- الرسالة الصادرة من حضرة مراكش إلى طلبة سبتة ، والتى تشبر إلى غزوة تم القيام بها من أجل إطفاء الفتنة، وقطع دابر المجرمين - وعكن تأريخها بسنة ٥٤٢ هـ/ ١٤٧٨م بصدد توفى الثائر الماسى (الماستى) قبل ثورة القاضى عياض

بسبتة ، بتحريض من يحى الصحراوي (النص ، ص ١ - ٣ ، والدراسة ص٢١).

٣- ..... من حضرة مراكش إلى الشيخ الفقية القاضى (قاضى قرطبة) : أبى القاسم محمد بن الحاج . الموضوع : الإفادة بوصول أخى المخاطب الشيخ الجليل أبو محمد ، وابنه أبو الحسن ، وصاحبه الشيخ الكاتب أبو عبد عبد الله بن زرقون . أما سبب البعثة فهو تقديم البيعة بعد دخول قرطبة فى طاعة الموحدين - على يدى الوالى : يحيى بن على بن عايشة سنة ٥٤٣ ه/١١٨ م (أنظر النص ص ٣-٤ ، والدراسة ، ص ٤).

۳- ..... من حضرة مراكش إلى طلبة صنهاجة تاشغرت . والموضوع زيارة عبد المؤمن للحضرة العلية بتينملل ، نسخه بتاريخ ۲۷ ربيع الأول سنة ۵٤۳ هـ/ ۱۷ أغسطس ۱۱٤۸ م. والظاهر أن هذه الرحلة لم تسجل من قبل المؤرخين ، كما يرى بروفنسال (النص ۵-۳ ، الدراسة ، ص ۲۳).

2- ..... من حضرة مراكش إلى الشيخ الأجلّ أبى زكريا يحبى بن على (ابن غانية) . وموضوعها دعوة ابن غانية إلى الخضوع بناء على ماظهر من محبته وصفائه - بعد خلاف مع الفونسو الـ ٧ - بالنسبة للموحدين ، وكذلك الأمر بالنسبة لقبيلة مسوفة ، وكذلك الشيخ أبو زكريا يحبى بن اسحق بن ابراهيم - يتاريخ ٩ ربيع الآخر ٥٤٣ هـ/ ٢٧ أغسطس ١١٤٨ م (النص ص ٢-٩، والدراسة ص٢٣).

0- .... من حصرة مراكش الى طلبة سبتة ، وموضوعها غارة بحرية على المرية، وهي مهمة من حيث أنها تبين أن هذا الحدث التاريخي وقع سنة ٥٤٦ هـ/ ١١٥٠ م ، بمعنى أنه مخالف لأحداث تحرير المرية من الاحتلال الاجنبي (الفرنجي – الاسباني) التي وقعت ، كما هو معروف في سنة ٥٥٢ هـ/١٥٧ م (النص ص ١١ – ١٣، الدراسة ص ٢٥-٢ ، وفيما بعد ص ٥٠٢)

٣- ..... من حضرة مراكش إلى جماعة المشيخة بقرطبة ، بتاريخ ٢١ صفر

سنة 320 هـ/ ١١يونيه ١١٤٩ م. والموضوع هو عودة قرطبة للخضوع للموحدين بعد رفع حصار الفونسو الـ٧ عنها (النص ص ١٣ ، والموضوع ص ٢٧ – حيث نفس أشخاص المبايعين في الرسالة ٢ لسنة ٥٤٣ هـ / ١١٤٨ م ).

٧- ..... من حضرة بجاية ، في ٢٤ جمادي الأولى ٥٤٧ هـ / ٢٧ أغسطس ١٩٥٧ م ، إلى الشيوخ والأعبان وجميع من بقسنطينة . وموضوعها فتح البلاد الشرقية ، وطلب الخضوع من أهلها للموحدين مع وعد بالامتيازات المادية والمعنوية التي سيلقونها . مع التعريف بخضوع القائد: أبو محمد ميمون بن على بن حمدون في منطقة بجاية ، والذي أصبح وأخوه الفقيه : أبو عبد الله محمد بن على بن حمدون وأتباعهما وأقاربهما في مناصب سامية . مع الافادة بما كان يعانيه أهل البلاد من : القبالات والمكوس والمفارم بينما لا تتطلب تعاليم المهدى الا إقامة السمعة (النص ص ١٧ - ٢٣ ، والدراسة ص ٢٦).

٨-٠٠٠٠٠ من حضرة بجاية إلى طلبة تلمسان ، وجميع من فيها من الموحدين ، في ١٠ شعبان سنة ٧٤٥ هـ/ ١٠ نوفبر ١١٥٧ م . والموضوع في التعريف بفتح . تلك البلاد ، وخضوع يحبي ابن العزيز بن المنصور بن الناصر وجميع إخوته وقرابته وخؤوله لأمر الله المبارك ، واللجو ، إلى بلد قسنطينة بجهة القلعة – حرسها الله – واتفاقهم على إرسال جماعة منهم إلى بجاية فيهم : أخو أبى زكريا يحبى وشيوخ صنهاجة وقسنطينة مستطلين بظلال هذه الدعوة المحيطة الجامعة (النص ص ٢٧ ~ ٣٦ ، الدراسة ص ٢٨).

9- ..... من حضرة تلمسان ، في مستهل ربيع الآخر سنة ٥٤٨ ه / ٢٦ يونيه ١١٥٣ م ، إلى الشيخ أبى محمد وسنار ، وجماعة أصحابه الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة من أهل مراكش . والموضوع في تتابع فتح البلاد الشرقية ، وما حدث فيها من الجلاء والخراب بسبب الأعراب المفسدين في صحرائها ، وكيفية الإيقاع بهم في جهة سطيف – عَمَّرها الله - ونحن إذ ذاك بمتبجة – عصرها الله.

مع بيان ما كابده العرب من الهول ، حيث اختلطوا عراشيهم وأنعامهم . ثم متابعة الموحدين لهم لمسافة ٤ (أربعة) أيام ، يغزونهم ويغنمونهم من السبى والخيل والسلاح (النص ص ٢٦ – ٣٤ ، الدراسة ص٢٩).

- ۱۰ ...... من حضرة مراكش ، في ۱٦ جمادي الآخرة سنة ٥٤٨ هـ / ٩ سبتمبر ١٦٥٣ م ، إلى الشيخ أبى عبد الله محمد بن سعد (ابن مردنيش) . والمرضوع: تحريض ابن مردنيش على التمسك بأمر المهدى ، وهو ما ظهر منه تمسك أهل بلنسية بكلمة التوحيد ، ثم ما ظهر من إخلاص أهل لورقة .... والأصل في «موالاة هذه الطائفة المباركة» (ص٣٥ – ٣٧) الدراسة ص ٣١).

11- ..... من حضرة مراكش - دون معرفة المرسل إليهم بسبب البتر - أما المرضوع فهو عن أخوى المهدى وأصحابهما من أصحاب النفوس الخبيثة حيث قابلوا حسن الرعاية بأعمال الشقاوة حتى انتهى الأمر باعتقالهم اعتقالا جميلا في فاس ، ولكنهم لم ينتهوا عن مخالطة الأوباش حتى انتهى بهم الأمر إلى محاولة الغدر عراكش ، حيث قتلوا نائب عبد المؤمن بقلعتها ، وهو القائد أبو حفص عمر بن تفراجين ، الأمر الذي أدى بالعامة إلى قتلهم . ومن ثم تتبع عبد المؤمن أعوانهم الأشقياء المنافقين ، الأمر الذي تطلب حركة تطهير وتمييز (النص ١٩٨-٤٦ ، الدراسة ص ٣٨ وانظر فيما يأتي ص ٤٨٤)

۱۸-.... من حضرة مراكش إلى طلبة تلمسان . والموضوع هو اهتمام الدولة الموحدية بتنظيم المجتمع بما يؤدى إلى تحقيق مصلحته الدينية والدنيوية ، وذلك عن طريق أشتغال أهل التوخيد بنفوسهم، والعكوف على قراءة توحيدهم . وهكذا استدعيت مختلف القبائل ، وأخذوا بالقراءة والتعليم، ومدارسة التوحيد . وبناء على هذا الاختبار ابتدئ بتنظيم الناس على طبقات ٣ (ثلاث) ، هى : ١- السابقون الأولون ، ٢- من دخل الحزب من بعد البحيرة إلى فتح وهران، ٣- من دخل الحزب من بعد البحيرة إلى فتح وهران، ٣- من دخل الحزب من فتح وهران إلى هلم جرا (النص ص٤٧-٥٥) الدراسة ص ٣٣-٣٤،

حيث تحديد عام الاعتراف الذي تم فيه ذلك بسنة 320 هـ/ ١١٤٩ م - وقارن الرسالة ١١٤٥).

۱۸- ..... من رياط الفتح إلى طلبة سبتة وطنجة وجميع من بهما من الموحدين والأشياخ والأعيان والخاصة والعامة . والموضوع هو ترشيح السيد/أبى عبد الله محمد (ابن الخليفة :عبد المؤمن) لولاية العهد ، من قبل : العشائر العربية الهلالية ، والقبائل الشرقية والصنهاجية . هذا إلى جانب توليه لبلادهم وإنفاذه معهم . وهذا الأمر تطلب عقد اجتماع للمشايخ ، وأخذ رأى الشيخ الأجل أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاني الذي رحب بتقديم محمد . هذا ، مع الإشارة إلى أن الخليفة لم يكن قد نظر في ذلك ولا فكرفيه ، ولكنه تقبل ماتم الاجماع عليه ، وهو تعيين محمد وليا للعهد ، وحاكما للمشرق (النص ٥٥-٢٠ ، الدراسة ص ٣٥ ، عيث اقتراح تاريخ الرسالة بأوائل سنة ٥١ه هـ/ ١١٥٦ م - كما يستشف من حوليات ابن الأثير).

10 - ...... من رباط الفستح ، في ١٧ ربيع الأول ٥٥١ هـ/ ٥ مسايه المبيعة لمحمد بن علب سبتة والأعيان والكافة. والموضوع: اجساع الموحدين على البيعة لمحمد بن عبد المؤمن وليا للعهد. مع التأكيد على أن ذلك «لم يكن له عندنا (أمير المؤمنين) قصد متقدم ولاهم مسوهم، ولكنه أمر أراده الله» وأنه أتى عن طريق العشائر الهلالية والوفود المشرقية مع الرغبة أيضا في استصحاب أحد أخوته. وبعد المذاكرة رؤى جعل منطقة المجاز، من : غمارة وسبتة ولاية رابطة بالعدوتين مع طنجة والجزيرتين ومالقة ، حيث يكون ارتباط البر بالبحر . وبعد المدارسة تقرر أن يكون مع كل أحد من الأخوين من يعينهما ، من : كبار الطلبة والحفاظ وأعيان الفقهاء والقضاة ، ونخبة من الأمناء والثقاة من يعينهم في مهامهم المختلفة ( النص ص ٢١-٦٠، الدراسة ص ٣٧-٣٨ حيث تولية أبناء عبد المؤمن الولايات المختلفة).

17-.... من حضرة مراكش ، في العشر الأول من شعبان سنة ٥٥١ هـ/ أوائل سبتمبر ١١٥٧ م ، إلى طلبة بجابة والأشياخ والأعيان والكافة . والموضوع هو فتح المرية وبياسة وأبذه ، وموت السليطين (الفونس الـ٧) القشتالى . وتبدأ الرسالة بالنص على أن بلاد الأندلس كانت تستدعى من الدولة المزيد من العناية بسبب خطر العدو الأسبانى . أما عن اختيار تحرير المرية فبسبب موقعها الاستراتيجي بين كل من الجهات الشرقية والغربية والرابط بين البلاد البرية والبحرية. وكانت المبادرة من طلبة غرناطة الذين اقتحموا أبواب المرية ، وتيسر لهم فتح المدينة باستثناء القصبة التي ضرب عليها الموحدون الحصار . وعندئذ استصرخ ابن مردنيش بملك قشتالة السليطين ، ولكن الهزيمة التامة لحقت بالأشقياء ، وثم سقوط القصبة ، وكانت نتيجة الهزيمة الموت كمدا بالنسبة للسليطين ، بالقرب من بياسة التي سار اليها للوحدون واستولوا عليها ، كما تبعوا الغازي منها إلى آبذة واستولوا عليها أيضا ، وبذلك تنص الرسالة على استراحة بلاد الأندلس من دائها العضال (النص ص ٢١-٨١)، الدراسة ص٣٩-٢١ ، حيث تقرر أن تلك الرسالة كانت المصدر الذي استقى منه ابن الأثير روايته).

۱۱۰ ...... من حضرة مراكش ، فى ۲۸ رمضان ۵۵۲ اكتوبر ۱۳ اكتوبر ۱۸۷ م ، إلى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة – دون ذكر الجهة وأنظارها. والموضوع :جولة تفتيشية فى بلاد الموحدين لتجديد الذكرى والموغظة ببلاد قبائل:

جدميوة ، وجلمودة ، وجنفيسة ورجراجة وحاصة. وكان الوصول إلى تارودانت في شهر رمضان /أكتوبر نوفمبر ١١٥٧م ، ومنها كانت زيارة ضريح المهدى في تينملل حيث الاقامة فيه بضعة أيام تبركا ، وللنظر في تحسين الأوضاع في التربة المقدسة، من : نصب باب على مدخل الغار يقى من شدة الهواء ، والنظر في إقامة قبّة تغطى أرجاءه مع تسوير أرضه - الأمر الذي تم انجازه بفضل العمل الدائب نهاراً وليلاً . هذا ، كما تم اللقاء بشيوخ هرغة وأعيانهم حيث أعلن الصفح عنهم - ربا بسبب مسألة أخرى للهدى وقريبهم يصلاسن، على ما نظن ومن هرغة كان المسير في قمم الجبال العالية إلى أنسا حيث قبائل تينملل وهنتاتة. والإقامة عند قبائل الجنوب من صنهاجة وهسكورة حتى نهاية الخريف ، حيث كانت المودة وسط ترحيب القبائل على طول الطريق ، حيث النص على نجاح الجولة ، وتجديد البيمة ، وإعلان التمسك بالدعرة الموحدية ، وإعراب الكثيرين ، وخاصة من قبائل الكوست عن الرغبة «في الإسلام» ، وهم يتوسلون بحرمة ذلك المقام . وفي مقام المهدى قيل، كما قيل في الروضة النبوية المشرفة : «مابين قبره المنعم ومسجده المكرم ، روضة من رياض الجنة » (النص ص ٨١-٨١ ، الدراسة ، ص ٤٣-٤١ حيث الإشارة إلى زيارات عبد المؤمن المختلفة مع المقارنة مع رواية البيدق).

۱۳ - ..... من حضرة مراكش ، فى ۱۶ رجب من ۵۵۳ هـ / ۱۳ أغسطس ۱۱۸ م والموضوع إشارة إلى انتصار تحقق على العدو الاسبانى ، مع تحريض المرسل إليهم على المناكر والانفاق فى الكثير والقليل من الاعمال (النص ص ۹۳ - ۹۰ ، الدراسة ص ۶۳ - حيث النص على عدم معرفة الحدث فى المصادر).

۱۹ - ...... من منزل المرحدين بظاهر المهدية ، في ۲۰ من ذي القعدة سنة ٥٥٤ هـ / ١٤ ديسمبر ١١٥٩ م إلى طلبة غرناطة والموحدين بها . والموضوع هو الاهتمام بالبلاد الشرقية ، مع الانشغال بأحوال العدوة الأندلسية ، والنظر فعلا في

اختطاط «مدينة عتبقة مباركة بجبل طارق ... «مجمع البحرين، والقطب الآخذ بأطراف البرين». ولقد سير عبد المؤمن إلى هناك الشيخ براز بن محمد (المسوفى) والحاج يعيش (المهندس) لتنفيذ العمل. هذا مع إخطار الشيخ الأجل أبى حفص ليصل إلى المكان، وكذلك القايد أبى محمد عبد الله بن حيار الجياني حيث المذاكرة في تلك المسألة. هذا، مع الإشارة إلى فتح قفصة، ومخاطبة عرب قابس (النص ص ٥٥ – ٩٩ الدراسة، ص ٤٣ – حيث الإشارة إلى تأكيد بناء جبل طارق قبل سنة ٥٩ – ٩٩ الدراسة،

وعندثذ طلب القفصيون الأمان وأعلنوا التوبة فقبل منهم وهكذا «حرج زعيمهم عن البلد صاغراً مع «ذعار اللصوص وأباق العبيد».

أما عن العرب في المنطقة فإنهم وافقوا تعويض زللهم بالغزو في جزيرة الأندلس (النص ص ٩٩-١٢ ، الدراسة ، ص٤٥-٤٧ - حيث تقرير أن المعلومات شعيحة عن فتح قفصة).

٣١ من أمير المؤمنين (عبد المؤمن) في ٢٤ من ربيع الآخر سنة و٥٥٥ هـ / ٣٣ ابريل ١٦٦٠ م، إلى طلبة فاس والشيوخ والأعيان والكافة.
 والموضوع تكملة غزو أفريقية التي هي في حوزة قبيلة رياح ، حيث الإشارة إلى ظفر

العساكر بالسبايا والغنائم ، مما غصّ به الفضاء ، ودخول العرب في سبلك أهل التوحيد ، والموافقة على الهجرة إلى بلاد الموحدين ، وكذلك قبيلة جشم والفخذ المحمدى منها . هذا كما أظهر الأثبج وزغبة الطاعة (النص ص ١١٣ – ١٢١ ، الدراسة ، ص ٤٨ – حيث الإشارة إلى كتابة الرسالة في قحص متيجة ، والمقارنة مع ابن الأثير).

77 - والرسالة هذه ، هي المعروفة باسم «الفصول» ، وهي صادرة من رباط الفتح ، في ٣ ربيع الأول سنة ٥٥٦ هـ / ٢ مارس ١٦٦١ م ، من أمير المؤمنين عبد المؤمن إلى أهل بجاية ، وهي من رسائل الدعاية الموحدية التي كانت ترسل إلى جماعة الموحدين ما بين الحين والآخر ، وهي تعرف بأصول مذهب التوحيد - الذي ينبغي أن يقرأ باللسان الغربي (البربري) لمن يفهمونه - من أوله إلى آخره بعناصره المختلفة ، مثل : العقيدة والمرشدة ، وجهاد المجسمين (الأصل ص ١٢٦ - ١٣٨ ، الدراسة ، ص ٤٩ - حيث النص على أنها لابن عطية ، وترجع إلى سنة ٤٥ه / ١٢٨ م ، وإنها استخدمت فيما بعد مع تغيير التاريخ).

# المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة ،

تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أنمة وجعلهم الوارثين «المن بالإمامة» - السفر الثاني - تأليف عبد الملك بن صاحب الصلاة - تحقيق عبد الهادى التازى - بيروت ١٩٦٤ .

وابن صاحب الصلاة: المؤلف، هو: أبو مروان عبد الملك بن محمد بن احمد، الباجي، المعروف بصاحب «التاريخ»، «وتاريخ ثورة المريدين بالأندلس» (ص١٣). واذا كان كل من ابن الأبار وعبد الواحد المراكشي لايقدم شيئا عن حياته، فقد عرف المؤلف بنفسه في عدد من المواضع في ذلك السفر، واذا كان الباحثون المحدثون يجعلون وفاته في ٥٧٨ هـ / ١١٨٢م (ص٢٥ - فإن المحقق يقترح أن تكون وفاته بعد سنة ٩٤هـ / ١١٩٨ (ص٢٦).

والسفر الثانى يعالج فترة ١٥ (خمسة عشر) عاما من تاريخ الموحدين (مايين عدد الشخر الثانى على الدراسة التي قام بها د. عبد الهادى التازى لهذا السفر فهى دراسة شاملة ، عالج فيها أسانيد المؤلف ، وطريقة الحوليات التي أتبعها (ص22) ، كما وضح أنه مرجع اساس لكل من ابن القطان وابن عذارى.

وفيما يتعلق بالفترة موضوع دراستنا فإن ابن صاحب الصلاة يعالجها في سنوات عدمه / ١٩٥٩ م - حيث منازلة ابن مرنيش مدينة جيان ومحاصرة قرطبة (ص١١٥) ، وحيث ورود الكتابين (الرسالتين) المبشرين بالفتوح من ظاهر المهدية، وفتح المهدية نفسها في يوم عاشوراء، واتصال فتوح افريقية ، وطوع العرب ثم ارتدادهم (ص١٢١).

ومن أهم الرسائل الرسمية التي يشير اليها ابن صاحب الصلاة في سنة ٥٥٥ هـ / ١٩٦٠ م: كتاب فتح المهدية المرسل إلى اشبيلية (ص١٢٦) ، والخطاب بفتح قفصة ، ومخاطبة بني سليم بالتوحيد (ص١٢٩) وكتاب الايقاع بالوزير عبد السلام الكومي (ص١٣٨) ، وكتاب بناء مدينة جبل طارق (ص١٣٨) . وفي أول سنة ٢٥٥ هـ / آخر سنة ١١٦٠ م كان انصراف عبد المؤمن من جبل الفتح إلى مراكش (ص١٧٧) . وفي سنة ٥٥٥ هـ / ١١٦٧ م كانت حركة عبد المؤمن إلى رباط الفتح بقصد الغزو ، ووصول أنباء هزيمة مرج الرقاد بغرناطة ، ومن ثم الثأر في موقعة حداره (ص٢٠٧) . أما عن سنة ٥٥٨ هـ / ١١٦٧ م فهي سنة وفاة عبد المؤمن وإسقاط ولاية العهد نهائيا عن محمد ، وتثبيتها ليوسف.

### نظم الجمال لابن القطان:

ويأتى فى المرتبة التالية لكتاب المن بالإلمامة - بالنسبة لتاريخ الموحدين - كتاب نظم الجمان لابن القطان: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحقيق د. محمود على مكى - يساهمة المركز الجامعي

### للبحث العلمي وتحت اشراف معهد مولاي الحسن للبحوث (٣).

# المؤلف مابين الأبوالابن،

كان من المتفق عليه قبل نشر تلك القطعة من نظم الجمال أن مؤلف الكتاب هو أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي، والمعروف بابن القطان، والمتوفى سنة ٦٢٨ هـ / ١٢٣٠ م. ولكنه لما كان ابن القطان المؤلف قد

(٣) وهذه القطعة من نظم الجمان كانت إلى قبيل سنة ١٩٥١ ملكا للعالم المغربي الجليل سيدي عبد الحي الكتاتي، وإنه أهداها قريب ذلك الوقت لأستاذنا أليثي - بروفنسال هذا ما قاله لى «مولاي» عبد الحي عندما زرته في داره العامرة في ربيع سنة ١٩٥١ (قارن تقديم المحقق، ص٧٠٠٧) عدينة فاس - المحروسة -وهريطلعني، في حضور نجله الشاب الأديب، على ذخائر خزانته من المصاحف الأثرية الشمينة. وهنا لا بأس من الإشارة إلى أنه في ذلك الرقت كان من الصعوبة بمكان أن يسمح لمثلي - بصفتي مواطنا مصريا - بدخول أراضي الملكة المغربية الشريفة، حيث كانت الأزمة السياسية بين السلطان محمد الخامس وفرنسا قد بلفت الذروة، وتخطت المدود المعروفة بين الدول. وهنا أقول انه لولا تزكية الأستاذ بروفنسال لي - بصفتي تلميده المصري - لما قكنت وقتئذ من دخول "المغرب".

وبهذه المناسبة أحب أن أسجل أن الأستاذ بروفسنال كان يقول لى فى ذلك الحين إنه يقف إلى جانب السلطان محمد الخامس ويؤيده. كما أرى أنه من المناسب أن أسجل الني عندما ذهبت في رحلتي العلمية هذه إلى مدينة مراكش، وعرف الطلبة المغاربة برجودي وكان منهم الصديق الأستاذ محمد بن شريفه - كما عرفت مؤخراً -رتبوا لى لقاء خاصا معهم، تم في فناء بعض الدور، حيث تحدثنا عن الظروف الصعبة التي كانت قر بها البلاد وقتئذ، وأذكر أنى قنيت وقتئذ أن تسمع لى الظروف، في وقت قريب، باللقاء معهم في العلن - في ساحة الفناء - وليس في الستر كما كان الحال.

هذا، كما أشير الي مادار بيشي وبين رجال التفتيش الجمركي وهم يفتشون كتبى تحت إشراف المسؤلين من رجال الجمرك الفرنسيين، فأذكر أننى قلت لهم- غاضبا- إننى سرف أعرد قريبا دون أن يكون هناك من يشرف على التفتيش أحد من غير المغاربة، بل سأعفي من التفتيش قاما. وهذا ما تحقق لي فملا - والحمد لله - عند زيارتي الثانية للمغرب، وان كان في سنة قاما. وفي جمرك مطار الرباط، بفضل شهامة رجاله الكرام.



فاس: الزاوية الكتانية الكبري

أدرك الخليفة المرحدى المرتضى - كما يفهم من نص لابن عذارى - الذى حكم مابين ادرك الخليفة المرحدى المرتضى - كما يفهم من نص لابن عذارى - الذى حكم مابين المدح أن يرجع أن يكون أبو الحسن المذكور ، والمتوفى سنة ١٢٨ هـ / ١٢٣٠ م ، هو الأب ، بينما يكون المؤلف هو الابن ، وهو ابو على الحسن (حسين أصلا) بن القطان الكتامى مؤلف «نظام الجمان» كما يرد في كتاب مفاخر البربر - وان لم يعرف تاريخ مولده أو تاريخ وفاته (٤).

والذى نراه أنه لما كان المؤلف الابن من كتاب الدولة الموحدية ، وأن الأب كان من الدعاة الموحدين المتحمسين (ص: ص، ف) فلا بأس أن يكون الأب مشاركا للابن بطريقة أو بأخري في تأليف الكتاب : كأن يكون هو الذى بدأ بتدوين التاريخ الذى استكمله الابن بعده ، وهو الأمر المقبول .

أما عن عنوان الكتاب فهر «نظم الجمان لترتيب ماسلف من أخبار الزمان» ، بعنى أن الكتاب مرسوعة من نوع كتب التاريخ العالم ، كالطبرى وابن الأثير ، الأمر الذي يعنى أن القطعة المنشورة ليست إلا جزم صغيرا منه . وهي الحقيقة لاتتناول إلا ٣٣ (ثلاثة وثلاثين) سنة ، ابتدا ، من سئة ، ٥٠ هـ / ٢٠١١ م إلى سنة ٥٣٠ هـ / ١١٠٨ م إلى سنة ١٣٥ هـ / ١١٣٨ م ، فهو اذن من المصادر الأساسية بالنسبة لعهدى المهدى وعبد المؤمن . والكتاب يستقى معلوماته من كتب تاريخ المغرب الضائعة ، مثل : فضائل المهدى لأبي القاسم المؤمن المصرى وابن الراعي واليسع ، والمرجود منها مثل : كتب البيدق وابن صاحب الصلاة ، هذا إلى جانب الرسائل الموحدية التي كانت واسعة الانتشار ، من : رسمية أو دعائية – الأمر الذي وثن تاريخ الموحدين ، رغم ما أصابه من حكايات شعبية فلكورية أو حكومية منقبية.

وهكذا يعتبر نظم الجمان لابن القطان من مصادر التاريخ الموحدي الرئيسية ،

<sup>(</sup>٤) أنظر المقدمة ، ص . ط (الأب ، ص ، ن (الابن).

رغم مافيه من اضطراب أو خروم ، والأمل في العثور على نسخ أو قطع أوفَى مما بين أيدينا ، لاينقطع بطبيعة الحال.

## المجب لعبد الواحد الراكشي:

ومن الكتب المصدرية أيضا بالنسبة لتاريخ الموحدين ، يذكر أيضا : كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، الذي ألف بمعرفة عبد الواحد المراكشي المتوفى سنة ٢٧١ هـ / ١٩٧٤ م بالمشرق أثناء إقامته هناك .

والحقيقة أن الكتاب الذي يظهر في القسم الأول منه وكأنه كتاب عام في تاريخ المغرب والأندلس، يتحول في القسم الثاني منه إلى كتاب مرجعي أصيل بالنسبة لتاريخ الموحدين، من حيث إن المؤلف موحدي أصيل له صلات ببعض السادة (من الأمراء) الموحدين، وله علاقات حميمة بعدد من كتاب الدواوين.

والكتاب يبدأ ذلك القسم (في ص١٧٨) بذكر ظهور محمد بن تومرت المتسمى بالمهدى ، وقيامه بالأمر بالمعروف، ومن ثم بداية الدعوة الموحدية والصراع مع المرابطين ، كتمهيد لولاية عبد المؤمن ، وبداية تكوين الامبراطورية الموحدية ، بدأ بفتح المشرق ومن ثم العبور إلى الأندلس.

ومن المهم الإشارة إلى أن عبد الواحد أديب يحب الأدب ، ويتذوق الشعر ويعرّف بالكثير من الشعراء. والمعجب في الحقيقة كتاب سياسة وثقافة واجتماع ، وساعد المؤلف على توجهه تلك الوجهة العامة أنه كان يكتب في المشرق بعيداً عن مصادره الأساسية ، ولو أنه يشير في كثير من المواضع إلى أنه كان يأخذ أخباره عن الأمير يحبى من أولاد ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (ص ل).

وإذا كانت أخبار عبد الواحد تنقصها الدقة في بعض الأحيان ، فإنها على وجه الإجمال تعطى فكرة معتبرة بفضل معاصرة المؤلف ومركزه الاجتماعي والثقافي المتميز.

## البيان المغرب لابن عداري،

أما عن كتاب ابن عذارى الموسوم بالبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب. فهو يعتبر عمدة تاريخ المغرب منذ الفتح الإسلامى وحتى أوائل القرن الثامن الهجرى (١٤ م). والمؤلف الذى له دراية متعمقة بكل مصادر تاريخ المغرب، التى يعرضها بإسهاب فى مقدمة الكتاب ، يعتبر من عمالقة مؤرخى الإسلام الموهوبين ، من حيث المقدرة على حسن اختيار المصادر الخاصة بعهود دول المغرب المختلفة ، والموهبة فى التقاط الأحداث الهامة ، وبالتالى الوصول إلى الهدف مباشرة ، دوغا خروج عن صلب الموضوع ، مع المقدرة على بيان ترابط الأحداث فى شكل طبيعى دون افتعال – الأمر الذى يذكر بابن الاثير فى كامله.

وهنا لابد من الإشارة إلى جهود الأستاذ أمبروزيوهويثى ميراندا فى الكشف عن القسم الثالث من البيان المغرب ، وهو الخاص بالموحدين ، والذى وفق بعد جهود مضنية فى نشره ، ومن ثم فى استخدامه فى كتابه عن الموحدين . وهذا القسم الخاص بالموحدين ، من منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس ، وثم اخراجه تحت إشراف معهد مولاى الحسن بتطوان ، بمعرفة هويشي ، وبمشاركة محمد بن تاويت ومحمد ابراهيم الكتانى - تطوان - ١٩٦٣ (٥) ونكتفى هنا بالإشارة إلى أن مصدر ابن عذارى الرئيسى فى القسم الخاص بالموحدين هو أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة.

<sup>(</sup>٥) هذا ،كما نذكر مساهمة الأستاذ عبد القادر زمامه، في إلقاء الضوء على قطعة مكتشفة من ابن عذاري تلقى مزيداً من الضوء على جواز القاضى عياض إلى ابن غانيه والوفد الناهض من اشبيليه إلى عبد المزمن وتلخيص دخول الموحدين للأندلس، وما حدث على أهل اشبيلية عند فتح المرحدين لها- انظر مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد ٢٠ عند فتح المرحدين لها - ١٩٨٠ }

# الكامل لابن الأثير،

وكامل ابن الأثير ، ط. أوربا في ١٢ ج + ١ج للمحتوى ، يعتبر من مصادر تاريخ المغرب والأندلس على مر العصور - كما هو عمدة تاريخ المشرق . والحقيقة أن ابن الأثير في كتابه الكامل مؤرخ موهوب يعرف أصول المنهج العلمي الصحيح في التاريخ ، والذي يعتمد على التوثيق المعتبر . وهو ما يظهر في تاريخ الموحدين بشكل خاص من حيث أخذه من الرسائل الحكومية والمنشورات الرسمية للدولة الموحدية - وهو الأمر الذي أشار اليه الاستاذ بروفنسال أكثر من مرة في مجموع رسائله الموحدية (انظر ماسبق ، ص ١٥ - الرسالة ١٦)

# صلة ابن الأبار وحلته السيراء ،

وإلى جانب ابن الأثير ينفره ابن الأبار بمكانة خاصة بالنسبة لتاريخ المرحدين ، وذلك في كتابيه : الصلة الذي استفدنا منه في التاريخ الثقافي للأندلس على أواخر أيام المرابطين وبداية عصر الموحدين ، وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب الحلة السيراء الذي ألقى بكثير من الأضواء السياسية والاجتماعية على فتن الطوائف في الأندلس في الفترة موضوء الدراسة.

## عبرابئ خليدون،

وفى خضم أحوال الطوائف والصراعات بين المرابطين والموحدين ينفرد ابن خلدون فى كثير من المواضع ، معلومات أصليه عن كثير من الأحداث ، وإن لم يُشرِ إلى مصادرها.

أما عن وفيات ابن خلكان وأعمال ابن الخطيب ونفح المقرى فلها قيمتها المصدرية في كثير منها امبراطورية المصدرية في كثير من المواضع أما عن الأعمال الحديثة فنذكر منها امبراطورية الموحدين لهويثى ميراندا، وتاريخ المرابطين والموحدين لعنان ، إلى جانب الدراسات الحديثة لشباب الباحثين الجامعيين.

وفيما يتعلق بأسلوب الدراسة والبحث الذي التزمنا به ، فيتلخص في قسكنا بتقديم المصادر حسب أصالتها من الناحيتين الزمنية والموضوعية ، وهو الأمر الذي تطلب الكثير من الصبر والمعاناة في إمعان النظر في النصوص الأصلية ، مما كشف عنه حديثا في شكل قطع متناثرة ، ربما لاتصلح أوضاعها في عدة مواضع - رغم الجهد في التحقيق . هذا مع محاولة إلقاء بعض الضوء على ما درسناه من تاريخ الموحدين .

وعلى الله التوفيق.

الفصل الأول البلاد والسكان



اليالاد

# المسمارد

مهد الدولة الموحدية هو بلاد المغرب الأقصى ، التى عرفت منذ العصر الموحدى باسم البلاد المراكشية ، نسبة إلى مدينة مراكش العاصمة وقتئذ . ومراكش بناها المرابطون ، ومصرها الموحدون ، فجعلوا منها وريشة لقرطبة ، أى مقرأ خلافة جديدة ، منافسة خلافة بغداد العباسية ، هى خلافة الموحدين ، خلفاء محمد بن تومريت : المهدى وعبد المؤمن بن على الكومى . والحقيقة أن مراكش أصبحت على عهد الموحدين مدينة عالمية ، حق لها أن تعطى اسمها لكل بلاد المغرب الأقصى التى صارت تعرف باسم مراكش ، أى البلاد «المراكشية» ، كما عرفت إفريقية التونسية من قبل باسم «بلاد القيروان» نسبة إلى عاصمتها الأولى ، مدينة عقبة بن نافع.

وهكذا فإذا كانت «الملكة المغربية» مازالت ، حاليا ، تحمل اسم مراكش فى صيفته الأوربية ، سواء فى شكل (Marruecos) الإسبانية أو مبوروكو (Morocco) الإنجليزية أو ماروك (Maroc) الفرنسية ، فإنّ العودة حديثا إلى اسم «المغرب» الحالى بعنى «المغرب الأقصى» الذى لامغرب بعده ، هى فى الحقيقة عودة إلى التسمية التاريخية الإسلامية الأولى ، الأمر الذى يكرّس شخصية تلك البلاد حقا ، من حيث أنها مغرب لكل الشمال الافريقى ، وليست مشرقا بالنسبة لأي من وحداته السياسية المعاصرة.

وتتمثل الشخصية المراكشية - حقيقة - فيما يضفيه عليها الموقع الجغرافى من صفات عيزة ، قد لاتتوفر لغير المغرب الأقصى من بلاد المغرب الأوسط الجزائرى أو افريقية التونسية : بلاد القيروان القديمة، فالمغرب الأقصى يتميز عن بقية الشمال الافريقي بواجهتيه البحريتين : المترسطية في شرق مضيق جبل طارق ، باستقامة

حتى ولاية وهران ، على امتداد حوالى ٥٠٠ ك . م فى مواجهة الشواطئ الاسبانيسة ، والأطلنطيسة من طنجسة إلى رأس سبارتل على امتداد اكثر من ٨٠٠ ك م .

#### السواحل البحرية:

#### ١- المتوسطية:

وهي شواطئ وعرة تقطعها خلجان جميلة على شكل أقواس الدائرة ، كما هو الحال بالنسبة للخلجان المتوسطية في الشرق ، وهي عادة ليست مكنونة من الأنواء عا فيه الكفاية ، كما أنها صعبة الاتصال بالداخل . ومضيق جبل طارق يعتبر النقطة الأساسية في العبور من المحيط الاطلسي إلى البحر المتوسط ، وعلى المضيق تقع مدينتا طنجة وسبتة ، ومن هذه الأخيرة ، أو بالقرب منها يكون التأهب للعبور من العدوة المغربية إلى العدوة الأندلسية (١). وإلى الشرق تقع خلجان: بادس ، والحسيمي ، ومليلة ، وغير بعيد من حدود وهران تتقدم رأس الماء ، والتي تتواصل محسعها جزائر الظفارين (١) .

## ٢- الأطلسية:

وهى شواطئ قمتد ابتداء من رأس سبارتل (بطنجة) في اتجاه شمالي خفيف ، ثم جنوبي غربي على امتداد أكثر من ١٨٠٠ ك ، م ، حتى موجادور ، وهي على نمط واحد ، واطئ ، وتنقصه المواني الطبيعية المكنونة . ،وهذه السواحل الأطلنطية قليلة الارتفاع ، ودائما ما تضربها الأمواج.

<sup>(</sup>١) ريكار، مراكش،المرشد الأزرق بالفرنسية، ص٤ حيث تعرف كل من جبل طارق وطنجة بأعدة مرقل - انظر P.Ricard,Maroc, les guides bleus, Paris.. 1950

<sup>(</sup>٢)ريكار، مراكش،المرشد الأزرق،ص٤٠

وهى في بعض المواضع تتكون من رمال آتية من تفتت الحصى الهش ، ويلى ذلك تشكيل من المستنقعات المنتظم (٣) .

ووصف الادريسي لميناء سلاومدينة سلايبين تلك الحقيقة . فسلا القديمة وهي شالة تقع على بعد ٢ ميل من البحر (٤) بمعنى أن ميناءها كان في داخل فم النهر (أسير) ، وليس على شاطئ البحر. أما سلا الحديثة فهي منيعة من جانب البحر، لايقدر أحد من أهل المراكب من الوصول اليها من جهته ، وذلك أن «المراكب الواردة عليها لاترسى متها في شئ من البحر ، لأنّ مرساها مكشوف ، وإغا ترسى المراكب بها في الوادي» (الذي تقدم ذكره) ، هذا إلى جانب النص على أنه «تجوز المراكب على فوهته بدليل ، لأن فم الوادي أحجار وتروش ينكسر عليها المراكب . والمد والجزر مرتين في اليوم تدخل به المراكب وتخرج» (٥) وفي مسافة لأخرى تظهر بعض الرؤوس البحرية ، مثل ، الرأس الأبيض في جنوب مزاجان ورأس كانتين شمال صافى ، ورأس غير (Guir) شمال أغادير ، ورأس درعة عند مصب الوادي الذي يحمل نفس الإسم (٢))

# الجبال

وإلى جانب الامتداد الساحلى الذي يناهز ١٣ ك.م. يتميز المغرب الأقصى بسلاسل جبال الأطلسي ، التي تعرف عند الكتاب العرب باسم جبال درن ، وهي الكلمة البربرية (درن Dren) ، التي تعنى جبل الجبال ، أو جبل الزئير : رنبر

<sup>(</sup>٣) ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٤.

<sup>(</sup>٤) نزهة المتناق، ص٢٣٨

<sup>(</sup>٥) نزمة المشتاق، ص٢٣٨-٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٠٠٠

الأسود (٧). والحقيقة أن جبال درن (أطلس) في شمال الصحراء (الكبرى) الأفريقية، أشبه ماتكون بالهيكل العظمى الذي يشد أوصال بلاد المغرب الحضرية من شرق بلاد افريقية المتوسطية - حيث يبدأ محورها - وحتى نهاية بلاد المغرب الأقصى الأطلنطية - عند نول لمطة - فكأنها وحدة طبيعية واحدة ، تتصف بالصلابة والقوة ، في مقابل الصحراء الكبري الشبيهة ببحر هائل من الرمال السائلة من الشرق والبحر المحيط الذي لانهاية لأمواجه الدافقة من الغرب ، حتى عرف في المصطلح ببحر الظلمات (٨) .

وهكذا كان للبحر والجبل اللذين يرسمان الحدود الطبيعية أثرهما في تكوين

<sup>(</sup>۷) انظر الادريسي، نزهة المشتاق، ۱۹۹٤، ص ۲۲۹-حيث التسمية: "جبل درن الأعظم الذي ليس مثله إلا القلبل في السمر ..وطول المسافة، وانظر ديغيردان (G.Deverdun)، مراكش (بالفرنسية). ص ۷ و ۳۰ حيث جبال أطلس، وهي درن (dren) القديمة، من البربرية: ادرار. ن : جبل الحبال، وانظر تاريخنا، ج ٤ ص ۲۹ ح ٤ ص ۲۸ و هـ ۲۹ حيث الإشارة إلى ابن خلدون، درش (J.dresch) : وتعليق لاوست (E.Laoust) على خريطة درش لجبال أطلس العليا (درن)، مجلة الدراسات الإسلامية، سنة ۱۹۳۹، كراسة ۳ - ٤ ، ص ۲۰۱ عن أطلس العليا (درن)، مجلة الدراسات الإسلامية، سنة ۱۹۳۹، كراسة ۳ - ٤ ، ص ۲۰۱ عن تسمية أطلس العليا ب ادرارن درن، وقارن، ريكار، مراكش، المرشد الأزرق (بالغرنسية) ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٨) الادريسي، نزهة المشتاق، ٩٠ ص١٧ حيث البحر الغربي، وبحر الظلمات، الذي توجد فيه جزيرتان تسميان الخالدات، لايعلم شئ من المعمور خلفها، ص٢٠ - حيث اسم الجزيرتين: مسغهان و لغوص، وأنهما أكبر جزيرتين في مجموعة من ١٠ (ست) جزر، وتسمي بالخالدات، ومنها يبدأ بطليموس بالتعديل، ص٢١٧ حيث توجد بالبحر المحيط جزيرة ساده، وجزيرة السعالي التي يوجد بها رجال كالنساء لهم أنياب بادية (كناية عن الشكل المخرف)، ولغتهم لا تفهم، وأنهم "يحاربون الدواب البحرية" (كناية عن صيد الأسماك الكبيرة الحجم بالحراب). هذا إلى جانب جزيرة الغور، وجزيرة الأخوين الساحرين اللذين كانا يقطعان على المراكب، فمسخ الله بهما، ويقبا حجرين (حسب المعتقدات الشعبية القديمة، والتي تعبر بتلك المقولة عن اتقان صناعة التماثيل قديما) على ضفة البحر، في مقابل مدينة آسفي.

الشخصية المغربية من حيث أنه كان لكل منهما تأثيره في الآخر، وبالتالي في تشكل البيئة الطبيعية والمحيط الإنساني.

# الجبل : درن (هـ ٧ ص٣٢)

نظرية الجغرافية العربية - المتأثرة بجغرافية بطليموس - ترى أن جبل درن الأعظم يمتد من الغرب إلى الشرق ، حبث يكون مبدؤه من البحر المحيط في أقصى بلاد السوس ، لكى يمر بعد ذلك مستقيما نحو الشرق حتى يصل إلى جبل نفوسة أو جبال طرابس ، ثم أنه يدق هناك ويختفى أثره - حسبما ينص الادريسي (٩) . وأن كانت هناك بعض الآراء التي تقول بأن جبال درن تستمر في مسيرتها شرقا بعد ذلك نحو برقة وأرض مصر حيث يظهر غير بعبد من الأسكندرية ، فيما يعرف هناك باسم وأس أوثان التي ربا قصد بها ما عرف باسم «العقبة الصغرى» ، وهي عقبة السلوم الحالية ، كما نرى (١٠). وهكذا تعتبر سلاسل الجبال الممتدة نحو الشرق في المغرب الأوسط وافريقية التونسية من توابع جبل درن ، مثل جبل أوراس

<sup>(</sup>٩) نزمة المتعاق، ج١ ص٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) نزهة المشتان، ج١ ص٢٢٩- حيث النص على أنه "وحكى غير واحد أن طرف هذا الجبل (درن) يصل إلى البحر حيث الطرف المسمى أوثان، وقارن الاستبصار، ص٢٦٢- حيث اعتبار جبل أوراس بمشابة جبل درن (أطلس)، وأنه يشق بلاد المغرب وإفريقية، فيكون طرفه المغربى في ايفيران يطوف (حيث انتهى عقبه بن نافع) بينما يكون طرفه الشرقى بقرب الإسكندرية، وهو المسمي بطرف أوثان، الذي إذا عبرته المراكب (نحو الإسكندرية) استبشرت بالسلامة، وانظر ايضا، ص٢١١. عن مدينة فروحة (أو آفروجي) على مرحلة من مراكش، من حيث يرقى إلى جبل درن، حيث النص علي أنه أكبر جبال الدنبا، وانه يتصل بجبل المقطم الذي ببلاد مصر. وقارن الحسن الوزان، الترجمة، ص٨٢، حبث النص على أن جبال أطلس قتد من المحيط غربا نحو الشرق حتى قرب مصر، وأيضا ص٢١١- حيث القول إن جبل درن الذي يعتبر أكبر جبال الدنبا، يتصل بجبل المقطم الذي يبلاد مصر الأمر الذي يبين ان الوزان عرف كتاب الاستبصار ونقل منه.



(۱۱) الذي يناهز ارتفاعه ۲۳۰۰ م (۱۲) ، أو جبل ونشريش الذي يوصف بشدة الارتفاع (۱۳) ، وجبل طرابلس المعروف بجبل نفوسة ، وكذلك جبل برقة (المعروف بالجبل الاخضر) (۱٤).

وفي مقابل النظرية العربية ، يرى البحث الحديث أن محور جبال أطلس يسير من الشرق متدرجا في الارتفاع نحو الغرب ابتداء من برقة إلى طرابلس وافريقية التونسية ثم الجزائر في المغرب الأوسط حيث تعظم السلسلة في جبل أوراس ، قبل أن يصل إلى الارتفاعات الكبيرة في سلسلة جبال الريف ، ثم الارتفعات السامية ، ومن ثم الدروة في أطلس العليا : جبل درن الأعظم (١٥).

هذا ، ويقسم البحث الحديث جبال الأطلس بشكل عام إلى سلسلتين مختلفتي النشأة ، هما :

١٠- جنال الريف في الشمال (المتوسطي)،

٢- جبال أطلس في الجنوب -الغربي (الأطلنطي).

<sup>(</sup>١١) نزهة المشتاق، ج١ ص ٢٦٤- حيث النص على أن أوراس الذي يقع على بعد مرحلة من مدينة نقاوس، هو في المقيقة قطعة متصلة من جبل درن المغرب، وقارن، الاستبصار، ص ١٦٣- حيث اسم اوراس أيضا، جبل جزولة، وأنه كان يعرف عند الجزوليين باسم جبل تكسيت.

<sup>(</sup>١٢) سيليرييه، مراكش، ص١٤- حيث الإشارة إلى جبل جرجورة من جبال الجزائر أيضا الذي يصل إلى نفس الارتفاع.

<sup>(</sup>١٣) الحسن الوزان، الترجمة، ص ٤١٦-حيث اعتباره من جبال مملكة تلمسان، والإشارة إلى أن اسمه القديم هو : ورسنيس التي تحولت إلى ونشريش.

<sup>(</sup>١٤) الاستيصار، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>١٥) ديفيردان، مراكش، ص٢ - حيث الإشارة إلى أن سهل مراكش يتجه محوره شرقا بغرب تقريبا.

# وتنقسم جهال أطلس بدورها إلى ٣ (ثلاثة) أقسام متباينة ، هي :

أ- أطلس العليا في الجنوب (المراكشي).

ب- أطلس الوسطي.

ج- أطلس الجنوبية الصحراوية ، وهي :

سلسلة الجبال المعترضة لجبال أطلس (Anti Atlas) (١٦) .

وهكذا تنتظم جيال المغرب (المراكشي) في ٥ (خمس) مجموعات كالآتي:

## ١- جيال الريف في الشمال (التوسطي) :

وهي ترتسم في شكل قوس مركزي على شاطئ البحر المتوسط ، يجعل تلك الجبال في وضع متسلط على ذلك البحر . وجبال الريف التي تعتبر مع جبال أطلس الهيكل العظمي للبلاد ، وهي في الحقيقة جزء من جبال الأندلس الجنوبية ، انفصلت عن القارة الأوروبية، وانضمت إلى الشمال المراكشي في العصور الجيولوچية القديمة . وهكذا كان التشابه في الوضع الجغرافي بين جنوب ايبرية (الأندلس) وشمال المفرب (بلاد الريف) ، إلى جانب عدم تجاوز مضيق جبل طارق ١٥ ك.م بفضل اندفاع رأس طنجة نحو الشمال ، من الأمور انتي سهلت العبور بين الشاطئ الأوربي والإفريقي ، حتى أصبح المضبق همزة وصل بين العدوتين أكثر منه فاصلاً (١٧).

٢- جمال أطاس العليا في الجنوب (الراكشي) :

وهي جيال أطلس بالامتياز ، والتي جعلت منها جيل الجبال : جيل زئير الأسود

<sup>(</sup>۱٦) سيليرييد، مراكش، ص١٣-١٠.

<sup>(</sup>۱۷) قارن، سيليريبه، مراكش، ص ۱۰، وانظر، ريكار، مراكش، ص ۱۰ حيث وصف جبال الريف بأنها نسق من جملك الألب، والحسن الوزان، ص ۲۲۱ حيث الريف من مملكة فاس، وانها تحدد من تخوم أعمدة هرقل شرقا حتى نهر النكور - حوالي ۱٤٠ مبلا.

المخوف . وتنتصب أطلس العليا ابتداء من الشاطئ الأطلنطى ، عند رأس ايغيران يطوف في بلاد السوس ، لكى تتجه شرقا نحو الحدود الجزائرية في شكل حاجز قوى، يكاد يفصل مابين شواطئ المحيط ، وظلماته وبرودته ، وبين سخونة الصحراء التى تتقيأ لهبا ، كما يقول كوريبوس (١٨).

## ٣- أطلس الوسطى:

جبال الأطلس هي سلسلة فرعية ، تبدأ في جبال حيان (٣٠٠٠م) وتنتشر في الانجاه الجنوبي الغربي والجنوبي – الشرقي حتى جبل تازكا في جنوب تازا بعد أن تكون قد ارتفعت في جبل يوربيلاما إلى ٢٠٠٠ ، ٣ م ، وفي جبل موسى أو صلاح إلى ٣٢١٩ م ، لكي تقف بعد ذلك في الشرق ، من حيث تمتد في اتجاه غربي جنوبي غربي يسمى به جبيلات (١٩) وهكذا تفصل جبال أطلس الوسطى المغرب الأقصى غربي يسمى نه أحدهما شرقي مرتبطا طبيعيا بإقليم وهران (الجزائري) ، والآخر غربي يتميز بصفاته الأطلسية أي البحرية المحيطية . وهنا يلاحظ انه إذا كانت جبال أطلس الوسطى تلتحم بأطلس العليا في الجنوب ، فإنها لاتنفصل أيضا عن جبال الريف في الشمال الاعمر تازا الضيق (٢٠).

# ٤- أطلس العشرضة (الجنوبية)

وهى تأخذ اتجاها شماليا شرقيا معترضا بالنسبة لسلاسل الأطلس والريف . وهذا الاعتراض يقصل ما بين جبال أطلس العليا ، وجبال أطلس الوسطى ، ويجعل الاتصال بالسوس من الداخل من الأمور الصعبة ، حيث تنتهى السلسة الجبلية هناك فجأة في شكل انكسارات عميقة.

<sup>(</sup>١٨) الحسن الوزان، (الترجمة) ص ٨٣ - ٨٩ ، وكوريبوس من رجال القرن السادس م .

<sup>(</sup>١٩) ريكارد، مراكش، بالفرنسية، ص١، وأنظر سيليرييه، مراكش، ص١٤، ص١٩.

<sup>(</sup>۲۰) سیلیرییه، ص۱۶، ص۱۹ .

والحقيقة أن هذه الوديان هي سبيل المواصلات إلى الهضبة ، والماء قليل على الطرق ، وهو يوجد في الآبار ، كما في سفح السوس ووادي ماست (٢١).

## ٥- أطلس الجنوبية الصحرواية:

وهى تسير مطلة على الصحراء ، محاذية لسلسلة الجبال المتوسطية ثم المحيطية . وامتدادتها هى المعروفة باسم السرهو (Sarrho) ويذلك تكون جبال أطلس المراكشية ٥ (خمس) سلاسل من الجبال تتوالى محاورها الشرقية الغربية من الشمال إلى الجنوب كالآتى :

الريف المترسطية شرقا ، تليها جنوبا بغرب أطلس العليا ثم أطلس الوسطى ، وفيما بين هذه الأخيرة وبين العليا تنتصب الجبال المعترضة (Anti Atlas) ، وأخيرا تأتى أطنس الجنوبية ، وهى الصحرواية ، لكى تقف سداً منيعا ما بين مراكش البحرية اللطيفة الطقس الباردة ، وبين مراكش الصحرواية القارية الساخنة . والمهم أن هذه الجبال كانت معروفة ، طبيعيا ، بأنها جبال درن ، رغم ماكانت تحمله من أسماء محلية : عنصرية كانت أم وصفية فنية.

## التضاريس:

والمهم أن سلاسل الجبال تلك تحصر فيما بينها ، وعلى طول امتدادتها الشاسعة نظاما من الهضاب والسهول الذي يتصف بالتدرج (٢٢).

# منطقةالريف،

منطقة سلاسل جبال الريف التي تنتسب إلى امتداد نسق جبال الألب ، وإن لم

<sup>(</sup>۲۱) ریکارد، مراکش، ص۲۱۳.

<sup>(</sup>۲۲) سیلیرییه، مراکش، ص ۲۰.

تكن منها (٢٣) ، والممتدة على طول ساحل البحر المتوسط ، من جبل طارق شرقا إلى وادى الملوبة ، وجنوبا حتى وادى سبو (٢٤) . ويحد السلسلة من جهة الغرب جبل موسي الذى يرتفع إلى ٨٥٦ م ، وهو عمود هرقل الثانى ، الذى يشرف على سبتة ، في مقابل العمود الأول وهو جبل طارق (٢٥).

ورغم الارتفاعات المعتبرة لجبال الريف التي تصل في بعض المواضع إلى ٢٠٤٠ م ، كما في جبل بيديغين في الشرق ، فإنها لاتجاري من غير شك قمم الأطلسي (الجبل الأعظم) التي تفوق الـ ٣٠٠ ، ٣م ، بل والتي تناهز ، بل وتزيد على الـ ٠٠٠ ، ٤ متر ، كما في «أبو كريم» ، وايفردان ، ومجوتا (٢٦) ولكن يعوض فارق الارتفاع هذا في بلاد الريف شدة التكسيرات الالتوائية التي تظهر أكثر عنفا في الجزء الفربي من شبه الجزيرة الطنجية بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي ، وهي منطقة جبل طارق (٢٧) . أما في المنطقة الوسطى التي تبدأ من عند جبل أماتراس (في بني درقول) فالسفح جيري مفتوح على الشاطئ ، كمركز للصيادين (٢٨) أما المنطقة الشرقية من الريف ، والتي تدخل في وادى كرت

<sup>(</sup>٢٣) انظر ريكار، مراكش، بالفرنسية، ص ٢ ، وقاون ه ص ٦ لسليرييه، مراكش، ص ١٠-حيث النص على أن تكون على نسق امتداد على أن تكون على نسق امتداد حيال الألب.

<sup>(</sup>٢٤) الاستبصار، ص١٩٠- حيث طولها ٦ أيام، وعرضها ٣ أيام .

<sup>(</sup>٢٥) ريكار، مراكش، بالفرنسية، ص ٢، وقابل: الحسن الوزان (ليون الافريقى)، الترجمة العربية، ص٣٢٦، حيث النص على أن "الريف" من مملكة فاس، من تخوم أعمدة هرقل شرقا حتى نهر النكور على طول مسافة عأيام، حوالي ٤٠٠ ميلا، شمالاً الى المتوسط، وجنوبا إلى جيال نهر الورغة في منطقة فاس.

<sup>(</sup>٢٦) سيليرييه، مراكش،بالفرنسة ص١٤.

<sup>(</sup>۲۷) سیلیرییه، مراکش، ص۱۹ .

<sup>(</sup>۲۸) سیلیرییه، ص۲۷ .

(Kert) ووادى الملوية فلها شكل مختلف فى الشمال حيث تتصل السلسلة بالاتواءات الكثيفة ، بينما تأخذ شكلا مختلفا فى الجنوب والشرق من حيث الالتواءات المرتفعة والمتكنلة (٢٩).

ويعتبر وادى سبو قلب بلاد الريف ، وهو حوض منخفض ، مقارنة بهضبة مراكش الوسطى ، وذلك بفضل جبال الريف التى تعتبر السبب فى نظام الرى العظيم والمتقدم فى وادي سبو (٣٠)

أما عن المنخفض الواقع بين بلاد الريف والمرتفعات الشمالية لجبال أطلس الوسطى فقد كان مغمورا بذراع من الماء ف العصور الچيولوچية القديمة ، وهو الآن يتمثل في المضيق الواقع في جنوب بلاد الريف ، والذي يصبح أضيق مايكون بالقرب من مدينة تازا . وفي هذه النقطة من عمر تازا يبدأ المنخفض في الاتساع شرقا في شكل وادى ملوية ، وفي سهول مراكش الشرقية (بالمغرب الأقصى) . كما يتسع الممر غربا في شكل السهل المعروف بـ «الغرب» والذي يقصد به البلاد الواقعة إلى الشمال أكثر من ذلك ، في مثلث :طنجة – الرباط – فاس ، ونهرها المهم هو وادي سبو.

### منطقة أطلس العليا ، جيل درن الأعظم ،

منطقة «جبل درن الأعظم» حسب تسمية الادريسى ، «أكبر جبال الدنيا» ، كما يقال عند صاحب كتاب الاستبصار (ماسبق ، ص ٣٢، ٣٣ والهوامش) فكأنه يضاهى هضبة «پامير» ، الشهيرة في أواسط آسيا ، والتي تعني «سقف العالم» ، وهي منطقة المغرب الأقصى ، منطقة مراكش : عاصمة المغرب الجنوبية ، قلب بلاد المصامدة : قبائل الموحدين حقا.

وترتفع جبال أطلس العليا هذه إلى مايجاوز الـ ٣ آلاف والـ ٤ آلاف مترا ،

<sup>(</sup>۲۹) سیلیریید، مراکش، ص۱۷ .

<sup>(</sup>۳۰) سیلپرییه، ص۱۸.

ويأتى ذلك الارتفاع الشاهق نتيجة التواء أرض أساسى ، يرفع القاعدة بشكل غير متوازن . وعن هذا الطريق يأتى المنخفض العرضى لمنطقتى «جلاوة» و «تل تلوت » ، وهو الممر التاريخي الذي كان يعرف باسم «باب درن» أو «باب السودان» ، ليفصل بين مظهرين من مظاهر السلسلة الجبلية ، هما : القسم الغربي وهو مراكش ، والقسم الشرقي وهو الأوسط (٣١).

وفى المنطقة الغربية تتدرج سلاسل الجبال وخطوط الأودية . وفى المنطقة المرتفعة من مراكش تكون رؤوس الجبال مكسوة بالثلج خلال فترة طويلة من السنة ، وهى تشرف على الهضاب والسهول من مرتفعة وواطئة ، وهى تمدها بما ينفث الحياة فى أرجائها من الماء (٣٢). وإذا كانت قمم جبال عيّاش ، ومُجون ، وتوبكال تتميز بارتفاعاتها القياسية ، بين ٥٠٠ ، ٣ م و ٢٠٠٠ (٣٣) ، فإن الجبال بالنسبة لتاريخ الموحدين أكثر من غيرها هى جبال تينمل (تينملل) ، وجدميوة ، وهنتاته ، وجزولة (هُلالة) ، ثم جبل السوس (٣٤).

فجبل درن الأعظم ، كما وصفه الادريسي فى منتصف القرن الخامس الهجرى ، ١١م ، كان جبل الحصون المنبعة ، فقد كان يحوى مايزيد على ٧٠ (سبعين)حصنا ، أشهرها حصانة وأهمها تاريخيا ، بلدة تينمل حيث ضريح المهدى محمد بن تومرت، التي توصف بأنها حصن الحصون (٣٥) أما عن المنطقة الغربية من أطلس العليا

<sup>(</sup>۳۱) سیلیرییه، مراکش، ص۲۰, ۲۱.

<sup>(</sup>٣٢) سيليرييه، ص١٣.

<sup>(</sup>٣٣) ريكار، مراكش، للرشد الأزرق، ص١٠.

<sup>(</sup>٣٤) الحسن الوزان، الترجمة، ص١٥٣-١٥٦.

<sup>(</sup>٣٥) الادريسي، نزهة المشتاق، ص٣٢٩، حيث توصف بـ"الحصن المنبع القليل مثله في حصون الأرض، بنية، وقعصينا ومنعة، وهو الجبل". والدليل على : حصائت وثقافة مكانه أن ٤ (اربعة) رجال يسكونه، ويمنعون من الصعود إليه، لأن الصعود إليه على مكان ضبُق، وعر المرتقى، لأنه يشيه البرج الحرج، ولا ترقى إليه دابة البتة إلا بعد جهد ومشقة.

والوسطى والريف وإقليم الجبالة ، والساحل الأطلنطى فهى منطقة فسيحة منبسطة ، وتسمى عند الجغرافيين بالميزيتا (الهضبة) المراكشية ، تشبيها لها بسهول الهضبة الايبيرية الوسطى ، وهي تشتمل على بلاد جباله زاير ، والشاوية (تامسنا) ، ودكالة ، وعبدة ، وحوز مراكش (المدينة).

وهذه الهضبة الغربية يصل ارتفاعها ما بين ١٥٠ م و ٢٠٠ م في المناطق الساحلية ، وعكن أن يصل ارتفاعها إلى مابين ٣٠٠ و ٧٠٠ م في المناطق الداخلية (أي القريبة من قواعد الجبال) . أما البلاد الواقعة أكثر من ذلك إلى الشمال ، في مثلث : طنجة – الرباط – فاس ، فهي التي تعرف بـ «الغرب» ، ونهرها المهم هو وادي سبو (٣٦) ، حيث الأرض الرسوبية الجيدة الخصب.

أما منخفض السوس فيمتد على طول مسافة ٢٠٠ ك . م تقريبا ، وبعرض ٤٠ ك . م . وهو محصور ما بين الأجزاء الغربية لجبال أطلس العليا الغربية ، وجبال أطلس المعترضة (Anti Atlas) (٣٧).

# الطقس والمناخ :

رغم التنوع الإقليمى فى بلاد المغرب المراكشية ما بين اقليم المتوسط فى الشمال، والأطلسى فى الغرب، وشبه الصحرارى والصحرواى فى الجنوب، الأمر الذى يقضى بتنوع الطقس تبعا لظبيعة الوضع الجغرافى، فالمعروف أن الطابع المحيطي الجبلى الأطلنطى، هو الغالب على الطقس، رغم التأثيرات الصحرواية. اذ الحقيقة أن سياج جبال أطلس المعمارى الشكل لايمنع من تسلل الطقس شبه الصحرواى عبر عدد من المرات الواصلة بين الصحراء الكبرى والبحر الأعظم (المحيط).

<sup>(</sup>٣٦) زيكار، مراكش، المرشد الأزرق، بالقرنسية، ص٢٠٠

<sup>(</sup>۳۷) ریکار، مراکش، ص۳ .

وهكذا يكن إجمال ذلك الطقس في حقيقة عميقة وإن بدت غريبة من حيث الشكل ، وهي : أن مراكش بلد بارد وحار في نفس الوقت - وهي في الحقيقة طبيعة الجيل مابين القاعدة والقمة ، وخاصة اذا ما سطعت الشمس (٣٨) .

والحقيقة أن تغير الطقس في البلاد الجبلية يتأثر بالارتفاع ، الأمر الذي يظهر واضحا للعيان في القمم الشاهقة حيث تكون كسوة الجليد معرضة لسطوع الشمس ، وخاصة في فصل الصيف ، وإن كان مصدر الحرارة الرئيسي الذي يعكر الطقس المحيطي الأطلسي ، هو الوافد حقا من الأقاليم شبه الصحراوية الجنوبية . وهنا يبعث البحر السحب التي تلطف الجو ، ويطبيعة الحال فإن تأثير البحر المتوسط (في الشمال) غير محسوس بالنسبة لتأثير المحيط (في الغرب).

هذا ويتضح تأثير المحيط في تأكيد عامل البرودة أو تلطيف الجو ، في ظاهرة التيارات المائية الباردة - التي يأتي بها على طول الساحل المحيطي من رأس سبارتل (طنجة) وحتى السنغال . وهذا التيار المائي البارد - بالنسبة لحرارة المياه في أعالى البحر على نفس المستوى - أشبه مايكون بحزام من الماء البارد ، غير العريض ، والذي يتحرك حركة بطيئة من الشرق إلى الجنوب ، وهو الذي يعرف باسم تيار الكناري ، وهو في بعض الأحيان أبرد في الصيف منه في الشتاء (٣٩).

وفي مقابل تناقض البرودة والحرارة ، يقف تبادل الرطوية والجفاف ، ففي بعض

<sup>(</sup>٣٨) انظر سيليربيه، مراكش، ص ٢٥، وقارن ريكار، مراكش (المرشد الأزرق)، ص٢-هيث النص على أنه معتدل مع الإشارة إلى النمط المتوسطى والاطلنطى والصحرارى، ثم تخصيص المغرب الأقصى، بأنه "حار جدا، بارد جدا، شديد الرطوبة من ناحية وشديد الجفاف من ناحية أخرى، وديفيردان، مراكش، ص٥-حيث القول :إن الطقس :بحر متوسط، شبه قارى.

<sup>(</sup>٢٩) سيليربيه، مراكش، ص٢٥-٢٦، وانظر ريكار، مراكش، ص٢-حبث النص على أنه يظهر في مضيق جبل طارق أثر التيار البحرى البارد نسبيا، والمعروف باسم الكنارى. كما تتأثر سائر المنطقة بالتقلبات ما بين المترسط والأطلنطي.

الأقاليم الرطبة قد لايسقط المطر أبداً (٤٠) هذا كما أن ربح «الشرقى» تهب حارة جافة من سهوب وهران ، وتفعل الأفاعيل ، من : تجفيف الهواء ، ورفع درجة الحرارة (٤١) – هذا كما تثور العواصف في الانقلاب الصيفي الشتوى في منطقة مراكش ، بدون أن يسقط المطر ، فتسخن الهواء (٤٢) ، وكما يتوقف المطر على ارتفاع الجبال والهضاب ، فهو يتوقف أيضا على اتجاه الرياح . فالرياح الشمالية والشمالية الغربية تأتي بالمطر وتحسن ألجو ، بينما الرياح الشرقية تأتي بالمحرارة والجفاف والفصل المطير يمتد من أكتوبر إلى إبريل ، مع ذروتين في شهرى مارس ونوفمبر (٤٣) .

والارتفاع في مراكش يتوافق مع حركة الرياح الدائمة المضادة للعواصف، والتي تعرف بالأزوروس، ومن حيث تنطلق تيارات الهواء المنتظمة المعروفة بالإليزيه، والتي يخضع لها الطقس المغربي (المراكش)، وهي الإليزيه الشمالية الشرقية، وهي عادة جافة، وكذلك الأمر بالنسبة للإليزيه المضادة لها في الارتفاع، وهي المبنوبية الغربية.

وهكذا يصبح الجفاف آفة في البلاد المراكشية ، وهو في نفس الوقت ميزتها الكبرى ، كما هو الحال في بلاد البحر المتوسط (٤٤) ويترتب على الارتفاع ، فوق ذلك أن تصبح مراكش الجنوبية أو الصحراوبة في مواجهة مع مراكش الشرقية أو المتوسطية ، بينما يجعل المحبط مراكش الغربية - ذات الطقس المحبطي - في

<sup>(</sup> ٤٠) سبليرييه، مراكش، ص ٢٥. وقارن، ربكار، مراكش، ص٢- حيث النّص على أن المعرب الأقصى شديد الرطوية، شديد الجفاف من ناحية أخرى.

<sup>(</sup>۱۵) سیلیرییه، مراکش، ص۲ ،

<sup>(</sup>۲۱) دیفیردان، مراکش،ص۳.

<sup>(</sup>٤٣) ديفيردان، مراكش، ص ٧ . ٨ .

<sup>(</sup>٤٤) سيليرييد، مراكش، ص٧٧.



مواجهة مع مراكش الشرقية ذات الطقس القاري العنيف . ولما كان الطرفان الغربى والشرقي مرتبطان ببعضهما عن طريق منطقة وسطية ، فإن هذا يؤدى إلى تقسيم البلاد المراكشية إلى مناطق رأسية ، وإن كان هذا التقسيم الرباعي – الهندسي بخفف من شدة التأثيرات التضاريسية المحلية (٤٥)

والمناطق الأكثر مطرأ هي السفوح الجبلية المواجهة للمحيط في غرب بلاد الريف أو منطقة الجبالة ، حيث متوسط الارتفاع والمرب من المحيط.

وفى الجبال العالية يكون تراكم الثلج فوق القمم بكميات كبيرة أفضل من سقوطه في شكل أمطار ، إذ يصبح الجليد احتياطيا من الماء لمدة أطول (٤٦) .

# تقسيمات الطقس في المناطق المعربية:

لما كان الارتفاع بالنسبة لسطح البحر ، وحركة الرياح ونسبة الرطوبة هي العوامل الأساسية في تحديد نوعية الطقس والتضاريس بالنسبة لمنطقة من المناطق ، فيمكن عن هذا الطريق تقسيم الطقس في المغرب إلى ٦ (ستة) أصناف نوعية أو أغاط - حسب الارتفاع والقرب أو البعد من البحر بصفتهما أهم العوامل ، وهي :

### ١- النمط شبه الصحراوي:

رهو الاقليم الممتد من الجنوب حيث أطلس الداخلية ، وأطلس العليا الشرقية ،

<sup>(</sup>٤٥) سيليرييد، مراكش، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٤٦) سيليريبه، مراكش، ص٣٦، وقارن ريكار، مراكش (المرشد الأزرق)، ص٣-حيث الإشارة الى سقوط الشلج في بعض الأحيان على المرتفعات ما بين ٢٠٠٥م و ١٠٠٠م لعدة أيام أو عدة أسابيع، أما على الارتفاع ما بين ١٠٠٠م و ١٠٠٠م فقد يسقط لفترة ما بين ٦ أشهر أو ٩ أشهر (من أكتوبر إلى يونيه، أما على الارتفاع أكثر من ٢٠٠٠م فيكون الشلج طبقات متوالية أو ألواح متراصة، وقارن المسن الوزان، ليون الإفريقي، الترجمة، ص٨٧-حيث النص على أن ساحل البرير منطقة تميل للبرد ويسقط فيها الشلج.

### ويستمر شمالا تبعا للبعد من المحيط حتى قرب الجزائر.

ومعدل المطر فيه أقل من ١٥٠ م . ، ويمكن أن يصل إلى مستوى الصفر نتيجة للجفاف الذي تؤدى اليه التغييرات الحرارية مابين الشتاء والصيف ، والليل والنهار.

والمظهر النباتي يتمثل في القليل من شجر الأكاسيا الشوكى ، والطلح في مكان الحمادة ، حيث الرمال الرطبة ، والأثل ، وكذلك في منطقة العرق حيث ملفوف الصحراء ، وفي التلال حيث النباتات التي تتوافق مع المياه المالحة ، والشمس المحرقة . وكذلك الأمر بالنسبة للواحات حيث ينمو النخل ويكثر التمر ، وهي تهئ الظل الظليل والطعام للانسان والحيوان (٤٧).

### ٧- النمط الجاف (القاري):

### ويشمل هذا الطراز الإقليمي ٣ (ثلاث) مناطق هي :

أ- أطلس الجنوبية الشرقية والسرهو (Serrho) حيث منطقة أعشاب الحلفا ، والأرض ذات الملوحة ، والأمطار أقل من ٣٠٠ م . ، ولكنها تتوزع حسب التغيرات الفصلية بشكل متباين ، حيث التنوع القارى الذى يؤدى إلى تغير هام في درجات الحرارة إلى جانب عملية البخر القوى . وفي الشتاء تهبط الحرارة إلى أقل من درجة الصفر.

ب- السهول القارية المجاورة للمتوسط في مراكش الشرقية (في أنجاد ونفرارتا) ، والسهول الداخلية العالية لمراكش الأطلنطية (في الحوز وتادلا) ، وتتميز بالأعشاب الشوكية والغابة المفتوحة ، حيث أعشاب السفاتا ، ومياه الجبل الكثيرة

<sup>(</sup>٤٧) سيلبرييه، مراكش، ص٣٤، ص٣٤، ريكار، مراكش، ص٣-حيث: وهى منطقة قلبلة الرطوبة (أقل من ٢٠٠م.م) وهى تكون شتويا جزيرة ما بين مراكش وصافي، وتحوي الأقاليم الصحراوية والعشبية من رأس نون وبوذنيب، وولد الحاج وجادة دبدو، وبرغنت.

#### والسقيا الغزيرة.

ج- والمنطقة الأطلنطية ، وتتمثل في الشريط الساحلي في الجنوب الغربي ، بين مصب وادى تنسيفت ووادى نون . وتتميز بانتظام الحرارة ، وغياب الجليد تماما ، إلى جانب كثرة بخر الماء الذي يتضاءل مع ضعف زخات المطر،

والمُسْرَخُ النباتي هناك بأخذ شكل السفانا العشبية ، من : كثيفة وخفيفة ، إلى جانب شجر الهرجان الذي يستخرج من بلاوره الزيت (٤٨) .

## ٢- النهط الأطلنطي الضعيف الطر:

ويشمل السهول والهضاب الواطئة عبراكش الواقعة تحت تأثير الأطلنطى فى شمال وادى تنسيفت . وتتميز المنطقة بالمطر الضعيف الذي يصل منسوبه مابين مرام. و ٥٠٠ م.م. ، كما تتميز باعتدال الحرارة التي لاتنزل ، الا فيما ندر ، إلى درجة الصفر.

أما عن المنظر الطبيعي فيتمثل في الفاية الخفيفة ذات الأشجار الجافة ، من: المرعر ، والدعر الأحمر ، والصنوبر الحلبي أو البلوط (الفلليني) في المواطن الرطبة (٤٩) .

<sup>(43)</sup> سيلبربيه، مراكش، ص٣٦-٣٣، وقارن ريكار، مراكش، ص٢٦-٣-حيث منطقة رطبة إلى حُد ما، مترسط المطر فيها أكثر من ٢٠٠م، وتعادل القسم الجنوبي من السهول المراكشية الغربية، والقدم الشمالي من البلاد المراكشية الشرقية، على السفوح الجنوبية الشرقيه لأطلس الوسطى، وأطلس الذاخلية، ومن شعر الهرجان الذي يستخرج منه الزيت انظر ج ٤ ص٨٨ هـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤٩) هذه النابة اضمحلت الآن، وتحولت إلى أرض بور من الشيست، والنخيل القزم، كما تحولت الاماكن الأكثر جفافاً إلى أرض عشب تجف صيفا، فلا يبقى فيها الا أطراف النخيل القزم. ويفضل النباتات التي تضمحل كل عام صارت الأرض خصية صالحة لزراعة الحبوب كالذرة التي تنبت في الربيع دون سقيا، وذلك في الأرض الساخلية الخفيفة، بفضل رطوبة الهواء - سيليريه، مراكش، ص٣٥.

#### ٤- التمط المطير،

ويشمل المنطقة في شمال غرب مراكش ، والهضاب القريبة من الريف ، وعلى السفوح السفلى للريف والدير (Dir) الأطلسى . وزيادة الأمطار تكون طرديا مع الصعود شمالاً ، إلى جانب المزيد من الارتفاع ، حيث يصل منسوب المطر إلى مابين . ٥م.م. و ١٠٠٠م.م (وهو معدل منسوب مسطح ياريس) . أما الحرارة فتتغير تبعا للارتفاع ، وتبعا للقرب والبعد من البحر أيضا.

أما عن التشكيل الخضرى فهو يتأثر بصفة خاصة فى السفوح المعرضة للشمس والحرارة تماما ، الأمر الذى يساعد على تكوين تشجير كثيف وإنْ كان قلبل الطول ، وذلك من نوع الأعشاب المعروف بالكورسيكى ، وهو الذى يوجد تحت جلدته خشب عطرى ، إلى جانب نباتات عطرية أخرى من السنبل (الناردين) والنعناع والسعتر وغيرها من أنواع النبات من العقاقير التى تنصرف فى العلاجات الرفيعة (٥٠). هذا إلى جانب النباتات العدسية ، من :الزيتون الوحشى ، الكثير الانتشار. كما يبدأ الأرز الأخضر فى الظهور بأوراقه الحادة فى كل مكان (٥١).

# ٥- النمط الجبلي أو الطيرجداً:

ومجالاته في الجبال المرتفعة ، حيث يشمل كل منطقة الجبالة والريف الأوسط ، والكتل الأطلسية فيما قوق ٣,٠٠٠ م ، حيث تستقبل المطر بمنسوب أكثر من

<sup>(</sup>٥٠) الاستبصار، ص١٨٧-عن جبل فازاز.

<sup>(</sup>٥١) المهم أن الأعشاب قد انهارت قاما، كما هو الحال بالنسبة للغابة، من حيث أن الموضع أفضل مكان لسكني الإنسان-سيليرييه، مراكش، ص٣٦، وقارن ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٣-حيث النياتات الصخرية والفطرية، ص٣-حيث منطقة متوسطة الرطوبة، تستقبل أكثر من ٤٠ سم٢(٥٠٠م.م) وهي التي تحوي القسم الشمالي من السهول المراكشية الغربية، وأقاليم تازا، وقاس، ومكناسة، وكذلك النواحي المرتفعة من أطلس العليا الرسطي الغربية.

٠٠٠م.م، ويسقط معظمها في شكل ثلج مندوف يغطى القمة مع مرور الوقت في شكل كسوة من الجليد.

إنه منطقة الغابة الكثيفة المتدرجة من الأفقى إلى الأعلى ، حيث الأشجار الضخمة من الأرز الأخضر من خشب الزان أو البلوط والسنديان وهى أشجار خشب القطع والاستثمار ، من أرز الزان والأرز النقى مما يوجد فى جباله ، وتحت اشعاعات الضوء تتفتى أنواع ، من : الجرمشق والدردار ، والسرو أو الشربين ، وشجرة الغبيرا ، ويتأكد ذلك فى الظلّ حبث أشجار الظل الرطبة ، من : القصب والشجيرات الملتفة مما يكون غابة تحتية متداخلة.

إنها ليست الفاية المتوسطية ذات التهوية ، وذات الإضاءة أو النوافذ المطلة من السماء بين الأشجار ، بل إنها الغاية الشمالية . الغامضة بظلها ورائحة الأرض الزراعية . إنها عالم معادل للارتفاع المفربي (المراكشي) . وفي المساحات المضيئة (الفارغة) ، والمنخفضات الرطبة ، كما في مسكدال أو تيسروين أطلس الوسطى أو على الهضاب العالية ، من : الأدوار الأحمر (المسن الأحمر) في أطلس العليا ، كما في ياجور وتوشكا عما يثير الخاطر بالنسبة لجبال الألب (٥٢).

## ١- النوط البارد في الجبل الشاهق:

ويشمل قمم جبال الأطلس المتوسطة والعالية التي تناهز الـ ٣,٠٠٠ متر وأكثر. فمع الارتفاع الشديد تقل الرطوية ، ويصبح الجو أكثر جفافاً . ولكن الثلج يبقى فوق القمة لفترة طويلة من السنة في شكل كسوة من الجليد . ويأتى سطوع الشمس الشديد بعد فترة من البرودة القاسية . ولكن الأرض يمكن أن تبقى باردة بعد ذلك

<sup>(</sup>۵۲) سيليريب، مراكش، ص٣٦-٣٧، وقارن، ريكار، مراكش، ص٢-حيث: منطقة غزيرة الأمطار، تستقبل أكثر من ٨٠٠٠/ م٠م.)، وهي تحوى الزاوية الشمالية لنطقة الأمطان الساحلية وأقاليم أطلس الرسطى والعليا المتعرضة للرياح الفربية الرطبة. ص ٦ - حيث الفاية.

## لفترة من الصيف ، ورغم الحرارة على السطح.

وهكذا تكون أرض العشب في المناطق الباردة ذات آفاق كثيرة متغيرة ، فقد يوجد تجمع خفيف من النباتات ، في طبقات شركية ، وأخيرا بعض النباتات شديدة القصر ، ذات الجذور القوية ، وبطبيعة الحال فليس هذا مكان استقرار الإنسان ، وحتى رعاة قطعان الماشية قلما يأتون إلى تلك المواضع (٥٣).

وهكذا تتعدد الأغاط المناخية ، وبالتالى طرز البيئة المختلفة فى البلاد المراكشية. والحقيقة أن تنوع المناظر الطبيعية المتوالية على طريق الصعود من القاعدة إلى القمة ، عبر السهول والهضاب وسفوح الجبال ، هى التى تعطى بلاد المغرب خصوصيتها الأصيلة ، وتؤكد شخصيتها الجبلية المهزة.

## الأراضي الخصية:

والمقصود بالأراضى الخصبة هى مناطق التجمعات الأنسانية ، من الهضاب والسهول الرطبة ، من حيث تنبع الأنهار ، أومجاريها على طول الطريق إلى المصب، أو ما يلحق بها من الروافد ، وحتى انتهاء حوض النهر في المصب ، سواء فى البحر كما هو المعتاد أو فى البر ، كما فى الأقاليم شبه الصحراوية.

وأهم مناطق السهول هي الأطلسية ، التي تتواصل على طول ساحل الأطلنطي من موجادور جنوبا إلى رأس سبارتل في طنجة شمالا ، وهي عريضة أيضا ، وإن بشكل متباين . وهذه السهول الرطبة ذات الطقس اللطيف والخصبة تمتد كذلك في الداخل ، ابتداء من رحاب بفضل أحواض سبو ، وايناون ، ومحر تازا ، وحتى وادى ملوية . أما عن الأرض السوداء القوية الخصوبة حاليا ، والتي تتشقق عند الجفاف (وتسمى تير Tirs) فهي تمتد في شكل بقع سوداء كبيرة أو صغيرة بين وادى بورجرج (ابو الرقراق) ووادى تنسيفت (نهر مراكش) ، على طول ٣٠٠ ك.م ،

<sup>(</sup>۵۳) سیلیرییه، مراکش، ص۳۷، قارن ریکار، مراکش، ص۳ ،

وعرض مابین ۲۰ و ۱۰۰ ك.م وهي تكون الاقاليم التي تسمى: زاير وشاوية ، وعيدة، ودكّالة (۵٤)

وأهم أماكن التجمعات الإنسانية بالمغرب (المراكشي) ، ٦ (ستة) مواضع هي: بلاد الريف ، وحوض نهر سبو ، والسهول والهضاب الغربية ، وسلاسل الأطسى ، والإقليم شبه الصحراوي ، ثم السهول والهضاب الشرقية (٥٥).

#### السريفء

تتمثل منطقة الريف المعمورة في السهول المرتفعة قوق جبال الأطلس (درن) غربا، حيث تنتشر في اقاليم تامسنا (الشاوية) ودكالة وعبدة على طول الساحل مع هضاب تلول مغطاة بطبقة خصبة من الأرض السوداء (٥٦) ومن ناحية الشرق قتد السهول بين السلاسل الجبلية المهتدة على طول المتوسط من جبل طارق إلى وادي ملوية ، كما قتد أيضا جنوبا حتى وادى سبو (٥٧) . أما المنطقة الوسطى فتبدأ عند جبل أما تراس في بني أرقول ، حيث السطح الجيرى المنفقة على الشاطئ

<sup>(36)</sup> ريكار، مراكش، ص٣- حيث الإشارة إلى أن تلك الأراضى تحتاج إلى الجص أحيانا. وأنه في مقابل أرض التير الخصية هذه والمنتجة للحبوب، توجد أرض "الحسرى" (أو الحسراء)، وهى خفيفة رملية، وعادة ما تكون غنية بالجير، وحامض الفسفوريك، ولكنها تجف سريعا. فالرمل الدقيق والخفيف والذى قد يتحرك أحيانا يؤدى إلى الجفاف، وكذلك الدهس الصلصالي والحروشة (الخشونة) في الأرض ذات الحصى، ص٩٠- حيث الأرض الصلصالي الشديدة الخصوبة بفضل احتوائها على الأوزوت والبوتاس بكثرة والتي تسمى حديثا "بالتير"، كما تشبه بالأرض الروسية السوداء أو الرملية الحمرا ، فضل أكسيد الحديد الغنى بالجير والقرسفور.

<sup>(</sup>٥٥) سيلبرييه، مراكش، ص١٤. ١٥، وانتظر ريكار، مراكش، ص٢١٧، دائرة معارف ليكسيكون (Lexicon) ج١٢ ص٨٤٤ .

<sup>(</sup>٥٦) سيليرييه، مراكش، ص١٦.

<sup>(</sup>۵۷) سیلیرییه، مراکش، ص۱۹.

#### كمركز لصيد البحر (٥٨).

والمهم أن بلاد الريف عرفت بسهول جبالها الخصبة . وهكذا عُرف جبل غمارة ، وقبائل الريف ، عند الجغرافيين العرب المعاصريين بأنه أخصب جبال المغرب فهو: «بسائط للحرث ، ولمدن قديمة ، وآثار للأول تبين أن عمارته قديمة أزلية » (٥٩) . ومدينة سبتة تعتبر قاعدة بلاد الريف التي تسيطر على العدوة من حيث يكون العبور الي الاندلس ، وتوصف بانها مدينة حصينة في شرقها جبل كبير في شعراء كثيفة يسمى جبل الميناء \* فكأنه بعض أعمدة هرقل التي تحرس المضبق.

### السهول الفسريية ،

والسهول الغربية متواصلة وإن كانت ذات عرض متباين ، مايين موجادور جنوبا وطنجة (رأسل سبارتل) شمالاً ، محاذية لساحل الأطلنطى . وهي سهول خصبة ، رطبة ، ذات طقس لطيف ، وهي قتد أيضا في الداخل ابتدا ، من رحاب ، وذلك بفضل حوض وادي سبو (٦٠).

والنموذج للسهول المرتفعة الجيدة التربة هو الهضبة الغربية ، الشبيهة بهضبة الميزيتا الايبيرية ، وتقع بين جبال اطلس العليا ، واطلس الوسطى ، وبلاد الريف ، واقليم الجبالة ، والساحل الأطلنطى. فهى عبارة عن مجموعات من السهول والهضاب المكونة من طبقات رسوبية خصيبة (٦١).

<sup>(</sup>۵۸) سیلیرییه، مراکش، ص۱۷.

<sup>(</sup>٥٩) الاستبصار، ص ١٩٠-١٩١، هذا إلى جانب حصونه الكثيرة إلى تمتنع فيها غمارة وتنافق على الولاة، وهو ما يركز عليه الإدريسي أكثر من غيره، قارن نزهة المشتاق، ج١ ص٢٤٩ .

<sup>\*(</sup>الاستيصار ، ص ١٣٧)

<sup>(</sup>٦٠) سيليرييه، مراكش، ص١٤.

<sup>(</sup>٦١) سيليرييه، مراكش، ص١٧، ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٢٠.

ومنطقة مدينة مراكش ، التي تعرف بالحرز ، تشبه بطست غير عميق ، ينحدر برقة عند قدم جبال أطلس . وهذا السهل الذي يتجه محوره شمالاً بشرق تقريبا ، يتد بطول يصل مابين ١٥٠ك.م و ١٧٥ ك.م ، وبعرض يبلغ في المتوسط ٣٠ ك.م وهكذا يراه الرحالة منيسطا من الأرض المتربة التي تشعر السالك بالرتابة والملل (٦٢) ، وهو الأمر الذي يؤيد تفسير كلمة مراكش البربرية ، بأنها مكونة من كلمتين: أولهما سر والأخرى مُسْرعاً ، كناية عن أن الموضع القديم كان مخوفاً موحشاً (٦٣) .

والحقيقة أن منطقة مراكش قمل منطقة القلب (أى المركز) من المغرب ، من حيث أنها تتمتع بنظام تضاريس مُوات بالنسبة لنظام ماثى ثرى ، يشجع على الحياة المتواصلة ، فلا يكدّره إلا ثوران العواصف والأنوا ، (٦٤). وهي تتمثل في الكتلة المركزية التي تكون الهضية الوسطى من أطلس الوسطى ، وأطلس العليا . وهي بدلا من أن تكون مركز جذب ، صارت منطقة طرد ، تتوزع فيها منابع الأنهار الكبرى ، التي تتوجه إلى أركان الأرض الأربعة ، وهي : وادى سبو ، ووادى أم الربيع ، ووادى ملوية ، إلى جانب نهرى دادس وزيز (٦٥) .

## المياه الجارية ا

كثرة المياه في البلاد المراكشية تجعل منها «بلاد المغرب السعيدة» بالمقارنة مع

<sup>(</sup>٦٢) ديفيردان، مراكش، ص١-٢.

<sup>(</sup>٩٣) انظر ج٤ ص٢٤١.

<sup>(</sup>٦٤) سيليرييه، ص١٥٥ سوهذا ما شاهدناه في نوفيير سنة ١٩٨٨، عندما صعدنا الجبل من مدينة مراكش صوب مدينة أغمات ظهراً في جو حسن، ولكنا ما كدنا نصل إلى قمة الجبل حتى تكدر الجو عاصفا فجأة، الأمر الذي خشينا معه أن تجرفنا دوامات الهواء نحو أسفل الوادي اليميد، فهرعنا إلى السيارة نازلين.

<sup>(</sup>٦٥) سيليرييه، مراكش، ص١٥.

بلاد المغرب الإفريقية والصحراوية ، قاما كما هو الحال بالنسبة لبلاد «اليمن السعيدة» - بفضل إرتفاعها وكثرة مياهها - بالمقارنة ببقية بلاد العرب الشمالية من : صخرية وقاحلة.

وكثرة المياه في المغرب ترجع إلى الارتفاع الرأسي وامتداده الطولى ، والأوضاع الجغرافية والتضاريسية المتمثلة في كتل الجبال، وبالتالى كثرة الامطار على السفوح وتراكم الثلج على القمم وطبيعة الارض الجبرية التي لاتسمح بالتسرب إلى داخل جوف الارض- كل ذلك يعطى بلاد المغرب الاقصى ثروة من المياه الجارية، الأمر الذي يتفق مع أزدهار البلاد في الماضى ويضمن لها التقدم في المستقبل (٦٦) .

والانهار المراكشية رغم تشابهها داخل النظام المتوسطى ، فإنها تقدم تنوعا يسمح بتقسيمها إلى ٣ (ثلاث) مجموعات ، هى : المجارى المتوسطية ، والأطلسية، والصحراوية.

والمجموعة الأطلسية أكثر أهمية بوفرة عددها ، وعرض اتساعها أكثر من تصريفها . أما استخدامها للملاحة فغير محكن . ففى الداخل بكون العمق غير كاف، وغير منتظم . والمصب عرضة لأمواج البحر من مد وجزر ، وان كانت تقدم عرنا للملاحة ، ولكن الرواسب والرمال كثيرا ما تكون عوائق صعبة . وهذا ما يفسر كيف حلت العرائش على نهر لركوس محل بقاسوس (الفينيقية) القديمة ، والرباط (الموحدية) محل سلا (الرومانية) على وادى بورجرج،

والمهم أن كل الأنهار المراكشية - رغم تعقيد الحوض والروافد - تقع تحت تأثير الطقس المتوسطى ، كما أن نظامها غير منضبط . فهى زائدة مندفقة في الشتاء ، مع

<sup>(</sup>٦٦) سيليريية، مراكش، ص٣٧. ٣٨-حيث المقارنة مع أنهار الجزائر الكبيرة التي لا تقارن في تصريفها ببعض الأنهار المراكشية المتواضعة، وقارن ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٣-حيث اعتبار أن شبكة مياه المغرب اهم شبكة في كل بلاد المغرب الأقصى رغم عدم تجانسها بفضل الاحتباطى المائي المراكشي المستمر من الأطلنطي والمتوسط

ارتفاعات مفاجئة، وهي في الصيف ضعيفة قليلة حتى جفاف الروافد بشكل عام.

#### وادىسيو ،

وحوض وادى سبو المنخفض يفصل جبال الريف عن هضبة مراكش الوسطى ، ويتسبب فى نظام الرى العظيم ، والمتقدم فى وادى سبو . وعن هذا الطريق تسود السهول الخصيبة إلى جانب الالتواءات البديعة.

ويعتبر وادى سبو أهم أنهار المغرب ، من حيث امتداد طوله واتساع حوضه بفضل روائده المتعددة ، التى تقده بالمياه من كل من مرتفعات الريف ، والهضبة المراكشية الوسطى ، التى تعتبر عثابة الصهريج الكبير الذى لاينفد بفضل احتياطيه من ما ، الثارج بطيئة الذوبان.

ونهر سبو ينبع من جبال أطلس الوسطى ، حيث يحمل هناك اسم جيجو - سبو، على مسافة ١٢٠ ك.م شرق مدينة فاس التى يخترقها أحد الروافد الذى يعرف باسم المدينة ، فهو وادى فاس الذى يدخل المدينة فى كل شارع أو زقاق فى شكل عيون جارية تطحن عليها الأرحاء ، وتدخل الدور من كبيرة وصغيرة ، وغيرها بالماء النقى وعليها قباب مبيئة ودواميس محنية ، وتقوش ، وضروب من الزينة (٦٧).

- ايناون الذي يأتي بالمياه من معبر تازه ٠.
  - ورغه الذي يهبط من بلاد الريف.
- رُدَّم وبَهْت ، ويأتيان من الهضبة الداخلية لبلاد بني مُجلد.

واتساع مجرى سبو الأسفل يصل إلى ٣٠٠ متر ، ويصل تصريفه المعتاد إلى مابين ٣٠٠ و ٢٠٠ م ٣٠٠ مابين ٣٠٠ ووقت الفيضان يصل تصريفه إلى ٣٠٠٠ ٣٨

<sup>(</sup>٦٧) الإدريسي، نزهة ألمشتاق، ص١٤٢-٢٤٣ .

/ثانية ولكنها يمكن أن تصل إلى ١٥ م٣ /ثانية ، وقت التحاريق (والمستوى الادني) (٦٨).

ووادى سبو كنهر سهلى يدين بشكل مجراه إلى منطقة الريف ، وتدفقه فى شكل شلال لاينسجم مع امتداده الطولى بشكل عام . فهو قليل الانحدار ، الأمر الذى يسهل الملاحة لمسافة قصيرة . والمستنقعات يكن أن تعتبر عقبات تزيد فى طول المسافة ، كما أنه فى النهاية ، وقرب المصب ، يدخل فى الرواسب التى يتكون عليها طريق من عدة امتار ، فى نفس الوادى . ومستنقعات المصب هذه تسمى المرج. ومينا - القنيطرة (Port Lyauty) يقع على مسافة ١٧ ك.م، قبل المصب

# وادى أمّ الربيع (موربيع) ،

يعتبر نهر أم الربيع - من بين الأنهار المغربية - منافساً لنهر سبو ، من حيث الأهمية والأولوية ، من جهة الطول الذي يصل إلى ٥٥٠ - ٢٠٠ ك.م ، وكثرة الماء، ومن حيث بساطة المجرى وقلة التعاريج في مجراه الأعلى ، حيث المنبع في أحد جرانب أطلس الوسطى ، ويتكون من ٤٠ (أربعين) نبعا تلقى بتصريف يبلغ عدة أمتار مكعبة في الثانية (٧٠) . ولكن التصريف يتزايد على طول المجرى (٦٨) ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٣، وقارن سيليرييه، مراكش، ص٠٤، وقارن الادريسي، نزهة المشتاق، ج١ ص٧٤٧-حيث النص على أن سبو نهر عظيم، يأتي من نواحي جبل القلعة ( قلعة مهدى) لابن تواله ، يحاذي قاس من شرقيها على ٦ أميال منها (ثلاثة أيام) الأستبصار، ص١٨٤، والمنبع من جبل بلاد بني وارتين، وهناك يقع نهر فاس مع ما اجتمع من سائر العيون والأنهر الصفار، وعليه قرى وعمارات، ويم منه الطريق إلى ثمالية (مرحلة) وهي قرية على نهر يأتيها من الجترب هو وادى ايناون.

(٦٩) ربكار ، مراكش، المرشد الأزرق ، ص ٣ ، وأنظر سيليرييه ، مراكش ، ص ٤٠ - ١١ .

(٧٠) سيليرييه، ص٣٨. ٤١، وقارن الإدريسي، نزهة المشتاق، ج١ص٣٧٧-حيث قرية ايغيل-القريبة من قرية ام الربيع، الواقعة على وادركبير خزار، يجاز بالمراكب-وبها عيون كثيرة دفاقة بالماء من الصخور الصلدة. بزيادة تدفق الروافد حتى يصل في وقت الذورة القصوى إلى ١٦٠٠م٣ / ثانية ، وتتضامل في مستواهًا الأدنى إلى ٣٠٠ م٣ / ثانية.

وهكذا يكون وادى ام الربيع سيلا جبليا من المياه الصافية ، وهو ينحرف من الجبل بشكل مفاجئ ، ويدور حول مسطح منطقة تادله التي يقطعها وهو محتفظ بجريه السريع في الوادى العميق . ومن جهة اليسار يستقبل راقدين يأتيان مثله من جبال الأطلس الوسطى ، وهما : زاد سرو ، ودرنت ، ثم إنه يستقبل بعد ذلك ، نهرين كبيرين ، هما : وادى العبيد الذي يبدأ من منطقة تلاقي أطلس العليا وأطلس الوسطى ، وتساورت واللذان يجلبان الرواسب من أطلس العليا والوسطى .

وبعد تغير الاتجاه يندفع أم الربيع فى قاعدة الهضبة الفوسفاتية ، وهو يحتفظ برواسبه المجلوبة من السهل الساحلى ، نحو المحيط حيث المصب بعد مدينة آزمور (٧١).

### وادى ملوية ،

نهر ملوية من أنهار المغرب الكبرى ، المتعددة الصفات تبعا لتعدد الأقاليم التى يجرى فيها ، واختلافها من حيث الطقس والتضاريس فهو على التوالى نهر رملى يجرى بشكل متواتر ، وهو يمتاز بالياه من ذوبان الثلج بشكل مؤقت من جبال أطلس الوسطى والعليا. ووادى ملوية الاوسط يجرى في منطقة انجان في اتجاه جنوب وجنوب -غرب ثم يتجه إلى الشمال والشمال الشرقى في سهل عادة ما

<sup>(</sup>۷۱) انظر سبليربيه، مراكش، ص٤٦-٤١ حيث الإشارة إلى أن آزمور لم تستطع الاستفادة من موقعها في أن تكون مينا عظيجيا ، مثل الرباط والعرايش، ريكار ، مراكش، المرشد الأزرق، ص٣، وقارن الحسن الوزان، الترجمة، ص٢٦١ حيث آزمور في دكالة، على ساحل المحيط عند مصب أم الربيع على ٣٠ (ثلاثين) ميلا في اتجاه الشمال، ص١٨٦ حيث الإشارة إلى منطقة تادلة بوصفها بالشكل المثلث، وأنها بلاد واسعة جدا ، من : نهر العبيد إلى أم الربيع (عند المنبع) وهي التي أعطت اسمها للنهر على ما نرى.

يكون صحراوى المظهر. وهو بعد ذلك نهر الهضبة العشبية ، وهو أخيرا نهر السهل المتوسطى . وان امداده بالماء الذي يقل بسبب البخر الكثيف ، ويفضل استنزاف الرى ، يختلف مابين الفيضان الكبير الذي يزيد معدله على ١٠٠٠ م٣ /ثانية ، في وقت الذروة ، ويقل في المستوى الادنى إلى ٥م٣ /ثانية.

أما عن رواقده ، فلبعضها أهمية خاصة ، مثل : المجموعة العليا في اليمين ، وهي : أودغيس ، ووطاط ، واتسجمير ، وهي التي تمده بالماء المتسرب من كتل ارض الجس الكبيرة في مواضع : معسكروالعياشي ووادي زا. ومن اليسار يأتي الماء من أودية هضاب السهول العشبية التي تحيا بفضل «شق الأرض» في وادين الملولو – الغني بمآخذه من الجبال العالية في بني واراين – ومسوت الذي يتصف بطوله الذي يبلغ ٠٥٠ ك.م ، وبعرض مجراه في الربيع حيث يتسع إلى ١٠٠ (مائة) متر ، كما يتراوح فيضانه مايين ١٠٠٠ م٣/ ثانية في أقصاه و ٥م٣/ثانية في أدنى مستواه (٧٢).

## وادى درعه

وتهر درعه (أو دراع) هو أهم أنهار المجموعة الصحراوية التي تحوى أيضا كلا من : جير ، وزيز ، رغم وجرد مصبة في المحيط الأطلنطي.

ويتكون درعه من رافدين رئيسيين يخرجان من جبال أطلس العليا المتوسطة وهما إيدرمى ، ودادس الذي يجف في الثلث الأول من مجراه بفضل استنزاف الري والسقيا . ويعتبر درعه أطول الأنهار في البلاد المغربية إذا يبلغ طول مجراه حوالي . ١٥٠ (الف وخمسمائة) ك.م الأمر الذي يعنى أن كثيرا من امتداداته سواء في المنابع أو في المصب عرضة للجفاف بفضل البخر الشديد أو النقص في الامدادات.

والمهم ان درعة يفصل جبال أطلس الداخلية عن وادى سواره بأخدود عميق ، وهو

<sup>(</sup>۷۲) سیلیریپد، مراکش، ص۳۸، وقارن ریکار، مراکش، ص۳۰ ک

يتجه نحو الجنوب الشرقى حيث واحات النخل الجميلة ، قبل أن يدخل إلى بلاد الحاميد ، ويستدير نحو الغرب حيث ينتشر في مسطح ايريقى ، والحقيقة أن المجرى الأسفل لدرعة هو نهر آخر ينشأ من تجمع المياه النازلة من أطلس الداخلية.

- والتي تتجمع في كميات صغيرة تختفي في واحات باني (٧٣)

# الأودية المتوسطية في بلاد الريف (غمارة) ،

السمة المميزة لأدوية سفح جبال الريف أنها ليست أكثر من جداول قصيرة وإن كانت كثيرة العدد . فوادى كرت مثلا ، وهو المتأثر بالطقس القارى للريف الشرقى، لا يتناسب تصريفه مع اتساع المجرى العريض ، وفي الغرب يقطع الجبل عدد من الأخاديد العميقة المتعرجة ، التي لا يجرى فيها إلا خيوط سريعة من الماء أشبه بالشلالات ، ومع ذلك فهى تجمع المياه الوفيرة في القليل من الوقت.

# وأهم تلك النهيرات الشلالية ، هي ،

نكور ، وريس ، ولاوو (٧٤) .

# مجموعة الأودية الأطلنطية ا

وهى أكثر أهمية من مجموعة الريف ، من حيث كثرة العدد ، وإن كانت نسبة الساع مجاريها أكبر من تصريفها ويطبيعة الحال فإن استخدامها للملاحة غير

<sup>(</sup>٧٣) ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٣-٤، وانظر سيليرييه، مراكش، ص٣٨. ٤٣. ٤٢. وقارن الاستيصار، ص٢٠ ٢-حيث النص على أن منبع وادى مدينة درعة من جبل درن، وعليه عمارة متصلة ٧ (سبعة)أيام، وقارن الحسن الوزان، ص ٤٩٠ - حيث النص على أن النهر يقيض شتاء بالبحر، وأن لم يقض في بداية ابريل تلف المحصول.

<sup>(</sup>٧٤) سيليرييد، مراكش، ص٣٩، وقارن، ريكار، المرشد الأزرق، ص٤-حيث النّص على أن أنهار بلاد الريف عبارة عن أودية مسرعة نحو البحر، ولكنها كثيرا ما تكون جافة.

عكن. ففى الداخل يكون العمق غير كاف ، وغير منتظم . أما المصب فهو مجرى لأمواج البحر ، من :مد وجزر ، وهذه وإن كانت معاونة في الدخول والخروج إلى خلجان الانهار ، فإنها يمكن أن تكون معوقة أيضاً لنفس الأسباب ، والمهم أن الرواسب الوافدة في نهاية المجرى ، وكذلك الرمال كثيرا ماتكون عوائق صعبة (٧٥).

والحقيقة ان مصبات الأنهار في الأطلنطي ذات طابع معين. فالضفة اليمنى عادة رملية واطئة ، والضفة اليسرى مرتفعة مقتطعة في الصخور المرتفعة . وفوق ذلك فإن اضطراب البحر شبه المستمر ، بالإضافة إلى تصادم التيار النهرى مع الأمواج البحرية تؤدى إلى ظاهرة المانع الرملي ( القطيب) الذي يؤدى الي امتناع الوصول إلى خلجان مصبات الأنهار (٧٦).

والأمثلة على المرانى التي قامت في مصبات أنهار منهارة ، وهي العرايش على نهر لوكوس ، والتي حلت محل ليكوس الفينيقية القديمة ، ومدينة الرباط ، عاصمة المغرب الحالية ، التي حلت محل مدينة سلا القديمة ، وهي شلة الرومانية على وادى بورجرج (أبو الرقراق) (٧٧)

أما عن أهم موانى الأطلنطى في منتصف القرن الـ ٦ هـ / ١٢ م، فهى كما يرتبها الادريسى في الفترة التي تهمنا، من الشمال إلى الجنوب: مرسى فضالة في جنوب سلا، مرسى آنفا على بعد ٤٠ ميلا، ثم مرسى مازيفن على بعد ٦٥ ميلاً

<sup>(</sup>٧٥) سيليرييه، مراكش، ص١٤، ريكار، مراكش، ص٤.

<sup>(</sup>٧٦) ريكار، مراكش، المشد الأزرق، ص٤.

<sup>(</sup>٧٧) سيليرييه، مراكش، ص٤١، وانظر ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٣-حيث نهر "لوكس" أضعف الأنهار التي تصب في الأطلنطي من حيث إنه ينصرف في قسم من إقليم جباله، ويسير القسم الأخير منه إلى القصر القديم وإلى العرايش، وهو واسع منبسط في شكل مستنقع ، ص٤-حيث النص على أن التقنيه الحديثة هي التي أدت إلى نجاح مينا ، الدار البيضا ، الذي سهل الوصول إلى البلاد المراكشية بشكل كبير.

ثم جون البيضاء على مسافة ٣٠ ميلا ، ومرسى الغبط على ٥٠ ميلا ثم مرسى آسفي على ٨٥ ميلا ثم مرسى آسفي على ٨٥ ميلاً . وهنا ينص الادريسي على «مرسى آسفى كان فيما سلف آخر مرسى تصل إليه المراكب ، فأما الآن فهي تجوزه بأكثر من ٤ (أربعة) مجار حيث مرسى ماست في طرف الجون على مسافة ١٥٠ ميلا – فكان المجرى حوالي ٤٠ ميلا (٧٨) .

وبالنسبة لمجارى المياه فى منطقة الأطلس الوسطى ، فإن هضبة الميزيتا هي صهريج مياه الأنهار المغربية الكبرى (٧٩) . فبسبب كونها محصورة لاتستطيع أن ترفع رواسبها من الصخور الصلبة فى القاعدة الأولية ، حيث تقف في طريقها تكوينات صخرية رأسية ، فإن هذا الأمر جعل من المجرى الماثى أشبه بأخدود ذى حواف ناتئة . ولقد ترتب على هذا الأمر أن صارت ميرتها من الماء ضعيفة . وأهم النماذج هو : وادى ابو الرقراق (بورجرج) ، وشقيقه رافد الجرو (٨٠)

مجموعة جنوب الغرب الأطلسي،

السوس وتنسيفت وماستناء

وادى السوس :

ويحمل هذا النهر اسم اقليم السوس: آخر بلاد المغرب الأقصى ، «تهاية بلاد

<sup>(</sup>٧٨) انظر نزهة المشتاق، ص ٢٤٠، ولما يؤسف له ان الادريسي لم يفسر سبب تسمية آسفى بهذا الاسم قائلا إنه سبأتى به عند ذكره لمدينة اشبونة، بسبب منهجى اذ يقول " وذكر الشئ فى موضعه أليق ومع أننا كنا نود لو ذكر ذلك هنا إلا أنه وقى بما قاله، وهو ان اسم آسفى من الأسف، وذلك لوفاة قائد الأسطول المرابطي أحمد بن عسر المعروف بدقم الإوز قبل ان يحقق رغبته في الوصول إليها ولهذه الجزيرة قصة غريبة أخبر عنها المغرورون من أهل أشبونة بالأندلس حين اسقطوا إليها بجراكبهم، وكيف سميت آسفني بهم....(انظر ص ٢٧٠).وقارن ريكار، ص ١٨٧ حيث آسفي هي بالعربية "صافى"، كما عند ابن خلدون.

<sup>(</sup>٧٩) أنظر ما سبق، عن أطلس الرسطى ، ص ٣٧ ،

<sup>(</sup>۸۰) سیلیریید، ص۲۱.

البرير» عند الحسن الوزأن (٨١). وإذا كأن الوزان يصف وأدى السوس بالنهر الكبير، فالمعروف أن المنطقة التي يجرى فيها قليلة المطر ولاتسمح عادة بجري الأنهار الدائمة. وبناء على ذلك فالفضل في جريه يعود إلى الكتلة الأطلسية المرتفعة التي تتراكم فوقها الثلوج، فبسبب ذوبان الثلوج حتى حلول الصيف يستمر جريان النهر، وأن كان يمعدل بطئ وضعيف، حيث يختفي الماء بالمجرى تحت الحصى، في وقت الصيف (٨٢). أما عن فيضان النهر فيكون مرتين في العام: أولهنا في سبتمبر عند هطول أمطار الخريف، والثانية في إبريل عند ذوبان الثلج

# وادى تنسيفت ،

وتنسيفت هو نهر مراكش بالامتياز من حيث موقع العاصمة المغربية منه . فهو ينبع من جبال أطلس العليا (درن الأعظم) في منطقة دمنات ، وعر غير بعيد من مدينة مراكش ، على بعد حوالي ٦ ك . م أو ٣ (ثلاثة) أميال (٨٤).

وهو على طول المجرى ، يستقبل عددا مهما من الروافد ، من أودية : زادت ، ووريكة ، وغذجايا ، ونفيس ، وشيشاوه (٨٥) . وكان لوادى وريكة الذي يخترق مدينة أغمات وريكة من الجنوب ، ويخرج منها من الشمال ، وعليه الأرحاء تطحن

<sup>(</sup>٨١) وصف المريقية، الترجمة، ص١٢١ .

<sup>(</sup>٨٢) سيليرييه، ص٤٤، وقارن الحسن الوزان، الترجمة ، ص١٢٤ - سيث النّص على أن نهر السوس يعبر خوضا في الصيف، ولكن لا يكن اجتيازه شتاء إلا في المراكب الصغيرة.

<sup>(</sup>٨٣) الحسن الوزان، ص١٢١.

<sup>(</sup>٨٤) الاستبصار، ص ٢٠٩، وإنظر ريكار، المرشد الأزرق، ص١، وقارن ديفيردان، مراكش، ص١٠ حيث تنسيفت جزءمن النظام المائي لوادي أم ربيع.

<sup>(</sup>٨٥) سيليرييه، ص٤١، وقارن الاستيصار، ص٠٩-٣-حيث الروافد: وريكه، ونفيس، وأودية كثيرة. وانظر ديفيردان، مراكش، ص١١--حيث النص على ان أهم الروافد هي : وريكه وبرايا ونفيس.

الحنطة في نظام بديع يحقق تنظيم مائة ما بين منفعة المدينة ، ورى الأراضى الزراعية خارجها ، فالنهر يدخل البلد ٤ (أربعة) أيام في الأسبوع ، هي الخميس والجمعة والسبت والأحد ، أما باقى أيام الاسبوع فيحولونه لسقى جناتهم وأرضهم وحينئذ تتوقف الأرحاء عن الطحن (٨٦).

وهو فى النهاية يعبر السهل الرسوبى الراسع فى منطقة الحوز ، قبل أن يندفع فى المنطقة الساحلية القاحلة . ، وهو من هذا الرجه يعتبر أكثر أهمية من وادى السوس . وذلك من حيث أن روافد تنسيفت تجلب إلية فى الربيم المياه الوافدة من ذوبان الشلوج . ولكنه لما كان معظم الروافد يستنزف فى الرى والسقيا ، فإن معظمها لا يحمل المياه فى فصل الصيف . وهنا تقوم منطقة الحوز (وهى الكتلة الرسوبية) وقد النهر بمياهها الجرفية (٨٧) .

## وادى ماسة (ماست) ،

وآخر أنهار المغرب الأطلسية في الجنوب هو وادى ماست الذي ، الذي يعتبر من أنهار بلاد السوس(٨٨) . وهذا النهر رغم صغره يمثل غوذجا هاما بالنسبة لأنهار جبال أطلس (درن) الجنوبية . فروافده العليا تحيط حقيقة بالكتلة الجبلية الكثيفة ، المروفة به «كست» ، والتي تمثل مجمعا ماثيا (صهريجا) كبيرا . وتصريفها جيد يفيد الرى منه بشكل كان ، وعلى نطاق واسع (٨٩).

<sup>· (</sup>٨١) نزهة الشتاق،ص٢٣١.

<sup>(</sup>۸۷) سیلیریپه، ص٤٤.

<sup>(</sup>٨٨) الاستبصار، ص٢١١-حيث وصف ماسة بالنهر العظيم، وأن مصيه في البحر المحيط، وإن كان جريه من القبلة (الجنوب) إلى البحر كجرى تيل مصر.

<sup>(</sup>۸۹) سیلیریپه، مراکش، ص۲۵ .

## المياه الساكنة (النائمة) والمياه الجوفية:

والمياه الساكنة أو النائمة هي التي لاتتحرك مثل: البحيرات والمستنقعات. أما المياه الجوفية فهي الآبار والعيؤن الارتوازية التي قد تتبخر أو تستنقع وكذلك شبكات مياه السراديب الأرضية العميقة التي تعرف بالفجارات أو الخطارات.

والبحيرات قليلة في المغرب بسبب الحرارة وكثرة البخر التي لاتساعد علي حجز شبكات المياه الراكدة . والمهم أنه لاتوجد مسطحات مائية كبيرة ساكنة في شكل بحيرات ، وان عملت التضاريس من الهضاب المسطحة والأودية والخلجان على وجرد عدد من المصطحات المائية التي تشبه الأطباق أو الطسوت ، التي تتجمع فيها المياه عقب سقوط الأمطار ، وبقائها لعدة أشهر حتى دخول الصيف.

ومثل هذه التجمعات المائية الطارئة قد تجف في فصل الصيف وتتحول إلى مروج للزراعة الخفيفة أو مراعى للماشية . والمثل لذلك مرجة سبو في أدنى الوادى، وكذلك في منطقة عبدة حيث بحيرة زيا . هذا كما يمكن لبعضها أن تتحول في الصيف إلى ملاحات ، لاستخراج ملح الطعام .

أما في الجبال فقد توجد برك عميقة أر ضحلة بما يتكون في بعض الأودية ، والتي تجف بعد فصل الأمطار . كما يكن أن تتكون التجمعات المائية الساكنة نتيجة حادث أو ركام بركاني ، كما في انزم آجملمان : سيدى على ، في طريق أطلس الوسطى ، أو نتيجة انكسار سطحى كما في أفني في جنوب تلة توبقال أو جنوب تازا (٩٠).

وعن المياه الجوفية فهى على العكس من المياه الساكنة رفيرة فى البلاد المراكشية ليس عن طريق الأمطار ، بل نتيجة لطبيعة الأرض ، وتشكيل السطح والتضاريس التي تسمح بأن تكون فيها شبكات مياه عميقة ، ومستويات مهمة من الموارد

<sup>( .</sup> ٩ ) سيليرييه، مراكش، ص٤٣، ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص ١٤٠ .

المائية التي تشاعد على الاستقرار الإنساني . فهي عادة مليئة بالماء - مثل هضبة مراكش الوسطي - مما يعتبر صهاريج عظيمة غير العديد من المنابع التي تتفجر في كل المنطقة المتصلة بالسهل . وأهم النماذج هي : ينابيع وادى سبر الارتوازية ، وكذلك ينابيع وادى أم الربيع الأربعين .

أما عن الفجارات والخطارات فهى تتكون نتيجة لرشح منابع الأنهار فى كتل الطين والحصى والرمل ، التى تتجمع عند وصولها إلى الطبقة الجوفية الحصوية التي لاتسمع بالرشح.

وهذه المياه التي يصطادها الأهالي المحليين عمارة تسمح لهم بتنظيم وسائل الري عن طريق قنوات الخطارات والفجّارات بشكل هندسي منظم يثير الإعجاب. وأهم النماذج المغربية توجد في خطارات حوز مراكش، وفي فجّارات الراحات (٩١).

# السكان وتوزيعهم في البسلاد: الأقاليم العمرانية:

تقسم بلاد المغرب جغرافيا إلى ٤ (أربعة) أقاليم متتالية ابتداء من البحر نحو الداخل ، وهي : الساحل ، سلاسل الجبال ، السهول الخصبة بين الجبال ، ثم الأقاليم شبه الصحراوية . هذا إلى جانب التقسيم التقليدي الرباعي ، من : شمال وجنوب (من سبتة إلى سجلماسة) وغرب وشرق (من سلا إلى وجدة) . وهذه التسميات الاصطلاحية تستخدم من غير شك عند رسم خريطة توزيع السكان .

ولكنه لما كانت طبيعة الاجتماع المغربي من الطراز القبلي ، كان من الطبيعي أيضا أن تأخذ الأرض أسماء ساكنيها ، صنّاع عمرانها ، وهو الأمر الدارج في الاجتماع البدوي - المبنى على النسب والعرق - أيا كان مقره . هذا ولو أن أهم

<sup>(</sup>٩١) سيليربيه، مراكش، ص٤٤ . ٤٤، وقارن ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص٠٤٠ . .

عوامل العمران تتمثل في الأرض الطيبة ، في أحواض الأنهار الخصيبة ، مثل سهول الريف وسبو والسهول الغربية وغيرها (٩٢) وتظهر أنواع التقسيمات المختلفة هذه عند الحسن الوزان (ليون الافريقي) ، في القرن الـ ١٦ م / ١٠ ه ، إلى جانب التقسيمات السياسية التاريخية المستجدة على مر الأيام والسنين ، فهو يقسم بلاد البربر إلى ٤ (أربع) كالك ، يخص البلاد المراكشية منها محلكتين ، هما.

١- علكة مراكش ، وتنقسم إلى ٧ (سبع) مناطق ، هى : حاحة ، والسوس ، ومراكش (العاصمة) ، وجزولة ، ودكالة ، وهسكورة وتادلة . وهكذا تتوزع الأسماء ما بين أسماء الأماكن ، مثل : السوس ومراكش وتادلة ، والقبائل ، مثل: حاحة وجزولة وهسكورة ودكالة .

٢- مملكة فاس ، وهي ٧ (سبع) مناطق أيضا ، هي : تامسنا ، وفاس ، وازعار ، والهبط ، والريف ، وحارث والحوز (حوز فاس) . والغالب هنا : التسمية الإقليمية إذ أن التسمية القبلية لاتتجاوز قسمين ، هما : أزعار ، وحارث من بين الأقاليم السبعة (٩٣).

ويأتى بعد ذلك تقسيم الوزان للأفارقة البيض إلى ٥ (خمسة) أقسام ، هى : صنهاجة ، ومصمودة ، وزنانة ، وهوارة ، وغمارة . وهو يوزع المصامدة على ٤ (أربعة) أقاليم ، هى : حاحة (أصلها ابحاحان بالبربرية) ، والسوس ، وجزولة ، ومنطقة مراكش. واثنان منها أسماء عرقية ، وهما : حاحة وجزولة ، واثنان الليميان، هما : السوس وحوز مراكش.

أما عن موطن قبائل غمارة فهى بلاد الريف (موريتانيا الرومانية) . أما عن تامسنا التي تعادل هضبة الميزيتا الغربية ، فهى موطن لـ ٣ (ثلاث) قبائل ، هى:

<sup>(</sup>٩٢) انظر قيما سبق، ص ٥٢ - ٥٣ -حيث تحديد ٦(ست) مناطق سكانية، هي: الريف، السهول الغربية، جبال الأطلنطي، الأقاليم شبه الصحراوية ثم الأقاليم الشرقية. (٩٣) الحسن الوزان، الترجمة العربية، ص٣٨.

زناتة ، وهوارة ، وصنهاجة (٩٤) ولكنه لما كانت العينات الأولى (الأصلية) من البرير لاتوجد إلا في الأماكن الانعزالية الصعبة ، مثل : أوراس والقبائل بالجزائر ، والريف وسفوح الأطلس بالمغرب ، وبعض واحات الصحراء (٩٥) ، يكون من المقبول وضع برير مصمودة وحاحة : أهل جبل درن الأعظم (أطلس العليا أو الريف) ضمن العروق النقية من البرير ، أهل البلاد الأصليين . وأهم صفاتهم العرقية ، هي:

١- عرض الأكتاف ، وضيق الإليتين ، أشبه ما يكونون بسكان وادى النيل.

٧- صغر الحجم ، أشبه بسكان سواحل المتوسط الشمالية ، في : إسبانيا
 وإيطاليا وجنوب فرنسا.

٣- سمرة اللون ، وبساطة الحركة ، وعصبية المزاج.

٤- ومنهم غاذج شقراء نقية ، وغاذج ملونة غير سوداء.

والمهم أن كل ذلك يسمح بوضعهم في عائلة لغوية واحدة (مابين السامية والحامية) وليست عرقية (٩٦).

أما عن لغتهم فهى قريبة من المصرية القديمة وكذلك الحبشية (الأمهرية). ولهم نوع من الكتابة لم يتم الكشف عنه ، وإن وجدت بقاياه لدى الطوارق الصحراويين

<sup>(</sup>٩٤) وصف إفريقية للحسن الوزان ، ص٤٤، وانظر أيضا ص١٠٧-حيث حاحة اسم لقبيلة (ايحاحان) أصبح يعبر عن المنطقة الغربية من مراكش، التي تنتهي غربا بجبال أطلس، وشرقاً عند نهر اسيف أتينوال (نهر الأكواخ بالبربرية).

<sup>(</sup>٩٥) ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٩٦) ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص١٤-حيث النص على أنهم حفدة الليبيين الذين غزوا مصر في القرن ال١٤-١٣٠ق.م، وأن بقاياهم موجودة في عمائرهم الجنائزية، وفي النقش على الصغور، وعلى الأشياء المنقولة.

ني مراكش (۹۷).

توزيع قبائل البرير في المفرب الاقصى ، وقبائل مصمودة ، على عهد الموحدين ،

مثلما يعتبر البكرى المصدر الجغرافي الرئيسي ، والمعاصر لدولة المرابطين الصنهاجية الصحراوية ، مطلع النصف الثاني للقرن الخامس الهجرى / ١١ م ، يعتبر الادريسي المصدر الجغرافي المعاصر لدولة الموحدين المصمودية في منتصف القرن الـ ٦ هـ / ١٢ م كتاب القرن الـ ٦ هـ / ١٢ م كتاب الاستبصار الذي ربا كان مؤلفه أحد كتاب الدولة الموحدية ، الأمر الذي يؤصل معلوماته تأصيلاً أكيداً ، وإلى جانبهما يقفف على نفس المستوى من المعاصرة كتاب البيدق في أخبار المهدى محمد بن تومرت . فعلى هذه الكتب يكون الاعتماد – المطمئن – في رسم الخريطة السكانية للبلاد المراكشية في عصر نشأة وعظمة الدولة الموحدية ، وتكون كتب المتأخرين من الجغرافيين والمؤرخين بمثابة المصادر المساعدة.

ومن المهم هنا البدء بالاشارة إلى حصائة موقع حصن أو قرية تاغللت (تنمل ، تنملل) التي اتخذها محمد بن ترمرت مقرأ له في بداية دعوته . فالادريسي يصف تنمل «بالحصن المنيع ، القليل مثله في حصون الأرض : بنية وتحصينا ومنعة» .

<sup>(</sup>٩٧) ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص١٤، ولمزيد من التفصيلات في البحث الحديث، انظرص ٤٠ حيث تقسيم البربرية المعاصرة إلى ٣ (ثلاث) مجموعات لغوية، وهي ١٠ المجموعة الريفية (زنائية الأصل)، ٢ - مجموعة البرابرة (صنهاجية الأصل، في أطلس العليا الوسطى والغربية)، ٣ - مجموعة الشلوح: لغة الحضر المدنيين وخاصة في أطلس العليا والوسطي والغربية والسوس والواحات. والمسافات تقترب وتبتعد بين هذه اللهجات، كما تظهر بين الحين والآخر بعض الكتابات البربرية مكتوبة بالخط العربي، كما في كتاب الوسيائي عن إباضية تاهرت، انظر للمؤلف ج١ (ط ٢٠٠٠) ص ٤٨ - ٤٩ وما بعدها. أما عن الكتابة البربرية عند الطوارق والتي تعرف بالتيفيناغ، انظر ج٤ص ١٣٠ وما بعدها.

وأنه «من حصانته وثقافة مكانة أن ٤ (أربعة) رجال (فقط) يمسكونه ، ويمنعون الصعود إليه ، لأن الصعود إليه على مكان صعب ، وعر المرتقى ، لأنه يشبه البرح الحرج» . و«لاترتقى إليه دابة البتة إلا بعد جهد ومشقة» . «وهو كان عمدة المصودى : محمد بن تومرت، حين ظهر بالمغرب» (٩٨). وإذا كانت منعة تاغللت وغيرها من حصون جبل درن العديدة ، وقراه المنعية ، تصبح قرينة على أن المصامدة سكان المنطقة يمثلون أنقى عناصر البربر ، الذبن حافظوا على سماتهم البشرية (ماسبق، ص ٢٨) والروحية التي تتفق مع طبيعة البيئة (مايأتي، ص ٢٨).

وأغلب الظن أن المكان البعيد المنال هو الذي ساعد على ظهور مقولة ان المهدى . بن تومرت أصيل من الشرفاء العرب المنسبين ، الذين قروا أمام البرير الذين كانوا يطلبونهم في حروب الفتوح ، ولاذوا بهذا الملجأ الحصين حيث تبريروا مع مرور الوقت في الموقع الأنعزالي البعيد (٩٩) .

وهكذا يقسم الادريسى البربر إلى طائفتين ، هما : البرابرة (بمعنى البربر الخلص) والمتبربرين بالتأثير والجوار ، قاما كما يقسم النسابة والمؤرخون قبائل العرب إلى جماعتين كبيرتين ، هما : العرب العاربة (الأصلاء) والعرب المستعربة (الذين اتخذوا العربية لفة لهم) ، وبعد ذلك يمكن أن تنقسم كل من الطائفتين من حيث النقاء العرقي إلى أصيل ( بربر أو برابر دون توصيف) ، ومختلط (والجمع أخلاط).

<sup>(</sup>٩٨) تزهة المشتاق، ج١ص٢٧٩-٢٢٠.

<sup>(</sup>٩٩) انظرالاستبصار، ص٢١١-حيث النص على انه فى جبل درن كثير من قبائل المصامدة النفين يقال إنهم من العرب، قد دخلوا تلك البلاد، وسكنوا بتلك الشعاب فى الفتنة الواقعة عند هزيمة ميسرة التى تسمى غزوة الأشراف. وكان البرير يطلبون العرب فتوغلوا فى تلك الجبال وتناسلوا، فهم أهلها على الحقيقة لأنهم أحبوها - مع ذكر حديث : "من أحيا أرضا مبتة فه، له".



توزيع قبائل مصمودة في مطلع القرن ٦ هـ / ١٢ م (عن تراس وباست)

وإلى جانب البربر كان هناك إليهود الذين عاشوا في البلاد منذ العهود القديمة ، ثم العرب الخلص من القادمين الجدد من الهلالية - الذبن دخلوا الأقاليم الشرقية من المغرب على أيام الزيريين (ج٤)، والذبن بدأوا يدخلون المغرب الأقيصى ، وكذلك الأندلس على أيدى خلفاء الموحدين.

وهكذا يكن رسم خريطة إقليمية عرقية لسكان البلاد المراكشية على الوجه التالي:

### أهل الريف،

في الشمال ، في منطقة جبال الريف ، عاشت قبائل غمارة التي تعتبر من فروع مصمودة (١٠٠) . وهم أمم لاتحصى ، عرفت العصيان على الولاة بسبب حصونها المنبعة في الجبال (١٠١) .

# تامستنا وساحل الأطلنطي :

أما عن منطقة تامسنا المعروفة بالشاوية (نسبة إلى رعى الشاة) – والتى يصنف أهلها ضمن المصامدة مثل غمارة الريف – فقد كان أهلها على عهد الأدارسة ، كما يقول الادريسي عن منطقة قرية أم الربيع ، أخلاطا من البربر ، وقبائل شتى مفترقة ، من : رهونة ، وبعض زناتة من بنى يجطش ، وتامسنا ( وهو اسم المنطقة ويقصد بها جمهرة أهلها على أيام المرابطين والموحدين ، الذى ينتسبون إلى مصمودة

<sup>( . . )</sup> ابن خلدون، جآص ،وانظر ديفيردان، مراكش، ص٢٨، حيث تقسيم مصمودة إلى ٣ فروع، هي غماره في الريف، وبرغواظة وتامسنا، بينما المصامدة الخلص في الوسط من وادي مبدر إلى أم الربيع.

<sup>(</sup>١٠١) الاستبصار، ص١٩٠، وقارن الحسن الوزان، ص٣١٢-حيث موضعهم في القرن الر٢١) الاستبصار، ص١٩٠، وقارن الحسن الوزان، ص٣١٠-حيث النص على أنهم (في جبال غمارة) خليط يعرفون بالجبالة أي أهل الجبل.

مراكش) ، ومطماطة ، وبنو تسلت ، وبنو او بقران ، وزقارة ، وينص الادريسي على أن هذه القبائل المختلفة منتشرة على طول ساحل الأطلنطى ، في اتجاه الجنوب من سلاحتى مرسى فضالة (شمال الدار البيضاء). على امتداد ٣ (ثلاث مراحل) . (١٠٢). وهي تستمر جنوبا من ذلك.

وفى ساحل آسفى وحتى مرسى الغبط ، وجدت عمارات وبشر كثير من البربر المسلمين ، من: رجراجة ، وزودة ، وأخلاط من البربر (٣٠) . والذى يلاحظ هنا هو تقسيم البربر فى تلك المنطقة من شواطئ الأطلنطيي الجنوبية إلى مسلمين وأخلاط ، الأمر الذى قد يشكك فى موقف الأخلاط من الثقافة الإسلامية ؟ وفى الجنوب من ذلك يتصل مرسى الغبط بأرض قبائل البربر من دكالة (١٠٤).

والمنطقة جميعا ، كما في تطن وقرى ، على بعد يومين من سلا ، وكما في داى على بعد مرحلة من كل من مدينة داى ومدينة تادلة ، يسكنها خليط من البرابر ، من : بنى وليهم ، وبنى يزكون ، ومنداسة ، إلى جانب قوم من صنهاجة كانوا يسكنون بجبل داى (١٠٥)

وقبلی تادلة كانت تسكن قبائل من زناتة ، من : بنی سمجون ، وبنی عجلان ، وبنی عجلان ، وبنی نتكدلت ، وبنی عبد الله ، وبنی موسی ، وبنی ماوری ، وتكلمان ، وأريلوشن، وأنتقفاكن ثم بنی سامری (١٠٦).

#### أهسل مكتاسة:

وتسمى تاقررت ، وحولها مواضع بنى زياد ، وبنى تاورة ، وبنى عطوش . وعلى أسفل منازل بنى عطوش ، وعلى مجرى الماء الآتى منها ، تقع منازل قبيلة

- (١٠٢) نزهة المشتأق، ص٢٣٧-٢٣٧ .
- (١٠٣) نزمة المشتاق، ص١٤٠-٢٤١.
  - (٤٠٤) تزمة المشتاق، ص١٤١.
- (١٠٠٥) تزمة المشتاق ، ص ٢٤١ ٢٤٢ .
  - (١٠٦) نزهة المشتاق ، ص ٢٤٣ .

مكناسة (نسبة الي جدهم مكناس البربرى)، وإذا كان الادريسي ينص على أن قبيلة مكناس هذه تعرف باسم بنى برنوس ، فإن ذلك لا يعنى أنهم من بربر البرانس الحضر أصلا - على مانرى (١٠٧)

والادريسي ، يعدد من قبائل بني مكناس المجاورة ، في ظواهر المدنية:

بنی سعید ، وبنی بسیل ، ومغیلة ، وبنی مصمود ، وبنی علی ، ووریاغل ، ودمر ، وأریة ، وصبغارة ، ویصفهم بأنهم برابر بمعنی مغاربة أصلین (۱۰۸).

والذى يسترعى الانتباد هنا هو وجود جماعات مكناسية تحمل اسماء: سعيد وعلى ومصمود ، الأمر الذى يشكك في نقاء عروق تلك الجماعات ، وفي وقوعها تحت تأثيرات عربية أو بربرية مخالفة.

والذي يثير الانتباه فوق ذلك ، هو أن صاحب كتاب الاستبصار ، يؤكد بعد حوالى ، ٤ (أربعين) سنة معلومات الادريسي ، وإنْ ظهرت منطقة مكناسة أكثر تنظيما ، إذ حدد عدد المواطن التي ترقى إلى مستوى البلدة أو المدينة ، والتي لها مسجدها الكبير (الجامع) الذي تقام فيه الخطبة لصلاة الجمعة بتسع مدن أو بلدات، تسمى الواحدة منها «خطبة» (أي منبر) . والخطب التسع في : مكناسة الزيتون، التي كانت تتبع نظر مدينة فاس في سنة ٥٨٧ هـ / ١٩٩١ م وهي :

- ١- الحصن (القصبة : مقر الحكومة أو الإدارة).
  - ٢- مدينة السوق القديمة.
    - ٣- تاورا .
    - ٤-- أولاد عطوش.

<sup>(</sup>١٠٧) نزهة المشتاق، ص٧٤٥-وعن البرانس الحضر البدو انظر ج١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>۱۰۸) نزمة المستاق، ص١٤٥–٢٤٦.

... ٥- أولاد برنوس ..

۱- بنو موسی .

٧- شازياد،

٨- بنو ورزيفة.

۹ - بند مروان (۱۰۹)

#### أهل تقاس :

ومدينة فاس، قطب، ومدار لمدن المغرب الأقصى، فى ذروة العصر الموحدى، كان يسكن حولها قبائل من البرابرة، ولكنهم كانوا يتكلمون العربية (فهم مستعربة المغرب) وهم: بنوبوسف، وفندلاوة، وبهلول، وزواوة، ومجاصة، وغياتة وسلالحون (١١٠). ومع أن الادريسي لايذكر نسبتهم إلى أحد شعوب المغرب الكبرى من: البرائس أو البتر أو زناتة أو صنهاجة، فأغلب الظن أنهم أصلا من نفس العرق المكتاسي الزناتي، الذي ينتسب إلى عرب القيسية أو المضرية. فهم أقرب إلى البتر أي إلى عرب الشمال منهم إلى البرائس الذين ينتسبون إلى عرب البينوبية (١١١).

<sup>(</sup>۱۰۹) الاستبصار، ص۱۸۷-۱۸۸، وقارن الحسن الرزان قرن، ۱۹۸۰م-حیث تقسیم فاس الی ۷ مناطق هی ۱۰-تامسنا، ۲-فاس، ۳-ازغار، ٤-الهبط، ٥-الریف، ۲-حارث، ۷-الموز.

<sup>(</sup>۱۱۰) تزهة الشتاق ، ص ۲٤٦ .

<sup>(</sup>۱۱۱) انظر ج١ للمؤلف (ط ٢٠٠٠) ص ٩٢ - ٩٣ -حيث قائمة قبائل البربرحسب ترتيب ابن خلدون، وانظر الحسن الوزان، الترجمة، ص٣٨-حيث أقسام محلكة فاس، أى المناطق الله (سبعة)، السابق ذكرها في ص ٣٨ .

#### بالأد المسامسة ،

## أهل حوز مراكش والسوس ا

حوز مراكش والأقاليم المجاورة هى بلاد المصامدة بالامتياز ، فهى قلب بلاد المغرب (١١٢) ، وكذلك الأمر بالنسبة لبلاد السوس التى نسب إليها محمد بن تومرت ، مهدى الموحدين ، الذى اشتهر فى المشرق باسم « الفقيه السوس» (١١٣).

# أهسل دكالسة،

واقليم دكّالة المتاخم لمرسى ماست حيث مصب نهر السوس ، وإلى تارودائت مدينة السوس ، كان يسكنه قوم من المصاميد (١١٤) . هذا وان عرف سكان تارودانت والسوس في موضع آخر عند الادريسي ، بانهم أخلاط من البرابرة (١١٥) بمعنى أنهم عروق ليست نقية ، وهو الأمر المقبول بسبب اختلاطهم بغيرهم

<sup>(</sup>۱۱۲) انظرریکار، مراکش، ص۱٤۲-حیث حوز مراکش محدود من الشمال بالمجری الأوسط لأم الربیع، وشرقا بساند أطلس الوسطی، وجنیها بسفوح أطلس العلیا، وغریا بدکالة وعبدة ومشیادیه حاجة. أما عن إقلیم قبیل حاجة قهی منطقة الساحل الشمالی من موجادور إلی أغادیر، وهی بالبریریة ایحاحانه (ریکار - مراکش، ص۲۱۲).

<sup>(</sup>۱۱۳) انظرالبيدي، الجزائر سنة ۱۹۸۱ ، ص ۳۳ ، ۳۵ (كما عرفه عبد المؤمن الشاب في بلاد الجزائر). وعن بلاد السوس، وأهلها البرير عرقا ولغة فانظر ريكار، مراكش، المرشد الأزرق، ص ۲۰-حيث لم يبدأ اختلاظهم بالدم العربي إلا منذ القرن ۱۲م،۱۵م، وعن السوس الحالية فإنها تنقسم إلى ٤ مناطق،هي :١-رأس الوادي، البلاد العليا (من أولوز إلى تارودانت)، ٢-هوارة وهم فرسان، ٣-شتوكا :جنوب الوادي الأسفل (وهم فقراء)، ٤-أزاغار (سهل ! تيزنيت).

<sup>(</sup>١١٤) نزهة المشتاق، ص٢٤١-حيث صيغة المصاميد ربا كانت جمع الجمع "للمصامدة"، ومفردها مصمردة.

<sup>(</sup>١١٥) نزمة المشتاق، ص٢٢٨ .

من قبائل البربر ، عن طريق الصلات الحربية والحضارية مع أهل الصحراء بل والسودان.

### أهلل السلوس ،

ومن إقليم السوس إلى أغمات كانت بلاد المصامدة تمتد على طول ٦ (ست) مراحل ، وأشهر قبائلهم فى تلك المنطقة ، عند الادريسي ، هى انتى نتان (وهى الصيغة البربرية الأصلية لاسم هنتاتة الشائع عند الكتاب ، كما نرى) ، وبنرواسنوا ، وانكطوطاون ، وانسطيط ، وأرعى ، والنفيس ثم وانتوركيت، وإلى جانب تلك القبائل التى كانت تعمر تلك الجهات فى منتصف القرن الـ ٦ ه / ١٢٨ ، يذكر أيضا ضمن قبائل المصامدة قبائل منطقة نفيس الجبل (١١٦) . وتحديد نفيس الجبل هنا يعنى أن مصامدة منطقة نفيس ينقسمون الى جماعتين :

أهل الجبل هؤلاء وهم بمثابة نفيس الضواحى أو الظواهر ، بالنسبة لأهل المدينة الذين يعتبرون : نفيس الحضر . وبطبيعة الحال يكون أهل الظواهر أقل نقاء فى «مصموديتهم» من الحضر ، لتعرضهم للتلاحم مع العروق الخارجية البعيدة عن المركز بسبب الحاجات الاقتصادية أو ما تملية التحالفات السياسية – الاجتماعية.

#### أهل أغوات،

وهكذا كان أهل أغمات من البربر المتبربرين بالمجاورة ، وربما كان ذلك نتيجة اشتغال أهل أغمات بالتجارة التي عرفوا بها ، وخاصة مع بلاد السودان (١١٧) ومدينة أغمات تقع على ٤٢ ك. م شمال مراكش (١١٨). وهي التي توصف بأغمات وريكة ، نسبة الي رافد تنسيفت الذي يخترقها من الجنوب إلى الشمال . وهي تعرف أيضا بأغمات الجبل قييزا لها عن «أغمات ايلان» أو «أغمات ان

<sup>(</sup>١١٦) نزهة الشعاق، ج١ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>١١٧) نزمة الشتاق، ص٢٣٢ .

<sup>(</sup>١١٨) الحسن الوزان، ص١٥٨، وانظر الإدريسي، ص٢٣٢ وما بعدها .

وایلان» حسیما بنص البیدق (۱۱۹) أو أغمات هیلانه (۱۲۰) ، وهی مدینة السهل أو أسفل جبل درن (۱۲۱) . وهی تقع شرق أغمات وریكة علی بعد ۸ (ثمانیة) أمیال (۱۲۲).

وهذه المدينة عرفت بمدنية اليهود ، لقربها من العاصمة مراكش التى لم يسمح لليهود بسكناها على عهد على بن يوسف بن تاشفين ، فكانت أغمات هيلانة مأوى لهم يكنهم من عارسة نشاطاتهم التجارية عن قرب مع العاصمة مراكش ، وبفضل هذه النشاط الاقتصادى أصبحت أغمات إحدى عاصمتى حوز مراكش ، إلى جانب المعاصمة الثانية نفيس (١٢٣) . وهذا لايعنى أن أغمات هيلاتة كانت مدينة إليهود ، وذلك أن قبائل من مصامدة أغمات وربكة كانوا يسكنون غربى هيلانة وشرقها (١٢٤) .

#### سكان مراكش ،

أما عن مدينة مراكش ، فكان يسكن فى قبلتها من قبائل البربر : ايلان (من الصاميد) ، وحولها ، من القبائل : نفيس ، وبنويدفر ، ودكال ، ورجراجة ، وزودة، وهسكورة ، وهزرجة ، من بربر مصمودة (١٢٥).

<sup>(</sup>۱۱۹) اخبار المهدى ابن تومرت، ص٤٩ .

<sup>(</sup>۱۲۰) دیفیردان،ص۴۶ .

<sup>(</sup>١٢١) الحسن الرزان ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>۱۲۲) الاستيصار، ص۲۰۷.

<sup>(</sup>۱۲۳) دیفیردان، مراکش، ص۳.

<sup>(</sup>١٣٤) نزهة المستاق، ص٢٣٦ (عن أغمات) وص٢٣٥(عن اغمات ايلان).

<sup>(</sup>١٢٥) نزهة المشتاق، ص٣٣، وقارن الحسن الوزان (قرن١٦م/ ١٠هـ)، ص٣٨-حيث تقسيم علكة مراكش إلى٧(سبع) مناطق، هى :حاحة، والسوس، ومراكش، وجزولة، ودكالة، وهسكورة، وتادلة، وأنظر أيضا ص2٤-حيث توزيع المصامدة فى ٤ أقاليم، هي :حاحة، والسوس، وجزولة ثم منطقة مراكش-الأمر الذي يعنى تجميع معلومات من فترات تاريخية مختلفة، أو من مصادر مختلفة.

أما عن مدينة نفيس التى خلدت ذكرى القبائل التى حملت هذا الاسم ، والتى رعا كان موضعها هو مكان رباط شيكر ، الذى ينسب بناؤه إلى عقبة بن نافع (١٢٦) ، فإنها كانت ندأ لأغمات وريكة بصفتها العاصمة الثانية لحوز مراكش.

فكأن حوز مراكش كان له دائرتان يدور على قطبيهما ، هما : أغمات على رافد تنسيفت ، ونفيس على رافد السوس النفيس . وهكذا تكون مراكش قد ربطت بين واديى المغرب الأقصى الثربين ، ويكون على أكتاف رجالهما قيام كل من دولة صنهاجة المرابطية ، ومن بعدها دولة مصمودة الموحدية . والمهم في المسألة العرقية هذه ، أن دولة مصمودة كانت الوريشة الشرعية لدولة صنهاجة في نفس مراكش وحوزها . وأن الدولتين عملتا في نهاية الأمر على تجميع كل قبائل المغرب على مختلف عروقها تحت الرابات المرابطية والموحدية ، فكانت المجازات كل من الدولتين في آخر الأمر نتاج بلاد المغرب لحما ودما.

### الثروات الزاعية،

بعد عرض المسرح النباتى الطبيعى الذى يتميز بغناه وتنوعه فى المناطق الجبلية العالية فى البلاد المراكشية ، والذى يتدرج من النمط شبه الصحرواى ، حيث القليل من الأشجار الشوكية ، إلى الجان حيث أعشاب الحلفا وأعشاب السافانا ، وشجر الهرجان الذى يستخرج منه زيت الطعام والطبى فى نفس الوقت ، إلى النمط المطير الأطلنطى الضعيف المطر حيث الغابة الخفيفة والأشجار الجافة ، إلى النمط المطير جداً ، حيث حيث التشجير الكثيف والنباتات العطرية ، إلى النمط الجبلى المطير جداً ، حيث الغابة الكثيفة المتدرجة ، وأشجار خشب القطع الضخمة ثم النمط البارد فى أعلى الجبل الشاهق حيث أعشاب المناطق الباردة المتغيرة الشكل (ماسبق ، ص ٥١ –

<sup>(</sup>۱۲۹) دیفردان، مراکش، ص۳۹، ص٤١، حیث موضع نفیس عند خرانب زاریة الشّرادی علی التقاء وادی نفیس ووادی تنسیفت. أما عن الذی حدد موضعها بوادی شیكر (شاكر) علی بعد الحد من مراكش، فهو سیدی عبد الحی الكتانی: الشریف الإدریسی.

(٥٢)، نعرض الآن للمسرح الزراعى أى النباتى الاصطناعى الناتج من الجهد الانساني. ويكون ذلك بطبيعة الحال فى الأراضى الخصبة ، الصالحة للاستزراع ، وإن كان لمظاهر البيئة المختلفة من : الارتفاع والحرارة والرطوية آثارها - بطبيعة الحال - في توجيه نوعية الزراعة بحيث تنسق مع واقع البيئة . ولما كنا بصدد تاريخ الموحدين ، فسيكون عرض موضوع الزراعة فى المغرب ، عرضا تاريخيا ، نرجع فيه إلى المصادر المعاصرة ، من نزهة الادريسى ، وكتاب الاستبصار، مع محاولة الاستفادة من وصف افريقية للحسن الوازن (ليون الافريقى)، وكذلك أعمال الجغرافيين المحدثين - فكأن الهدف التاريخي هو خدمة الحاضر.

ونحن هنا نسترشد بالرزان في وصف افريقية ، في تقسيم بلاد المغرب المراكشية إلى قسمين: شرقي ويشتمل على بلاد الريف (غمارة) التي تعنى البلاد الساحلية المتوسطية مع مايتاخمها من إقليم تامسنا (برغواطة) غربا، وما يلحق بها جنوبا من تازا ومكناس وفاس، وهي تاريخيا بلاد السوس الأدني (ح١ص٧٨ ، هـ٤٥)، والآخر غربي، وهو مايمثل البلاد المراكشية، قلب المغرب، وما يلحق بها من بلاد السوس الأقصى. وهذا التقسيم يتفق مع أصول الجغرافية الطبيعية التي تجعل سلاسل جبال أطلس تشطرالبلاد المراكشية إلى نصفين، أحدهما شرقي مركزه فاس، ويرتبط بإقليم وهران، والآخر غربي ومركزه هضبة مراكش ويتجد نحو المحيط جنوبا بغرب. وهذا الأمر هو الذي كان له صداه في الجغرافية العربية التي أطلقت على بغرب. وهذا الأمر هو الذي كان له صداه في الجغرافية العربية التي أطلقت على الإقليم الشرقي اسم «السوس الأدني»، وخصت الاقليم الغربي باسم «السوس الأدني»، وخصت الاقليم الغربي باسم «السوس الأقصى» (١٢٧٠).

بلاد الريف : غمارة ، والسوس الأدني : مكناس وتازا وفاس:

بلاد الريف (غمارة):

بلاد الريف تعنى بلاد الزرع والضرع الخيرة ، وهى التسمية التى تطلق على \_\_\_\_\_\_\_ (ط ٢٠٠٠) ، ص٧٨ و (٢٢٧) ج١ أنظر للمؤلف: الجزء الأول من تاريخ المغرب العربي (ط ٢٠٠٠) ، ص٧٨ و الهوامش.

المنطقة الشمالية المتوسطية ، والتي تبدأ بمنطقة جبل طارق (أعمدة هرقل القديمة) حيث سبتة وطنجة . وهذه التسمية تعتبر مصطلحاً حديثاً بنسبياً ، فهر إذا كان يظهر عند الحسن الوزان (قرن ١٦م / ١٠ هـ) بمعنى الإقليم الممتد من أعمدة هرقل شرقاً حتى نهر النكور ، لمسافة حوالي ١٤٠ ميلا ، ومن الشمال حيث البحر المتوسط إلى الجنوب حيث جبال نهر الورغة (رافد سبو) (١٢٨)، فإن الادريسي ، وصاحب الاستبصار لايعرفان اسما لمنطقة الشمال المراكشي المتوسطية هذه ، إلا «جبل غمارة» بمعنى سلسلة جبال درن (أطلس) أو بالأحرى سفوح تلك الجبال الواطئة ، وما يتخللها من سهول وهضاب.

ويقهم من رواية الإدريسى ، أن المقصود بجبل غمارة لبس كل سلسلة الساحل الشمالى ، بل القسم الأوسط منها ، على طول ٣ (ثلاثة) أيام (حوالى ١٠٠ ك.م) ، وذلك على ساحل البحر ابتداء من مرسي انزلان (أول بلاد غمارة (١٢٩). أما آخر بلاد غمارة فهى مدينة بادس التى كان يلجأ إليها الغماريون فى حوائجهم. أما من ناحية الجنوب فكان الجبل عتد إلى مسافة ٤ (أربعة) أميال من مدينة تودا، كما عتد فى البرية إلى قرب مدينة فاس (١٣٠) والإدريس يصف بلاد غمارة بكثرة الخصب ععنى كثرة الخير من الزرع والحيوان الداجن (١٣١).

<sup>(</sup>۱۲۸) المسن الرزان، ۲۲۳.

<sup>(</sup>١٢٩) نزمة المشتاق، ص٥٣٢.

<sup>(</sup>١٣٠) نزهة المشتاق، ص٥٣٧-٥٣٣.

<sup>(</sup>۱۳۱) نزهة المشتاق، ص٥٣٣، وقارن الاستبصار الذي يكتفى بمثل هذا، فيقول إن جبل غمارة "بسائط للحرث" إلى جانب آثار الأوائل التي تبين ان عمارته قديمة ... أزلية، وانظر الحسن الوزان (قرن ٢١م/ ١٠٠)، ص٣٦٦-حيث الإشارة إلى غابات التين والبرتقال، إلى جانب شرب الخمر، بمعنى المناية بالكرمة وانتاج العنب، وعن نجاح العناية حديثا بانتاج العنب، انظر، ريكار، مراكش، الدليل الأزرق، ص٨-حيث تقرير إن الكرمة المحلية تعادل الواحدة منها في الانتاج، شجرة فاكهة.

#### سبتة وطنجة

وتعتبر منطقة جبل طارق ، حيث سبتة وطنجة ، اللتان تمثلان منطقة المجاز أوالعدوة ، هي المنطقة الحيوية بالنسبة لتاريخ المفرب والأندلس على مر المصور.

وسبتة شبه جزيرة يحيط بها البحر من الشرق والشمال (الجوف) والجنوب (القبلة) . وفي آخر المدينة بشرقها جبل كبير يسمى جبل الميناء ، تحيط به منطقة أعشاب وأشجار كثيفة ، من نوع غابة المتوسط الخفيفة التي يمكن أن تعيش فيها القردة ، كما هو الحال في جبل قرية بليونش القريبة ، والتي كانت تمير سبتة بالماء ، عن طريق قناة تحت الأرض (١٣٢).

أما عن طنجة التى تندفع كشبه جزيرة نحو الأندلس ، فقد كانت المياه تأتى اليها فى سيل عظيم جعل من النحر فى صخور الجبال نهرا ، ومن المصب مرفأ للسفن (١٣٣) . وهكذا هيأت المنطقة لنمر الأعشاب والأشجار ، كما فى سبتة ، وكما سمحت بالزراعة . وبالقرب من طنجة كانت منطقة قلعة ابن جندوب ، لها جنات وأشجار كثيرة الزرع والضرع (١٣٤).

#### تامستا ،

أما عن تامسنا (بلاد برغواطة) المتاخمة لطنجة في اتجاه الجنوب والغرب فهي أشبه بهضبة الميزيتا الأيبيرية ، ولذلك أشتهرت بأعشابها وقطعان أغنامها حتى

<sup>(</sup>١٣٢) الاستبصار، ص١٣٧-١٣٨، وانظر حسن الوزان، ص٣١٧، حيث اسم سبتة عند الرومان سيفيتياس، وأنها كانت عاصمة موريتانيا المتحضرة جدا، وانظر أيضا هـ ٣٥٣-حيث الكتلة الجبلية المجاورة (جبل المينا) كانت تسمى سبتم فراتريس (الإخوة السبعة).

<sup>(</sup>۱۳۳) الاستبصار، ص۱۳۸.

<sup>(</sup>۱۳٤) الاستبصار، ص۱۹۰.

عرفت أخيراً باسم الشاوية (١٣٥).

والمهم أن منطقة المراعى في تامسنا كانت أيضا أرضا زراعية من الطراز الأول. وقفى قرية أم الربيع التي أعطت اسمها للوادى الذي يحمل نفس الاسم ، كانت تجود في المنطقة ، التي كانت من الكثرة بحبث تباع بأرخص الأثمان ، إلى جانب منتجات الألبان الوافرة . هذا كما كانت تجود في تامسنا زراعات البقول والقطاني والقطن والكمون ، وذلك في المناطق الجنوبية (١٣٦) .

ومثل هذا يقال عن مدينة تطن والقرى الصغيرة والمتحضرة ، والتي كانت تفخر بخصبها الكثير . وحول أم الربيع كانت القرى الأخرى ، مثل انقال ، تزهو بزروعها ومواشيها وأغنامها (١٣٧).

أما عن سلا القريبة من الرباط ، على مصب نهر أبى الرقراق (بورجرج)، فأهلها يجمعون مابين الزراعة وتربية الماشية ، إلى جانب ما في منطقتها من الكروم والغلات والبساتين والحدائق . هذا ، كما يفهم من التبادل التجارى بين اشبيلية وسلا ، أن الاخيرة كانت عثابة مبناء تصدير قمع أهراء تامسنا ، إلى جانب زهوها بكرومها وفواكهها. فقد كان «أهل أشبيلية يقصدونها بالزيت الكثير ، وهو بضاعتهم ، ويتجهزون منها بالطعام (القمح) إلى سائر بلاد الأنداس الساحلية».

هذا ، كما كان يشارك سلا في التصدير ، مرسى فضالة . فقد كانت المراكب

<sup>(</sup>١٣٥) انظر ابن خلدون، المقدمة (ط. التجارية ص ١٤٢) - حيث الشاوية من الزناتية : رعاة الشاة. وعن تسمية تامسنا بهضية الميزيتا، انظر ما سبق، ص ٦٣ ، وقارن الإدريسي، نزهة المشتاق (ص٣٣-٢٣٧) حيث النص على أن قبائل تامسنا أصحاب حرث (زراعة) ومواشى (مراعي) وجمال (أعشاب شبه صحراوية).

<sup>(</sup>١٣٦) انظر، نزهة المشتاق، ص٢٣٧-حيث الإشارة إلى المسرح النباتي الطبيعي لمنطقة القرية، وذلك عبر النهر في جانب السفح الأكثر ارتفاعا، حيث غيضة كبيرة من الطرفاء، والأنشام، وكثير العليق، وهي : غابة كبيرة ملتفة، بها الأسد كثير، الذي رعا أضر بالمارة. (١٣٧) نزهة المشتاق، ص٢٣٧.

الاندلسية تحمل منه أوساق الطعام ، من : الحنطة والشعير والفول والحمص . ومثل هذا يقال عن ميناء آنفا (١٣٨).

وقصر عبد الكريم - على بعد مرحلتين (٧٠ ك.م) من سلا - كان مدينة صغيرة يجرى جنوبها وادى أولكس ، من أنهار المغرب المشهورة ، وتوصف بأنها ذات مزارع وخصب (١٣٩) . ومدينة تاودا الاستراتيجية ، بالنسبة لمن يريد السيطرة على جبل غمارة ، فتقع على وادى ورغة - رافد سبو - فى قطر واسع ، كثير الزرع والضرع.

#### 151

منطقة تازا هي المنخفض أو المعبر التاريخي بين جبال أطلس ، الذي يعتبر طريق التجارة والغزوات بين المشرق والمغرب عبر الشمال الافريقي . وعلي عهد المرحدين بنيت ببلاد تازا مدينة استراتيجية في المنطقة عرفت باسم «رباط تازا». ووضع المدينة في سفح الجبل ، مشرفة على بسائطه ، يدل على سمتها العسكرية فعلاً.

والمهم أن المرضع المنخفض ، تحت سطح السفح كان يسمح للمياه بالنزول على المدينة ، في شكل جداول من المياه النقية العذبة . ويصف صاحب كتاب الاستبصار تلك المياه قائلا «إنها تنصب إليهم من الجبال ، لا أعلم ببلاد المشرق والمغرب بلدأ أخصب منها ، ولا أكثر فوائد» (١٤٠).

<sup>(</sup>١٣٨) نزهة المشتاق، ص٠٤٠.

<sup>(</sup>١٣٩) نزهة المشتاق، ص٢٤٦، وقارن الاستبصار، ص١٨٩-١٩٠- عيث تعرف المدينة أيضاً بقصر كتَّامة .

<sup>(</sup>۱٤٠) الاستيصار، ص١٨٦-حيث النص أيضا على أن مدينة الرباط (رباط تازا) تسمى أيضا مكناسة تازا. وقارن الحسن الوزان، ص٣٥٧- ٣٦-حيث تازا على عهده (قرن ٢٦م/١٥) مدينة كبيرة، في موقع جغرافي جيد. فهي تقع على بعد ٥ (خمسة) أيام من الأطلس (من حيث تدفق المياه)، وعلى بعد ٢٥ ميلا من المحيط، و ١٧سبعين) ميلا من البخر المتوسط. أما النص على انه يمر بها نهر من الأطلس (درن) يحترن المدينه والجامع الكبير فهو يعنى قيام رراعة، وإن كانت محدودة والحقيقة أن الوزان لا يذكر إلا أن بتازا "كروه العنب الأسود الذي لا يصنع منه خمر».

### مكناسة (الزيتون)

ويفهم من الادريسى أن مكناسة ليست مدينة راحدة محدودة المرقع ، اغا هى مجموعة مساكن أر مواطن قبائل مكناسة المختلفة (ما سبق ، ص٧٧) ، وان مركز هذه «المدائن» هو المدينة التى تسمى «تاقررت» (١٤١). فكأن الأخيرة هى مدينة مكناسة حقيقة دون غيرها من المدائن . ويلاحظ الادريسى أن تاقررت ظلت «باقية على حالها لم يدركها كبير تغيير» ، بمعنى عدم تطور نظم الحكم والادارة والاقتصاد في المنطقة التي ظلت ذات طابع ريفي . والمدينة التي كانت تقع على ربوة ، يجرى في شرقها نهر صغير ، عليه أرحا ، بمعنى ان المنطقة كانت منتجة للقصح والشعير ، وهو ما يؤكده النص على أنه «يتصل بها عمارات وجنات وزروع» (١٤٢) . فعلى عهد المرابطين كان موضع بني زياد ، على بعد ١/١ (ربع) ميل من تاقررت ، يأتي في الأهمية بعد المدينة المركزية مباشرة . أما موضع تاورة فكان على مستوى «مدينة متحضرة جامعة ،عامرة أسواقها كثيرة». وكان «الماء يأتيها من جنوبها من نهر كبير ... يخترق جميع أزقتها وشوارعها وأكثر دورها » – الأمر الذي يذكر بنظام الماء في مدينة فاس.

وتظهر مراطن «بنى عطوش» أيضا كأحد بلاد مكناسة الغنية ، فهى : ديار متصلة وعمارات ، وأشجار وغلات زيتون وتين ، وأعناب وفواكه (١٤٣) . والحقيقة أن مواطن قبيلة مكناسة (الرئيسية) التى عرفت «ببنى برنوس» كانت أسفل منازل بنى عطوش ، وعلى نفس مجري الما - الآتى من هناك و «هى منازل وديار بها مزارع وعمارات وكروم وشجر زيتون كثيرة ، والفواكه بها رخيصة».

هذا عن قبائل مكناسة الحضر ، أما عن قبائل الظراهر أو الأحياء المجاورة ،

<sup>(</sup>١٤١) نزهة المشتاق، ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>١٤٢) نزهة المشتاق ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>١٤٣) نزهة المشتاق، ص١٤٤-٢٤٥ .

فكان أشهرها مرضع قبيلة صيفارة ، إذ «هي من أخصب البقاع أرضا وأغاها زرعا، وأكثرها خيراً (١٤٤) .

ولا بأس أن يكون ازدهار مدائن مكناسة كان على حساب مدينة مغيلة الواقعة في الطريق من مدينة فاس إلى مكناس. فالادريسي ينص على أنها «كانت قبل هذا الوقت متحضرة ... في فحص أفيح كثير الأعشاب والخضر والنواوير والأشجار والشمار، وهي الآن، فيها: يقايا عمارات خرابات متصلة»، وأن كانت المياه تخترق كل جانب فيها (١٤٥).

ويؤكد هذا الافتراض ، وصف كتاب الاستبصار لمكناسة بعد مالايزيد عن ٣٠ (ثلاثين) سنة ، حيث يقرر تطور «مكناسة» الادريسي إلى «مكناسة الزيتون» ، وأنها من نظر فاس إلى الغرب : ٤ (أربع) مدن متصلة ، وهي :

۱- تاقررت: «المحلة» بمعنى المدينة الحضر، «وهى محدثة البناء مشرفة على بطاح وبقاع علومة بغيضات الثمار، وأكثرها الزيتون، فسميت به»

٧- «مدينة عليها سور كبير وأبراج عظيمة» بمعني أنها مدينة الحكم والإدارة ، حيث الحامية - وهي التي أصبحت تعرف اصطلاحا في العصر الموحدي «بالقصبة». ويوضح النص أن المدينة كانت موضع رعاية الحكومة الموحدية ،التي أقامت قيها البحائر (جمع بحيرة) العظيمة (الصهاريج الكبيرة) من ماء النهر ، وأمرت بفرسها زيتونا وكروما . وهكذا يقرر صاحب الاستبصار ، بعد أن زارها : «فرأيتها أكثر زيت في جميع المغرب».

٣- ويلى قصبة مكناسة السابقة ، مدينة بني بسيل ، من حيث أنها التالية في كثرة الزيت.

<sup>(</sup>١٤٤) نزهة المشتاق، ص٢٤٥ .

<sup>&</sup>quot; (١٤٥) نزهة المشتاق، ص٢٢٤ .

٤- ويلى ذلك مغيلة وجهاتها التى شملتها رعاية حكومة «الأمر العالى» على ما نظن ، فنهضت من كبرتها التى أشار إليها الادريسي من قبل، وأصبحت ثالث مراكز انتاج الزيت فى المنطقة (١٤٦).

وهكذا استحقت مكناسة الزيتون تقدير صاحب الاستبصار الذى وصفها بأنها همن غر بلاد المغرب: أقطار واسعة ، وقرى عامرة ، تشقها الأنهار والمياه السائحة، وتطحن عليها الأرحية» (١٤٧). ويمثل هذا القول يصنف صاحب الاستبصار المواضع الخصبة مابين فاس وطنجة ، وهى : بلد جنياره ، حيث القرى العامرة في الجبل والسهل . وكرت التي في أعلى جبل يجرى في أصله نهر ردات ، توصف بكثرة الخصب والخير ، ثم البصرة : وهي المدينة الكبيرة ، ذات النظر الواسع والزروع الكثيرة والضرع ، كما عرفت بكثرة الكتان والألبان ، فهي : «بصرة الألبان» (١٤٨).

## فــاس:

وأهم إنتاج منطقة فاس هو الحنطة التي كانت تطحنها الأرحاء التي كانت تدور بجريان وادى قاس بين حيى المدينة الشهيرين: القرويين والأندلس والتي كانت رخيصة الثمن ، كما كانت رخيصة الطحن (١٤٩). هذا ، كما عرفت المدينة بكثرة الخصب والرخاء ، وكثرة البساتين والمزروعات والقواكه ، وخاصة عدوة القرويين التي اشتهرت بالأترج الجليل، بينما اشتهرت عدوة الأندلسيين بالتفاح

<sup>(</sup>١٤٦) الاستيصار، ص١٨٧ .

<sup>(</sup>١٤٧) الاستيصار، ص١٨٨ .

<sup>(</sup>۱٤٨) الاستبصار، ص۱۸۸-۱۸۹، وقارن الحسن الوزان، ص۲۱-۲۲-حیث النص علی أن مکناسة علی بعد ۲۹ (ست وثلاثین) میلاً من قاس، وأنها سهل بدیع بر به نهر هزیل، کما بها مقادیر لا تحصی من الزیتون.

<sup>(</sup>١٤٩) نزهة المشتاق، ص٢٤٧-حيث قاس مدينتان بهما فهر كبير...عليه أرحاء كبيرة تطحن بها الحنطة بلا ثمن له خطر.

الأطرابلسي (١٥٠).

وصفروى التى تعتبر من ضواحى فاس كانت بها المياه العذبة ، وكان أكثر أهلها أصحاب زروع كبيرة وفواكه وأعناب وماشية وأنعام. هذا ، كما اشتهرت بشجر اللوز الذى كان يحمل منها إلى مراكش وغيرها من البلاد . ومثل هذا يقال عن قلعة مهدى (بن توالى) التى كانت لها سوق وعمارات ومزارع وغلات ، إلى جانب الماشية من البقر والغنم (١٥١).

أما عن مغيلة القاط القريبة ، فقد عرفت بتخصصها في تجفيف التين (التين الزيت) الذي كان يحمل إلى فاس وغيرها من البلاد (١٥٢).

## مراكش والسوس الأقصى،

إذا كان البحث الحديث يعد من النبات المغربي في البلاد المراكشية ما يتراوح بين ٣٥٠٠ (ثلاثة آلاف وخمسمائة) و ٤٠٠٠ (أربعة آلاف) نوع ، تختلف وتتنوع تبعا للارتفاع ، والتضاريس ، وطبيعة التربة ، ودرجة الرطوبة بصفة خاصة (١٥٣)، فإن الإدريسي يكتفي بالإشارة إلى خيرات جبل درن ، فيجعله جنة البلاد وبستانها حيث التركيز على فواكهه من ، السفرجل والرمان العالية الجودة والرخيصة الثمن . وكذلك الاجاص والكمثري والمشمش ، من كل غريبة ، والأترج ، والقصب الحلو الذي يتهادي الناس به - دون بيع - لكثرته . كذلك اشتهرت البلاد والقصب الحلو الذي يتهادي الناس به - دون بيع - لكثرته . كذلك اشتهرت البلاد الملاد المناس الحلو الناس به - دون بيع - لكثرته . كذلك اشتهرت البلاد المناس الم

<sup>( - 10)</sup> الاستبصار، ص ١٨٩، وانظر الحسن الوزان، ص ٢١٢-حيث تحديد ولاية قاس: من غرب أبى الرقراق شرقا حتى نهر ايتاون، وشمالا بينهما عند نهر سبو. وفيها وفرة الحبوب والثمار والماشية. هذا مع الإشارة إلى أن من كان يزرعها في ذلك الوقت (ق٢١م/ ١٠هـ) هم العرب الأشراف، مع الإشارة إلى أن رؤساء العرب هؤلاء كانوا يسكنون في المداشر (المنيات أو القصور الرفية).

<sup>(</sup>١٥١) نزهج المشتاق، ص٢٤٣ .

<sup>(</sup>١٥٢) الاستيصار، ص١٩٣.

<sup>(</sup>۱۵۳) ریکار، مراکش، ص۲۰،

بشجر الزيتون والخرنوب والمشتهى ، إلى جانب شجر الهرجان (أرقان بالبربرية) الذي يستخدم في الطعام والتطبيب الذي لا يستخدم في الطعام والتطبيب والتجميل فقط ، بل - ومن كثرته - في تسريج القناديل (١٥٤).

#### أغمات

ولمنطقة حوز مراكش قصب السبق في مجال ذلك الغنى الزراعي ، فهي منطقة جبل آثرن بالامتياز . فمدينة أغمات ، على بعد ١٢ (اثنى عشر) ميلا جنوب مراكش العاصمة ، تقع في فحص طيب التراب كثير النبات والأعشاب ، تخترق المياه عينا وشمالا ، وتضطرد في ساحاته ليلا ونهارا . وإلى جانب البساتين والأشجار الملتفة كانت الأرحاء تدور على النهر وهي تطحن الحنطة (١٥٥) .

الأمر الذي يعنى أن منطقة حوز مراكش كانت ضمن أهراء المغرب ، مثلها مثل حرض وادى سير ، نهر قاس.

واذا كانت منطقة أغمات قد عرفت عصراً ذهبيا من الرخاء على عهد المرابطين بفضل التجارة مع بلاد السردان، التي جعلت من أهلها طبقة عالية من كيار رجال المال ، الرأسماليين كما يقال الآن (١٥٦) ، فإن الأمر تغير على عهد الموحدين حيث النص : «وأما الآن وقت تأليفنا هذا الكتاب ، فقد أتى على أكثر أموالهم ، وغيرت المصامدة ماكان بأيديهم من نعم الله . ولكنهم مع ذلك أملياء مياسير ، أغنياء لهم نخرة (١٥٧)».

<sup>(</sup>١٥٤) نزهة المشتاق، ص٢٣٠-٢٣١ ،

<sup>(</sup>١٥٥) نزهة المستاق، ص٢٣١ .

<sup>(</sup>١٥٦) انظر نزهة المستاق، ص٢٣٢-٢٣٣-حيث لم يكن في دولة المرابطين (الملثم) أحد أكثر منهم أموالاً ولا أوسع منهم أحوالاً، وحيث كانت على أبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم.

## مراکش ،

أما منطقة مراكش (المدينة) التي لم يكن بها في العهد المرابطي الا بستان واحد هو بستان أبي الفضل ، مولى أمير المسلمين ، فقد تطورت بفضل أعمال جلب المياه اليها من بعيد ، واستنباطه من باطن الأرض حتى زهت ببساتينها الكثيرة ، واتصلت بذلك عماراتها ، وحسن قطرها ومنظرها حتى أصبحت مراكش من أكبر مدن المغرب (١٥٨).

وعلى بعد ٣ (ثلاثة) أميال فقط من مراكش كان مجري نهر تانسيفت الذي ينبع من عيون ومياه تنبعث من جبل درن ، من ناحية أغمات ايلان ، والذي قيز ، برغم صغره ، بأنه دائم الجرى ، وخاصة في الشتاء ، حيث فيضانه الكبير (١٥٩). وهو يصب فيه رافدان هامان ، هما : وادى اغمات وريكة ، ووادى نفيس ، إلى جانب أودية أخرى ،. أما مصبه في رباط جوز (١٦٠). وعلى عهد الموحدين ازدهرت مدينة أغمات إلى جانب مراكش ، حتى انها سميت مراكش الثانية (١٦٠م)

والملاحظ هنا أن تقرير الادريسي عام عن ماء منطقة مراكش ، وزيادة بساتينها دون تفصيل عن ناتج تلك البساتين أو العمارات ، باستثناء نبق قرية عفسيق على بعد ٣ (ثلاث) مراحل من مراكش ، في طريق الساحل إلى سلا (١٦١).

هذا، ويستشف من كتاب الاستبصار كيف تطورت مراكش على عهد الموحدين.

<sup>(</sup>١٥٧) تقس المصدر ،

<sup>(</sup>١٥٨) نزمة المشتاق، ص٢٣٣-٢٣٣ .

<sup>(</sup>١٥٩) نزهة المشتاق، ص٢٠٥، وقارن الاستمصار، ص٢٠٩-حيث منبع تنسيفت من يلاد دمنات

<sup>(</sup>۱۹۰) الاستيصار ، ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>١٦٠م) (الحسن الوزان ، ص ١٥٨ - حيث القول وهي اليوم (في القرن الـ١٦ م / ١٠ هـ) مأوى النثاب والثعالب والغربان).

<sup>(</sup> ١٦١) نزهة المشتاق، ص٢٣٦ -حيث شجرة النبق الشوكية تسمى السدرة المثمرة .

فهو في موضع يصفها بشكل عام بأنها على بعد ٢٠ (عشرين) ميلا من جبل درن ، طببة التربة ، عذبة الماء ، وأن ماء بساتينها من مياه ينتفد بعضها ببعض (نظام الخطارات - ماسبق ، ص ٦٥ ) ، وأنها كثيرة الزرع والضرع ، تحرثها دكًالة، وجنتها نفيس ، وحولها البساتين والجنّات إلى بسمونها البحائر ، وذلك قبل أن ينص على أن ومدينة مراكش اليوم (على عهده) من أعظم مدن الدنيا ، بهجة وجمالاً ... ، وأنها أكثر بلاد المغرب جنات وبساتين وأعناب وفواكه (١٦٢٧) .

أما قرية مكول (على مرحلة من أنقال)، فرغم قلة الماء، توجد بها زروع كثيرة، ومواش وأنعام (١٦٣). ومثل هذا يقال عن أرض دكالة، قليلة الماء أيضا، فكلها منازل وقرى ومناهل. وتتصل دكالة عرسى ماست على مصب السوس، حيث الزروع والمواشى الكثيرة (١٦٤). ومدينة داى الصغيرة، على بعد مرحلة من تادلة، عرفت بأنها كثيرة العامر، يزرع بأرضها القطن، كما يزرع على مسترى أكبر من ذلك بتادلة، من حيث كان يصدر إلى كل البلاد (١٦٥).

## السوس (الأقصى):

توحى تسمية حوض وادى سبر (نهر فاس) ببلاد «السوس الأدنى» ، فى مقابل تسمية حوض وادى سبر (نهر مدينتى تارودانت وايجلى) بد «السوس الأقصى» بأن كلمة السوس فى اللغة البربرية تعنى الأرض أى التربة الخصبة السودا ، الزراعية ، مثل «أرض السواد» العراقية التى كان يضرب بها المثل فى الخصب ، في أوائل الفترح العربية الاسلامية (١٦٦).

<sup>(</sup>١٦٢) الاستيصار، ص٢٠٩ .

<sup>(</sup>١٦٣) نزمة المستاق، ص٢٣٨ .

<sup>&#</sup>x27; (عُ١٦٤) نزهة المشتاق، ص٤٤١ .

<sup>(</sup>١٦٥) نزهة المشتاق ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>١٩٦) انظر عن السوس الأدني والأقصى، ج١ ص٧٥ - ٧٦ والهرامش

هذا ومن الواضح أن مدينة تارودانت كانت كبرى مدن السوس (الأقصى) على عهد الإدريسى (فى منتصف القرن الـ ٦ هـ / ١٢ م) ، وذلك ان اسم تارودانت بسبق كلمة السوس فى العنوان الثنائى الذى يقدمه الادريسى فى شكل «تارودانت والسوس» (١٦٧) ، بينما يقتصر العنوان عند صاحب الاستبصار (بعد حوالى ٣٠ (ثلاثين سنة) على كلمة السوس وحدها ، ويتلو ذلك مدينتا تارودانت (على النهر) وايجلى : قاعدة بلاد السوس (١٦٨).

وتارودانت والسرس عند الادريسى: قرى كثيرة وعماراتها متصلة ، بها الفواكه والعنب والمشمش والتفاح ، وهو الأمر المقبول من حيث أن المنطقة منخفض من اراضى جبال درن ، بالإضافة إلى شهرتها بانتاج قصب السكر الفريد النوع: «الذى ليس فى قرار الأرض مثله» ، إذ يُستخرج منه نُوعان: هما «السكر السليماني ، والطبرزاد» الفاخران (١٦٩) . ورغم أن وصف صاحب الاستبصار لا يختلف كثيرا عن وصف الادريسي ، فإنه يبرز أهمية نهر السوس (وهو وادى ماست) ، ويشير إلى أن جريه من القبلة (الجنوب) إلى البحر (الشمال) كجرى نيل مصر ، كما أنه لا يفرق بين الفواكه وقصب السكر الذى يظهر مختلطا بالفواكه والأعناب ، دون قبير ، كما عند الإدريسي (١٧٠).

وأرض الفواكد بالامتياز هي المنطقة الواقعة بين تارودانت ونووين (١٧١) . وإلى جانب الفواكد والقصب الحلو عرفت منطقة السوس الأقصى بأنها - مثل السوس الأدنى في وادى سبو - منطقة أهراء القمح . فمدينة نفيس ، وهي المدينة الصغيرة ، على رافد وادى ماست ، كانت تزهر بها حولها من العمارات ، وكذلك

<sup>(</sup>١٦٧) تزمة الشتاق، ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>١٦٨) الاستبصار، ص٢١١-٢١٢-حيث بلاد السوس، وتارودانت، وأبجلي .

<sup>(</sup>١٦٩) نزمة المشتاق، ص٧٢٧ . "

<sup>(</sup>۱۷۰) الاستيصار، ص۲۱۱ .

<sup>(</sup>۱۷۱) تزهد المشتاق، ص۲۲۹ .

بأرضها الخصبة التى تجود فيها الحنطة أيضا الي جانب الفواكه (١٧٢). هذا كما عرفت منطقة سفوح جبل درن ، فيما بين تارودانت وأغمات وريكة ، بكثرة الخصب واتصال العمارات ، حيث كل طريف من الثمار وغرائب الأشجار ، والمياه المضطردة التى تجعل النبات أبدأ مخضراً في كل الأوقات (١٧٣).

وفي أواخر القرن الـ ٦ هـ / ١٧ م، وحسب وصف الاستبصار ، كانت تارودانت التي توصف بأنها قرية كبيرة بعدا على نهر السوس (ماست) -- وأكثر بلاد الله قصب السكر» حيث ومعاصر السكر كثيرة» ، مع اشتهارها بنوع سكر والطبرزد» المذكور في كتب الطب (١٧٤). أما عن المنطقة الجنوبية من وادى سوس إلى نول (لمطة) وهي المنطقة شبه الصحرواية التي تنزل بها قبائل جزولة ولمطة الصنهاجية ، فهي عمارات متصلة (١٧٥) أما عن ايجلي التي كانت قاعدة بلاد السوس وقتئذ، فهي مدينة كبيرة عريقة ، في سهل من الأرض على النهر الكبير (سوس) ، تشتهر بالبساتين ، وخاصة جنات النخيل ، وقصب السكر . وهكذا كان التمر رخيصاً جداً بها ، حتى قبل إنه ورعا بيع بها حمل التمر أقل من كراء الدابة ، من الجنان إلى بها ، حتى قبل إنه ورعا بيع بها حمل التمر أقل من كراء الدابة ، من الجنان إلى عسل السوق» . هذا كما قبل أن أكثر شرب أهلها ماء السكر (عصير القصب) . أما عن عسل السوس الذي ويفوق عسل جميع الأقطار» ، وذلك لشهرته في عمل النبيذ عسل السوس الذي ويفوق عسل جميع الأقطار» ، وذلك لشهرته في عمل النبيذ

هذا ، وكانت المنطقة من ايجلى إلى مدينة تامدلت ، على مسافة ٦ (ست) مراحل (حوالي ٢٠٠ ك . م) ، عمارات متصلة ، وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة

<sup>(</sup>۱۷۲) نزهة المشتاق، ص۲۲۹.

<sup>(</sup>١٧٣) نزمة المشتاق، ص٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٧٤) الاستبصار، ص٢١١، وقارن الحسن الوزان، ص١١٨-حيث تارودانت مدينة السوس: قرق المنطقة من طرف الأطلسي، وبها الكثير من القرى والمداشر.

<sup>(</sup>١٧٥) الاستبصار، ص٢١٢، وانظر أيضا ص٢١٣-حيث نول لمطة من بلاد السوس.

<sup>(</sup>١٧٦) الاستيصار، ص٢١٢

مابین تامدلت ودرعة ، على رأس وادى درعة ، وهى مسافة ٦ (ست) مراحل أيضا (١٧٧).

أما عن منطقة تنملك قاعدة المصامدة والموحدين ، فقد عرف جبلها بأنه موطن الفواكه من التين والعنب ، ومن «الزبيب الذي يتنقل عليه الملوك» إلى جانب الجوز واللوز (١٧٨).

## الثروة الحيوانية ،

## الحيوانات الوحشية:

### الأسود:

المعروف أن جبال أطلس تعرف في اللغة البربرية باسم جبل «درن» في المفرد ، و«ودرن ادرارن في الجسع ، بمعنى «جبل الجبال» أو «جبل زئيس الأسود» التي كانت تعيش في الجبل ، وخاصة في منطقة الغابة العشبية ، حيث فرائس الأسود من الظباء والأياثل والماعز أو غيرها من الماشية الداجنة (١٧٩).

ويطبيعة الحال كثيراً ما كان سكان الجبال من المصامدة وغيرهم يواجهون تلك السباع فيدافعونها عن أنفسهم وعن حيواناتهم الداجنة بما درجوا عليه من الوسائل، من حمل الحراب ذات الأسنة الماضية والمصنوعة من قنوات شجر السدرة ، يل وبالسكاكين والخناجر مع استخدام أكسيتهم التي كانوا يلقونها على أذرعتهم فكأنها الدروع ، يتقون بها مخالب السباع وأنيابها . والمهم هنا هو أن الادريسي ينص على أن ذلك الصراع بين الانسان المغربي وبين الأسد أو السبع ، كثيراً ماكان

<sup>(</sup>۱۷۷) الاستيصار، ص۲۱۳ .

<sup>(</sup>۱۷۸) الإدريسي، ص۲۳۰،

<sup>(</sup>١٧٩) ويقدم لنا الإدريسي، نزهة المشتاق، ص٢٣٧، مثلا غريبا عن مقاتلة الأسود التي كانت تضر المارة في طريق قرية أم الربيع، حيث غابة الطرفا، والأنشام وكثير العليق الملتفة، وحيث "الأسد كثير".

ينتهى بهزيمة الوحش ، حتى أصبحت الأسود تخاف الناس وتخشى نكايتهم فيها (١٨٠) ، الأمر الذي انتهي باختفاء الأسود من الغابة فلم يعد لها وجود منذ مدة. (١٨١).

#### القردة،

رعرني جبل درن أيضا القردة التي كانت تعيش فيه ، وخاصة في منطقة الجبل المطل على قرية بليونش ، القريبة من مدينة سلا ، كما يقع عليه «قصر مصمودة» . وإذا كانت الرواية التقليدية تشير إلى أن موسى بن نصير شاهد تلك القردة أثناء الفتح فإن صاحب كتاب الاستبصار قد شاهدها في منطقة جبل فازاز، وعاينها وهي «تثب من الأرزة إلى الأخري ، وهي في الجر الأعلى » - وذلك في أواخر القرن السادس

حتى إنها تخاف ضرهم، وتجتنب طرقهم، وربا هجمت على الضعفاء"، وانظر الحسن الوزان، حتى إنها تخاف ضرهم، وتجتنب طرقهم، وربا هجمت على الضعفاء"، وانظر الحسن الوزان، ص٢١٦-حيث الإشارة إلى أن أسود الغابة كانت تهدد الماشية والناس في منطقة المعمورة التي بناها أحد ملوك المرحدين، قرب مصب وأدى سبو في المحيط، وانظر أيضا ص٢١٦-عن قرية تاغية في جبل درن حيث عربن الأسد في الغابة، وحيث قبر ولى، من عهد عبد المؤمن أول الخلفاء الموحدين، كانت له كرامات ضد الأسود. وانظر الهامش، حيث اسم الولي: ابو عزة النورى بن عبد الله الجزيري المتوفى في ابريل ١١٧٧م/ذر الحجة ٢٢٥هم، وراوى خبره هو الولى ابو الحجاج يوسف بن يحيى التادلي، الملقب بابن الزيات، وهو مؤلف كتاب "النشوق" الذي كتبه سنة ٢١٠م/١٥هم. هذا مع الإشارة إلى أن أهل فاس كانوا يزورون هذا القبر بعد عبد الفطر، حيث يقيمون في خيامهم، على بعد ٢٠مبلا من بلاهم فاس، لفترة من الوقت.هذا، ويشير الحسن الوزان نفسه إلى انه كان يزور ذلك الضريح وفاء لنذر بعد غياته من حادثة الأسود. وانظر أيضا ص٢٩٥-حيث حلبة صراع الأسود والشيران والرجال المدجمين بالمراب.

<sup>(</sup>۱۸۱) انظر ريكار، مراكش: الدليل الأزرق، ص٨-حيث الإشارة إلى ندرة الفهد مع اختفاء الاسد.

## الهجري/ ۱۲ م (۱۸۲)

## العقارب السامة والأفاعي الستأنسة:

واذا كان للعقارب ذكر عند الادريسي في منطقة أغمات غير بعيد من مراكش العاصمة (١٨٣) ، كما هناك ذكر لها إلى جانب الافاعي والذئاب والثعالب والغربان (في أغمات) في نفس المنطقة عند الحسن الوزان (١٨٤) ، فإن الأمر المستغرب هو مايسجله الوزان في منطقة جبال الزيز المتاخمة من الغرب لسهل تادلة وجبال دادس من كثرة أعداد الأفاعي اللطيفة والأليفة التي تتجول في الدار كالكلاب الصغيرة والقطط (١٨٥) ، الأمر الذي بذكر حاليا ، عا يشاهده زوار ساحة الفنا عمدنية مراكش من ألعاب الحواة اللطيفة بالأفاعي ، مما عايناه في خريف سنة الفنا عمدنية مراكش من ألعاب الحواة اللطيفة بالأفاعي ، مما عايناه في خريف سنة

## التعسيام:

هذا ، كما عرف طائر النعام فى منطقة ايغيل غير بعيد من قرية أم الربيع ، وذلك فى قحص هناك فى أسفل الجبل ، قد الحشرت قيه ، وهى سارحة بالآلاف. وكان يتم اصطياد النعام «طرداً» بالخيل فيقبضون منها جملا كباراً وصغاراً . وكان بيض النعام فى ذلك القصحص من الكشرة بحسيث يحسمل من هناك إلى كل البلاد (١٨٦).

<sup>(</sup>۱۸۲) الاستبصار، ص۱۸۷,۱۳۸، وانظر ربكار، مراكش، ص٨-حيث النص على أن قردة منطقة سلا هذه كانت من نوع "الماجو :magot" الذي يعيش في الأماكن الوعرة، والكهوف الموحشة.

<sup>(</sup>١٨٣) نزهة المشتاق، ص٢٣٢ .

<sup>(</sup>١٨٤) وصف إفريقية، ص١٥٨.

<sup>(</sup>١٨٥) وصف إفريقية، ص٣٧٣ .

<sup>(</sup>١٨٦) نزهة المشتاق، ص٢٣٨-حيث النص أيضا على أن طعامها وخيم يفسد المعدة، وأن =

#### الجراده

وكان الجراد من الأطعمة المعروفة في كل من بلاد السوس ومدينة مراكش ، وكان يُطْهى مقلواً ، كما كان يحفظ ويؤكل مملوحاً ، وفي موسم صيده كان يدخل مدينة مراكش منه حوالي ٣٠ (ثلاثين) حملاً في اليوم ، تدفع عنها ضريبة السوق المعروفة بالقبالة ، مثلها مثل غيرها من البضائع الداخلة إلى سرق المدينة، و ذلك على عهد المرابطين، وهي الضريبة التي ألغيت على عهد المرحدين (١٨٧).

#### تحل العسل :

والمعروف أن مناطق الجبال شهيرة بخلايا النحل البرى ، وأشهر عسل بلاد المغرب هو عسل منطقة ايجلى عاصمة السوس (١٨٨).

#### اللوسط:

أما عن الأيائل البرية المعروفة باسم «اللمط» ، وإلتى كان يتخذ من جلدها الدرق المشهور باللمط ، فكان مرجوداً في منطقة نول الجنوبية على مشارف الصحراء ، وبسبب كثرتها في المنطقة نسبت إليها قبيلة لمطة كما نسبت المدينة بدورها إلى القبيلة ، فصارت «نول لمطة» (١٨٩) .

## السارحف البرية الضخمة:

وفي الجنوب من مراكش ، في منطقة جزولة ولمطة ، شبه الصحرواية ، وفي

خم النعام من حيث القيمة الغذائية الطبية: "قباردة يابسة"، أما عن شحوم النعام عندهم فنافعه لجميع الأوجاع البدئية، وهي تستخدم لعلاج الصمم بصفة خاصة، تقطر في الأذن،
 وانظر الحسن الوزان، الترجمة ص ٧١ و هـ ١٤٩ .

<sup>(</sup>۱۸۷) نزهة المشتاق، ص۲۲۸, ۲۳۵.

<sup>(</sup>١٨٨) نزهة المشتاق، ص٢١٧-حيث الكبل منه يلقى عليه ١٥ كبلا ليصبح نبيذا.

<sup>(</sup>١٨٨) انظر ج٤ص٦٩-٧٠ (عن قبيلة لمطة)، ص٩٢ (عن حيوان اللمط).

فحص قرية عفسيق - حيث أرض الشوك والنبق - ترجد «السلاحف البرية التي تفرق سلاحف البحر كبراوعظما ». وأهل المنطقة يتخذون من جلودها دساتي (جمع دست: طسوت) للفسل ، « ومعاجن دقيق الحنطة »، وماثنابه ذلك (١٩٠).

## الحيوانات الداجنة:

فى بلاد الزراعة والحرث تقسم الحيوانات الداجنة إلى : دواب وماشية، والدواب هى الحيوانات المخصصة للعمل فى الحمل والنقل ، وهى : الحمار والبغل والحصان ، والتى يمكن أن تستخدم فى فلاحة الأرض أيضا . أما الماشية فهى المخصصة للرعى وبالتالى من أجل تربية اللحم للطعام ، وأهمها : الماعز والضأن ثم البقر والأبل التى يمكن ان تستخدم فى الزراعة وفى النقل أيضا – وخاصة الابل بالنسبة للصحرا .

والغنم أو الشاة كانت مصدر اللحم الأول من غير شك ، والذى نراه فى هذا الصدد أن ما يقصده الكتاب برخص اللحم فى المدن أو الاقاليم المختلفة افا يقصد بد لحم الشاة أو الضأن (١٩١)، بمعنى كثرتها ، كما فى منطقة تامسنا التى تعرف بذلك الاسم نسبة إلى الشاة ، كما يقول ابن خلدون فهى الشاوية أيضاً.

## تريية الماعز وزيت الهرجان،

ومن المفهوم أيضا أن تكثر الماعز في بلاد المغرب ، وخاصة على سفوح الجبال حيث الأعشاب البرية ، وبعض النباتات الصغيرة التي يمكن للماعز وحدها أن تصل إليها وأن تكفى لقوتها.

وهكذا يفهم من وصف الادريسي لمنطقة جبل درن (في مراكش والسوس) ان الماعز كثيرة العدد وانها ارتبطت في معاشها هناك على شجر الهرجان الذي يستخرج منه الزيت المعروف بذلك الاسم ، والذي كان يستخدم على نطاق واسع في

<sup>(</sup>١٩٠) نزهة المشتاق، ص٢٣٦، وانظر ج٤ص ٩٤ وهـ٩٣ (عن السلاحف البحرية).

<sup>(</sup> ١٩١) انظر الإدريسي، نزهة المشتاق، ص٧٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٨ ، وقارن الاستبصار، ص١٨٧-حيث النّص على أن لحوم جبل فازاز أطيب اللحوم، وكذلك أسمانها لمجمع سمن).

الطعام ، وخاصة في قلى الاسفنج الذي كان يعذب طعمه فيه ، كما كان من كثرته يستخدم في تسريج القناديل.

والمهم هنا انه كانت للماعز علاقة باستخراج الزيت من بذور الهرجان. ففي شهر سبتمبر (شتنبر) كان يجمع الثمر «ويوضع بين يدى الماعز فتبتلعه بعد أن تأكل قشرته العليا ثم تلقيه بعد، فيجمع وبغسل ويكسر ويدق لبه، وتقصر فيخرج منه دهن كثير، صافى اللون، عجيب المنظر، إلا أنه ليس بعذب الطعم، فيه أدنى حرافة». فكأن الماعز كانت تساهم تلقائيا في اقتصاد انتاج الزيت، وهي تسعد بخريف الهرجان الذي يقدم لها وجبات جيدة، وهي مقبلة على فصل الشتاء الصعب (١٩١م).

هذا ولو أن صاحب الاستبصار يشير إلى طريقة اقتصادية أخرى لاستخراج دهن الهرجان أو زيته في منطقة ايجلى بالسوس ، وذلك بعد وصف دقيق لشجرة الهرجان التي تنبت فروعها من الأصل دون ساق ، وأنه يجمع ثمرها الشبيه بالأجاص ، المعروف بالعبقر ، وبترك حتى يذبل ثم يوضع في مقلاة فخار على النار حتى يستخرج دهنه ، وطعمه يشبه طعم القمح المقلو (١٩٢).

والذى نراه أن تقنية استخراج زيت الهرجان الأصلية هى التسخين على النار فى مقلاة الفخار ، قبل الكسر والدق ، وإن هذه هى الطريقة الاقتصادية حقاً . أما طريقة نوى الهرجان الذى تلقي به الماعز بعد ابتلاعه أو أكل قشرته الخارجية ، فهى طريقة الانتاج الصفير ، وهو الانتاج المنزلى ، كما نرى.

هذا، وتدل رواية أخرى لصاحب الاستبصار على أن مدينة مراكش كانت غنية بريت الزيتون، وأن انتاجها منه كان يكفى الاستهلاك المحلى، الأمر الذي جعلها

<sup>(</sup>۱۹۱م) (انظر نزهة المستاق ، ص ۲۳۱ - حيث وصف شجر الهرجان بأنه أشبه بشجر الأجاص ، وأن ثها ثمرا يشبه العبون (البرقرق) في أول نباته ، قشرته العليا رقيقة خضراء ، لكنها في نهاية العفوصة والحبوضة).

<sup>(</sup>١٩٢) الاستبصار، ص٢١٢-حيث الإشارة إلى قيمته الغذائية واستخداماته الطبية. فهذا الزيت جيد محمود الغذاء، يسخن الكلي، ويدر البول.

تستغنى عن استعمال زيت الهرجان . بل أن مراكش فاقت مكناسة الزيتون في انتاج الزيت الذي صار أرخص (١٩٣) وذلك بفضل المجازات الموحدين ، وهو الأمر المقبول.

#### العجمسل:

أما الجمل - سفينة الصحراء - فكان معروفا بشكل دارج في البلاد المغربية ، حيث كان وسيلة نقل المتاجر مابين بلاد الحضر المختلفة . وهكذا كانت المدن الكبرى، مشل : فاس ومكناس وتنازا ومراكش وأغمات وتارودانت تعرف الابل الواردة والصادرة ، حتى أصبح استخدام كلمة القوافل عند الكتاب مرادفا لكلمة الإبل والجمال (١٩٤٤).

#### عجلاليقس

أما عن عجل البقر المراكشي ، فهو واحد من نوعين :

١- ذو القتب ، ويرجع أصلاً إلى جبال أطلس ، وهو داكن اللون ، أسود الأطراف.

۲- النوع الزايرى ، وهو أكبر حجما من ذى القتب ، وأطراف فاتحة اللون (۱۹۵).

<sup>(</sup>۱۹۳) الاستيصار، ص۲۱۰.

<sup>(</sup>۱۹٤) انظر نزهة المشتاق، ص٢٣٦-٢٣٦-حيث المواشى والجمال والنيل العتاق فى تامسنا، ص٢٣٧-عن قرية المشال فى منطقة أم الربيع، وهى : كثيرة المواشى والإبل والبقر، ص٢٤٧-عيث تقصد القوافل إلى فاس، وقارن الاستيصار، ص١٨٦-حيث قلعة زيد القريبة من قاس، والتي يوجد بها شجر الزيتون إذا أكلت الدواب ورقه، من: حمار أو ثور أو جمل مات، إذ أن جامعها من بنيان عقبة بن نافع، فكأنها دعوة لأصحاب الدواب والمواشي لاتقاء إتلاف شجر الزيتون في تلك المنطقة المباركة،...الخ. وعن الجمال انظر ج٤ ص٠٥ وما بعدها. (١٩٥) ويكار، مراكش، الدليل الأزرق، ص٩، وانظر ج٤ ص٥٥-عن بقر إقليم الساحل بأغاطه الثلاثة.

المحيل: وعن الخيل تكون التفرقة بين الحصان المغربي الأصيل، ذي اللحية، وهو القوى على العمل الشاق في فلاحة الأرض (١٩٦)، وحصان الركوب، مطية الفرسان، والإدريسي وهو يشير إلى مايتصف به أهل قرية أم الربيع من القبائل، من غلبة الفروسية عليهم، انما يشيد في نفس الوقت بخيلهم العتيقة (١٩٧)، وهو الأمر الذي يصف به صاحب الاستبصار خيل جبل فازاز المعروفة بالصبر والخدمة (١٩٨).

#### صيد البحرة

لما كانت بلاد المغرب الأقصى بحرية بالامتياز ، كانت ثروتها السمكية سواء فى البحر المتوسط أو فى المحيط من الخيرات الكبيرة التى نعمت بها البلاد على مر العصور . ففى وادى سلا (بو رجرج : أبو الرقراق) ينص الإدريسى على مافيه من «أنواع السمك وضروب الحيتان» ، رخيصة السعر (١٩٩). وعندما أقيمت القنطرة على النهر لمرور العساكر على أيام الموحدين ، كان الناس يتصيدون حولها أنواع السمك ، وخاصة نوع الشابل. ولابأس أن كانت حركة المد والجزر تساعد الصيادين على تتبع الأسماك في المآلي (٢٠٠).

أما عن نهر فاس (رافد وادى سبو) فقد كثرت فيه الأسماك من الشابل ، والبورى ، والقرب ، واللبيس والشولى ، وبلغت بعض أنواعها من كبر الحجم الي حد أن الواحدة منها كانت ، وحدها غثل حمال حمار (٢٠١).

<sup>(</sup>۱۹۳) ریکار، مراکش، ص۸.

<sup>(</sup>١٩٧) نزهة المشتأق، ص٢٣٦-حيث الإشارة إلى فروسية قبائل المنطقة من زناته وتامسنا .

<sup>(</sup>۱۹۸) الاستبصار، ص۱۸۷، وقارن الحسن الوزان، ص۳۷۲-حيث الخيل والحمير في جبل بني واسين، ص۳۷۲، حيث لدى أهل جبال الزير "كثير من الخيل والبغال والحمير".

<sup>(</sup>١٩٩) نزهة الشتاق، ص٢٣٩ .

<sup>(</sup>۲۰۰) الاستبصار، ص۱٤١.

<sup>(</sup>۲۰۱) الاستبصار، ص۱۸۶-۱۸۵-حيث الواحدة من البورى الكبيس كان ثمنها ١٣ (ثلاثة عشر) درهما. كما أن الواحدة من سمك اللبيس كانت تزيد أحيانا عن ٦٥ (خمسة وستين) وطلا

وينص صاحب الاستبصار على أن نوع الشولى كان ألذها - على أيامه - «تصنع منه الألوان بأصناف البقل (بدل اللحم) فلا تشم له رائحة سمك (٢٠٢).

## الشروات العدنية ،

عرفت بلاد المغرب بشرواتها من معدن النحاس الذي وجد في أكثر من موضع . ففي منطقة أغمات كان يوجد منه النحاس الأحمر والملون ، كا كان يصنع في المدينة ، وتحمل منه القوافل السائرة إلى بلاد السودان «القناطير المقنطرة» (٢٠٣). أما مدينة داى الواقعة أسفل رأس خارج من جبل درن ، على بعد مرحلة من تاذلة ، فكانت تزهو بمنجمها من «النحاس الخالص الذي لامثيل في المشرق والمغرب» . وهو «نحاس حلو لونه إلى البياض أقرب، يتحمل التزويج ، ويدخل في لحام الفضة ، واذ طرق جاد ولم ينشرخ مثل النحاس» (٢٠٤) ، الأمر الذي يدعو الي الظن أن الأمر يتعلق بمعدن آخر كالألونيوم الشائع الاستعمال الآن فكأنه النحاس الأبيض.

أما فى منطقة السوس الأدنى التى اشتهرت بالنحاس الأصفر كما فى فاس ووادى سبر ، وهو الذي يضاهى الذهب فى لونه الأخاذ ، فكان يتجهز عصنوعاته إلى بلاد السودان والمشرق ، وجميع الآفاق (٢٠٥).

وبعد النحاس يأتي الحديد الذي كان يوجد في أكثر من موضع كما في المعدن

<sup>(</sup>۲۰۲) الاستبصار، ص۱۸۵، وقارن الحسن الوزان، ص۲۲۲-عن مدينة ترغة في بلاد الريف حيث صيد السمك وحفظه عن طريق التمليح. وقارن ريكار، مراكش، الدليل الأزرق، ص۸-حيث شواطئ المحيط غنية بالسمك، من الأنواع الجيدة ، المتعددة، مثل: المرجان، والبورى، والمحراث، وسمك موسى، والتونة، والسردين، وهي التي كانت تشد الصيادين من أزمنة بعيدة. أما القواقع فهي نادرة بينما يوجد "اللانجوست والهومار" بكميات وفيرة على شاطئ المحيط بين موجادور وأغادير.

<sup>(</sup>۲۰۳) نزهة المشتاق، ص۲۳۲.

<sup>(</sup>٢٠٤) نزمة المشتاق، ص٤١٦.

<sup>(</sup>٢٠٥) الاستبصار، ص١٨١.

العوام ، قرب أبى الرقراق (بورجرج) (٢٠٦)، وكما في مليلة وغساسة من شرق بلاد الريف (٢٠٧).

أما عن الملح فكان «يحفر عنه (في منطقة نول لمطة على تخوم الصحراء) كسائر المعادن» (٢٠٨).

## مصامدة الجيال:

## الحياة اليومية ، والعادات والتقاليد،

تختلف دولة الموحدين المصمودية عن سابقتها ، دولة المرابطين الصنهاجية ، بشكل أساسى لا يتمثل في ألعرق والنسب، بل في أسلوب الحياة وشكل المجتمع . فالمصامدة الموحدون هم أهل الجبال البحرية المطيرة ، أرض الخصب والزرع والضرع ، بينما الصنهاجيون المرابطون هم أهل الصحراء ، بلاد الرمل والقحط والعطش التي لم تحيى الا بفضل الجمل : سفينة الصحراء . وتلخيص ذلك أن البلاد المراكشية هي بلاد القديد (من لحي بالامتياز واللحوم الطرية ، أما صحراء صنهاجة فهي بلاد القديد (من لحم الجمل) دون خير (٢٠٩).

وهكذا كانت طواحين القمح ، كما في فاس ووادي سبو ومكناس وأغمات وتارودانت والسوس ، ووفرة الخيز ورخص اللحوم ، هي رمز الخصب والنماء . وهكذا كانت فاس مدينة حضرية غالبة ، يتفنن أهلها في إعداد ألوان البقل بالسمك

<sup>(</sup>٢٠٦) الحسن الوزان، ص٢٠٩-حيث مرضع المنجم حاليا في شمال خنيفرة .

<sup>(</sup>۲۰۷) الحسن الوزان، ص٣٤٤. ٣٤٥، وقارن ريكار، مراكش، ص٩-حيث الإشارة إلى أن التنقيب عن المعادن في العصر الروماني، أو عن المناجم باستثناء البوتاس والحديد، والنّص على أن الحديد في المغربُ من ٣ (ثلاث) درجات، وهي : ٦٠٪، و٥٣-٥٥٪، ومن ٦٠٪ إلى صفر، مع ذكر الجير والجص والاردواز في أطلس الوسطى بالإضافة إلى الرخام .

<sup>(</sup>۲۰۸) الاستبصار، ص۲۱۳.

<sup>(</sup>۲۰۹) انظر ج٤ص٧٤ .

بدلا من اللحم، الأمر الذي كان يخفى على على الأكل (ماسبق ، ص ١٠٣).

والمهم من كل ذلك هو أن الجبال الرطبة هى: بلاد الشبع والرى فى مقابل الصحراء: بلاد الجوع والعطش. ومع ذلك يشترك أهلهما جميعا فى صفة جامعة هى: القوة وشدة البأس فى مواجهة مخاطر كل من الجبل البارد والصحراء المحرقة. إنها طبيعة الرجل المغربي بعامة ، وشخصية صناع الدول من البرير ، من: صنهاجة المرابطين الصحراويين أو مصمودة الموحدين أهل جبال السباع (درن).

#### المسامدة:

والنموذج البدائي للمصمودي رجل الجبل ، يتمثل بشكل خاص في أهل السوس، موطن محمد بن تومرت ، من البربر الخلص دما ولغة (٢١٠). والمصامدة سمر الألوان رجالاً ونساء ، وأن اتصفت نساؤهم بالجمال الفائق.

أما من حيث الطباع فالغالب عليهم الجفاء وغلظ الطبع وقلة الانقياد – وتتمثل خشونتهم في زيهم الذي يتمثل في كساء الصوف ، يلتف الرجل منهم به التفافا (٢١١) – فيصبح جزءا من جسده (كالفروة بالنسبة للحيوان) – ويؤكّد ذلك «باحتزام أوساطهم مآزر الصوف» المعروفة عندهم باسم «سفاقس». ويضاف إلى ذلك ارسال الرجال لشعورهم كالنساء – كما كان الحال عند العرب قبل الاسلام وفي بدايته – يستوى في ذلك المصامدة (ماسبق ، ص٧) والغماريون (مايأتي ص بدايته – يستوى في قلة الأنقياد – مما يعنى الفردية والاستقلال الشخصى – في أن

<sup>( .</sup> ٧١) انظر ما سبق، ص ٧٠ ، ريكار، مراكش، الدليل الأزرق، ص٤٢-حيث البربر ٣ (ثلاثة) أصناف، هي : مصمودة، وزنانة، وزناجة (صنهاجة). واللغة البربرية تبعا لذلك ٣ (ثلاثة) أقسام، وهي : المجموعة الريفية زناتية الأصل، ومجموعة البرابر صنهاجية، ومجموعة الشلوح، وهم المدنيون، وخاصة في جبال أطلس العليا والوسطى والغربية والسوس و الواحات، ومرضع المصامدة في المجموعة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢١١) نزهة المشتاق، ص٢٢٧ .

الرجل منهم «لايشى أبدأ إلا وفي يده رمحان قصار العصى ، طوال الأسنان ، رقاقها ، وينتخبونها من أجود الحديد» (٢١٢).

هذا ، ولاندرى إن كانت شعورهم الكثيفة ، تكمل صورة الجفاء وغلظ الطبع! وذلك أن لهم بشعورهم الكثيرة اهتماماً زايداً وصيانة لها. فهم يصبغونها في كل جمعة (أسبوع) بالحناء ، ويغسلونها في كل «جمعة» مرتين برقيق البيض والطين الأندلسي (٢١٣) ، فكأنهم مخترعو أدوات غسيل الشعر الحديثة وتجميله ، من الزيوت والصوابين والعطور ، مما يعرف حاليا باسم «الشامبو» - الأمر الذي يحسب لهم في مجال التحضر والمدنية . ومما يشار اليه في هذا المجال أن السائد عند نساء المصامدة ، أنهن يدهن رؤوسهن بزيت الهرجان (ماسبق ، ص ، ٩ ) مع استخدام المشط «فتحسن شعورهن بذلك ، وتطول وتتكسر ، وعسك الشعر على لونه من السواد» (٢١٤).

أما عن قبائل تامسنا ، وهم من فروع مصمودة المعروفين ببرغواطة ، «فالغالب

الحربين والثلاث في مدينة غارسلوين، وقارن ص٧٦٧-٢٧٨-عن جبل سحاو بالجزائر، وسوق الحربين والثلاث في مدينة غارسلوين، وقارن ص٧٦٧-٢٦٨-عن جبل سحاو بالجزائر، وسوق بني زندري-حيث ؛ وهم أهل خلاف وقيام بعضهم على بعض....ومن عوائدهم ان صغيرهم وكبيرهم لا يمشي من موضعه إلى موضع غيره إلا وهر شاكي السلاح بالسيف والرمع والدرقة اللمطية. وانظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي، القاهرة ١٩٤٩، عن المعطية. وانظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي، القاهرة ١٩٤٩، عن المعطية وانظر المعجب في تطويقه عن البكري ملخصها انه أهديت للإسكندر فرس ببعض بلاد المغرب لم تلد الخيل أسبق منها، لم يكن فيها عيب إلا أنها لم يسمع لها صهيل قط. "قلما حل الاسكندر في تطوافه بحبال درن، وهي بلاد المصامدة وشربت تلك الفرس من "قلما حل الاسكندر في تطوافه بحبال درن، وهي بلاد المصامدة وشربت تلك الفرس من بناهها، صهلة صهلة اصطكت منها الجبال فكتب الاسكندر إلى الحكيم (أرسطو) يخبره بلالك، فكتب إليد : إنها بلاد القوم، وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه أيام على ذلك فائلا : فهذا حال بلاد القوم، وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه أيام كرني بالسوس، ما قضيت منه المعيب .

<sup>(</sup>۲۱۳) نزمة المشتاق، س۲۲۸ .

<sup>(</sup>۲۱٤) نزهة الشتاق، س۲۳۱.

عليهم الفروسية (٢١٥) ، بمعنى أن ببلادهم مراعى للخيل، رغم ماينص عليه الادريسي، نفسه، من أن تلك القبائل «أصحاب حرث ومواشى وجمال» دون ذكر للحصان أو الخيل.

أما عن أهالى نواحى قرية أم ربيع ، حيث الغيضة فيما وراء النهر (الوادى) أو الغابة ، فقد اشتهروا بالجسارة وقوة القلب حتى أنهم كانوا لايهابون الأسد فى تلك الفابة الملتفة ، بل إنهم كانوا يقاتلونها بالكساء على أذرعهم والسكين فى يد، وفي الأخرى قناة شوك السدرة ، حتى أن الأسود أصبحت تخاف منهم وتتجنب طرقهم (٢١٦).

هذا ، كما كان الحصان مستخدما فى قرية ايغيل القريبة من أم الربيع ، فى مطاردة النعام واصطيادها ، رغم أن الإدريسى لايذكر الحصان أو الخيل بين «المواشى والأبل والبقر» فى تلك النواحى (٢١٧).

#### أهل هاس ه

ورغم النص على أن أهل منطقة فاس برابر يتكلمون العربية ، وإن فاس حاضرة كبرى (٢١٨) ، وأن أهلها يهتمون بحوائجهم ومبانيهم وآلاتهم ، فإن الادريسى يؤكد أن «في أهلها عزة ومنعة» (٢١٩) . أما صاحب الاستبصار – بعد ذلك بجيل تقريبا – فرغم وصفه لأهل فاس بأنهم في رغد عيش ورفاهة ، فإنه يسجل عليهم حرصهم على المكاسب ، الأمر الذي يؤدي إلى الشح والبخل ، ويخلص من ذلك بحكم عام جامع لكل المغاربة (البربر) ، وهو «أن نفوس أهل المغرب مجبولة

<sup>(</sup>۲۱۵) نزهة المشتاق، ص۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢١٦) نزمة المشتاق، ص٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣١٧) نزهة المشتاق، ص٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲۱۸) نزهة المشتاق، ص٢٤٦ .

<sup>(</sup>۲۱۹) نزهة المشتاق، ص٢٤٢-٣٤٣.

على الاستنصار (العصبية) ، وفي ذلك قيل «الحقد مغربي» (٢٢٠).

## القماريون،

أما عن أهل جبل غمارة ، وهم معدودون من المصامدة أيضاً مثل برغواطة ، فهم معروفون بعداوتهم للجيران وإثارتهم للفتنة والخروج على الولاة. وفي ذلك يذكر الادريسي أن مدينة تاودة القريبة من جبل غمارة ، كانت بموقعها الاستراتيجي «أشبه بالثفر ، حداً مانها من طفاة غمارة ، العابثين بتلك النواحي ، المغيرين على جوانبها» (۲۲۱).

وهنا لابأس من الاشارة إلى أن مابروى عن الغماريين من المفاسد العقائدية أو الأخلاقية ، وخاصة مما يتعلّق بحرية العلاقات النسائية ، ربحا كان تركة الصراعات الأولى مع العرب أثناء فترة الفتوح ، فكأنها أمور تاريخية سالفة. وفي مثل ذلك يقول صاحب الاستبصار أن بلد غمارة جميل كبير ، وأن للفماريين «كان فيما سلف شعور طوال يسدلونها كشعور النساء حتى دخل الأسلام بلادهم ، فالجأتهم الضرورة إلى الترعر في الجبال الشامخة فحلقوا رؤوسهم ، وورث ذلك الأبناء عن

<sup>(</sup>۲۲۰) الاستيصار، ص۱۸۲-۱۸۳.

<sup>(</sup>۲۲۱) نزهة المشتاق، ص۲٤٩-حيث النص أيضا على أن تاودا كانت قلعة مرابطية، وأن هذا أدى إلى انتقام المصامدة (الموحدين) منها، فغريوها، وقارن الحسن الرزان، ص٣٦٩-حيث النص على أن الريف (جبل غمارة) من مملكة فاس، وأن أهله شجعان، يشربون الخمر، وكسوتهم رديثة، وانظر أيضا ص٣٥٨-حيث كانت تازا المدينة الثالثة في المملكة من حيث المكانة والحضارة، ص٣٣٠-حيث جبل البرانس شمال تازد، وفيه قبيلة غنية تملك الخيل، ولا تدفع ضريبة، فرجالها سريعو الغضب، والويل لمن يتحرش بنسائهم، ص٣٧٣-حيث جبال الزيز، وهي ١٥ (خمسة عشر)جبلا باردة ، وحشة، شرق تادلة، بعضها قوم من زناته، مخيفون، أقويا، الشكيمة يلبسون دراعة (كساء) على أجسادهم مباشرة، وفوقها رداء، ويفلفون أقويا، الشكيمة مافوفة تحل محل السراويل، ويتركون رؤوسهم حاسره في كل الفصول، ولديهم الكثير من الخيل والبغال والحمير، وهم أكبر لصوص وقتلة في العالم.

.(YYY) .. LYI

#### السكن ،

مساكن البلاد الرطبة في سفوح الجبال وفى الهضاب والسهول حيث زراعة القمح من أجل الخبز ، وغراسة الزيتون ، وشجر الهرجان ، من أجل الأدام ، وتربية الحيوان وخاصة الماعز – من أجل اللحم – مع صيد البحر – ومنتجات الألبان ، وكانت مبنية فى المغرب بالتراب المعروف بالطابية أو بالتراب المخلوط بالجصى والكلس (الجير) ، والذى يصب بين ألواح الخشب بطريقة صب «البتون» (الكونكريت) ، فتكون الجدران التى تكتسب صلابة الحجر أو أشد مع مرور إلوقت (٢٢٣).

أما عن تخطيط بناء المساكن أو الدور فهو التخطيط المربع الذي يعتبر تركة العصر الروماني. فالمسكن يحيط به سور مربع ، وفي وسطه الصحن السماوي الذي تنفتح عليه غرف الدار وحجراتها والمخازن فيمدها بالضوء ويجدد لها الهواء ، ويكون متنفسا لأهل الدار. ومقر الشيخ أو الزعيم يعتبر قصراً حقيقيا أو قلعة حربية، تحقق لأهلها عا يحيط بها من الاتباع وأهل القرية الأمان . فالسور مرتفع، دو نهاية مسئنة تسمع باطلاق السهام من ورائها.

وعادة ماتنتهي الجدران برسرمات رقيقة من الموروثات البربرية. وهي عادة ما تتكون من خطوط هندسية مستقيمة ومربعة مع أشكال هرمية متقابلة أو متراصة وأشكال عقود مقرنصة إلى جانب العناصر البارزة وهي حسنة التنفيذ تعطى لتلك المبانى التي تسمى ايغرم أو تيغرمت بالبربرية كما تسمى القصور، وهي التي تكون

<sup>(</sup>۲۲۲) الاستبصار، ص۱۹۳-وهنا لا بأس إلى الإشارة إلى أن ثوار المفارية ( البرير الأواثل الذين كانو بعتقدون في مذهب الخوارج، قلدوا هؤلاء في حلق رؤوسهم ليتميزوا عن جيوش الخلافة التي كانت تحاربهم-ج١ ص٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢٢٣) عن أسلوب بناء الطابية انظر ابن خلدون، المقدمة، الباب اله، الفصل اله ٢ (في صناعة البناء).

تجمعاتها خصوصية شخصية (٢٢٤). وللقصر ٤ (أربعة) أبراج مربعة ، مسلوبة الشكل ، أكثر ارتفاعا من الأسوار ، بها المزاغل التي يدافع منها عن الأسوار باطلاق السهام . والمداخل متعرجة يتوه فيها الداخل الغريب.

ونظام القرية أو المدينة الرسمية حيث قصر الزعيم أو الوإلى ، ومعسكر الحامية، تسمى «القصبة» بمعنى مركز الحكومة (أو المدينة الملكية) (٢٢٥).

وأهم النماذج التي تهمنا هي التي يتحدث عنها الادريسي في منطقة جنوب مراكش، والتي يعتبر المثال اللامع لها مدينة تينمل التي كانت تتوسط حوالي ٧٠ (سبعين) حصنا، معلقة في الهواء في قنن الجبال. والمعروف أن تينمل اكتسبت شهرتها بعد أن أصبحت مزاراً بعد دفن محمد بن تومرت مهدى الموحدين بها حيث عرفت باسم البيضاء (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢٢٤) انظر رُوم لاندو، القصيات المراكشية، الشكل المقابل، ص٤٨....، وقارن ريكار، مراكش، ص٧٧.

<sup>(</sup>۲۲۵) انظر رُم لاندو (Rom Landou)، القصبات في جنوب مراكش (Rom Landou)، و ۲۲۵) southern Morocco ، ص۲۷، ريكار، مراكش، الدليل الأؤرق، ص۲۷ .

مدينة المشتاق، ص٢٩٩-٢٣٠، وانظر الاستبصار، ص ٢٠٨- "وهو (جدث المهدى) في مدينة البيضاء المعروفة بتينصل. وعن اسم تينمل انظر تراس: معابد (مساجد) وقلاع (قسصبات) موحدية، بالفرنسسية Sanctuaires et forteresses، بالفرنسسية Almohades، ص٧-٨ وهـ٢-حيث: وتينمل (تينمل) هو النطق الدارج لاسم المدينة وهناك أشكال أخرى عند المؤرخين، مثل تنمل وتنملل. والاسم مكون من كلمتين بريريتين، الأولى: تن (tin) التي ترجد كاسم مكان في لهجة الشلوح، وفي الصحراء في شكل المؤنث والمذكر، كما في أسماء : تنتازارت، وتندوف، وان-غار، ياوان-زيز، وان-صلاح وغيرها. وتظهر كأسم اشارة، والذي رعا يكون فيه الحرف الساكن الأخير "ن" حرف ربط، وتكون الكلمة الثانية معبرة عن اللون الأبيض في كل اللهجات البريرية، ومنه الاشتقاق الشعبي "البيضاء" الذي طبق على المسجد، وهو المستخدم من قبل العلماء الأوربيين. ومع ذلك فالمعني الأصلي ل عم، ل التي يستنبط منه أمكال عكن ألا تكون "ابيض"، بل زاهي اللون مما يتفق أصلا مع "الأحمر". وهذا المعنى يظهر في اللهجات البربرية الأخرى، وهو مازال مستعملا في لهجة = "الأحمر". وهذا المعني يظهر في اللهجات البربرية الأخرى، وهو مازال مستعملا في لهجة = "الأحمر".

وإذا كانت القصبة كمدينة ملكية في العاصمة مراكش أو الرباط أو أشبيلية قد أخذت شكلها النهائي في العصر الموحدي ، ، اعتبارا من القرن ٦٩/ ٢٩ م، فإن عددا من الباحثين المحدثين يتفقون على أصلها المشرقي، وذلك للتشابه الواضح بين القصبة المفريية والقصور اليمنية ذات البنايات المرتفعة والتي تظهر من بعيد أو في المصورات أشبه ماتكون بناطحات السحاب، بفضل أبراجها المربعة العالية، المسلوبة المسكل. ويمكن أن يتمثل أول نماذج هذا النوع من الأبراج المسلوبة، في مئذنة أو منارة جامع القيروان الذي يرجع بناؤها إلى القرن الثاني الهجري ٨/م وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من أن يكون هذا الطراز من الابراج متأثرا بنظام القصر (Castrum) الرومائي أو البيزنطي (٢٢٧).

## الأثاث والأدوات المنزلية ،

وإذا كانت بقايا القصبات القديمة قد عرفتنا ببناء القصور الملكية في المغرب اعتباراً من عصر الموحدين، وإن القرى والبلدات الصغيرة المعروفة بالقصور، وواحات المغرب بشكل عام وواحات الجنرب المراكشي بوجه خاص، قد عرفتنا ببناء الدور المغربية (البربرية) التي لاتختلف عن مثيلتها العربية وخاصة في بلاد اليمن ، فإن البقايا الأثرية والأدب التاريخي شحيحة في التعريف بأثاث تلك الدور في القرن البقايا الأثرية ولابأس في القول بأن الدور المغربية كانت فقيرة في الأثاث بما يتفق وبساطة الثياب التي كانت في كثير من الأحيان لاتشتمل على أكثر من الكساء الذي يلتف به حول الجسد أو القماش الذي يلف حول الأرجل بدلا من السروايل (ماسبق، ص ١٠٥).

الطوارق، وهي القريبة من لهجة الشلوح، وإن ظلت أكثر محافظة، الأمر الذي رعا يعنى أن
 تنمل رعا كانت في الأصل لاتعنى اسم البيضاء بل الأحمر القاني (الصارخ)، الأمر الذي يتفق
 مع لون صخور تينمل والتي لا يوجد فيها اللون الأبيض".

<sup>(</sup>٣٢٧) انظر رُوم لاندو، القصبات في جنوب مراكش، بالإنجليزية، ص٧٧، وقارن للمؤلف، العمارة والفنون في دولة الإسلام، الاسكندرية ، ص٣٥٩ .

وعكن أن نستدل على بساطة آثاث المنزل المغربى من وصف الحسن الوزان لأثاث بعض الفنادق فى مدينة فاس، وقتما كانت فاس علكة زاهية بحضارتها فى ذلك الرقت من القرن ال٢١م/ ١٠٠٠ من فذلك النوع من الفندق ، وان كان أشبه علجاً للأرامل ومن لاأهل له ، كان لايقدم لمن ينزل فيه إلا الحصير فقط والغطاء ، فكأن هذا كان مستوى فقراء الناس (٢٢٨).

والمهم أن الأدب التاريخي لا يعرفنا من الأدوات المنزلية التي كانت تستعمل في المناطق الريفية بمنطقة مراكش إلا بمقلاة الفخار التي كان يشوى فيها خبز الشعير بدون خميرة (٢٢٩) أو تسخن فيها بذور الهرجان لإستخراج الدهن أو الزيت منها (٢٣٠). وهكذا فإذا كان المعروف أن أدوات الطبيخ في المدن كانت عادة من النحاس (٢٣١)، فإن الأواني الفخارية كانت مستخدمة أيضا ، خاصيتها في حفظ الحرارة وخاصة في الفصول الباردة . ولابأس ان كانت بعض تبلك الآلات من

<sup>(</sup>۲۲۸) وصف إفريقية، ص٢٣٦-٢٣٧-حيث الإشارة إلى السرر والفرش التى لم تكن فى ذلك النوع من الفنادق أو الملاجئ والواضح أن فندق الأرامل هذا كان من نوع المراخير الساقطة، إذ يتبع الحسن الوزان ذلك الوصف بان النزلاء هم حفالة بشرية، ذكور يكتسون كالإناث، ويتزينون كالنساء قاما وأن هذه الفنادق كانت مقصد الذين يحبون أكثر ضروب الحياة دناءة، من : الخمر والنساء الساقطات، وأنها كانت تدفع الإتارة لنقيب المدينة وحاكمها. وهنا يعتذر الحسن الوزان عن ايراد هذه المعلومات الفاضحة قائلا: "ولولا القانون الذي يلزم المؤرخ نفسه به يدفعني لقول الحقيقة لكان باستطاعتي أن أغفل هذا الجزء من وصفى". والمهم بعد ذلك أن الحسن الوزان (ص٢٣٨) يعرف بالفنادق الحقيقية، وهي القريبة من الجامع والتي لا ينزلها إلا التجار من طبقة سامية وهي التي تحوى السرر والفرش من غير شك. (وقارن ص ٢٠٩ عن غط حياة الناس في مراكش في القرن الـ ٢١م/ ١٠هـ حيث الحصر الناعمة بدل المقاعد والفرش. أما أغطية الصوف فكان قياسها من ٢٠٥٠ دراع).

<sup>(</sup>۲۲۹) الحسن الوزان، ص۱۰۸ . (مع الإشارة إلى العصيد والكسكسي إلى جانب خبر الشعير بدون خميرة).

<sup>(</sup> ٢٣٠) الاستبصار، ص٢١٢- عيث طعم الهرجان كالقمع المقلر.

<sup>(</sup>٢٣١) نزهة المشتاق، ص٢٣٢-حيث النحاس الأحمر.

الحديد (۲۳۲).

أما عن غرائب طسوت الفسيل ومعاجن دقيق الحنطة فكانت تلك التى تتخذ من 
درق أو جلود السلاحف البرية الضخمة، وذلك في فحص قرية عفسيق في بلاد 
جزولة (قزولة) غير بعيد من مراكش (٣٣٣). ومثل تلك المفاسل والمعاجن كانت 
تتخذ من الخشب، مثلها مثل القصاع (جمع قصعة) التي كانت تستخدم لتقديم الطعام.

#### السزىء

ومن الواضح أن الزى المغربي الدارج كان كما هو العادة ، كساء الصوف الذي يلتف به على الجسم التفافا (٢٣٤) حيث الكساء قطعة قماش صوفية يلفون بها أجسادهم بشكل وثيق – وقطعة تلتف حول الرأس ، مثله مثل الجرد عند أهل ليبيا (برقة وطرابلس وفزان) المحدثين ، وهو أشبه بالملاءة ، ومن الصوف الأبيض عادة ، ولكنه يرتدى ككسوة خارجية ، فكأنه «الترجا» عند الرومان.

وكان السروال معروفا عند أهل المدن ، بينما كان سكان الظراهر والأرباف الهاردة ، كما في الجيل مثلا ، يلفرن سيقانهم بقطع القماش بدلا من السراويل (ماسبق ،ص ١٠٥ و هـ ٢٢١) . كما كانت ثياب الصوف والمآزر ، والعمائم تحمل من أغمات إلى بلاد السردان (٢٣٥).

وإلى جانب الكساء الذي يكن اعتباره لباس أهل البوادي والريف كان هناك، البرنس (أو البرنوس) وهو الثوب الخارجي الذي يرتديه أهل الحواضر والقرى،

<sup>(</sup>٧٣٢) ترمة الشعاق ، ص ٧٣٧ ميث الحديد المسوع.

<sup>(</sup>۲۳۳) نزهة المستاق، ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٧٣٤) نزهة المشتاق، ص٧٢٧، وقارن الحسن الوزان، ص٨٠٨.

<sup>(</sup>٢٣٥) نزهة المشتاق، ص٢٣٢ .

والذي اتخذ رمزاً ليرير البرانس من صنهاجة الحضر أو مصمودة الجيل (٢٣٦).

ورغم ماهر معروف من أن الذين يلبسون البرنس حالياً في المغرب هم حفدة البتر على وجه الخصوص ، من حيث أن البرنس هو لباس الفرسان (٢٣٧) فإن نص الادريسي الذي يقرر فيه أن القبيلة المكناسية التي كانت تقيم أسفل منازل بني عطوش – حيث المزارع والعمارات والكروم والكثير من شجر الزيتون والفواكه الرخيصة – كانت تسمى في منتصف القرن اللهم/ ١٢م «بنو برئوس» (٢٣٨) ، يرجح مقالة أن البرانس هم أهل الحضر ، وأن البرئس كان من شارات المصامدة على عهد المودوين.

## المسرأة

من الراضع أن المرأة المصمودية كانت سافرة ، مثل المرأة الصنهاجية عند المرابطين، قهذا مايفهم من الروايات التي تعرف باهتمامها بشعرها الطويل الذي كان يظهر متكسراً (عرجاً) من استخدام زيت الهرجان مع المشط، محتفظا بسواده الحالك (ماسيق، ص ٢٠٢).

ومن الواضح من النصوص المتناثرة عند الأدريسى أن المرأة المصمودية، رغم سمرتها، كانت تسمتع بجمال فائق، كما كانت تحظى باهتمام زائد من قبل زوجها الذي كان غيورا مستعداً لارتكاب الحماقات مع من يحاول التقرب إليها (ص١٠٦) هـ ٢١٢) وهي إلى جانب عنايتها بترتيب شعرها والحفاظ علي شبابد، وبالتالي العناية بزيها الذي كان لا يختلف كثبراً عن زي الرجل في الشكل ، وإن أختلف

<sup>(</sup>۲۳۲) انظر ج۱ (ط. ۲۰۰۰) ص ۹۷ - ۹۸ -عن البرئس عند البربر، والذي يمكن أن يكون له غطاء للرأس-حسب جورج مارسيه-لباس أهل الحاضرة، أو بدون غطاء (أي أبتر، فيكون لباس أهل البوادي من البتر.

<sup>(</sup>۲۳۷) ج ١ص٩٩ .

<sup>(</sup>۲۳۸) نزهة المشتاق، ص۲۵۹ .

بعضه في الرقة وقى الألوان ، كانت عاملة نشيطة تقوم بمختلف الصناعات (٢٣٩) من أعمال إعداد من أعمال إعداد الخبر ، إلى غير ذلك من أعمال إعداد الثياب والفرش ، من : الفزل والنسج والحياكة - وهي الأمور المتعارف عليها.

والمهم أنه رغم دخول البربر في الإسلام منذ بداية الفتوح ، اعتباراً من بداية القرن الثاني الهجرى / ٨م ، فإن هذا لم يُنع المفاربة (البربر) من الحفاظ على بعض التقاليد القديمة، مما يعبر عن المكانة السامية التي كانت تتمتع بها المرأة، والتي تتمثل فيما كان يعطيه لها الرجل من الحرية وغيرها من الحقوق. فعند قبائل غمارة المعدودة من قبائل المصامدة في بلاد الريف كانت عادة المواربة معروفة غير منكرة . فعند زواج الفتاة كان يأتي شباب الحيّ إلى دارها - لزفافها إلى بعلها ، كما نرى. ولكنه تبعا للعادة كان للشباب الحق في أن يواربوها أي يحتفظون بها لديهم مدة تطول وتقصر حسب جمالها. هذا مع الاشارة إلى أن النماريين كانت لديهم عادة إيناس ضيوفهم بنسائهم، إذ كانوا يرغبون في أن يأخذوا من الرجل القوى أو الشجاع نسلا (٢٤٠).

وإذا كانت مثل هذه الأمور يمكن أن تقع كأحداث فردية أو تروى على أنها من الغرائب والعجائب التى كانت معروفة قديما لدى بعض الجماعات فى بعض المواضع المتطرفة ، فإننا لانستبعد أن تكون من الدعايات المغرضة التى ظهرت فى ظل الإسلام ، نتيجة لما كان يقوم بين القبائل من النزاعات والصراعات، أو لما كان يقع من النزاع الشعوبي بين العرب وغيرهم من أهل البلاد المفتوحة ، سواء من الفرس أو البرير (ج١ ص ١٢١-١٢٢).

#### السحر والطب

هذا، كما عرف عند الغماريين كلفهم بأعمال الرقى والسحر ومعرفة الغيب.

<sup>(</sup>٢٣٩) نزهة المشتاق، ص ٢٤٤ - ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢٤٠) الاستيصار، ص١٩٢ ,

فغى أواخر القرن الـ ٦٩ / ١٢م ، كان لأبناء وأحفاد أحد المشاهير من السبعرة المهرة، وهو أبو كسية (تصغير كساء) «مزية وحظوة على من سواهم من الناس في جبال مجسكة من بلاد غمارة» (٢٤١).

والظاهر أن أمثال هؤلاء السعرة كانوا يقومون «بشبه ما يعرف حالياً بالتنويم المغناطيسي فيرقدون الوسيط الذي يغشى عليه باليومين والثلاثة دون أن يتحرك ، ثم يقوم لبأتي بالعجائب والغرائب «مايكون في ذلك العام من خصب أو جدب أو فعنة أو هدنة وغير ذلك من الكوائن والأحداث» (٢٤٧).

## الطب والسحر والتجرية ،

وأغلب الظن أن مثل هؤلاء السحرة كانوا يقومون بأعمال التطبيب والعلاج عن طريق الرقى ، وعن طريق الممارسة أيضا. فمن ذلك الاعتقاد في بركة منبع وادى سبو، نهر مدينة فاس في التشخيص الطبي . فمنبع سبو كان قى بلاد بني وارتين في أواخر القرن الدهر ۱۲م) ، وكان رأس العين في بشر غامض يهاب الدخول فيها. وكان للبربر المجاورين لها تجارب في معرفة ما إذا كان المريض ، مرضا مزمنا عندهم ، يستريح من مرضه أو يوت. فكانوا يحملونه إلى تلك العين فيغطسونه فيها حتى يكاد يوت اختناقا بالغرق ، ثم يخرجونه ، «فإن خرج على فمه دم فيها حتى يكاد يوت اختناقا بالغرق ، ثم يخرجونه ، «فإن خرج على فمه دم فيستبشرون بحياته ، وأن ثم يخرج من فيه دم ايقنوا بهلاكه (٢٤٣) والظاهر أن فيستبشرون بحياته ، وأن ثم يخرج من فيه دم ايقنوا بهلاكه (٢٤٣) والظاهر أن

<sup>(</sup>٧٤١) الاستبصار، ص١٩٧-حيث النص على أن أبا كسبة كان يرهم مخالفيه بأذيتهم عن طريق تحول كساه الذي يلتحف به ، فكان يخيل إليهم كأن برقة تلوح من تحت كسائه، فيصابون في مالهم أو أبدائهم أو كليهما-وكان عقبه قد ورثوا تلك المقدرة المخيفة، فتميزوا بها على سائر الناس.

<sup>(</sup>٢٤٣) الاستبصار، ص١٩٣-حيث النص على ان "هذا عندهم مستغيض مشهور" . (٣٤٣) الاستبصار، ص١٨٤-حيث النص على انه أمر متعارف عندهم لا ينكر .

# الفصل الثاني

الحياة الثقافية في المغرب والأندلس في مطلع القرن الـ٦هـ/١٢م



# الحياة الثقافية في الغرب والأندلس في مطلع القرن الـ٦٦/ ١٢م

لما كانت دعوة محمد بن تومرت التى قامت عليها دولة الموحدين حركة دينية ، مثلها مثل سابقتها الدولة المرابطية ، الأمر الذى دعا ابن خلدون – حسبما نرى – إلى استنباط نظرياته التى تقول بالأهمية البالغة للدين كقاعدة أساسية من قواعد بنا ، الدول الأسلامية لدى الشعوب الوحشية (البدوية) ( كدولة العرب ولمتونة (المرابطية) ومصمودة الموحدية (١) ، وأن نادى بأن الأسر الحاكمة العربية ، عادة ماتكون أكثر اهتماما بأمور الدين من الأسر الأعجمية.

والمهم بالنسبة للدولة الموحدية أن مُنظرها: محمد بن تومرت ، وهو المغربي المصمودي أي البربري: لحما ودما ، تثقف ثقافة إسلامية عالية في كبريات المراكز العلمية بالمغرب والأندلس ثم أنه قام من الأندلس بالرحلة العلمية (البعثة) إلى المشرق: مصر والشام والحجاز وبغداد - حيث النظامية - والإسكندرية.

وعمدتنا فى التعريف بالأحوال الثقافية فى مطلع القرن السادس الهجرى / ١٩٥٨، فى الفترة التى تعادل رحلة ابن تومرت العلمية إلى المشرق وعودته إلى بلاده، مابين سنة ٥٥٠ه/ ١١٠٦م وسنة ٥١٥ هـ/ ١١٢١م، هو كتاب الصلة لابن بشكوال، حيث وقع اختيارنا على ٣٠ (ثلاثين) ترجمة لبعض العلماء، يمكن أن تفيدنا فى الدراسة، من حيث أن أصحابها كانوا من العلماء الذين عاشوا فى تلك

<sup>(</sup>۱) انظر المقدمة، ط.التجارية بالقاهرة، الفصل ۲۷، ص۱۵۱ حيث إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبيخة دينية من نبوة، أو ولاية، أو أثر عظيم من الدين على الجملة..... وص۱۵۸ حيث إن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوتها العصبية.... واعتبر ذلك أيضا في دولة لمتونة ودولة الموحدين..(حيث أن) الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستنصار والاستماتة، فلم يقف لهم شئ.

الفترة المحددة أو في جزء منها ، وهم يقومون بنشر علمهم بين الباحثين عنه من الطلاب في مدارس المغرب أو الأندلس خاصة.

ومن البحث فى ذلك العدد المنتقى من تراجم العلماء المعاصرين لرحلة ابن تومرت العلمية ، نجد أن بلاد المغرب المرابطية ، وقتئذ ، كانت قليلة مراكز العلم ، حيث لانجد ذكراً إلا لمدينة سبتة – المعبر الجنوبي إلى الأندلس حيث تظهر أسماء ٤ (أربعة) من العلماء ، بينما لايأتي ذكر مدينة فاس إلا مرة واحدة ، مرتبطا مع سبتة بشكل عابر (٢) ، ومثل هذا يقال عن مدينة مراكش (٣).

أما عن مدارس الأندلس فكانت تتصدرها مدينة قرطبة بـ ١٤ (أربعة عشر) عالما (٤) ، تليها أشبيلية بـ ٥ (خمسة) علماء (٥) والمرية بـ ٤ (أربعة) علماء (٦) ثم غرناطة بعالمين اثنين (٧) ، ثم تأتى مدن بلنسية (٨) ،

<sup>(</sup>٢) انظر صلة اين يشكرال، رقم١٠١، ص١٠٠٥ - ٥١٠ عن اين الريوطي الذي سكن قاس ثم سعد.

<sup>(</sup>٣) انظر صلة ابن بشكوال رقم ٨٣٠، ص٣٨-حيث ترجمة عبد الغالب السالمي الذي انتقل من سبتة إلى مراكش.

 <sup>(</sup>٤) عن علماً • قرطبة انظر صلة ابن بشكرال، التراجم رقم ١٤٠، ١٤٤٠، ٧٤٥، ٧٤٥، ٧٩٢، ٧٩٢،
 ١٤٠٧، ٩٤٢، ٨٩٤٥، ١١٤٥، ١١٥٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٤٠٧، ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر صلة ابن بشكوال، التراجم رقم ٩٤٣، ٩٩٨، ٩١٨، ١١٤١، ١١٨١.

<sup>(</sup>٦) عن المرية انظر صلة ابن بشكوال، التراجم رقم ٧٩٣، ٩١٣، ١١٤٦ . ١٣٢٦ .

<sup>(</sup>٧) عن غرناطة، انظر، صلة ابن بشكرال، رقم ٨٠٨، ٩١٢.

<sup>(</sup>٨) صلة ابن بشكوال، رقم ٨٢١ (عن ابن قريال المولود بوادى الحجارة، والذي روي عن الطلمتكي بالمرية، وتوفى سنة ٢٠٥٩ (عد ببلنسية، ورقم ١١٤٠ (عن محمد بن ظاهر، واصله من مرسية).

# ومالقة (٩) ، وشلب (١٠) ثم أربولة (١١) ، ويمثل كلا منها أستاذ واحد.

والذى يستدعى الانتباه أن كثيرا من العلماء كانوا من المهاجرين عن مواطنهم ، سواء للأخذ أو للعطاء ، الأمر الذى كان يجعل من مراكز الأندلس العلمية مدرسة واحدة فى حقيقة الأمر ، وأهم ممثليها هم علماء قرطبة مدينة الجماعة ، العاصمة الثقافية الأزلية للأندلس. وهنا لاتغيب طليطلة - رغم ضياعها منذ سنة ٥٧٨ه/ م، فقد كانت ممثلة إلى جانب غيرها من المراكز العلمية الأندلسية ، فى مطلع القرن الـ ٦هـ / ١٢م ، ببعض القدامي من مشاهير الأساتذة المهاجرين فى قرطبة (١٢).

## رحلة ابن تومرت،

والأمر المستغرب أنه لا يوجد ذكر لرحلة محمد بن تومرت بين ما يذكره أبن بشكوال من رحلات الأندلسيين العلمية ، بل إنه لا يوجد ذكر أبداً لاسم ابن تومرت بين الطلبة الوافدين على مشاهير الأساتذة المشارقة ، أو الوافدين على المشرق من العلماء الأندلسيين والمغاربة عن كانت تلتف حولهم حلقات الدرس في فنون العلم المختلفة ، على طول طريق الحج الطويل عبر الأسكندرية ومصر والشام والعراق ، الأمر الذي يضفى نوعا من الغموض حول الرحلة المهدية الموحدية ، والحقيقة أن الشك يحيط بلقاء ابن تومرت بشيخ النظامية الكبير ، أبى حامد الغزالي أيضا ،

<sup>(</sup>٩) انظر صلة ابن بشكوال رقم ١١١٨ (عن أحمد بن عبد الرحمن السرقطى الذي أقرى بعاضرة إشبيلية، وتوفى عالقه سنة ٥١١٧م.

<sup>(</sup>١٠) صلة ابن بشكوال ، رقم١١٢٩ -حيث سمع بإشبيلية وأخذ بقرطبة.

<sup>(</sup>١١) عن أربولة (قرب مرسية) انظر صلة ابن بشكوال، رقم١٩٣٦ (عن الرعيني، من تطيلة، وله رحلة، كما أخذ بالإسكندرية).

<sup>(</sup>١٢) صلة ابن بشكوال ٧٤٥، حيث عبد الرحمن بن يوسف الأموى، ورقم ١١٥٧، حيث محمد بن أسماعيل- الطليطلي الذي سكن قرطبة.

وهكذا لاتبدأ الرحلة في الظهور كحقيقة تاريخية الا أثناء رحلة العودة عن طريق الإسكندرية ، وبالذات في رحاب شيخ الإسكندرية الأندلسي المشهور وقتئذ ، وهو أبو بكر الطرطوشي، صاحب كتاب «سراج الملوك» حيث كان ابن تومرت قد بدأ عارس رسالته في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو في طريق الذهاب إلى مجلس الطرطوشي ، قرب الباب الأخضر الغربي ، وفي طريق العودة حيث لقى في سبيل ذلك الكثير من العنت والأذى (١٣).

وهكذا كان لنا في غاذج الرحلة العلمية الأندلسية إلى المشرق، وسير الشيوخ من العلماء الذين قاموا بها ثم مارسوا التعليم بعد ذلك، ما يكن أن يعطبنا صورة للحياة العلمية والثقافية التي كانت لها آثارها في حياة ابن تومرت، منذ اتخاذه طريق العودة إلى المغرب، ومنذ نزوله بالاسكندرية على وجه الخصوص.

## رحلة ابن تومرت العلمية في الغرب:

كان الشاب المصمودي محمد بن ترمرت يناهز السادسة والعشرين من عمره ، وهو يفادر ايجليز : بلدته، سنة ، ٥٠ ه/ ١٠٦م ، مفتتحاً مرحلة دراسته العالية خارج الوطن الصغير ، بلاد السوس . وكان عن الطبيعي أن تكون وجهته مدينة مراكش العاصمة ، القريبة من البلاد، وهو الأمر المقبول . فمراكش التي ناهزت الخمسين من العمر كانت وقتئذ حاضرة امبراطورية عظمي تمتد من السودان جنوبا إلى الأندلس شمالاً . وكان مركز الحكم فيها هو القصر الأميري المعروف بدار الحجر، يتوسط القصبة التي تمثل المدينة الحكومية (الملكية) المحصنة ، في مقابل مدينة العامة من أفراد الشعب. وبطبيعة الحال فقد كان المسجد الجامع بالمدينة بمثابة المركز الثقافي الرئيسي في المدينة التي كانت قد بدأت تعج بالأندلسيين من رجال الحركم والحرس والدين والأدب والشعر ، من : الموظفين ككتاب في الديوان وفي القضاء وإمامة الصلاة والخطبة والوعظ ، إلى جانب الوافدين لإعلان الطاعة

<sup>(</sup>١٣) انظر عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٧٩.

# والخضوع أو التهنئة والتماس التعطف والكرم.

وهكذا بدأت مراكش تتحول - إلى جانب صفتها الرسمية كمقر للحكومة المركزية - إلى مركز ثقافي متطور بفضل التأثيرات الأندلسية المتنامية مع مرور المقت.

ويظهر تطور مراكش الثقافي والعلمي في مطلع القرن الـ ١ه/ ١٢م، في صلة ابن بشكرال في موضع واحد من تراجم العلماء المثقاة التي أعتمدنا عليها. فأبوم حمد عبد الغالب بن يوسف السالمي الذي أخذ العلم عن القاضي أبي عبد الله بن شيرين وغيره، كان عالما بالأصول والاعتقادات، وهي العلوم التي اهتم بها محمد بن تومرت. والمهم أيضا أنه انتقل من الأندلس وسكن مدينة سبتة، فكأنه أصبح من عماد مدرسيها، حيث شغل منصب الخطبة بها ثم انتقل بعد ذلك إلى مراكش العاصمة، حيث توفي بها في سنة ١٦٥ه / ١٦٢٢م، أي في نفس الرقت الذي كان ينهى فيه ابن تومرت رحلة العردة، ويبدأ مرحلة الأعداد للدعوة المرحدية الرائعة (١٤٤).

وعمن لهم ذكر في مراكش من العلباء الاندلسيين الذين كانوا في حاشية الأمير على بن يوسف بن تاشقين ، الفقيه : مالك بن وهيب ، الذي ادرك خطورة ما كان يدعو إليه محمد بن تومرت ، مما كان لا يدركه مناظروه من الفقها : فمالك بن وهيب ، كما يعرف به صاحب المعجب ، كان قد شارك في جميع العلوم ، ولكنه كان لا يُظهر إلا مايتفق في ذلك مع الايمان . فلقد رأى له عبد الواحد كتابا سماه : قراضة إلا مايتفق في ذلك مع الايمان . فلقد رأى له عبد الواحد كتابا سماه : قراضة الذهب، ذكر فيه لئام العرب في الجاهلية ، وضم إليه مايتعلق به من الآداب. هذا كما كان لمالك بن وهيب هذا تحقق بكثير من أجزا الفلسفة ، فكان له فيها كتاب الشمره لبطليموس في الأحكام ، وكتاب المجسطي في علم الهيئة ، وعليه حواش الشمره لبطليموس في الأحكام ، وكتاب المجسطي في علم الهيئة ، وعليه حواش

<sup>(</sup>١٤) انظر ابن بشكوال، الصلة، رقم ٨٢٠، ص٣٨٢-حيث النص على أن تلك المعلومة مستفادة من القاضى "أبو الفضل عياض"، السبتى،



رحلة أبن تومرت

بتقييده أيام قراءته إياه على رجل من أهل قرطبة اسمه أحمد الذهبي(١٥).

### فـــاس،

أما عن فاس عاصمة المغرب الثقافية الأزلية ، فهى الأخرى لاتظهر في مجموعة تراجمنا المنتقاة من الصلة ، إلا في موضع واحد كما في مراكش . فمحمد بن على بن محمد الطليطلي ، المعروف بابن الربوطي الذي كان أعمى ، سمع من عبد الرحمن بن سلمي ، ومن أبي الوليد الباجي ، ثم إنه خرج إلى العدوة المغربية حيث سكن مدينة فاس ، وفيها ولى منصب الخطابة . وتوفى وهو يشغل منصب خطيب جامع سبتة في محرم سنة ٣٠ ٥هـ/ ١٩٠٩م (١٦).

#### 

أما المركز الثقافي المفربي الثالث فكان مدينة سبتة ، باب الأندلس الجنوبي ، من حيث يبدأ الطريق إلى كل من فاس ومراكش . والمهم هنا هو أن سيتة تأتى في المركز الرابع بعد المرية في القائمة الانتقائية التي اخترناها للمراكز الثقافية في مطلع القرن الـ ١٦٦ ، هم:

المعروف الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الكتامى ، المعروف بابن المجوز ، من أهل سبتة . وهو فقيه بالوراثة (ابن فقيه ابن فقيه ابن فقيه ابن فقيه ابن فقيه ابن فقيه البزة وهو من جلة فقها ، سبتة . ومن المهم أنه «كان يميل إلى الحجة والنظر» وهى الميزة النادرة – خصوصا في عصر فقها ، المالكية . والأمر المستغرب أن الرجل العقلاني ، هذا ، كان من كبار المباد . فقد عرف عنه أنه كان يصلى الصبح بوضو ، العتمة .

<sup>(</sup>١٥) عبد الراحد المراكشي، المعجب، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٩٩) ابن بشكوال، الصلة ورقم ١٩٣١، ص٠٩ - ٥-حيث النص على أن تلك المطرمات مما أفاده بها القاضى أبو الفضل عباض .

بمعنى أنه كان يقوم طوال الليل في الصلاة ، لمدة ٣٠ (ثلاثين) سنة.

هذا ، كما أنه ولى قضاء الجزيرة الخضراء ثم سلا حيث توفى بعد سنة ١٥٥٠هـ/ ١١١٦م (١٧).

٢- عبد الغالب السالمي الذي انتقل من سبتة إلى مراكش (ماسبق ،ص ١١٩).

٣-محمد بن عمر بن قطري الزبيدى ، من أهل أشبيلية ، سمع بالأندلس، ورحل إلى المشرق ، وسكن اشبيلية ثم انتقل إلى سبتة حيث توفى سنة ١٠٥هـ / ١١م(١٨).

# ٤- ابن الربوطي (١٨م):

وهكذا تكون سبتة هى المر الذى كان يندفع عبره تيار التأثير الأندلسى فى المغرب ، فلا بأس أذن ان كانت أزهى المدن المغربية ثقافة فى تلك الفترة الحاصة برحلة محمد بن تومرت العلمية.

# رحلة ابن تومرت العامية في الأندلس؛

وأقرب غاذج الرحلة العلمية الأندلسية المشرقية إلى رحلة محمد بن تومرت ، مهدى الموحدين ، من حيث التوقيت شكلا على الأقل ، هى التي قام بها أبو القاسم عيسى بن ابراهيم بن عبد ربه بن جهور القيسى ، عالم كل من قرطبة وأشبيلية (١٩). وأصل أبى القاسم من مدينة طلبيرة ثم أنه تحول إلى مدينة شريش

<sup>(</sup>١٧) ابن بشكوال، الصلة، رقم ٧٥٥ ص٣٤٨-حيث النص على رجوع الفضل إلى القاضى عياض (أبو الفضل) في تلك الإفادة

<sup>(</sup>١٨) ابن يشكرال، الصلة، رقم١١٣٠ص٩.٥

<sup>(</sup>۱۸م) ما سبق ، ص ۱۱۳ و ه. ۲ .

<sup>(</sup>١٩) الصلة، لاين بشكوال، رقم ٩٤٣، ص٤٣٢

الساحلية، قبل أن تبدأ رحلته العلمية في الأندلس مبتدئا بقرطبة حيث روى الحديث على أبي على الغساني ، وأبي عبد الله محمد بن فرج النقيه ، وحازم بن محمد ، وذلك مع مطلع القرن السادس الهجري / ١٢م.

أما عن رحلته المشرقية فقد بدأت بعد سنة ٥٠٠ هـ/ ١٠٦م في نفس تاريخ بدأية رحلة ابن تومرت (ماسبق ، ص ١١٩). وكانت أهم أحداثها العلمية هو الدخول إلى بغداد ، عاصمة الخلافة العباسية ، ومقر النظامية : أشهرجامعة في عالم الاسلام وقتئذ. وهناك لقي جماعة من العلماء ، كما دخل في مناظرات مع عدد من الفقهاء . والمهم أنه التقي بكيار مشايخ العصر هنالك ، فأخذ عن أبي بكر محمد بن طرخان ، والشاشي. وكان مجن لقيهم في بغداد أبر محمد القاسم بن على الحريري البصري، صاحب المقامات ، فأخذها عنه، إلى غير هؤلاء.

وهكذا عاد أبو القاسم بن جهور القيسي بعد الرحلة المشرقية إلى قرطبة ليحاضر طلبة العلم بها في معارفه المختلفة ، من: الأدب واللغة والشعر الذي كان يغلب عليه، وأن كانت له مشاركة في الفقة والحديث، وأصل الديانات ، وهي الأمور التي كان يهتم بها ابن تومرت من غير شك . هذا، كما عرفه أيضا طلبة أشبيلية التي توفي فيها بعد ذلك في منتصف سنة ٧٧ه ه/ أبريل ١٩٣٣م (٧٠).

أما عن كبار الأسائذة القرطبيين الذين كانت تزهو بهم قرطبة وقتما كان ابن تومرت يدخل الأندلس، فمنهم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب اللخمى (٣٣٥ - ١٠٤٠ / ١٠٤٠ م)، الذي يعتبره ابن بشكوال آخر الشيوخ الجلة الأكابر ببلاد الأندلس في علو الأسانيد وسعة الرواية (٢١).

<sup>(</sup>٢٠) ابن بشكرال، الصلة، رقم٩٤٣، ص٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢١) ابن بشكرال، الصلة، رقم ٧٤٤، ص٣٤٧.

والحقيقة أن ابن عتاب كان في السابعة والستين من عمره ، وقتما كان ابن تومرت يدخل الأندلس ، بمعنى أنه كان من كبار الأساتذة، ولكنا لاندرى أن كان مثل ابن تومرت الذي كان في السادسة والعشرين من عمره كان له الحق في حضور مجلس مثل هذا الاستاذ الجليل ، إلا اذا جلس بعيداً عن الاضواء في آخر صفوف الحلقة.

واذا كان قدامى الشيوخ ، مثل : أبى عمرو السفاقسي ، وأبى حفص الزهراوى ، وأبى عمر بن عبد البر قد أجازوا ابن عتاب فى رواية علومهم الدينية ، فمن المهم بالنسبة لنا أن نشير إلى أنه أجاز له أيضا مؤرخ الأندلس الشهير أبو مروان بن حيّان «كتاب الفصوص» لصاعد (الأندلسي) عن مؤلفه صاعد.

والمهم أن ابن بشكوال يقيم ابن عتاب بأنه «كان حافظاً للقرآن ، عارفا برواياته وطرقه ، واقفا على كثير من تفسيره وغريبه مع حظ وافر من اللغة العربية ، وكتب بخطه علما كثيراً ، وجمع كتابا حفيلاً في الزهد والرقائق ، سماه : شفاء الصدور ». ومن المهم عن ابن عتاب بعد ذلك أو قبله أنه «كانت الرحلة في وقته إليه ، ومدار أصحاب الحديث عليه » ، وأنه «طال عمره وسمع منه الآباء والأبناء » (٢٢).

#### الطليطلي:

أما تلميذ ابن عتّاب ووريث علمه فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف الأموى ، الطليطلى أصلاً ، والقرطبى سكنا ، وهو المعروف بد «ابن عفيف» (٤٣٧- ٥٢١ هـ / ٥٤٠ - ١٠٢٥م) ، والذي أجاز له ابن عتاب جميع ما رواه (٢٣).

وابن عفيف الذي سمع ببلده طليطلة من أبي قاسم بن محمد بن هلال ، قبل أن

<sup>(</sup>۲۲) ابن بشكوال، الصلة، ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٢٣) ابن بشكوال، الصلة، رقم ٧٤، ص٣٤٣-وعفيف هو جده لوالدته.

ينتقل إلى قرطبة ، كان مختصا بالشهادة (تعديل الشهود لدى القاضى) ، قبل أن يتولى وظيفة صاحب الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة. ويقيمه ابن بشكوال بكونه «شيخا فاضلا ، عفيفا ، شهر بالخير والإصلاح قديما (في طليطلة) وحديثا (في قرطبة). والمهم بعد ذلك أو قبله أنه كان يعظ الناس في مسجده، (قبل ولاية الصلاة بالمسجد الجامع) ، وكانت العامة تعظمه.

هذا ، كما كان الناس يسمعون منه ويروون عنه ، وكان ابن بشكوال عن سمع عنه ، وإن قرر أن ابن عفيف «لم يكن بالضابط لما رواه» (٢٤).

### ابن الجمان،

أما آخر الفضلاء الذين كان يتبرك به في قرطبة حسب التقييم العام لابن بشكوال ، فهو أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن الجمان (ت٣ صفر ٢٥ هـ/ ١١ فبراير ١٩٨٨م) ، صاحب الصلاة بالمسجد الجامع، والذي روى عن أبي محمد عبد الله بن بشير المعافري وغيره ، وكتب بخطه علما رواه . أما عن ترصيفه العام ، فقد كان من أهل الخير والفضل والتواضع والصلاح والإقبال على مايعينه ويقربه من خالقه ، كما كان منقبضا عن الناس غير مختلط بهم (٢٥). والذي يفهم إلى جانب ذلك من أن جنازة ابن الجمّان كانت في غاية الحفل ، هو ان الرجل كان من الأولياء الربانيين آكثر من كونه من الأساتذة العلمانيين.

وأما ابن حزمون : غبد العزيز بن عبد الله بن ، أحمد (٤٤٠ شعبان ٥٠٨هـ/ ما ابن حزمون : غبد العزيز بن عبد الله بن محمد ، وأبى جعفر بن رزق الفقيه ، وعن أبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه ، كما أجاز له أبو العباس العذرى.

وكان فقيها مشاورا في الأحكام بقرطبة ، كما تولى إمامة الصلاة بالمسجد

<sup>(</sup>٢٤) ابن يشكوال، الصلة، ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢٥) ابن بشكوال ، الصلة ، ص ٣٤٤ .

الجامع بقرطبة. والمهم أنه كان له باع طويل في المناظرة ، حتى أنه كان يناظر أستاذه ابا جعفر بن رزق ، كما ناظر الناس عليه في الفقه ، وانتفع به في معرفته وعلمه (٢٦).

ومن سلالة الأمراء الأمويين بقرطبة يذكر أبو طالب عبد الجبار بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ .. ابن الأمبر عبد الرحمن بن الحكم ( - 20 - رمضان ١٩٥٨/ احمد بن أصبغ .. ابن الأمبر عبد الرحمن بن الحكم ( - 20 - رمضان ١٩٠٨/ ١٠٠ توفمبر ١٩٢٧م). وله رواية عن أبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه ، وأبي جعفر بن رزق ، وأبي عبيد البكري (الجفرافي والمؤرخ المعروف) ، الأمر الذي سمح له بأن يجمع كتاباً حفيلاً في التاريخ ، سماه بكتاب عبون الإمامة ونواظر السياسة - فكأنه في نظم الحكم الاسلامية - أجازه لابن بشكوال ، الذي نقل منه في بعض مواضع من كتاب الصلة - مرجعنا هذا.

أما عن تقييم ابن بشكوال لعبد الجبار سليل الأمويين الأندلسيين ، فتتلخص في أنه «كان من أهل المعرفة بالآداب واللغة العربية والشعر » ، وأنه كان ذكيا نبيها (٢٧) - وهو في الختام المعبر عن ملكة الفكر والتفتح العقلي.

# ابن حمدين الكبير،

وكان من أعلام العلماء في مجموعتنا المنتقاة: أبو محمد على بن عبد العزيز بن حمدين قاضى الجماعة بقرطبة (٣٩٩-٢٦محرم ٥٠٨ه/ ١٠٤٧ ع يوليه بن حمدين قاضى الجماعة بقرطبة (٣٩١-١٠٤٨محرم ١٠٤٨م و الذي تفقه عن أبيه ، وعن أبي عبد الله محمد بن عتاب ، كما أجاز له عمر بن عبد البر، وأبو العباس العذري ماروياه . واشتهر ابن حمدين «بأنه كان من أهل التفنن في العلوم والافتتان بها وبمذاكرتها». أما عن تقييم ابن بشكوال له كعالم ، فيصفه بأنه «كان حافظا

<sup>(</sup>٢٦) ابن بشكوال، الصلة، رقم٧٩٧ ص٥٣٦-٣٦٦ .

<sup>(</sup>۲۷) ابن بشكوال، الصلة، رقم ۸۰۸ ص٣٧٣.

ذكيا فطنا ، أديبا ، شاعراً لفرياً ، أصولياً ».

هذا . كما نجح فى ولايته القضاء بقرطبة فى شعبان سنة ٩٠هه/ يوليه ١٠٩٧م. إذ «تولاه بسياسة محمودة وسيرة نبيهة» . ولما كان ابن حمدين من أهل الجزالة والصرامة والفضل والجلالة ، لما كان يشغل وظيفة قاضى الجماعة وقتما كان محمد بن تومرت فى رحلته العلمية بالأندلس ، فإننا لانعرف إذا كان قد قدر لابن تومرت – الشاب الطالب – أن يلتقى به في بعض مجالسه العلمية أو أن يكون قد أخذ عنه بعض علمه مما أخذه عن الشيوخ أو مما أجازوه له. والمهم أبن بشكوال حضر جنازته التى صلى عليه فيها ابنه صاحب الأحكام أبو القاسم أحمد (٢٨).

# ايسن سلمسنة ،

ومن العلماء الأندلسين المعاصرين للعقد الأول من القرن الـ ١٩٨ م، يذكر أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن سلمة، من أهل قرطبة (١٣٥– ١٧صفر ٥١١ هـ/ ١٠٤١ - ٢٧يونيه ١١٧م). وروى أبو عامر بن سلمه عن أبى الحجاج الأعلم الأديب، وقيد عنه، كما أخذ عن أبى القاسم حاتم بن محمد الطرابلسى، وأبي محمد على بن أحمد بن حزم الحافظ، وغيرهم. والمعروف عنه أنه كانت له عناية بالعلم (الحديث) وسماعه وجمعه، كما كانت له معرفة بالأدب، واللغة، والخبر، ومعانى الشعر.

أما عن تقييم ابن بشكوال له فإنه «كان ذا جلالة ونباهة وصيانة ، الأمر الذى يدعوه الي الافتخار بأنه «قد أخذ عنه بعض شيوخنا وجلة أصحابنا». والأمر المستغرب أنه رغم أن الرجل كان من أهل قرطبة الا أنه عندما توفى «حمل إلى اشبيلية فدفن بها»، وفى ذلك يكتفى ابن بشكوال بالقول: «أخبرنى بذلك ابنه أبو يكر – أكرمه الله (٢٩) – ربما لنذر نذره الرجل ، ووفاه له ابنه !».

<sup>(</sup>۲۸) ابن بشكوال، الصلة، رقم۱۱۳۸ ص۲۱۹ .

<sup>(</sup>٢٩) أبن يشكوال، الصلة، رقم١٩٤٣، ص٥١٣.

# ابن رشد الجد ،

ونظير ابن حمدين في قضاء الجماعة بقرطبة ، هو : ابو الوليد محمد بن احمد بن أحمد بن رشد المالكي (الجد) (-20 خو القعدة -07 هـ/ ١٠٥٨ - ١٠١٨رس أحمد بن رشد المالكي كانت له إمامة الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة أيضا. روي أبو الوليد بن رشد (الجد) عن الفقيه أبي حفص أحمد بن رزق ، وعن مروان بن سراج ، وأبي على الفساني ، كما أجاز له أبو العباس العذري مارواه.

واشتهر ابن رشد (الجد) بأنه «كان فقيها عالما، حافظاً للفقه ، مقدما فيه على جميع أهل عصره ، عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه ... نافذا في علم الفرائض والأصول . كما عرف بحسن الخلق ، وسهولة اللقاء ، وكثرة النفع لخاصته وأصحابه وجميل العشرة لهم ، والحفظ لعهدهم ، والبر بهم».

أما عن تقييم ابن بشكوال له ، «فكان من أهل الرياسة في العلم والبراعة ، والفهم مع الدين ، والفضل والوقار، والحلم ، والسمت الحسن ، والهدى الصالح».

وعمن أشاد بعلم القاضى ابن رشد وفضله ، الفقيه ابو مروان عبد الملك ابن مسرة ، رفيق ابن بشكوال في الدراسة ، فقد قرر أن شيخهم القاضى أبا الوليد كان بصوم يوم الجمعة دائما في الحضر وفي السفر ، كما عدد من تواليفة : كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة ، وكتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل ، واختصار المبسوطة ، واختصار مشكل الآثار للطحاوى - إلى غير ذلك من تواليفة ، التي اسمع التلاميذ بعضها ، وأجاز لهم سائرها.

ورغم نجاحه فى منصب قاضى الجماعة بقرطبة ، وسيره فيه «بأحسن سيرة وأقوم طريقة» إلا أن الأمر انتهى باستعفائه ، والانصراف إلى نشر كتبه وتواليفه ، وان ظل ملجأ للناس وناصحا لهم فى مهماتهم (٣٠).

 <sup>(</sup>٣٠) ابن بشكوال، الصلة، رقم١١٥٤ ص٥١٨، وقارن النباهي، تاريخ قبضاة الأندلس، نشر يروفنسال ١٩٤٨، ص٩٩-٩٩.

ومن جلة علماء تلك الفترة التى نهتم بها ابن العُواد: أبو الوليد هشام بن أحمد بن سعيد القرطبي (٤٥٦ - ١٠٦٠ - ٢٤بوليه ١١٥٥م) . تتلمذ ابن العُواد على الفقيد أبى جعفر بن رزق واختص به ، وأبى مروان عبد الملك بن سراج ، وأبى على الغساني ، وغيرهم.

# أين العواد :

وأشتهر ابن العواد بأنه كان من جلة الفقهاء ، وكبارهم وعلمائهم ، وخيارهم . وأنه كان حافظا للرأى ، مقدما فيه على جميع أصحابه - وهي ميزة نادرة ، كما نرى - استحق عليها التقدير والتميز . كما كان بصيراً بالفتيا ، عارفا بعقد الشروط وعللها ، حسن العقد لها ، مع دين وفضل ، وورع ، وأنقياض عن السلطان . وفي مقابل ذلك كان له إقبال على مايعنيه ، ومواطنة على نشر العلم ويثه ، وجميل العشرة لتلاميذه والمختصين به . وإلى جانب سعة الخلق وحسن اللقاء كان محببا إلى الناس ، حليما ، طاهراً ، لينا ، متواضعاً.

ويتمثل انقباض ابن المراد عن السلطان في امتناعه عن قبول وظيفة القضاء ، رغم دهوته إليها أكثر من مرة.

أما في مجال نشر العلم فقد كان «يختلف إليه خلق كثير على سبيل التفقه عنده والمدارسة ، فنفع الله به كل من أخذ عنه». وهكذا كانت جنازته حافلة بالشاهدين وكان ابن بشكرال بين من حضرها (٣١).

# ابن حرم الابن:

ويأتى من القرطبيين بعد ذلك ولد الفقيه الشهير ابن حزم الاندلس ، وهو أبو أسامة يعقوب بن على بن أحمد بن حزم (٤٤٠ - جمادى الأولى ٥٠٣ هـ/ ١٠٤٨ -

<sup>(</sup>٣١) ابن بشكوال، الصلة، رقم١٣٢٥ ص٩٩٥-٥٩٤ .

نوفمبر ١٠٠٩م) وابن حزم الابن هذا روي عن أبيه ، وعن أبى عمر بن عبد البر بالإجازة ، وعن أبى العباس العذرى . ومذهب الظاهرية له أهمية خاصة عند محاولة تقييم مذهب التوحيد عند محمد بن تومرت ، كما أن له أهمية بالنسبة لتطور الأحوال المذهبية في الدولة الموحدية ، اعتباراً من عصر ثالث امرائها المنصور.

وفى تقييم يعقوب بن حزم يقول ابن بشكوال انه «كان من أهل النباهة والاسقتامة» (٣٢).

# ابن مغیث ،

أما آخر القرطبيين الذين نعرض لهم ، فرغم تأخر تاريخ وفاته فإنه مقبول بسبب تاريخ ميلاده المبكر ، الذي يجعله في الثالثة والخمسين من عمره في مطلع سنة ٠٠٥ هـ/ ١٠١٦م . وأنه : يونس بن محمد بن مغيث (٤٤٧ – ٨جمادي الآخرة ١٣٥هـ/ ١٣٧م) ، من أهل قرطبة ، وشيخها المعظم ، الذي روى عن جده (مغيث) ، والقاضي ابن الحذاء ، ومحمد بن محمد بن بشير. وفي تقييمه يقول ابن بشكوال انه كان «قديم الطلب نبيه البيت والحسب... عارفا باللغة والإعراب ، كما كان راويا للحكايات والأخبار ... حافظا لأخبار أهل بلده ... بصيراً بالرجال وأيامهم ، وله معرفة بعلماء الأندلس وملوكها وسيرهم ، وأخبارهم». فكأنه كان عيل إلى أخبار المحدثين وتاريخ قرطبة وأخبار الأندلس الثقافية والسياسية على العمرم ، وأن كان التقرير دون إشارة إلى مؤلفاته في التاريخ الأندلسي، إن كانت له مؤلفات فيه (٣٣).

# خصائص مدرسة قرطبة:

من هذا العرض عُكن تصنيف العلوم التي اشتغل بها القرطبيون من أهل العلم

<sup>(</sup>٣٢) ابن بشكرال، الصلة، رقم١٤٠٧ ص٦٢٨ .

<sup>(</sup>٣٣) ابن بشكرال، الصلة، رقم١٤٠٣ ص٩٢٧-

# في مطلع القرن الـ ٦٦ / ١٢م متدرجة نسبيا حسب النقاط على الوجه التإلى:

| التقاط | ۱ - الفقه                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ه نقاط | ٢- رواية الحديث والفتوى على مذهب مالك                         |
| ٣ نقاط | ٣- الخبر وسير الرجال من أجل التعديل والتجريح بالمعنى التاريخي |
| ٣ نقاط | ٤- علوم القرآن ، من : تفسير وغريب                             |
| ٣ نقاط | ٥- اللغة العربية والإعراب                                     |
| ١ نقطة | ٦- الأداب                                                     |
| ۱ نقطة | ٧- الشعر ومعانيه                                              |
| ۱ نقطة | ٨- عقد الشروط                                                 |
| ۱ نقطة | ٩- الأصول                                                     |
| ١ نقطة | ١٠- الفرائض                                                   |
| ١ نقطة | ۱۱- الرأى                                                     |
|        |                                                               |

والواضح من هذا العرض أن علوم الحديث والفقد والفتوي (على مذهب مالك) كان لها التفوق في مجال العلوم الدينية ، إلى جانب علوم الخبر ومعرفة الرجال والتاريخ التي كان لها ارتباطها بعلم الحديث ، ومنهج الجرح والتعديل (التاريخي).

أما علوم العربية فكانت دارجة أيضا لارتباطها بعلوم القرآن والحديث . بينما يأتى علم الأصول والاعتقاد إلى جانب منهج الرأي المضاد لمنهج النقل والتقليد، في آخر القائمة ، وهو الأمر المقبول بالنسبة لعصر سيادة الحديث (النقلي) وخاصة الفتوى على مذهب مالك.

وهنا لا يغيب عن الذهن ماسجله عبد الواحد المراكشي من أن كثيرا من العلماء ، عن كانوا قريبين من السلطان ، كانوا يظهرون ماينفق من علم الحديث والفقه علي مذهب مالك ، ويخفون ماكانوا يعرفون من الفلسفة وأعمال الفكر - كنوع من التقية - كما كان يفعل مالك بن وهيب الذي قدر خطورد العلم الجديد ، المتمثل في مذهب الأشعرى ، الذي حمله ابن تومرت معه في عودته من المشرق (٣٤).

# مدرسة اشبيلية ،

وتأتى مدرسة اشبيلية فى أعقاب قرطية ، وأقرب الإشبيلين إلى موضوعنا - زمنيا - هو ابن يربوع : أبو محمد عبد الله بن احمد بن سعيد (٤٤٤- ٢٧٥ه/ من شنترين الغرب ، نشأ في اشبيلية ، وروى فيها عن ابى عبد الله محمد بن منظور ، وعن أبى محمد بن خزرج ، كما سمع بقرطية من أبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبى علي الغساني - فكأن الرجل فى تكوينه العلمى اشبيلى - قرطبي ، وهو الأمر المقبول بالنسبة للعاصمتين اللتين كانتا تتسابقان فى مجال العلم والثقافة كفرسى رهان.

وهكذا كان ابن يربوع حافظا للحديث ، عارفا بأسماء رجاله ونقلته ، يبصر المعدلين والمجرحين. وكان أبو على الغساني يعرف له حقه ويكرمه (٣٥),

أما محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله المقرى (ت ٥٠٠ه/ ١١٠٦م) ، وهو من أهل سرقسطة ، فقد أخذ القراءات عن الشيخ القاضى ، الأمام ، أبى بكر بن العربى . ثم انه انتقل إلى حاضرة اشبيلية حيث كان يقرئ الناس (٣٦) .

<sup>(</sup>٣٥) ابن بشكوال، الصلة، رقم ٦٤٠ ص٧٨٧-٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن بشكرال، الصلة، رقم١١١٨ ص٢٠٥.

١٩١٦م) ، وهو البطلبوسي الذي سكن اشبيلية . . ولقد روى القراءات عن أبى عبد الله المغامى المقرى ، وكان من نوابغ تلاميذه حتى أنه أصبح استاذ قراءة القرآن الأول باشبيلية (٣٧).

أما محمد بن عمر بن قطرى الزبيدى (ت١٠٥هـ/ ١٠١٧م) ، فهو اشبيلى قد بدأ سماع الحديث في بلده ثم أنه رحل إلى المشرق . ولما عاد درس في اشبيلية قبل أن ينتقل إلى سبتة حيث توفى (٣٨). وعرف أبو عبد الله محمد بن أبي العافية (ت ٩٠٥هـ/ ١١١٥م) المعروف بالنحوى وبالمقرى جميعا ، لنبوغه في هذين العلمين ، كما أنه شغل وظبفة الإمام بجامع اشبيلية ولقد أخذ عن ابي الحجاج الأعلم ، الأديب وغيره. وأصبح من أهل المعرفة في الأدب واللفة أيضا . وكان الناس يأخذون عنه (٣٩).

# أبوبكرين العربيء

وآخر من نذكره من الاشبيليين هو ابو بكر بن العربى: محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربى (٢١ شعبان ٤٦٨ - ربيع الآخر ١٠٤٣هـ/ ١١ أبريل ١٠٧٦ - أغسطس ١١٤٨م) ، الذي يعتبر بحق ختام علماء الاندلس ، وآخر أثمتها وحفاظها.

وتتمثل أهمية ابن العربي في عدة نقاط ، أولها : أنه كان في الـ ١٧ (السابعة عشر) من عمره عندما بدأ رحلته العلمية إلى المشرق بصحبة والده في سنة ٥٨هـ/ ١٩٢م ، أي قبل رحلة ابن تومرت بـ ١٥ (خمسة عشر) عاما . وأنه إذا كان قد بدأ الدراسة في الشام حسب رواية ابن بشكوال ، فإنه يكون قد سافر في

<sup>(</sup>٣٧) ابن يشكرال، الصلة، رقم٩٦٨ ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٣٨) ابن بشكوال، الصلة، رقم١٩٢١ ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٣٩) ابن بشكوال، الصلة، رقم١١٤١ ص٥١٣ .

البحر إلى هناك مباشرة ، حيث التقى بالشيخ أبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشى، شيخ الاسكندرية بعد ذلك ، والذي أخذ عنه بها محمد بن تومرت فيما بعد .

أما عن العودة إلى أشبيليية وحده دون والده المتوفى ، فكانت فى سنة ٤٩٣هـ/ . ١١٠م ، وعسره وقد استكمل تعليمه ٢٥ (خمسة وعشرون) سنة ، وهو رقم قياسى فيما نرى- بالنسبة للمبتدئين من علماء ذلك العصر.

أما عن تحصيله في المشرق فقد التقى بعدد من قدامي الأساتذة ، مثل: أبي الحسين بن عبد الجبار الصيرفي ، والشريف: أبي الفوارس طراد ، وأبي بكر بن طرخان ثم أبي بكر الشاشي وأبي حامد الطوسي (الغزالي) وغيرهم.

وفى موسم الحج من سنة ١٩٩ه/ ١٩٦م ، سمع بمكة من أبى على الحسين بن على الطبرى ، وغيره . أما بمصر والأسكندرية فلا ذكر لأسماء من أخذ عنهم ابن العربى من المحدثين بالرغم من أنه كتب عنهم ، كما يقول ابن بشكوال ، واستفاد منهم وأفادهم . أما عن العلم الذي قدم به إلى بلده اشبيلية في سنة ١٩٣هه/ ١٩٠٠ «فهو علم كثير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة بالمشرق ».

وعن تقييم أبى بكر بن العربى عند ابن بشكوال ، فقد «كان من أهل التفن فى العلوم والاستبحار فيها ، والجمع لها ، متقدما في المعارف كلها ، متكلما على أنواعها ، تافذا في جميعها ، حريصا على أدائها ونشرها ».

وهو إلى جانب ذلك «ثاقب الذهن فى غييز الصواب منها» ، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق ، مع حسن المعاشرة ، ولين الكنف ، وكشرة الاحتمال ، وكرم النفس ، وحسن العهد وثبات الود» . ولقد شغل ابن العربى وظيفة قاضى اشبيلية «فنفع الله به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه» . وبعد أن صرف عن القضاء – لشدته وصرامته كما نرى – «أقبل على نشر العلم ويشه» . وكان ابن بشكوال من بين تلاميذه الذين قرأوا عليه وسمعوا منه بكل من اشبيلية وقرطبة ، كشيرا من

# روايتد وتأليفه (٤٠)

والمهم في رحلة ابن العربي العلمية بالمشرق أنها تلتقى مع بعض ما قيل عن رحلة ابن تومرت المشرقية ، وما تم من لقاء بينه وبين الامام الفزالي وأبي بكر الطرطوشي ، الأمر الذي دعا المقرى إلى القول عن ابن العربي أنه «كان قد صحب المهدى محمد بن تومرت بالمشرق ، ولقى أبا بكر الطرطوشي» (٤١).

والجقيقة أن ذلك الأمر مشكوك فيم من عدة وجوه ، منها أن ميلاد ابن العربى سابق على ميلاد ابن ترمرت بحوالى ٧ (سبع) سنوات ، الأمر الذي ترتب عليه أن رحلة ابن العربى بدأت في سنة ٤٨٥ هـ / ١٠٩٧ م ، وابن ترمرت طفل في العاشرة من عمره (مابعد ، ص١٤٤) . ومنها أن عودة ابن العربي إلى اشبيلية حاملا ما جمعه من علوم المشرق كان في سنة ٤٩٣ هـ / ١١٠٠ م ، الأمر الذي يسمح بالقول بأن العلم الذي حمله ابن العربي إلى اشبيلية وقرطبة كان دارجا أثناء بداية رحلة ابن ترمرت في الأندلس ، سنة --٥ هـ / ٢٠١١ م ، وبالتالي يسمح بالقول بأن ابن ترمرت يمكن أن يكون قد تعرف على علم ابن العربي ، أو أن يكون ابن ترمرت قد حضر بعض مجالسه ، وابن العربي وقتئذ في الـ ٣٣ (الشائشة والثلاثين) من عمره ، وأنه كان معترفا باستاذيته بعد ٧ (سبع ) سنوات من رجوعه من المشرق.

وبناء على ذلك يكن أن تكون قصة المقرى بشأن اللقاء بين ابن العربى وابن تومرت مقبولة ولكن في اشبيلية أو قرطبة ، وليس بعيدا ، مكانا وزمانا ، في

<sup>(</sup>٤٠) ابن بشكرال، الصلة، رقم ١١٨١ ص ٥٣١- ٥٣٢، وقارن النباهي، قضاة الأندلس، ص ٥٠١- ١٠٧٠

<sup>(</sup>٤١) المقرى، نفع الطيب، ج٢ص٢٧ . وانظر رحلة ابن العربي الي بفداد، وفي مجموعة المصادر الاندلسية، رقم ٢٠ لمحمد بن يعلي (ص ٢٩٠ عن التوقيع الخلافي ليوسف بن تاشقين وص ٢٩٠ : عن السؤال عن اللقاء بين الغزالي وابن تومرت؟).

بغداد حيث المدرسة النظامية وحجة الإسلام الغزالي (٤٧).

أما عن حضور ابن تومرت مجلس الطرطوشي بالاسكندرية بمسكنه في موضع مسجده الآن بشارع الباب الأخضر بحى الجمرك ، فهو موثق من قبل عبد الواحد المراكشي ، وابن خلكان (٤٣).

والذى نود الإشارة إليه هنا هو أن ابن العربى عمل على توحيد المدرستين القرطبية والاشبيلية في مدرسة رائدة يكن وصفها بالأندلسية ، وخاصة بعد انتقال كثير من علم طليطلة مع علمائها اليهما (مابعد ، ص١٤٥).

### مدرسة المرية :

والمركز العلمي الأندلسي الثالث يتمثل في مدينة المربة ، وهي المدينة البحرية ذات المواصلات السهلة (عن طريق البحر) مع المغرب وشرق المتوسط، ومصر والشام ، من حيث يكون الدخول إلى الحجاز وبغداد.

وفى ضوء التحديد الزمنى بالنسبة لرحلة ابن تومرت يأتى أبو بكر عبد الباقى البن محمد بن سعير بن تُريال (٤١٦ - رمضان ٥٠٢ هـ / ١٠٢٥ - ابريل المام) ، وأصله من وادى الحجارة ، روى عن المنذر بن المنذر ، وأبى الوليد هشام بن أحمد الكنانى ، وأبى عمر الطلمنكى ، وسكن فى آخر عمره بالمرية قبل أن يترفى بدينة بلنسية ، أما عن تقييمه العلمى : «فكان نبيها ، ذكيا ، حافظا ،

<sup>(</sup>٤٢) انظر المقرى، نفح الطيب، ج٢ص٢٧، هـ١ حيث الاشارة التي يسجلها المحقق تعليقا على صحبة محمد بن تومرت لابن العربي، في الرحلة العلمية المشرقية، وحيث النص: " إن في هذا القول (الصحبة)، نظراً" - مع إضافة نص الحلل المرشية الذي يقول: "وسئل ابن العربي هل لقى الإمام المهدى، وذلك في مجلس عبد المؤمن، فقال: لم ألقه وإنا سمعت به" (الحلل، ص١٤٨).

<sup>(</sup>٤٣) المعجب، ص١٧٩، ووفيات الأعيان، ج ٥ رقم ٦٨٨، ص ٤٦ .

أدبيا شاعراً» (٤٤).

ويأتى بعد ، ابن شعيع : ابو الحسن عبد العزيز بن عبد الملك (٤٣٠ - شعبان عبر ١٩٠٥هـ / ١٠٣٨ - أكتوبر ١٩٢٠ م). وهو من أهل المرية حقا ، سمع من أبي عمر بن عبد البر ، وروى عنه ، وعن أبي قام القطيني ، المقرى النحوى ، وعن أبي القاسم خلف بن ابراهيم المقرى الطليطلي وغيرهم . هذا ، كما أقرأ الناس القرآن بجامع المرية (صاند الله) (٤٥) .

أما البلخي: أبر عبد الله محمد بن الحسن بن على بن يوسف الخولاتي (ت ٥١٥ هـ / ١٩٢١ م) فهو من علماء المرية أصحاب الرحلة. ولقد لقى جماعة من العلماء بالشام وغيرها من البلاد. وممن حدث عنهم ابو على الحسن الأهوازي، وأبر الفرج سهل بن بشر الاسفراييني، وأبى الوحش سبيع بن مسلم، وكذلك أبو حامد الطوسى (الغزائي)، وغيرهم.

ويوصف البُلغي بأنه «كان رجلا صالحا ، متقللاً من الدنيا ، مقبلا على ما يعنيه ، لم يزل طالب علم إلى أن مات» (٤٦) .

ويعتبر أبو الحسن على بن عبد الله الجذامى (رمضان ٤٤١ - ١٦ جمادى الأولى ٥٣٢ هـ / بناير ١٠٥٠ - ٢ يناير ١١٣٧ م) من كبار علماء الأندلس، فهو إن لم بكن صاحب رحلة إلى المشرق، فهو يعتبر - في رأينا - ممثلا لعلوم الأندلس الاقليمية وثقافتها المحلية. وهو اذا كان قد توفى متآخراً بعض الشئ في سنة ٥٠٠ هـ / ١١٣٧ م يناهز الستين من

<sup>(£</sup>٤) ابن بشكوال، الصلة، رقم ٨٣٢ ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤٥) ابن بشكوال، الصلة، رقم ٧٩٣ ص٣٦٦-مع الإشارة إلى أن عبد الله القطان كان يشنى عليه، كما كان يصحح سماعه من ابن عبد البر، وهو الأمر الذي كان ينكره البعض.

<sup>(</sup>٤٦) ابن بشكوال، الصلة، رقم١١٤٩ ص١٥١ .

العمر . وعن اساتذته ، فقد روى عن أبى العباس العذرى كثيرا ، واختص به ، وسمع من القاضى أبى اسحق بن وردون ، والقاضى أبى بكر بن صاحب الأحباس ، وغيرهم .

هذا ، كما أجاز له أبو عمر بن عبد البر ، وابو الوليد الباجي ، ماكانا قد رواياه لابن بشكوال وزملائد.

وفى تقييم أبن بشكوال لابى الحسن الجذامى ، قال : «كان من أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم ، وجمع فى تفسير القرآن كتابا حسناً» . كما كان «له معرفة بأصول الدين».

هذا ، وقد أخذ الناس عنه ، كما كتب لابن بشكوال وزملاته بإجازه ما رواه ، الأمر الذي يؤكد مانراه من أن الرجل كان ممثلا فعلا لعلوم الأندلس وثقافتها في مطلع القرن الـ ٦ هـ / ١٢ م (٤٧).

# مدرسة غرناطة ،

بعد ذلك تأتى غرناطة فى المركز الرابع كمدرسة علمية مرموقة ، تبعا للنخبة المنتقاة من علماء الأندلس الذين كان يمكن أن يكونوا عن التقى بهم محمد بن ترمرت ، وهو يقوم برحلته العلمية هناك .

ويعتبر أبو الحسن على بن أحمد بن كرز الأنصارى (توقى بغرناطة فى شهر رمضان سنة ٥١١ هـ / ديسمبر - يناير ١١٧ - ١١٨م) من أهل غرناطة ، من كبار الأساتذة المثلين للثقافة الأندسية فى بداية القرن الـ ٦ هـ / ١٧ م . فقد روى عن أبى القاسم المقرى ، وأبى عبد الله الطرفى المقري ، وأبى محمد غانم المالقى ، وغيرهم. وكانت له عناية خاصة بالأقراء وسماع العلم (الحديث) من الشبوخ ،

<sup>(</sup>٤٧) أنظر ابن بشكوال، الصلة، رقم ٩١٣ ص ٤١٩

# وروايته عنهم. وفي ذلك يقيُّم بأنه «كان ثقة فاضلا» (٤٨).

أما ثانى علما عرناطة فى قائمتنا المنتقاة ، فهو أبو الحسن على بن أحمد بن خلف الأنصارى (١٩٣٧ - ١٣ من محرم ٥٧٨ هـ / ١٠٥٧ - ١٧ نوفمبر ١١٣٣) ، من أهل غيرناطة ، درس بقرطبة فروى عن أبى على الغسانى ، والقياضى أبى الأصبغ بن سهل ، ومحمد بن سابق الصقلى . وعن معارفه العلمية « كان من أهل المعرفة بالآداب ، واللغات والتقدم فى القراءات ، كما كانت له مشاركة في الحديث . أما عن تقييمه العلمى ، فكان «من أهل الرواية والاتقان والدراية ، مع الدين والفضل» ، وفى مجال نشر العلم : سمع الناس منه كثيراً ، كما بعث لابن بشكوال باجازة خطية لما رآه (٤٩).

### من المدن الأندلسة المختلفة،

ونأتى بعد ذلك ببعض غاذج من مشاهير المدن الأندلسية ، من : مالقه وشلب وتطيلة ومرسية وطليطلة . أما عن طرطوشة فنجعل ممثلها شيخ الاسكندرية الشهير:أبا بكر الطرطوشي.

#### مالقية:

وعثل مالقة هو محمد بن سليمان بن خليفة (٤١٧ - ٥٠٠ ه / ١٠٦٦ - ١٠٦ م) ، ويعتبر من النماذج المعاصرة لبداية رحلة ابن تومرت ، وان كان يبلغ اله ١٤٠٨ م) (الرابعة والثمانين) عند وقاته في أول القرن الـ ٦ ه / ١٦٢م . ولقد روى عن أبى عبد الله بن عتّاب ، والقاضى أبى الوليد الباجي . واستقضى ببلده مالقة ،

<sup>(</sup>٤٨) ابن بشكرال، الصلة، رقم١٠٨ص٤١٧.

<sup>(</sup>٤٩) ابن بشكوال، الصلة، رقم ٩٩٢ ص٤٩٩-حيث الإشارة إلى أن مصدر هذه المعلومات هو صهر الأنصاري: أبر عبد الله النميري زميله في الدراسه .

# وسمع منه الناس كثيرا (٥٠)

شلب : أما عن محتل شلب ، فهو كبير المفتين بها : محمد بن أحمد بن مسعود ( ٤٤٠ - ذو الحجة ٥٠١ ه / ١٠٤٨ - يوليه ١٠٤٨م) الذي يعتبر من النماذج الجيدة لمعاصرته لرحلة محمد بن تومرت . فلقد سمع صحيح البخاري من أبي عبد الله بن منظور باشبيلية وأخذ بقرطبة . وفي علمه : «كان حافظا على مذهب مالك وأصحابه ، بصيرا بالفتيا ، عارفا بالشروط وعللها - وسمع الناس منه».

وفى تقييمه: «كان جيد الفهم، تغلب الدراية عليه عن الروابة، وله كتاب فى الوثائق لم يكمله (٥١).

تطيلة : وعمل تطيلة هو أبو عبد الله محد بن ابراهيم بن سعيد بن الخلف الرعيني (١٠١٦ - ٥٠٧ - ١٠١٣ م) ، الذي كانت له رحلة حج . فبعد سماعه بسرقسطة من القاضي أبي الوليد الباجي ، سمع بالاسكندرية من أبي الفتح السمرةندي وغيره ، وبمكة لقى أبا معشر الطبري ، وقرأ عليه القرآن بالروايات (المختلفة) . أما عن تقييمه «فكان ثقة خياراً» . وقد أخذ عنه بعض زملاء ابن بشكوال . وكانت وفاته بأربولة غير بعيدً من مرسية (٥٢).

# مرسية:

وعالم مرسية هو : ابو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهر (ت ٥٠٧ ه / ٤ ١١١ م) . روى عن أبى الوليد بن سيقل الذي أجاز له ما رواه عنه . وفي تقييمه قيل أنه كانت له عناية ودراية ، وقد أخذ عنه بعض زملاء أبن بشكوال . وتوفي

<sup>(</sup>٥٠) ابن بشكوال، الصلة، رقم١١٢٦ ص٥٠٨ .

<sup>(</sup>٥١) ابن بشكوال، الصلة، رقم١١٢٩ ص٥٠٩ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن بشكوال، الصلة، رقم١١٣٦ ص٥١١ .

ابن طاهر ببلنسية ، وسيق ميتا إلى بلده مرسية ، حيث دفن (٥٣).

طليطلة : أما عن ممثل مدينة طليطلة ، فيظهر في قرطبة كممثل للبقية الباقية من تراث المدينة التي سقطت منذ سنة ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥ م.

والعالم الطليطلى أصلا ، هو : أبو عامر محمد بن أحمد بن اسماعيل ... ( ٤٥٩ - ٤٥٣ هـ / ١٠٦٦ - ١٠٦٨م) . روى ببلده (طليطلة) عن أبى المطرف عبد الرحمن بن أسد ، وأبى أحمد جعفر بن عبد الرحمن بن السقاط ، والقاضى عبد الله وأبى حقص بن كريب ، والقاضى محمد بن خلف بن السقاط ، والقاضى أبى بكر البياسى ، ومرزوق بن فتح ، وأبى يعقوب بن حماد ، ومحمد بن محمد بن محمد بن جماهر ، وغيرهم.

هذا . كما أجاز له أبو بكر بن جماهر بن عبد الرحين ، والقاضى أبو الوليد الباجى ، وأبو العباس العذرى . وهنا ينص ابن بشكوال على أنه رأى خط جميع من تقدم من أصحاب الأجازات له من الشيوخ الا خط جماهر بن عبد الرحمن. وكان أبو عامر معتنيا بلقاء الشيوخ ، جامعا للكتب والأصول ، وكانت عنده جملة كبيرة من أصول علماء طليطلة وفوائدهم ، كما كان مهتما بذكر أخبارهم ... الأمر الذي جعله مصدرا لاغنى عنه في معرفة التراث العلمي الطليطلي.

هذا ، ولقد سمع من أبى عامر بعض زملاء ابن بشكوال ، ولكن البعض منهم ترك «التحدث عنه لأشياء اضطرب فيها من روايتها » وكان ابن بشكوال من اولئك الذين شاهدوا (ذلك الاضطراب) وتأكدوا منه (36).

## طرطوشة ،ايو بكر

وأخيرا يأتى ممثل طرطوشة الذي حضر مجلسه وسمع منه محمد بن تومرت فعلا

<sup>(</sup>٥٣) ابن بشكرال، الصلة، رقم، ١١٤ ص ٥١٣.

<sup>(</sup>٥٤) ابن بشكرال، الصلة، رقم١١٥٧ ص ٢٥-٥٢١ .

، ولكن في الاسكندرية ، وهو في طريق العودة إلى بلاده بالمغرب الأقصى بمد حرالي ١٥ (خمسة عشر) عاما من سماع ابن العربي له (ماسيق ، ص١٣٦)

والطرطوشى (السكندرى) هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان ابن أيوب الفهرى ، المعروف بابن رَنْدقة (ت شعبان ٥٢٠ هـ / أغسطس ١٢٦ م). وعند دراسته تتلمذ على القاضى أبى الوليد الباجي بسرقسطة ، وأخذ عنه مسائل الخلاف ، وسمع منه (الحديث) ، وأجاز له (مارواه)،

ير ورحل الطرطوشى بعد ذلك إلى المشرق - فيما كان يشبه البعثة العلمية الآن بالخارج - فحج ، ودخل بغداد والبصرة فتفقّه عند أبى بكر الشاشى ، وأبى أحمد الجرجانى ، وسمع بالبصرة أبا على التسترى . ثم أنه سكن الشام (دمشق) مدة ، ودرس بها.

وفى وصفه قيل : «كان إماما عاملا ، زاهدا ، ورعا ، دينا ، متواضعا ، متقشفا ، متقلللا من الدنيا ، راضيا منها باليسير».

أما عن تقييم القاضى ابى بكر المعافرى - استاذ ابن بشكوال - له ، وفوصفه بالزهد بالنصل والزهد في الدنيا والاقبال على ما يعنيه . وعرف الطرطوشي بالزهد والتقوى ، فقد كان يقضل العمل للآخرة على العمل للدنيا (٥٥)

والأمر المستغرب هو أن ابن بشكوال يُر مر الكرام على الفترة الحافلة من حياة الطرطوشي بالاسكندرية ، دون ذكر لارتباطها بالأحداث السياسية والثقافية في

إن لك عبادا فطنسسا خلفسوا الدثيا وخافوا الفتنسا

مكروا فيها فما علموا أنهما ليست لحي وطنيها

خلفرها لجنة واتخسلوا صالح الأعسسال فيها سفنسا

<sup>(</sup>٥٥) - ابن بشكوال الصلة ، رقم ١١٥٣ ص ٥١٨ - حيث النص على أن من يعمل للآخرة يحصل له أمر الدنيا والآخرة ، وأنه كثيرا ما كان ينشد في ذلك.

مصر الفاطمية في مطلع القرن الـ ٦ هـ / ١٢ م، أو الاشارة إلى ماجعل الاسكندرية في عصر الطرطوشي مركزا علميا مرموقا يتردد عليه المغاربة والأندلسيون في ثنايا رحلتهم إلى الحج التي صارت رحلة علمية بالنسبة لكثير منهم محمد بن تومرت الفقيه السوسي مؤلف العقيدة والمرشدة، ومهدى الموحدين واضع اللبنات الأولى في الدولة المؤمنية ، وهو ما عرض له عبد الواحد المراكشي (٥٦).

ويظهر من استقصاء مجموعة العلوم الدارجة في اشبيلية ومدن الأندلس الإقليمية الأخرى أن تلك المجموعة غثل قائمة لاتختلف كثيراً عن قائمة علوم قرطبة النوعية ، وإنْ اختلفت عنها نسبيا. فالحديث وما يلحق به من أسماء الرجال المعرضين لمنهج التعديل والتجريح ، له الغلبة بـ ٢٧ (ثنتين وعشرين) نقطة ، تتلوه القراءات (القرآنية بـ ٩ (تسع) نقاط ثم اللغة والأدب والنحو والشعر بـ ٦ (ست) نقاط . وبدلا من الرأى (والاستنباط) يظهر مصطلح جديد ، هو : الدراية (حيث : تغلب الدراية عليه عن الرواية) بـ ٣ (ثلاث) نقاط ، والفقه والفتيا بنقطتين ، وأصول الدين بنقطة واحدة ، وكذلك الزهد أو التصوف ينقطة واحدة.

ومن هذا العرض لثقافتى قرطبة والأقاليم الأندلسية فى مطلع القرن الـ ٦ ه / ١٢ م ، تتضح سيادة العلوم الدينية على غيرها من العلوم المدنية ، نظرية كانت أم قجريبية . ومن بين علوم الدين كانت تسود علوم الفروع ممثلة فى علوم الحديث والسنة انتى كان لها فضل فى تقدم علوم الخبر وسير الرجال بمعنى التاريخ . وأمام سيادة العلوم النقلية هذه تراجع استخدام العقل والرأى عند العلماء ، الأمر الذى كانت له ردته العكسية التى تتمثل فى ظهور مبدأ «تغلب عليه الدراية عن الرواية» أو «له دراية وعناية» ، وهو المبدأ الذى بدأت تهب رياحه على المغرب قادمة من العراق حيث نظامية بغداد ، وإمامها أبو حامد الطوسى (الغزالى) ،

<sup>(</sup>٥٦) انظر المعجب في تلخيص أخيار المغرب، ص١٧٩

الذي أخذ على عاتقه إحياء علوم الدين ، ليس عن طريق العقل فقط ، بل بشئ من الروحانية التي تنفث فيه الحياة من جديد ، عن طريق الترفيق بين المذاهب المختلفة ، فكان كتابه «إحياء علوم الدين» . وفي مقابله ظهر كتاب «سراج الملوك» للطرطوشي ، الذي رفع به هو الأخر راية الزهد في الدنيا لينفتح الطريق أمام الدنيا والآخرة (ماسيق ص١٤١) . وعن هذا السبيل انفتح الطريق أيضا أمام محمد بن تومرت ، في محاولة التوفيق بن المذاهب الاسلامية أو التلفيق ، فكان مذهبه المبتكر في « الترحيد » دعوة إلى رفع راية «التجديد».

# الرحلة المشرقية وعودة محمد بن تومرت إلى المغرب

اذا كانت معلوماتنا عن رحلة ابن تومرت العلمية في الأندلس لاتتعدى تحديد التاريخ مابين سنة ٥٠٠ هـ / ١١٠٧ م وسنة ٥٠١ هـ / ١١٠٧ م ، إلى جانب أنه دخل قرطبة ، وأخذ عن اساتذتها العلم ، وأنه خرج من الأندلس نحو الشرق في إحدى السفن المقلعة من ميناء المرية - حيث أخذ العلم أيضا - نحو بلاد الشام (٥٧). فإن معلوماتنا قليلة أيضا عن رحلته العلمية المشرقية ، كما انها أيضا ليست أكيدة . ويكفى أن الرواية التي تقول إنه التقى بالغزالي في العراق ، وفي نظامية بغداد على وجه الخصوص ، وأنه أخذ عليه العلم ، وتحاور معه فيما ألم يكتابه «إحياد علوم الدين» من الرفض الذي بلغ إلى حد المرق هي الأخرى لايشك في صحتها فقط ، بل مقطوع بغلطها قاما (٥٨).

<sup>(</sup>٥٧) انظر البيدق، ص٢٩ وهـ١-حيث تتلمل بها ويقرطبة على القاضى ابن حمدين (عن الزركشي وويثى، وقارن ابن القطان، نظم الجمان، ص٣-حيث تأصيل الراوية بنسبتها إلى ابن وسنار، خادم المهدى من أهل الخمسين ، وترجيح سنة١٠٥/١٥١ م كبداية للرحلة على سنة٠٠٥ه/١٩١ م، والنص على أنه سار إلى الإسكندرية، وهو الأمر المغلوط من حيث إنه أخذ عن الطرطوشي بالإسكندرية في رحلة العردة، وليس في رحلة الذهاب (كما يأتي).

<sup>(</sup>٥٨) انظر ما سبق عن ابن العربي ورحلتة إلى المشرق وأخذه عن الغزالي، ص١٣٧ والهوامش، وعن حرق كتاب الإحياء بالأندلس، انظر ج٤ ص٤١ وما بعدها، وعن الحكايات القصصية=

# بداية الرحلة الشرقية لطلب العلم:

إن غياب المعلومات عن رحلة محمد بن تومرت العلمية في الأندلس يعنى أن الرجل لم يمض طويل وقت بالأندلس ، ولايأس أن كانت رحلة الأندلس مجرد عبور أكثر منها إقامة استقرار . وأغلب الظن أنها لم تتعد تاريخيا سنتي ٥٠٠ هـ/ ١٠١٨م - ١٠١ هـ/ ١٠١٨م لرحلة الأندلس ، والتي تشير بعض الروايات إلى أنه أخذ فيها على القاضى ابن حمدين الاشبيلي ، بقرطبة (ماسبق، ص١٢٥). أما عن المحطة التالية التي قصدتها مركب المرية فالدارج أنها بلاد المشرق بشكل عام بدءاً ببلاد الشام ، وإن لم تحدد المينا ، الذي نزل فيه ابن تومرت ، والذي ينبغي أن يكون من موانئ الجنوب مابين صور وعسقلان وعكا ، بعيداً عن تهديدات الحروب الصيليبية الناشئة وقتئذ (٥٩). أما عن الرواية التي تجعل نزوله في الاسكندرية

<sup>-</sup>لاجتماع أبن ترمرت بالغزالي انظر عبد الواحد المراكشي، والمجب، ص١٧٨-حيث : وقيل إنه لقي أبا حامد الغزالي بالشام أبام تزهده، فالله أعلم، ص١٧٩-حيث وحكى أنه ذكر للغزالي ما فعل أمير السلمين بكتبه التي وصلت إلى الغرب، من إحراقها وانسادها، وابن تومرت حاضر في المجلس، فقال الغزالي حين بلغه ذلك :ليذهبن عن قليل ملكه، ولبقتلن ولده، وما أحسب المتولى لذلك إلا حاضراً مجلسنا، فكان ابن تومرت يحدث نفسه أيضا بالقيام عليهم، ققرى طمعه، وكرُّ راجعا إلى الاسكندرية، وقارن ابن القطان، ونظم الجمان، ص١٦-حيث قطورت الرواية إلى حكاية غثيلية طريقة منسرية إلى رجل صالح من أهل فاس، ومشهدها في حلقة الغزالي بالدرسة النظامية بيغداد. وتبدأ بدخول رجل كث اللحية على رأسه كرازي صوف، وهر محتب بكساء- وهي الملابس المفريبة وقتئذ. ويسأل الغزالي الرجل بعد أن عرف أنه من أهل المغرب، إن كان قد دخل قرطبة، وعما إذا كان قد انتهى إليهم كتاب الإحياء ٢ ويغيره الرجل بعد رجوم وخجل وصمت : أن القوم مقلدون، ولم يعرفوا قدره، وأنهم رفعوا إلى سلطان العدوة والأندلس في شأنه، وأنه ينبغي أن يحرق، فأمر بإحراقه. وتفير وجه أبى حامد الغزالي ومد يده للدعاء والطلبة يرمنون، فقال في دعائه :اللهم مرق ماكيم كما عزقره، وأذهب دولتهم كما أحرقوه. وعندئذ يقوم أبو عبد الله السوسى (محمد بن تومرت) ، فيقول : ادعُ الله أيها الامام ان يكون ذلك على بديَّ، وكررها مرات ثلاث حتى أمَّن الفزالي على طلبه.

<sup>(</sup>٥٩) انظر فيليب حتى، تاريخ العرب المطرل،ج٢ ص٧٥٨-٧٥٩.

# فهي تخلط مايين طريق رحلة الذهاب ورحلة العودة (٦٠).

وفى الشام قرأ على الإمام أبى عبد الله الحضرى (٦١) . ومن الشام (أول بلاه المشرق) سار ابن تومرت إلى مكة لقضاء فريضة الحج ، قبل أن يدخل العراق ، حسيما تنص على ذلك رواية البيدق (٦٢) ، وهو الاستفتاح المبارك بالنسبة للشاب المتحمس في عنفوان فتوته لتحصيل العلم (٦٣) . ومن مكة دخل العراق كما تشير غالبية الروايات ، صراحة أو ضمنا (٦٤) . وواضح أن المقصود بالعراق هي

(۳۰) انظر البيدق، ص۲۹-حيث :اخذ العلم يقرطبة ثم المرية، ومنها رحل إلى المشرق عن طريق . البحر فحل بالاسكندرية، وقارن عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص۱۷۸-حيث رحل إلى المشرق في شهور سنة ٢٠٥ه/١٠٠٧م في طلب العلم وانتهى إلى بغداد، ثم رواية أخرى عن المشرق في شهور سنة المام أيام تزهده، ابن القطان، نظم الجسان، ص٤-حيث... ثم مشى من قسرطبة إلى المرية فسدخل سنسها في سركبب إلى المشرق، ابين الأنهير، ح ١٥٩٥ (سنة ٢٤٥هه/ ١١٠٥م) - حيث : رحل ابن تومرت في شبيبته إلى المشرق في طلب العلم، ابن خلكان، الوفيات، ج ٥ص٤ ع-حيث نفس رواية بن الأثير عن الرحيل إلى طلب العلم، ابن خلكان، الوفيات، وص١٥ النويري، نهاية الأرب (ابو ضيف)، ص١٩٩٥، وابن أبي المشرق في شبيبته طالبا العلم، قارن النويري، نهاية الأرب (ابو ضيف)، ص١٩٩٥، وابن أبي زرع، روض القرطاس، ص١٧٧-حيث رحل إلى المشرق في طلب العلم، وانظر الحلل الموشية، ورعن القرطاس، ص١٧٩-حيث رحل إلى المشرق في طلب العلم، وانظر الحلل الموشية،

(٦١) الحلل الموشية، ص٤٠١.

(٦٢) البيدق ص٢٩.

(٦٣) انظر ابن القطان، ص٥- حيث النص على أنه في عام ١٠٠هـ/١٠٠م عاهده أهل التحقيق من العارفين به - رضي- ربايموه ببعض سرّه.

(٦٤) البيدة، ص٢٩ (يعد أداء فريضة الجح)، عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٧٨ (حيث انتهى إلى يغداد)، ابن الأثير، ج١ص٥٦ (حيث النص على أنه رحل إلى المشرق، ولكن اجتماعه بالغزالي والطرطوشي كان بالاسكندرية مع نفى اللقاء مع الغزالي ، ابن خلكان، ج٥ص٤٦ (حيث انتهى إلى العراق، واجتمع بالغزالي والكيا الهراسي والطرطوشي، وغيرهم، النويري (أبو ضيف)، ص٣٩٦ (حيث وصل في سفره إلى العراق واجتمع بالغزالي وأخذ، عنه لمدة يجتمع به)، روض القرطاس، ص٧٧١ (حيث الرحلة إلى المشرق، ولقائه للغزالي وأخذ، عنه لمدة سنوات متوالية)، الحلل الموشية، ص٤٠٠ (حيث قرأ ببغداد على الإمام الغزالي).

بغداد عاصمة الخلافة ، حيث لقى فخر الإسلام أبا بكر الشاشي (ت٥٠٥ هـ / ١٩١٣ م) فأخذ عليه شيئا من أصول الفقه ، وأصول الدين (٦٥) . هذا ، كما سمع هناك الحديث على الشيخ المبارك بن عبد الجبار ، ونظرائه من شيوخ المحدثين (٦٦) . أما عما يقال عن أخذه العلم عن الغزالى ، فمعلومات مغلوطة خاطئة أو أسطررية شعبيه مما سبقت الاشارة اليه (٣٧) . ومن الواضح أن تلك الروايات لم تظهر الا بعد رحيل ابن تومرت إلى الشرق والعراق ، ابتداء من سنة ٣٠٥ هـ / ١١١٠ م ، حينما قام قاضى قرطبة ابن حمدين بمقاطعة كتب الغزالي وخاصة الإحياء (٦٨) وهو الأمر الذي قد يفسر رواية صاحب كتاب روض القرطاس ، ابن أبي زرع ، الذي تنص على أن ابن تومرت لقى الغزالي وأخذ عنه لمدة ٣ سنوات أبي زرع ، الذي تنص على أن ابن تومرت لقى الغزالي وأخذ عنه لمدة ٣ سنوات متوالية (٣٩) .

والحقيقة أن شيوع رواية لقاء ابن تومرت بالغزالى ، رغم الشك فيها أو الرفض لها إطلاقا ، إغا يعبر عن هيمنة فكر الغزالى الجديد ، فى إحياء علوم الدين ، الذى يناهض علم فقهاء المحدثين من النقلة والمقلدين ، والذى يدعو إلى رحابة التفسير

<sup>(</sup>٦٥) عبد الراحد المراكشي، المعجب، ص١٧٨، والهوامش حيث الاشارة إلى أن المقصود بأصول الدين هو علم الكلام-الذي يقصد به الدفاع عن الدين بإستخدام الأساليب المقلية والمنطقية، كمانري، وانظر محمد شاكر الكتبي عيون التراريخ، ج٢ص٢١-حيث يذكّر في وفيات سنة٧٠٥هـ/١١٣م، وينص على أن أبا يكر شاشي الأصل (من منطقة طشقند : مدينة الشاش أي عاصمتها)، فارقى المولد، معروف بالمستظهري. وهو شافعي المذهب، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد في شعبان سنة٤٠٥ه/ فبراير ١١١١م إلى حين وفاتد.

<sup>(</sup>٦٦) عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٦٧) أنظر أبن الأثير، ج ١٠ص ٥٦٩، حيث التعليق على لقاء الغزالي بالقول: والصحيح أنه لم يجتمع بد، وما سبق، ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>١٨) أنظر جاء ص١٥ عرما بعدها.

<sup>(</sup>٣٩) انظر الهامش السابق رقم ٣٤ ، ص ١٥٠ ، وربيا كان الصحيح أن يقال إنه داوم على الدراسة المنتظمة في المدرسة النظامية لمدة ٣سنوات على الشاشي فيما كان يتولى التدريس بالنظامية : ٤٠٥هـ/١١١٨م، ٧٠ هه/١١٢م.

العقلى والتأريل ، كما الأشعرية ، مع الالتزام بالروحانية الزاهدة في الدنيا ، وبالتالى لم شمل المذاهب والفرق الإسلامية تحت رايات المآخاة في الإسلام ، والروحانية في الفكر اللامصلحي أو التوحيد المجرد – رغم ما في الإحياء من الإغراق في الأصولية الظاهرية والحشوية (المادية) في عدد من المواضع (٧٠) .

# عصر الفرالي :

والحقيقة ان بغداد ومدرستها النظامية الذائعة الصبت جعلتا من العراق أهم المراكز العلمية والثقافية في عالم الاسلام ، في الفترة المتأخرة من القرن الخامس الهجري ١١ م ، في المدة التي ولى فيها الغزالي التدريس بالنظامية وحتى وفاته في مطلع القرن السادس الهجري ١١ م ، فكأن تلك الفترة هي « عصر الغزالي (حجة الإسلام) » ، عصر ملكشاه (ملك الملوك) ، آخر عظماء سلاطين السلاجقة - آخر أمجاد بغداد على المستويين : السياسي والحضاري . ومرشدنا إلى ذلك هو كتاب عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ، بتاريخه السياسي ووقياته الحضارية ، في الفترة التي تبدأ بوفاة الغزالي سنة ٥٠٥ هـ / ١١١١ م وتنتهي بعد عدة في الفترة التي تبدأ بوفاة الغزالي سنة ٥٠٥ هـ / ١١١١ م وتنتهي بعد عدة في الفترة التي توفرة وفكرية ، لاسيما علم الكلام ، أحد فروع الفلسفة الإسلامية أو العربية العامة ، وقاعدة المذهب الأشعري الذي بدأ في الانتشار الواسع من ذلك العربية العامة ، وقاعدة المذهب الأشعري الذي بدأ في الانتشار الواسع من ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٧٠) انظر للمؤلف تاريخ المغرب العربى، ج٤ص٣١٤ وما بعدها، وعن تقييم الإحياء، انظر ابن شاكر الكتبى، عيون التواريخ، ج٢١ص٤-حيث النص على أنه "قيل فيه أنه لو ذهبت كتب الإسلام ويتى الإحياء الأغنى عبما ذهب"، ثم وأول ما دخل الإحياء المغرب أنكروا فنه، وصنفوا عليه "الإملاء في الرد على الإحياء". هذا كما كان ابن الجوزى يقول: "وقد جمعت أغلاط الكتاب، وسميته: "إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء". وأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصع، ومثل هذا يجوز في الترغيب والترهيب.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن المذهب الأشعرى يقرم على قواعد المذهب الشافعى من جهة وأصول علم الكلام الذي أصبح من قواعد علم أصول الدين من ناحية أخرى.

ولاشك أن أهم مايميز عصر الغزالي في بغداد والعراق على أواخر القرن الخامس الهجري / ١١ م هي ظاهرة تلاقي المذاهب ، وتفاعل المدارس النقلية والعقلية فيما يشبه عصر التنوير . والنماذج التي يمكن أن نسترشد بها في تأكيد الظاهرة ، تتمثل في عدد من مشاهير العلما الذين يمثلون هذا الاتجاء التنويري أو العقلاني.

قالى جانب الشاشى (ت ٧٠٥ هـ / ١١١٣ م) الذى أخذ عنه ابن تومرت كان الشهرستانى ، صاحب الملل والنحل (أبو الفتح محمد بن أبى القاسم - ت ٨٠٥ هـ / ١١١٤ م) ، المتكلم عل مذهب الأشعرى والذى يوصف بأنه إمام بارع فى الفقه والكلام (٧١).

والمهم تاريخيا في بقية الترجمة هو أن الشهرستاني دخل بغداد وأقام بها ٣ (ثلاث) سنين (نفس المصدر) ، الأمر الذي لايمنع من تأثر ابن تومرت بعلمه وقتذاك (٧٢). أما الفراء (الحسين بن سعود - ت ٥١٠ ه / ١١١٦ م) الفقيه الشافعي فكان إلى جانب روايته للحديث واشتغاله بالتفسير يحارس اتجاهات زهدية صوفية ، منها أنه « كان يأكل الخبز البحت ثم صار يأكله بالزبت» (٧٣).

ومن أصحاب الاتجاهات الصوفية أيضا الموصلي الذي أقام ببغداد مدة مشتغلا

<sup>(</sup>٧١) انظر محمد بن شاكر الكتبى، عيون التواريخ، ج١٢ص٤٦-حيث يذكر عن الشهر ستاني فى وفيات سنة٨٠٥هـ/١١٤م أيضا أنه برع فى الفقه وقرأ الكلام على أبى القاسم الأنصارى، وله من الكتب غير الملل والنحل، كتاب "نهاية الإقدام فى علم الكلام".

<sup>(</sup>٧٢) تقس المصدر ،

<sup>(</sup>٧٣) ابن شاكر الكتبي، عبون التواريخ، ج١٢ص٦٦، والهامش حيث تحديد وقاته في النجوم الزاهرة بسنة ٥١٥هـ/١٢١م.

بالحديث والفقد قبل أن يلى قضاء الموصل ، وهو : الشهرزورى المتعوت بالمرتضى (أبو محمد عبد الله بن القاسم - ت ٥١١ هـ / ١١١٧ م) ، وله شعر راثق يقول فيه على طريقة المتصوفة:

لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومسل الحادى وحار الدليسل فتأولتها وفكرى من البين عليسل، ولحيظ عيني كليسل وفرادى ذاك الفرام الدخيل(٧٤)

ومن أصحاب الاتجاهات الفكرية الفلسفية يذكر الأطرابلسى (نسبة الي طرابلس الشام توفيق بن محمد - ت ٥١٠ هـ / ١١١٦ م) الذي كان يجيل إلى مذهب الأوائل ، الأمر الذي جعله موضع الاتهام بقلة الدين (٧٥)

ومن ممثلى الاتجاهات العلمية العقلانية: الشاعر البغدادي ابن الهبارية (محمد بن محمد الشريف العباسي - ت ٥٠٩ هـ / ١١١٥ م)، الذي قدم أصبهان على ملكشاه والوزير نظام الملك (صاحب كتاب سياسة نامه: كتاب السياسة)، قلم يظفر من الزيارة بشئ، فكتب بيتين من الشعر في ذم العقل والفضل، هما:

تجاهلت لما أر العقل نافعا وأنكرت لما كنت بالعلسم ضائعا (٧٦). وما نافعي علم وعقلي وقطنتي إذا بت صغر الكف والكيس جانعا (٧٦).

ومن مسائل الخلاف الصعبة بين أصحاب العقل وأصحاب النقل موضوع فنا ، الجسم الانساني بعد الموت ، وهل يكون البعث بالجسد أم بالروح والنفس ، وهي

(٧٤) ابن شاكر الكتبي، عيون التواريخ، ج١٢ص٧٦-٧٤-حيث المرتضى هذا هو القاضى كمال الدين بن الشهرزوري، وأنه كان مليح الوعظ- والقصيدة في ٧١ بيتا.

(٧٥) ابن شاكر الكتبي، عيون التراريخ ج١٢ص٦٧-حيث الإشارة إلى أنه ولد بطرابلس وسكن دمشق.

(٧٦) ابن شاكر الكتبي، عيون التواريخ، ج١٢ص٤٥، ٥٩.

المسألة التي كانت تؤرق ابن أبي كدية القيرواني (محمد بن عتيق بن أبي بكر - ت سنة ١٩١٣ هـ / ١٩١٨ م). فرغم أن الرجل يوصف بالأشعرى المتكلم ، بناء على تكوينه العلمي المتين على المستوى العقلى ، اذ درس الأصول بالقيروان على ابن حاتم صاحب ابن الباقلاني ، كما درس في العراق علم الكلام بالنظامية ، الا أنه ظل صلباً في الاعتقاد . فهو لا يوافق على رأى أبي العلاء المعرى الذي يقول فيه:

ضحكنا وكان الضعك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة ان يبكوا تعطمنـــا الأيام حتى كأننـا زجاج ولكن لا يعاد له سبسك

ويرد عليه قائلا:

كذبت وبيت الله حلقة صدادق سيسبكنسها بعد النوى من له الملك و ترجع أجساما صحاحا سليمة تعارف في الفردوس ماعندنا شك (٧٧).

وآخر من نقدمه في هذا المقام هو شيخ الحنابلة ببغداد ، وهو : أبو الوفا بن عقيل (على بن مقيل بن محمد - ٤٣١ هـ / ١٠٣٩ م - ١٠٣٩ هـ / ١١١٩ م )، تلميذ القاضى أبي يعلى بن الفراء في الفقه ، والذي سمع الحديث الكثير ، وقرأ الأدب والفرائض والوعظ ، كما درس الأصول على أبي الوليد المعتزلي ، فنرى أنه كان غوذجا غريبا من الحنابلة المعروفين بتشددهم المذهبي، فقد كان الرجل هذا «يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب ، وربا لامه بعض أصحابه فلا يلوى إليهم. (٧٨) ».

وغوذج ابن عقيل هذا يوضح أن ثقافة بغداد - ثقافة المدرسة النظامية - كانت قد وصلت إلى مرتبة العالمية على جميع مستويات النقل والعقل ، وأنه كان ببغداد - وقت رحلة ابن تومرت العلمية إلى المشرق والعراق - طبقة من العلماء المتميزين

<sup>(</sup>٧٧) ابن شاكر الكتبي، عيون التواريخ، ج١٢ ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٧٨) ابن شاكر الكتبي، عبون التواريخ، ج١٢ص٠٩.

من كل المذاهب ، ترعى حقوق التقاليد المتوارثة ، ولاتنكر فضيلة العقل ، وسيلة الاستنارة ، وكل ذلك يمكن أن يقدم تفسيرا منطقيا مقبولاً غركة الإحياء الدينى التي فجرها الغزالي وما يقابلها من حركة التجديد والتوحيد التي قام بها محمد بن تومرت - تلميذ الغزالي الروحي على الأقل - في بلاد المغرب والأندلس (٧٩).

# عودة محمد بن تومرت إلى الغرب، الأمر بالعروف؛ الناهي عن النكر،

لابأس فى قبول التاريخ الذى يقدمه ابن أبى زرع للعودة إلى المغرب ، وهو :
ربيع الأول من سنة ٥١٠ ه / ١٤ يوليه ١١١٦ م (٨٠) وبذلك يكون محمد بن
تومرت قد أقام حوإلى ١٠ (عشر) سنوات فى بغداد عاصمة الخلافة ، لا يشير أحد
من الكتاب عن وسيلة معاشه خلالها ، والتى ربما كانت من الأحباس الخيرية
الموقوفة على الدارسين من الطلبة النظاميين أو غيرهم – على مانظن . فالواضع أن
تكوين محمد بن تومرت العلمى وتضلعه فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية ماكان
يسمح له بإجهاد نفسه فى الاشتغال بالأعمال اليومية الجارية.

وكما بدأ ، وهو في الـ ٢٦ (السادسة والعشرين) من عمره رحلة العلم العراقية بالحج إلى مكة المكرمة ، كان من الطبيعي أن ينهي أيضا تلك الرحلة ، وهو في الـ ٣٦ (السادسة والثلاثين) من العمر بالحج إلى بيت الله الحرام ، فيكون ذلك مسك

(٧٩) قارن فى ذلك ابن أبى زرع، روض القرطاس، ص١٧٣-حيث النّص على أن الغزالي كان يقرل لجلسائه :لابد لهذا البريرى من دولة، وأنه يظهر أمره بالمغرب الأقصى، دلت عليه العلامات والآثار...فنقل إليه (ابن تومرت) الخبر بعض الأصحاب...فلم يزل يجتهد فى خدمة الشيخ ويتقرب إليه حتى أطلعه على العلم الذى عنده فيه، فلما تحققت عنده الحال استخار الله تعالى وعزم على الترحال.

(٨٠) روض القرطاس، ص٩٧٣ ، ابن خلكان نقلا عن تاريخ ابن القفطى انه خرج من مصر فى آخر سنة ١٥٩هـ وهو ما يتفق مع رواية أنه دخل المفرب سنة ١٥٩هـ وهو ما يتفق مع رواية أنه دخل المفرب سنة ١٥٩هـ وهو ما يتفق مع رواية أنه دخل المفرب سنة ١٥٩هـ التالية).



عودة بن تومرت : العبور من مراكش الي ايجليز هرغة عن هويتي - انظر البيدق، وانظر ص ١٨١ وما بعدها.

الختام (٨١). باكتمال الرجولة وقام التكرين العلمي.

والظاهر أن أفكار الغزإلى عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو الأمر الذي عالجه باستفاضة في إحياء علوم الدين في الجزء الثاني من الكتاب (في ربع العادات) (٨٢) والذي كان أصلاً من أصول الإيمان عند المعتزلة (٨٣) كانت قد استقرت في ضمير ابن تومرت

#### , 2\_50

فغى مكة، بلد بيت الله الحرام، وقبلة المصلين والحجاج، بدأ الفقيه الناشئ، الذى عرف بعدئذ بالسوسى (٨٤)، نسبة إلى بلده، يارس وظيفة المحتسب، أى الرقيب على الأخلاق العامة، أهم وظائف الحسبة، فى الشوارع والميادين. وهنا لاباس من الأخذ برواية ابن خلكان فى أنه كان يظهر وقتئذ فى شكل الزهاد والعباد من حيث الورع والنسك والتقشف والاخشوشان، كما «كان مقبلا على العبادة، لايصحب من متاع الدنيا الاعصا و «ركُوة» (قرية ماء صغيرة)، وأنه كان «شديد الإنكار على الناس فيما يخالف الشرع، لايقنع فى أمر الله بغير اظهاره». وأنه «كان يلتذ الناس فيما الأذى». وهكذا كان من الطبيعى أن «نائه بحكة شئ من المكروه من أجل ذلك». وهكذا خرج الفقيه الشاب مطروداً من مكة إلى مصر (٨٥).

<sup>(</sup>٨١) ابن الأثير ،ج ١٠ص٥٦٥-حيث النص على أنه حج وعاد إلى المغرب.

<sup>(</sup>٨٢) انظر إحياء علوم الدين، ج٢ص٣٦-حيث كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والذى ينقسم إلى ٣(ثلاثة) أبواب، وهى ١-وجوب الأمر بالمعروف، ٢-فى أركان الأمر بالمعروف، ٣-المنكرات المألوفة فى العادة.

<sup>(</sup>AT) انظر المسعودي، مروج الذهب، ج ص ، - حيث أصول المعتزلة الخمسة، من : التوحيد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

<sup>(</sup>AE) ابن خلدون، ج٦ص١٢٧-حيث النص على انه عرف بهذا الاسم في رحلة المودة وهو في

<sup>(</sup>٨٥) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٥ص٤٦.

وإذا كنا نفتقد المعلومات عن الطريق الذى سلكه من الحجاز إلى مصر ، فلا بأس أن يكون قد سار مع قافلة الحج المغربية التي كانت في طريق العودة إلى الوطن (٨٦).

#### مصير - القسطاط :

والذي يفهم من رواية ابن خلكان أنه نزل بمصر (الفسطاط) ، وأنه بالغ في الإنكار على الناس ، الأمر الذي ترتب عليه زيادتهم في أذاه . وكان في ذلك ما كان من إزعاج للسلطات المصرية حتى صدرت الأوامر بطرده من البلاد ، فكان خروجه من مصر الي الاسكندرية في زي الفقهاء في آخر سنة ٥١١ هـ / ١١١٧ م - وهي المعلومة التي ينفرد بها ابن خلكان نقلا عن تاريخ ابن القفطي (٨٧) .

وهنا يمكن الاشارة إلى رواية محمد بن شاكر الكتبى ، في عيون التواريخ ، التي يمكن أن تكون مأخوذة من ابن خلكان ، حيث النص على انه رأى بصعيد مصر أو عصر الفسطاط أو القاهرة ، « سبّ الصحابة على بعض ساجد مكتوبا ، فقال : ماهذه دار اسلام ، وأنشد :

ذرنى وأشياء فى نفسى مخبأة لألبسسن لها درعسا وجلبابسا والله لو ظفرت كفى ببغيتها ماكنت عن ضرب اعناق الررى آبى حتى أطهر هذا الدين من نجس وأرجسب الحق للسادات أحبابا

<sup>(</sup>٨٦) عن طريق رحلة الحاج المغربية، ارجع إلى رحلة العياشي، وإن كانت متأخرة (٨٦) عن طريق رحلة الحال المثال-حيث التفصيلات الدقيقة عن الطريق البرى ومراحله المختلفة من الإسكندرية إلى مكة عبر القاهرة وسيناء وبعض جنوب الشام وغزة. انظرللمؤلف ما الموائد للعياشي، الإسكندرية، ص٣١-٣١.

<sup>(</sup>٨٧) وقيات الاعيان،ج٥ص٢٢٦، وانظر أيضا ص٤٦-ربهذه المناسبة ينص ابن خلكان على أنه كان إذا خاف البطش وابقاع الفعل به (أى الاذابة) خلط في كلامه، فينسب إلى الجنون (فيعفي عنه) وإن كان ذلك بناسبة الطرد من مكة .

## وأملاً الأرض عدلا بعدما ملتت جرراً، وأفتح للخيرات أبوابا (٨٨)

فكأنه اتخذ قرار الأمر بالمعروف وهو في مصر العاصمة ، وهذا لايمنع من أن يكون قد اعتنق مبدأ الاعتقاد في الإمام المعصوم هناك أيضا.

وهنا لا بأس في أن يكون قد اكتسب عددا من الأصحاب في مصر ، عا يرد في كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب ، ولكن بروفنسال يشكك في صحة أسمائهم (٨٩) .

## الاسكندرية ،

والرواية المقبولة لعبد الواحد المراكشي تنص على أن ابن تومرت قضي إقامته في الاسكندرية ، مترددا على شيخ المدينة الشهير وقتئذ : أبي بكر الطرطوشي ، صاحب كتاب سراج الملوك ، في مدرسته أو جامعه الذي اتخذه بحي الباب الأخضر وقتئذ (شارع الباب الأخضر حاليا من منطقة الجمرك) ، للأخذ عنه . وفي أثنا ، ووحاته إلى مجلس الطرطوشي وغدواته ، كان يعرض للناس بعنف من أجل النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ، ويلقى في سبيل ذلك الأذي (٩٠) ، الذي بلغ به إلى حد توقفه عن الزهاب إلى مجلس الاستاذ العلمي (٩١). أما عن الرواية التي تشير إلى أن الطرطوشي عندما استشعر غياب الطالب المغربي السوسي عن حضور

<sup>(</sup>٨٨) عيون الأخبار، ج١٢ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٨٩) انظر ابن القطان، هـ١ص٥ .

<sup>(</sup>٩٠) انظر ابن القطان، نظم الجسان، ص٣٨-حيث: قمن عصمته - رضي - من أهل الاسكندرية، أنه رأى بها مناكر ففيرها، وأغلظ في أمرها، فقامت عليه العامة والفرغاء فصاروا يقطعون به في طريقه إلى مجلس الطرطوشي، وقارن تاريخ موحدي مجهول، نشر بروفنسال، قطعة ٢٢ص٣٥-حيث إضافة...ولم ينله من بأسهم على غربته وشحط داره أكثرمن هذا.

<sup>(</sup>٩١) انظر عبد الواحد المراكشي، المعجب ص ١٧٩ - حيث النص علي أنه كرّ واجعاً ( من القاهرة) الي الإسكندرية ، فأقام بها يختلف الي مجلس أبي بكر الطرطوشي الفقيه وجرت له بها وقائع في معنى الأمر بالمعروف .

مجلسه سأل عنه واستدل على مكانه حيث زاره ولاطفه ، ولكنه لما علم بعزمه على العودة إلى بلاده (المفرب) حياه ، وودعه (٩٢) ، فهى لاتنقض رواية عبد الواحد المراكش التى تنص على أن سلطات الاسكندرية ، عندما ضاقت بأعماله ذرعا استصدرت أمرا من والى الاسكندرية بطرده من المدينة (٩٣) .

ومن الواضح أنه في ذلك الوقت من مطلع القرن الـ ٦ ه / ١٦ م كان طريق البحر إلى تونس وبلاد افريقية هو الطريق الدارج ، تفاديا لمعاناة الصحراء والعطش في بلاد يرقة القفرة ، والتي كانت تمتد غربا إلى تخوم طرابلس . وهكذا كان على ابن تومرت أن يستقل السفينة من الاسكندرية مبحراً نحو الغرب . والمهم أن مالاقاه ابن تومرت خلال تجارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة والقاهرة والاسكندرية من الأذى لم يتبط همته عن مواصلة الجهد فيما أخذه على عاتقه من تبديل الشر وإقرار الخير ، عما تعلمه في كتب العبّاد وخاصة إحياء الغزالي . فحجة الإسلام ينص على «أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو القطب الأعظم في الدين ... وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ... ولو طوى بساطه والعمل به لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة ... (١٤٤). كما ينص أيضا على أن من والممل به لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة ... (١٤٤). كما ينص أيضا على أن من الملاهي ، واذا فعل ذلك نال به ثوابا ، ولم يكن لأحد منعه ، من حيث انه ليس الملاهي ، واذا فعل ذلك نال به ثوابا ، ولم يكن لأحد منعه ، من حيث انه ليس الملاهي ، واذا فعل ذلك نال به ثوابا ، ولم يكن لأحد منعه ، من حيث انه ليس عكلف» (٩٥). وهكذا لم يكن من المستغرب أنه بمجرد ان ركب ابن ترمرت

<sup>(</sup>٩٢) ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٩، وقارن تاريخ موحدى مجهول، نشر بروفنسال، مقتطفات، قطعة ٢٠ اص٣٥-حيث "فلما فقد، الطرطوشي بحث عنه حتى أعلم بمكانه فقصد اليد وقعد في مسجد الأخضر على ساحل البحر، فترامي عليه وسأله عن سبب غيبته من مجلسه فعرفة بشأن أولئك الفرقاء، وأنه يريد الإياب إلى المفرب فردعه وانصرف.

<sup>(</sup>٩٣) المعجب، ص١٧٩- حيث النص على أن أعماله "أفضت إلى أن نفاه مترلى الإسكندرية".

<sup>(</sup>٩٤) إحياء علوم الدين، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ج٢ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٩٥) إحياء علوم الدين، ج٢ (الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه)، ص٢٧٤-بشرط الأول.

السفينة في ميناء الاسكندرية حتى بدأ في تغيير المنكر على أهلها «فألزمهم باقامة الصلوات ، وقراءة أحزاب من القرآن العظيم» (٩٦).

وتدنا رواية عبد الواحد المراكشي بمعلومات طريقة عما كان ينزل بالآثمين من البحارة والمخالفين من الركاب من عقوبات بحرية مناسبة . فعندما ضاق المسئولون عن السفينة ذرعا بما كان يقوم به من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، وخاصة إراقته للخمر وتكسيره لدنانها ، ألقوه في البحر «فأقام» أكثر من نصف يوم يجري في ماء السفينة لم يصبه شيء ، وإذا كانت بقية النص تلمح إلى شيء من الكرامة أو المعجزة التي أظهرها في جريه في البحر وراء السفينة (٩٧) ، فمن المنطقي ان يكون جريه في البحر مشدوداً بالحبل ، وليس سباحة.

وهذا بطبيعة الحال لايقلل من صلابة محمد بن تومرت ، والاعتراف بقوة احتماله جسديا وروحيا ، وفي النهاية لابد ان يصنف ابن تومرت بين ذلك النوع من الرجال الذين لاتزيدهم الشدائد الا قوة عزم وصلابة.

<sup>(</sup>٩٦) انظر أبن الاثير، ج. ١ص٩٦٥ - ٥٥، ومثله ؛ ابن خلكان، وقيات الأعيان، ج٥ص٤٤، المنويرى، نهاية الارب ص٢٩٦، وقارن عبد الواحد المراكشى، المعجب، ص١٧٩ -حيث فركب البحر، فبلغنى أنه استمر على عادته فى السقينة، وقارن تاريخ مرحدى مجهول، مقتطفات بروفنسال، رقم٢١ص٣٦ -حيث يأخذ الخبر شكل قصة فلكورية حيث اراقة الخمر فى السفينة فصاح عليه صاحبه وسبه، ووضع يده فيه...ثم انه عندما شدد عليهم فى الصلاة غضبوا وهموا بإلقائه فى البحر من المركب لولا ان هاج البحر عليهم وكادوا يغرقون.....فتضرعوا راغبين فأمرهم بالصلاة حتى كشف الله ما بهم وجرت السفينه بربح طببة.

<sup>(</sup>٩٧) المعجب، ص١٧٩-حيث قلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا إليه من أخذه من البحر، وعظم فى صدرهم، ولم يزالوا مكرمين له إلى أن نزل من السفينه وقارن رواية ابن القطان المتقبية (نظم الجمان، ص٣٩)-حيث النص على ان أهل السفينه عندما غضبوا عليه هموا بإلقائه من المركب فهال عليهم البحر، وكادوا يغرقون. وأقبلوا نحوه متضرعين ذاعنين....

#### طرابلس

أما عن ميناء الرسو الأول على شواطى المغرب فرغم ميل عدد كبير من الروايات إلى أن نزول ابن تومرت من المركب كان في مدينة المهدية ، العاصمة الفاطمية ، فنحن نفضل الأخذ برواية البيدق ، أقدم المصادر وأكثرها أصالة بالنسبة لأوليات ابن ترمرت والتي يأخذ بها ابن خلدون . وهكذا تكون مدينة طرابلس (الغرب) أول مدينة مغربية ينزل فيها ابن تومرت في رحلة العودة المغربية. واذا كانت رواية البيدق التي بين ايدينا لاتقدم شيئا عن نشاطه في طرابلس فإن رواية ابن خلدون تعوضنا عن ذلك عا يفيد أن ابن تومرت أظهر هناك النكير على الملماء، وأخذ نفسه بتدريس العلم ، إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع «حتى لقي بسبب ذلك أذيات في نفسه ، احتسبها من صالح عمله» (٩٨).

هذا ولا بأس أن كانت طرابلس محطة رسو للسفينة وهى فى الطريق إلى المهدية، أول المدن التى كان لابن تومرت فيها حضور ملموس وذلك على عهد الأمير العزيز ابن يحيي بن قيم بن المعز بن باديس (٩٩). وهنا لابأس فى أن النزول فى عاصمة الفاطميين التقليدية بالمغرب الافريقى ، عكن أن يكون قد أوحى له أيضاً بأفكار حول الإمام المعصوم، كما عكن أن يكون الحال قبل ذلك فى القاهرة، ورغم ما أنكره هناك من سب الصحابة كتابة على جدران المساجد ( ماسبق ص ١٥٤ - ١٥٥).

#### المهايسة:

وفي المهدية نزل ابن تومرت في أحد المساجد (المعلقة) وليس معه إلا عصاه

<sup>(</sup>٩٨) العيار، ج٦ص٢٢٦.

<sup>(</sup>۹۹) ابن الاثير، ج ١٠ ص ٥٧ (سنة ١٥٤هـ) -حيث النص خطأ على أن الوصول إلى المهدية كان في عهد الأمير يحيى بن تميم سنة ٥٠٥ هـ/١١١م بدلا من ١١هـ/١١٦م، وقارن النويري نهاية الأرب، ص٣٩٦.

وقربة الوضوء والشرب الصغيرة (الركوة). وبدأ في إلقاء الدروس والرعظ. وعندما سمع بذلك أهل البلد قصدوه للقراءة عليه. كل ذلك وهو يراقب الطريق من طاق بالجامع ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تكسير آلات الموسيقي (الملاهي) وأواني الخمر، ويبالغ في ذلك، كما ثرى ، كلما تكاثر الناس عليه. وهنا تنبه الأمير العزيز بن يحيي الي خطورة الأمر فأحضره مع جماعة من الفقهاء ، وانتهت المناظرة في حضرة الأمير الذي أعجب بابن تومرت ، واحترمه فسأله وانتهت المناظرة في حضرة الأمير الذي أعجب بابن تومرت ، واحترمه فسأله الدعاء (١٠٠) . والظاهر أن ابن تومرت خشي علي نفسه من الإقامة في المهدية عسبما توحي رواية الحلل الموشية التي تنص علي أن الأمير العزيز هم أن يأخذه (١٠٠) فخرج منها لاجئاً الي رباط العباد عدينة المنستير ، حيث أقام مدة مع الصالحين (١٠٠).

#### تونسس:

ومن المنستير التي لاذكر لها في البيدق ، خرج ابن تومرت إلى تونس (العاصمة)حيث تقدم رواية البيدق معلومات فريدة عن طلبة العلم الذين كانوا يحتشدون حرله في مسجد المدينة بعد صلاة الجمعة . وهنا يظهر الفقيه السوسي صفات رجل الدولة المعتدل في سياسته الدينية من حيث إظهار التسامع ، وقبول إقامة الصلاة على جنازة يهودي ، كان قد دخل في الإسلام ، وان كانت تحوم حوله

<sup>(</sup>۱۰۰) این الاثیر، ج ۱۰ ص ۵۷، وقارن النویری، نهایة الأرب، ص ۳۹۹، تاریخ صوحدی مجهول، مقتطفات بروفنسال، وقم۱۲ ص ۳۹۱ عیث : ومن عصمته... نجاته من شر علی بن یحیی بن تمیم، صاحب المهدیة، ونجاته من شره، بعد أن وجه إلیه الفقیه المازری فعاقبه ورفق به، وقال له: أخاف علیك عادیته وعادیة جنده، فخرج إلى المنستیر .

<sup>(</sup>١٠١) الحلل الموشية، ص٩- ١- حيث تغيير المنكر بالمهدية على عهد الأمير العزيز بن الناصر (يحيى) الذي هم أن يأخذه .

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن الاثبير، ج ۱۰ ص ۵۷ (أصدات سنة ۱۵ هد / ۱۱۲م)، وقارن نفس الرواية في النويري، نهاية الأرب، ص ۳۹۷، وابن خلكان، وفيات ص ٤٦ ـ ٤٧ - حيث الأمير يحيى بن تميم بن المعزيز بن باديس الصنهاجي سنة ٥ - ٥هـ / ۱۱۱ م بدلا من ١٥هـ / ۱۱۱ م (على عهد العزيز).

بعض الشكوك . فقد أم ابن تومرت صلاة الجنازة على اليهودى المسلم ، كما وبنخ العلماء الذين ترددوا في ذلك وامتنعوا ، وعرفهم السنة حتى أنهم صاروا يأخذون عند العلم (١٠٣).

#### قسنطىنة:

وهكذا نجح ابن ترمرت في تكرين مجموعة خاصة من التلاميذ الذين التصقوا به كأبنائه الروحيين. فهو عندما يخرج من ترنس متجها نحو قسنطينة كان يلتف حوله ٣ (ثلاثة) نفر من الطلبة ، هم : يوسف الدكالي ، والحاج عبد الرحمن ، ومؤلفنا البيدق (قطعة الشطرنج) : أبو بكر بن على الصنهاجي . وخرجت الجماعة تجد المسير حتى وصلت إلى قسنطينة (الهواء) ، وكان أميرها يومئذ : سبع بن العزيز بن يحيى ، وقاضيها : قاسم بن عبد الرحمن . وهذه المعلومة التي ينفرد بها البيدق تقول أيضا أنه نزل وتلاميذه ، بطبيعة الحال ، على كل من الفقيه : عبد الرحمن الميلي ، ويحيى بن القاسم ، وعبد العزيز بن محمد.

وفي تسنطينة كان يقوم بتعليم الطلبة الذبن يحضرون ، ويقف في ميدان المدينة الكبير لارشاد المسئولين عن الأمن ، وتطبيق قواعد الشريعة على الخارجين على القانون ، من المحتسبة أو من يقوم مقامهم كنوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فقد وجد أنهم يطبقون عقوبة الضرب بالسباط على «الحلال» الذي يدخل على الناس ليأخذ أموالهم ويقتلهم ، فعرفهم أن العقوبة الشرعية هي قطع البد . ولكنهم عندما تساءلوا عما يفعلون اذن بعد ذلك ، عرفهم ان الضرب الذي انزلوه بهم يقوم مقام العقوبة الشرعية ، «الأنه الابجوز جمع حدين في ذنب واحد» ثم أنه طلب من السارق أن يعلن توبته ، فتاب بقلب صادق (١٠٤).

<sup>(</sup>۱۰۳) البيدي، ص۲۹–۲۰ .

<sup>(</sup>۱۰٤) البيدق، ص۳۰–۳۱ .

#### 

ومن قسنطينة خرج ابن تومرت بجماعته الصغيرة إلى بجاية ، أعظم مدن افريقية وقتئذ ، والحاضرة الحمادية الكبرى ، وذلك في سنة ٥١٧ هـ/ ١١١٨ م ، حسب تحديد ابن خلاون (١٠٥) ، ونزل هناك بمسجد الريحانة (١٠١) حيث أقرأ أهل المدينة كتابا في علوم أصول الدين ، كما درس الحديث(العلم) إلى جانب الوعظ ، الأمر الذي جعل الناس يجتمعون عليه (١٠٧).

والمهم أنه أخذ ينتقد أهل المدينة المرقهة ، وينكر عليهم ثيابهم الناعمة من «الأقراق الزرارية» وعمائم الجاهلية التي تشبهها بعض النصوص بالتيجان (١٠٨). ولباس الفتوحات التي يلبسها الرجال، ويقول لهم «لا تتزينوا بزي النساء لانه حرام » (١٠٩) وفي ذلك تقول رواية البيدق ان ابن تومرت نا ل احترام فقهاء بجاية ، وتقديرهم وأنهم شرقوه بالزيارة في شهر رمضان ، ومنهم : محرز ، وابراهيم الزيدوني ، وأبراهيم الميلي ، ويوسف الجزيري الجراوي ، وعبد الرحمن ابن الحاج

<sup>(</sup>١٠٥) العبير، ج٢ص١٧٦، وقسارن ابن القطان، ص٢١-حسيث وصل إلى بجساية في سنة١١٥هـ/١١٧م، وانظر ص٢٢-حيث أنها رياط، وملالة بالقرب من بجاية .

<sup>(</sup>١٠٦) البيدي، ص٢١ .

<sup>(</sup>١٠٧) عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٧٩-١٨٠ .

<sup>(</sup>۱۰۸) الاستبصار، ص۱۲۹ حيث القرل عناسبة ذكر مدنيد بجاية : وكانت للوك صنهاجة عمائم شرب مذهبة، يغلون في أثمانها، تسارى العمامه ال٠٠٥ دينار وال٠٠٠ (ستمانة) دينار أو يزيد، وكانوا يعممونها بأتقن صنعة فتأتى تبجانا وكان ببلادهم صناع لذلك، يأخذ الصانع على تعميم عمامة منها دينارين وأزيد. وكانت لهم قوالب يسمونها الرؤوس، يعممون عليها تلك العمائم

<sup>(</sup>۱۰۹) السيدق، ص ٣٦، وقارن تاريخ صوحدى صجهول، صقعطفات بروفنسال، قطعة ٢٢ص ٣٦-حبث النّص على أنه لما دخل بجاية لقى بها الصبيان فى زى النساء بالضفائر وأخراص الزينة وشواشى الخزّ، ولقى الارذال قد فتنوا بذلك...فغير المنكر جهده، وأزال ذلك الزى مستطاعه.

الصنهاجي: القاضي (١١٠).

ومن الراضح أن محمد بن ترمرت اضطر في بجاية إلى تغيير أسلوب أدائه في انكار المنكر. فبعد أن كان يركز على محاربة شرب الخمر بإراقتها وتكسير دنانها، اضطرته العاصمة الصنهاجية المرفهة بثيابها شبه المشتركة (بين الذكور والاناث)، الأمر الذي أكدته له عادة عدم الفصل بين نصفى المجتمع من الرجال الملشمين والنساء السافرات، حسب عادة المجتمع الصنهاجي (١١١)، فأخذ يوجه معارضته لهاتين الظاهرتين الأخيرتين أيضا. وحدث ذلك يوم الفطر عقب زيارة الفقهاء له في رمضان ، إذ وجد الرجال والنساء مختلطين يوم العبد في الشريعة، وهي مصلى العيد خارج المدينة، والتي كانت مجالاً للنشاط الاقتصادي الخاص باحتفالات المناسبة السعيدة، «فدخل فيهم بالعصا عينا وشمالا حتى بددهم» (١١٢).

وكان من الطبيعى أن يعترض عليه متولى المدينة: العزيز بن المنصور الحمادى على أساس أن السوقة لا يعرفون مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأنه يخشى عليه من قيامهم ضده، الأمر الذي قد يؤدى إلى هلاكهم مع الاشارة إلى أنه «لا يستوى حرّ كريم مع شيطان رجيم» (١١٣).

<sup>(</sup>۱۱۰) البيدق، ص٣١ .

<sup>(</sup>١١١) انظر ج٤ص١٢ (عن النظام الأمرى)، وص٧٧ (عن اللثام).

<sup>(</sup>۱۱۲) البيدق، ص٣١، وقارن ابن القطان، نظم الجمان، ص٢٢، وانظر تاريخ موحدى مجهول، مقتطفات برفنسال، قطعة ٢١ص٣٦-حيث: ثم حضر عبداً (في بجاية) فرأى فيه اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتزيين، والمتكحلين، ما لا يحل، فزجرهم وغير ذلك عليهم، فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فيها الشر، وسلب النساء حليهن، وقام الهرج فسأل العزيز عن ذلك فعرف بأنه لا سبب في ذلك الا الفقيه السوسي، وكذلك كان يعرف بالمشرق.

<sup>(</sup>۱۱۳) البيدق، ص۳۱، وقارن تاريخ موحدى مجهول، مقتطفات بروفنسال، قطعة رقم۲ اص۳۳-حيث ، ومن عصمته : منع العزيز بن المنصور بن علاء الناس بن حماد منه، وقد غاظه وأغضيه، وسلامته من عدود، وهو ملك بجاية.

والظاهر أن حاكم بجاية حاول أن يسترضيه عن طريق بناء مسجد له (١١٤). ولكن الأمر انتهى باستصدار أمر بخروجه من المدينة ، على أساس أنه شخص غير مرغوب قد (١١٥)، وذلك بعد أن اقيمت مناظرة بينه وبين طلبة (فقهاء) بجاية ، في موضوع جرأته على الملوك ، محاولة اقناعه بالعدول عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – دون جدوى (١١٦).

#### مالالية.

هكذا خرج ابن تومرت من بجاية إلى قرية ملألة (١١٧) على بعد فرسخ (٣ أميال) منها ، وقد رفعت الضجة التى أثارها في بجاية من شأنه ، اذا انتشرت بين العامة فكزة أنه المسيح أو المهدى المنتظر الذي علاً الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً ، كما توحى الروايات القصصية ، وخاصة بعد لقائه بعبد المؤمن بن على خليفته ، وبانى دولته.

والمهم أن الخروج من بجاية إلى ضاحية مكللة حيث بنو درياغل الصنهاجيين

<sup>(</sup>١١٤) البيدق، ص٣٢.

<sup>(</sup>۱۱۵) عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص۱۸۰، وقارن ابن خلدون، ج٢ص١٧٦-حيث النص على أنه غير بيجاية المنكرفسعي به إلى العزيز، فأقر به فخرج، وانظر كذلك ص٢٢٧

<sup>(</sup>١١٦) انظر تاريخ موحدي مجهول، مقتطفات بروفنسال، قطعة ٢٢ص٣٧-حيث الإشارة إلى أن الذي دير اجتماع المناظرة هو الكاتب عمر بن فلفول الذي لاطفه، وراوده على ترك ما هو بسبيله من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

<sup>(</sup>۱۱۷) البيدق، ص٣١، وقارن المعجب، ص١٨٠ حيث الخروج من بجاية إلى المغرب، وقارن، القرطاس، ص١٧٣ حيث النزول في بجاية من قرية في حوز من احوازها تعرف علاله فلقي فيها عبدالمؤمن...وقدم معه إلى المغرب الأقصى، وابن خلدون، العبرج، ص١٧٦ حيث الخروج من بجاية إلى بني ورياكل من صنهاجة...فأجاروه، ونزل عليهم علالة.

الذين أقام بينهم يدرس العلم (١١٨) في مسجد أقامره له (١١٩) ، عرف بعد ذلك باسمه (١٢٠) كانت له أهمية مزدوجة ، أولها : أنه شعر بالأمان من حيث إمكانية حمايته من طلب الدولة أو تهديدها له ، اذ أجاره بنو درياغل عندما طلبه العزيز «فمنعوه ، وقاتلوا دونه إلى أن رحل عنهم إلى المغرب» (١٢١) ، وثانيها : اكتسابه لاثنين من أهم أعوانه ، هما : أبو محمد عبد الواحد بن عمر الذي كان يحمل اسما بربريا هو يرزيجن (١٢٢) إلى جانب عبد المؤمن بن على ، أمله في المستقبل .

والظاهر ان ابن تومرت عندما استشعر الاطمئنان بُلالة رأى ان يوسع مجاله إنكار المنكر بعيداً حتى أسوار بجاية . ووصل قعلا إلى باب البحر حيث «أهرق هناك الخمر» وهو ينادى : «المؤمن غار ، والكافر خمار» . وهنا خرج اليه عبيد سبع بن العزيز متولى ملالة ، ومنعوه بالقوة ، فعاد إلى مسجده (١٢٣) . أما عبد الواحد (يرزيجن) بن عمر الذى سيعرف فى المغرب بلقب الشرقى ، فكانت داره بجوار المسجد ، وهو الأمر الذى سهل له الانضمام إلى الطلبة وإقامة علاقات وثيقة مع ابن تومرت . وكانت العادة أن يخرج ابن تومرت وطلبته فى أوقات الراحة يجلسون للفئ إلى شجر الخروب ، ينظرون إلى الطريق ، قضاء للوقت – على مانظن – ومنعا للمنكر اذا ما تيسر . وعلى هذا الطريق قرب المسجد ، كان اللقاء

<sup>(</sup>۱۱۸) این خلدون، ج۳ص۱۷۳ .

<sup>(</sup>۱۱۹) البيدي، ص۲۲ .

<sup>(</sup>۱۲۰) العجب، ص۱۸۱.

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن خلدون. العبر، ج٢ص١٧٦ (حيث ينودرياغل) وص٢٢٧ حيث ابن تومرت.

<sup>(</sup>۱۲۲) البيدي، ص۳۲ .

<sup>(</sup>١٢٣) البيدق، ص٣٦-حيث النص على أن عبيد ابن العزيز قالوا له من أمرك بالحسبة، فقال: الله ورسوله.

مع عبد المؤمن الذي خرج من بلدته تاجرة ، من منطقة تلمسان ، في الطريق إلى رحلة العلم المشرقية ، بصحبة عمه يعلو الذي كان يقصد الحج ، ووصلا إلى بجاية وملالة (١٢٤).

#### عبد المؤمن شابأ ،

وعبد المؤمن في ذلك الوقت كان فتى جميل الوجه ، رائع الجمال - كما تريد الرواية المنقبية وكان متوجها في صحبة عمه نحو المشرق ، ليعلمه العلم . فقصد به إلى ابن تومرت في بني در ياغل علالة ، وجلس معه . وهنا تبدأ قدرات ابن تومرت الفائقة في معرفة الأسرار وكشف حجب الغيب فكأنه يبدأ مبكراً مرحلة جديدة تبشر ععالم الهداية والعصمة فهو يستطيع أن يعرف عن طريق «الاستشعار» ان عبد المؤمن من بلاد تاجرة ، من بلاد تلمسان (١٢٥) . وهو يستبشر بعبد المؤمن لما لقيه فيه من النجابة والنهضة ما تقرس فيه التقدم والقيام بالأمر (١٢٦).

ويؤكد أبن تومرت الاستبشار بلقاء عبد المؤمن بالأحاديث (النبوية) التي تشير

(١٢٦) ابن الاثير، ج ١٠ص ٥٧، وقارن النريري، نهاية الأرب، ص٢٩٧، وقارن عبد الواحد=

<sup>(</sup>١٢٤) انظر البيدة، ص٣٧-٣٣-حيث تفصيلات عن رحلة عبد المؤمن، وضعت قبما بعد، بعد أن أقام الدولة بطبيعة الحال. وفي مراحل الطريق من متيجه إلى بني زلدوي، إلى جانب منامات تنبئ بالمستقبل الباهر، مثل: الصحفة التي يحملها على رأسه ويأكل كافة الناس مناك منها، والنزول في مسجد الريحانة حيث كان ابن تومرت في بجاية، وسماع الناس هناك يقولون: سيروا بنا إلى الفقيه السوسي-عالم المشرق والمغرب، ورؤيا مبايعة الناس له، وطلب عدم كتمان ذلك، وقارن عبد الراحد المراكشي، المعجب، ص١٨٠-حيث كان ابن تومرت أوحد عصره في علم خط الرمل. وأنه وقع في المشرق على ملاحم من عمل المنجمين، وجفور (جمع جفر) من بعض خزائن خلفاء بني العباس، وأنه أوصله إلى ذلك كله فرط إعتنائه بهذا الشأن. وما كان يحدث به نفسه (عن الملك)، وص١٨١-حيث اند سمع عندما نزل ملأله وهو يقول: بلألة ملالة يكروها، ويتأمل أحرفها، وذلك لما كان يراه أن أمره يقوم في موضع اسمه: ميم ولا مان-فكأنه يقصد بتنملل مهد قيام حركته.

<sup>(</sup>١٢٥) الحلل المرشية، ص١٠٦.

إلى نسبه ووقت ظهوره ، (١٢٧) وهكذا كان على ابن تومرت ان يصر على بقاء عبد المؤمن طالبا بصحبته، إذ قال له : العلم الذى تطلبه بالمشرق قد وجدته بالمغرب، وقرأ علبه «المهدى» كتابا يقول فيه لايقوم الأمر الذى فيه حباة الدين الا بعبد المؤمن به على سراج الموحدين (١٢٨) .

وهكذا فبعد إقامة عدة أشهر في ملالة رحل عنها ابن تومرت، وفي صحبته عبد المؤمن بن على، وعبد الواحد الشرقي (يرزيجن)، ومؤلفنا البيدق (أبو بكر بن على الصنهاجي، الذي كان عليه الإشراف على الفلوة (الفرس الصغيرة) الشهباء التي أعطتهم إياها راحل (أم عبد الواحد) بناء على طلب شفهي (ودعاء) من ابن تومرت (١٢٩).

#### 

وخرجت القائلة الصغيرة نحو مدينة متيجة حيث كان النزول عند رجلين اكتسب الامام صداقتهما، هما: جبارة بن محمد والفقيه أبى زكريا (١٣٠). ومن متيجة حتى تلمسان آخر حدود المغرب الأوسط، ينفرد البيدق بتحديد محطات الطريق المختلفة دون غيره من الكتاب.

العلم، وهو: إماتة المنكر وإحياء العلم، وإخماد الهدع، ص١٨٧ حيث كان عهد المؤمن ما هو خير من طلب العلم، وهو: إماتة المنكر وإحياء العلم، وإخماد الهدع، ص١٨٧ حيث كان عهد المؤمن يعلم السبيان بموضع فنزاره من بلاد متيجة.... ورؤيا الأكل مع أميز المسلمين، وانظر ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٧ص٤٤ حيث اطلاع ابن تومرت على علوم أهل البيت وعلى كتاب الجفر، وما رأى فيه من صفة نفسه يدعو الله في بلد حروفه (ت ى ن م ل) وأن استقامة الأمر يكون على يدى رجل حروفه (ع ب د م و م ن)... وأوقع الله في نفسه أنه القائم بأول الأمر، وأن أو أوائه قد أزف ...الغ.

<sup>(</sup>١٢٧) النويري، نهاية الأرب، ص٣٩٧-حيث هذا الذي بشر به رسول الله صلعم حين قال: إن الله لينصر هذا الدين في آخر الزمان برجل من قيس (بني سليم).

<sup>(</sup>١٢٨) الحلل الموشية، ص١٠٦، وقارن ابن خلدون، العبر، ج١ص٢٢، والمعجب، ص١٨١.

<sup>(</sup>۱۲۹) البيدق، ص۲۷ .

<sup>(</sup>١٣٠) البيدق، ص٣٧-حيث تفصيلات عن تلك السفرة منها: إصابة عبد المؤمن بالمشقة (التهاب ما بين الفخدين)، والأمر يزول عبد الواحد عن الفلوة لعبد المؤمن مع وعده بخير الجزاء فيما بعد، من: "القصور المشيدة، والجوارى المزينة والخيول المسومة".

#### الأحماس:

فمن متيجة كان الخروج نحر الأخماس حيث وجدت الجماعة مسجداً مهدماً فأمر ابن تومرت بترميمه ، وكذلك الأمر عندما نزلوا بعد ذلك في «جساس إن ورمور» حيث عمروا مسجداً كان معطلاً (١٣١).

#### مليسانه

مثم كانت متابعة المسير إلى مدينة مليانة (١٣٢) . ١

#### وانشريش

ثم مدينة وانشريس والتي أعطت أسمها للجبل الشهير هناك، حيث التقوا بأبي محمد عبد الله بن محسن الونشريشي، الذي يلقب بالبشير.

### تينمات يرناسن

ومن هناك كان يسير الي تينملت متاع بني يزناسن وهنا لا نجد ذكراً للمدينة المكرنة من حروف (تى نم ل) عا سبقت الإشارة إليه (ص ١٧٠ و هـ ١٧٤) والاكتفاء يأمر ابن تومرت ببناء مسجد في بني يزناسن هؤلاء مع الإشارة إلى أنهم فرع من فروع بني يزناسن في تونس (١٣٣).

#### شانسف،

وتتميز منطقة وادى شلف بغناها بالزراعة والمراعى وتربية الأغنام ، وفي حاضرتها شلف (١٣٤) كان النزول على الفقيه أبى الربيع الذي أكرمهم غاية

<sup>(</sup>۱۳۱) البيدق، ص۲۷–۳۸ .

<sup>(</sup>١٣٢) انظر الاستبصار، ص١٧١-حيث مدينة مليانه قريبة من مدينة أشير، وهي مشرقة على فخوص واسعة وقرى كثيرة عامرة...وحولها القبائل الكثيرة من البربر.

<sup>(</sup>۱۲۳) البيدق، ص۲۸ .

<sup>(</sup>١٣٤) انظر الاستبصار، ص١٧١-حيث تلتحم فحوص مليانة وقراها العامرة، والتي يشقها نهر شلف الكبير، بجدينة شلف الأثرية الواقعة على النهر الذي أعطته اسمها "شلف"، وتوصف يأنها أثرية خراب، الأمر الذي قد يوحى بأن مليائه هي شلف الحديثة.

الإكرام، ونال خط ابن تومرت بالدعاء الحسن.

#### البطحاء

أما عن قبيل البطحاء ، قرب ملتقى وادى شلف برافده وادى مينا ، فقد قطع عليهم (الطريق) يوسف بن عبد العزيز (من رؤساء القبيل) ، وسلم عليهم ، ودعاهم بالأيان المغلظة بالمسير معد . كما دعاهم إلى أن يرسلوا معه من يختار ضيافتهم من الغنم ، فسار معه عبد المؤمن - ابن المنطقة - فأحسن اختيار كباش الضيافة لثلاثة أيام . ونظرا لكرم الرجل كتب اليه ابن تومرت دعاء بخط يده ، وأضاف إلى ذلك خطاب ضمان (حرز من من جلد) يؤمن للرجل ولأبنائه من بعده حسن معاملة الدولة ، بعنى الإعفاء من الضرائب - كما نرى في تلك الرواية المنقبية (١٣٥) .

#### تلمسان،

ومن منطقة وادى شلف كان المسير إلى تلمسان حيث نزلت الجماعة بضاحية أجادير (التي عرفت بعد ذلك بالعباد) (١٣٦)،

وهناك قام بإنكار المنكر إذ «وجد عروسا تزف لبعلها ، وهي راكبة على سرج واللهو والمنكر أمامها ، فكسر الدفوف واللهو (آلات الموسيقي) وغير المنكر ، وأنزلها عن السرج» (١٣٧) دون ذكر لمعارضة السلطات المحلية ، الأمر الذي يعنى أن المسألة تتعلق بمعادث فردى ، في ضاحية نائية بين أناس أخيار . وهذا ما تفسره رواية عبد الواحد المراكشي التي تقول: «وكان قد وضع له في النفوس هيبة ، وفي

<sup>(</sup>١٣٥) البيدق، ص٣٨-٣٩-حيث قال ابن تومرت وهر يعطى الرجل حرز الضمان الجلدى: "يا شيخ أممك هذا عندك، ويكون عند عقبك فإنه خير لك ولهم، حتى يصل إلى هذا الموضع ملك وعساكر، فادفع البراءة من يدك لبد الملك، ولا تعطها أحداً غيره-على اعتبار أن ذلك الملك سيكون عبد المؤمن نفسه .

<sup>(</sup>١٣٦) البيدق، ص٣٨، عبد الراحد المراكشي، المعجب، ص١٨٢ .

<sup>(</sup>١٣٧) البيدق، ص٣٨ .

الصدور عظمة به (١٣٨).

وهكذا كان ابن ترمرت بستطيع أن يخرج أحد أصحابه من السجن ، اذ يصحب أحد أعرانه ، ويدق على باب المدينة ليفتح له البواب - وهو ما قد لا يفعله لمتولى المدينة - وينادى على صاحبه السجين ويأمره بالخروج ليخرج أمام السجانين الذين أصيبوا بالشلل (١٣٩). وهذا ما يفسر التفاف الطلبة حوله ، وهم يلتزمون بالمذاكرة ، ويدرسون مالا يطبقون. ومعلومة البيدق هذه تصل منتهى الدقة عندما تسمى هؤلاء الطلبة ، ومنهم :أبو العباس الشريف ، ومحرز التونسي ، وعلى بن صاحب الصلاة وأخوه عشمان ، وابن جبل ، ويحى الجزولي ، وعبد الرحمن الورشتدى، وعلى الكومى ، وعبد الرحيم ، ومحمد المديوني (١٤٠) . وفي مقابل هذه المعلومات الدقيقة ، يشير البيدق ، إلى المعلومات المستقبلية مثل نهاية تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين عند موضع الصخرتين أمام تلمسان ، وعبد المؤمن يحاصره ، على أنها من المعلومات التي كان يعرفها وقتئذ ابن تومرت ، عما قرأه في كتب الجفر (١٤١) حسبما ترى الرواية المنقبية.

والظاهر انه أثناء وجود ابن تومرت في تلمسان ، توفي التونسي (محمد بن يوسف) فقيه ومدرس العباد ، والذي كان من قبل استاذا لعبد المؤمن ، فعرض

<sup>(</sup>۱۳۸) المعجب، ص۱۸۲ حيث الإضافة إلى ذلك: "وكان شديد الصمت كثير الانقباض، اذا النقصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة" -فكأند قد أصيب بما يسمى الاكتئاب من قسوة التجارب.

<sup>(</sup>١٣٩) عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٨٧-١٨٤.

<sup>(</sup>۱۵۰) البيدق، ص٣٩ .

<sup>(</sup>١٤١) البيدة، ص٣٩-حيث طبلع المعنصوم (ابن تنومرت) بين الصخرتين (خارج تلمسان)... فقال : "بِينُ أَظْهِركم هنا طالب ينزل بمحلته هناك في المياه يسمع ضجيجها من هذا المرضع».

طلبته على ابن ترمرت ان يجلس مكانه للتدريس (١٤٢) ، وكان من الطبيعى ألا يقبل ان تومرت وظيفة المدرس ، فقد كانت له وقتئذ آماله في مستقبل أرحب ومصير أعرض بكثير.

## في وجيدة ،

وكان رحيل ابن تومرت وجماعة طلبته الصغيرة من تلمسان إلى مدينة وجدة (وجدات) أول مدن المغرب الأقصى ، وعلى حدود الجزائر الغربية . وكان النزول في بعض المساجد المتطرفة كما جرت العادة . ويفهم من نص البيدق أنهم نزلوا في كنف واحد من أعيانها هو ابن صامفين ، تحت رعاية القاضى : محمد بن فارة . والظاهر أن سمعة الآمر بالمعروف كانت قد سبقته الي وجدة ، إذ «أقبل الفقها ، يهرعون نحو «الإمام المعصوم» (ابن تومرت) (١٤٣) للدراسة . فكان يحشهم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (١٤٤) .

ومن الراضح أن ايقاع الرحلة كان يشتد بسرعة ابتداء من مرحلة تلمسان، والظاهر ان ابن تومرت كان يستشعر الاقتراب من تحقيق هدفه في تغيير المنكر في قلب بلده، فدخل في سباق مع الزمن، كما يقال، من أجل تحقيق هدفه النهائي في تغيير الدولة. ففي وجدة لاحظ وأن النساء يستقين والرجال يتوضئون ومن نفس النبع، فاعترض على هذا الاختلاط وعمل على مدّ ساقية وصهريج عند الجامع(١٤٥).

#### والمساء

وترك ابن تومرت وجدة وجد في المسير بأصحابه نحو بلدة صاء (تاوربرت

<sup>(</sup>٩٤٢) ابن القطان، ص٢٢-٢٢.

<sup>(</sup>١٤٣) البيدق، ص٠٤-حيث تعدد الفقهاء، وهم : زيدان، ويحيى البرناني، ويوسف سمعون، وعبد العزيز ابن يخلفتن .

<sup>(</sup>١٤٤) البيدق، ص٠٤ ،

<sup>(</sup>١٤٥) البيدق، ص٠٠٠ -

اليوم)، وقيها وجد باتعات اللبن يخرجن «مزينات محليات» - وإن اكتفى بغض البصر عنهن - والاحتجاج لدى الفقيه يحيى بن يصليتن (١٤٦) .

(١٤٦) البيدق، ص٠٤-حيث قال للفقيه: كيف تترك النساء معليات كأنهن زففن لبعولتهن، أما تتقون الله في تغيير المنكر... إنما يصنعون أفعال الجاهلية الأولى. وقرأ الآية: "لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" (سورة النور، الآية٤٤). وهي تذكرنا بأغنية شعبية كانت معروفة بحفلات أفراح الإسكندرية في الأحياء الشعبية، مثل حينا: حي كرموز، وقت طفولتنا حوالي سنة١٩٢٧. هذه الأغنية تدور في شكل حوار ثنائي (ديالوج) بين بانعة اللبن الحليب الجميلة وأحد زبائن الصباح الباكر المتيمين-كما كانت عادة بيع الحليب وقتئذ، مرورا على البيوت. فالزبون يوجه لها كلمات الاعجاب بجمالها، والصبية تتحدث له عن شرفها وعفافها، الأمر الذي ينتهى به نهاية سعيدة بقبول كل من الطرفين الزواج من الآخر-والهدف هو خدمة الوطن، ونص الحوار الغنائي، حسيما أتذكره:

هى -لبن حليب يهدى للحبيب، يروى القليب، صباح أبيض.

هر -يا بنت يا بتاعة اللبن وريني لبنك.

هي -ليني حلو وزي القشطة، الله عليه لو دُقته.

هوَ -لو تسمحي تُديني شفطه-ادوقه يا حلوه يا بطه

هي -يا راجل اعدل حرام عليك، اوعى كده ربنا يهديك، أنا شريفه حره ونضيفة وتقسى عقيفة، ونفسى عقيفة، ونفسى عقيفة،

هر - انا لما شفتك قوام عشقتك ما أقدر افارقك -ما أقدر افارقك ما بيديش.

هي - على غيري دور وروح أعملهم ، واللي في بالك أنا مش منهم.

هو - أن كنت ترضى تتجوزيني ونعيش سوأ يا نور عيني-أكرن ممنون يانور العيبون، أوعى يا روحي تفوتيني .

هي - ترجع تأتي تقول : كاني ماني.

هو - دانت حبك صحيح كواني ،

هي - وانت كمان حيك رماني.

هو رهى معا :قلوبنا جمعها ما بينى وبينك، وبالهداوه نعيشوا سوا - يالله بينا ايدى في ايدك - دايا سوا نخدم بلادنا.

ولا بأس ان يكون ذلك من تأثيرات المغرب في المجتمع المصرى والسكندرى. وعن أداء تلك الأغنية فقد كان لكل من الشيخ أمين حسانين وسيده حسن (عن د. أحمد أبو زيد، في ندوا الاثنين بسيسيل، عيدان سعد زغلول بالاسكندرية).

#### أجرسيتفء

ومن وجدة وصاء إلى آجر سيف حيث تسمية من صادقهم هناك ، عن تفهموا دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومنهم، الأخوان : خلى بن أبى تجارة الذي نزل ابن تومرت عنده وأخوه الحسن ، وهناك اعترض ايضا على تعذيب رجل عن طريق الصلب ، فبدد المجتمعين للفرجة حوله ، وقال لهم : «إغا الصلب للأموات وليس للأحياء . إن كان وجب عليه الموت فاقتلوه ثم اصلبوه » (١٤٧) . هذا ، كما احتج على ما أنزله الوزير بالعامة - عندما شكوا اليه - من غرامة . ١٠٠ (ألف) مثقال بسبب قتل نعامة كانت له ، وذلك لدى متولى المدينة يحى بن فانو (اخت على) حتى اعيد مال الغرامة إلى أصحابه (١٤٨) .

وفى الطريق من أجرسيف إلى فاس أشرف ابن تومرت ، كما نزل وصحبه على عدة مواضع ، منها : قرية آمليل ، ومدشر (منية) قلال – حيث قويل إنكار سماع اللهر (الموسيقي) من جانبه بتهديد شديد من اللاهين ، جعل ابن تومرت يأمر فى التو واللحظة بتجهيز الدابة وسرعة المسير (١٤٩) – ومخاضة النساء ، ثم المقرمدة، وعين الرقى (حيث كان الطلبة يهرعون اليه من كل جانب) قبل الوصول إلى فاس.

<sup>(</sup>۱۲۷) البیدق، ص۱۱-حیث اسمه عسر بن تاکرطاست، والحاج القلروری، ومحمد بن تاسکورت، و دحمان بن متینة، وعلی بن محمد الزناتی، ویوسف المواسین.

<sup>(</sup>١٤٨) البيدي، ص٤١-وفي ذلك قيل إن ابن فانو هم يقتل الوزير، ولكن ابن تومرت عرفه أنه ليس عليه قتل، وإمّا عليه الأدب فقط.

<sup>(</sup>١٤٩) البيدة، ص٢٦-حيث رد أهل اللهو يعنف على رسولى ابن تومرت إليهم (الحاج الدكالي، والبيدة) إذ قالوا لهما : "هكذا السيرة عندنا، ولم ينتهوا... بل إنهم قالوا : معروفنا عندنا، ومعروفكم عندكم، سيروا وإلا غثل بكما ويفقيهكما". فأمر ابن تومرت بتجهيز الدابة، وألقى عليها الكتب، والسير عنهم قبل أن ينزل بهم البلاء.

#### فاس

وفي فاس تنقل ابن تومرت بين ٣ (ثلاثة) مساجد ، أولها : مسجد ابن الغنام ، والثاني : مسجد أن الملجوم وأخيرا استقر في مسجد طريانة «لأنه كان في الصومعة بيت ، وكان «المعصوم (ابن تومرت) يعمره ، ويقرى فيه العلم»، وذلك إلى أن دخلت سنة ١٤٥هـ / ١١٢٠م (١٥٠) . وكما هي العادة كانت شهرة ابن تومرت قد سبقته إلى فاس ، وهكذا كان الطلبة هناك يهرعون اليه من كل مكان ، ويقولون : «تعالوا بنا إلى الفقيه السوسي» (١٥١).

ويطبيعة الحال لم تسلم قاس، أم مدن المغرب الأقصى المرفهة، من انكار محمد بن ترمرت للمنكر. قذات يوم جمع ٧ (سبعة) من تلاميذه، وعلى رأسهم عبد المؤمن بن على، وأمرهم بإحضار مقارع من فروع شجر التين غير المشمر، وتقدم بهم إلى زقاق بزقالة: شبيه شارع محمد على بقاهرتنا الحديثة (شارع الآلات الموسيقية: اللهر)، فقال لهم تفرقوا على الحوانيت ... حيث الدفوف والقراقر والمزامير والعيدان والروط والأربية والكيتارات وجميع اللهو، وقال: كسروا ما وجدتم من اللهو. ويطبيعة الحال لم يوافق المسئولون بفاس ومنطقة الغرب (١٥٧). وجمع الوالى الفقهاء، وأحضر ابن تومرت معهم، «قجزت له مناظرة كان له الشفوف فيها والظهور»، لأنه «وجد جوا خاليا، وألفى قوما صياما عن جميع العلوم النظرية خلا علم الفروع، فلما سمع الفقهاء كلامه أشاروا على الوالى بإخراجه من البلد، لئلا

<sup>(</sup> ١٥٠) البيدق، ص٤٣، ابن أبى زرع، القرطاس، ص١٧٣-حيث الإشارة إلى المسجد الأخير (طريانة) والتدريس فيه إلى سنة ١٤٥هـ/١١٠م.

<sup>(</sup>۱۵۱) البيدق، ص٢٦-حيث النص على أسماء ١٥ (خمسة عشر) واحدا منهم : ابن الملجوم وابن دبوس، وابن الشكعة، وابن بيضة، والشريف، وابن بسولة، وابن بركوقة، وابن زكور، وابن الغرديس..."وهؤلاء كانوا ملازمين (لابن تومرت) يفحمهم ويفهمهم". هذا، كما كان يشي ويتعلق الصغار به، وير بيده المباركة على رؤوسهم.

<sup>(</sup>۱۵۲) البيدق، ص22.

يفسد عقول العرام» (١٥٣).

#### ، ک ناس ۲ د

وهكذا كان على ابن تومرت ان يخرج من فاس إلى مكناسة عبر حاضرة مغيلة ، حيث كان النزول عند يوسف بن محمد ، وعبد الرحمن بن جعفر (١٥٤) . ومن الواضع أن ما أثار ابن تومرت في منطقة مكناسة هو تجمعات الرجال والنساء معا في الميادين والأسواق . فهذا ما شاهده تحت شجرة لوز في موضع الكدية البيضاء ، «فدخل فيهم وأصحابه ميمنة وميسرة فيددوهم بمينا وشمالاً » (١٥٥).

وكان النزول في مكناسة في موضع السوق القديم بمسجد أبي تميم عبد المحسن بن عشرة. وكان طلبة مكناسة يأتون للتعلم ، فكان يعرفهم ماكانوا يجهلونه من أساليب الدراسة الحديثة في المشرق . ومع ذلك فما كان يمكن أن تطول إقامة ابن تومرت وجماعته بعاصمة الادارسة المرفهة ، إذ خرج منها «بعد أيام ، وارتحل في ساعة سعد وسلامة » (١٥٦). وكان الخروج من مكناسة إلى سلا عبر بلدة : خميس فزارة ، حيث النزول عند عبد السلام بن عيشوش ، ووقوط بن ميسون ، قبل الوصول إلى سلا في ساعة سعد وسلامة (١٥٧) ، الأمر الذي يعنى شيوع التفاؤل أو التشاؤم في السفر بالظواهر الفلكية ، من ساعات السعد وساعات النحس -

<sup>(</sup>١٥٣) عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٨٤.

<sup>(</sup>١٥٤) البيدي، ص٥٤ .

<sup>(</sup>١٥٥) البيدق، ص٤٥، وقارن ابن خلدون، العبر، ج٢ص٧٢٢-حيث النص على أنه نهى عكناسة عن المناكر فوقع به الشر من الغوغاء وأوجعوه ضربا غير أنه يجعل الرحيل بعدها إلى مراكش دون سلا.

<sup>(</sup>١٥٦) البيدق، ص٤٥-حيث الإشارة إلى عدد من طلبة مكناسة، منهم : ابو بكر بن جرزوز وأخوه أحمد، وأحمد بن الزرهوني وأخوه على، ويكار بن اسماعيل، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٥٧) البيدق، ص20.

## رغم ظاهرة التدين الأصولية المبنية على مبدأ القضاء والقدر.

وكان النزول في سلا عند الفقيه أحمد بن عشرة ، وكان يأتيه عليه القوم لأخذ العلم ، ومنهم : الشجلير ، ومحمد الوقاصي ، وابن فينو ، والقاضى حسون بن عشرة . وكان يطلب اليهم أن يأمروا الناس بالمعروف وينهوهم عن المنكر . وأقام على ذلك بسلا أياماً عديدة قبل الخروج نحو مراكش (١٥٨).

## أم الربيسع ،

وكان الطريق إلى مراكش عبر تابر ندوست ، وبلاد البربر الحقيقية التى لم تكن قد تعربت بعد. ففى ذلك الموضع سُرقت دابة الجماعة : فلوة رحيل (أم عبد الواحد الشرقى برزيجن) ، ذات البطن الأبيض ، التى كانوا يحملون عليها أسقاطهم ، وخاصة كتب ابن تومرت. سرقها عبيد يقال لهم أولاد تبرزوفت.

وعندما وصلوا إلى وادى أم الربيع (مو ربيع)، اتضع لرفقاء ابن تومرت أن استاذهم كان يحسن الكلام باللغة البربرية (لغتهم الأولى) وهو ماكانوا يجهلونه من قبل – الأمر الذى يضفي على ابن تومرت صفة الكتمان العميق – ويفسر كيف كان يكن تدبير قصة الونشريشى ، وكيف كان يخفى علمه وثقافته، ويتظاهر بالجهل والسذاجة إلى حين الحاجة إلى دوره كصاحب التمييز الذي يفرق بين أهل الجنة واهل النار، عما يأتى فيما بعد (ص٢٤٥). فعندما ارادت الجماعة عبور الجسر على نهر أم الربيع، منعوا من ذلك حتى يعطوا ضريبة العبور المقررة (الكراء أو الكس). وهنا صاح ابن تومرت قائلا لهم: «آومورن ملولنين ان سوس آداون ناك» وهى الجملة التي تعنى: سنجتاز سبل سوس البيضاء» ، كما أردف ذلك بقوله: «أفا السبيل للمسلمين وانتم تقطعونها ، وهذا غير جائز في الشرع » . وقطعت «أفا السبيل للمسلمين وانتم تقطعونها ، وهذا غير جائز في الشرع » . وقطعت الجماعة المسافة من وادى أم الربيسع إلى مراكسش (العاصمسة) في مرحلة واحسدة دون إشارة من البيدق إلى محطسات يعبرونها أو قرى ينزلون فيهسا

<sup>(</sup>۱۵۸) البيدق، ص٤٦.

(١٥٩) ، وهو الأمر المقبول بالنسبة لمرحلة واحدة.

#### مراكيش د

وهكذا يكون ابن تومرت قد دخل مراكش يوم جمعة خلال سنة ٥١٤ هـ/ ١٩٢٠ م، وهو في زي الزهاد . وكان نزوله بمسجد صومعة الطوب ، في بعض أطراف المدينة ، كما جرت العادة على طول الطريق الطويل . ومن الواضح أن دخول مراكش ، دار مملكة على بن يوسف ، كما يقول ابن الاثير (١٦٠) ، يمثل مرحلة حاسمة بالنسبة لدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث أن ابن تومرت دخل هنا في مواجهة مباشرة مع الدولة المرابطية وعلى رأسها أمير المسلمين ، وهذا ما ينص عليه ابن الأثير حقا (١٦١) . فقد زاد امر ابن تومرت بالمعروف أو على الأصح بانكار المنكر ، إلى حد أنه عندما رأى أخت أمير المسلمين في موكبها ومعها الجواري ، وهن سافرات كعادة الملتمين ، أنكر عليهن ذلك ، وضرب دوابهن حتى سقطت أخت الأمير عن دابتها (١٦٢). وعندما علم على بن يوسف بأمر ابن

<sup>(</sup>۱۵۹)البيدي، ص٢٤ .

<sup>(</sup>١٦٠) الكامل، ج- ١ص٥٧٠ .

<sup>(</sup>۱٦١) الكامل، ج ١٠ص ٥٧، وتارن ابن خلكان، ونيات الأعيان، ج٥ص ٤٥، وأنظر ابن ابى زرع، روض القرطاس، ص١٧٣ -حيث النص على انه دخل مراكش لعلمه أن أمره لا يظهر إلا منها .

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن الاثير، ج١ص٠٥٠ وقارن النويرى، نهاية الأرب، ص٣٣٨ حيث "فراى فيها (مراكش) من المنكرات أكثر عاعاينه في طريقه، فزاد أمره بالمعروف، وكثر أتباعه، وحسنت ظنون الناس فيه ثم قصة أخت أمير المسلمين وجواريها، وضرب دوابهن، وقارن روض القرطاس، ص١٧٤ حيث القرل أنه كان يمشى في شرارع المدينة وأسواقها يأمر بالمعروف... ويريق الخمر، ويكسر آلات الطرب، من غير إذن أمير المسلمين ولا مؤامرة من أحد من القضاة والوزراء...فأمر أمير المسلمين بإحضاره، ابن خلدون، العبر، ج١ص٢٧٧ حيث أغلظ لعلى بن يوسف القول، وحيث رؤيته الصورة (اسم أخت أمير المسلمين) حاسرة قناعها، فوبخها، فدخلت على أخيها باكية لما حل بها من تقريعة.

تومرت أمر باحضاره إلى مجلسه بمسجده الجامع حسبما يفهم من رواية البيدق . ووجد ابن تومرت الأمير جالسا علي غفارة ابن تيزمت (أحد المقربين من رجال الحاشية) ، والوزراء واقفون . وعندما لفت رجال الحاشية انتباه ابن تومرت إلى أداء التحية للأمير ، أبدى الفقيه السوسي ملاحظاته اللاسعة لعلى بن يوسف ، من : أرتداء اللثام (الذي يعادل النقاب عند المرأة) ، كما أمره بالمعروف قائلا : «الخلافة لله ، ليست لك ياعلى» ، كما طلب ألا يجلس على الغفاره (من ثوب ابن تيزمت) ، وكل ذلك قبل مناظرته للفقهاء الذين أحضروا للمناسبة (١٦٣).

أما عن المناظرة فيعرضها ابن أبي زرع بشكل علمي مقبول يعبر عن الفارق الكبير بين علم كل من أهل المغرب السلفي النقلي ، وأهل المشرق التقدمي بمنهجه العقلي. وفي البداية أكثروا الكلام - حسب العادة - بشكل غير منظم دون طائل ، وهنا طلب منهم ابن تومرت أن يقدموا من يمثلهم في تقديم حجتهم ، وأن يلتزموا بأدب أهل العلم ، بالتسليم عند شروط المناظرة . ولما كان جل من حضر من الفقها ، المغاربة من أصحاب الحديث والفروع ، وليس فيهم معرفة بأصول الجدل ، كان من الطبيعي أن تقصر إجاباتهم عن المطلوب.

فعن طُرُق العلم وهل تنحصر أم لا تنحصر كانت إجابتهم أنها تنحصر في الكتاب والسنة والمعانى التي بنيت عليها . وكان تعليق ابن تومرت أن الإجابة لاتذكر إلا واحدة من طرق العلم .... ، فلم تفهم مقالته.

وفي سؤال عن أصول الحق والباطل عادوا إلى نفس الجواب الأول.

<sup>(</sup>۱۹۳) انظر البيدة، ص٤٧، وقارن ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٥ص٤٩-حيث طالب ابن ترمرت أمير المسلمين على يوسف بالأمر بالمعروف أثناء المناظرة، من القول عنه: إنه مغرور عا تقولونه له، وتضرون به، مع علمكم أن الحجة عليه مترجهه. وهو يوجه الكلام لقاضى المرية، قائلا: فهل بلغك يا قاضى أن الخبر تباع جهارا، وقشى الخنازير بين المسلمين، وتؤخذ أموال اليتامى... الأمر الذي جعل الملك تذرف عيناه، ويطرق حياء.

فلما رأى عجزهم عن فهم السؤال ، شرع لهم فى تبيين أصول الحق والباطل الأربعة ، وهى العلم والجهل والشك والظن . فالعلم أصل للهدى ، والشك والجهل والظن أصل للضلال.

ثم أُخَذُ في تبيين طرق العلم فبهرهم بطريق أنوار العلم ، وغلقت دونهم أبواب الفهم (١٦٤) .

واذ كانت الروايات تجمع على أن فقها ، مراكش عجزوا عن فهم مقالات أبن تومرت العقلاتية التى وقد بها من المشرق ، فإنها استثنت رجلا واحداً منهم ، هو الاندلسى: مالك بن وهيب الذى كان قد شارك فى كل العلوم ، كما كان له تحقيق بكثير من أجزا ، الفلسفة ، وأن كان لايظهر منها ألا ما كان ينفق فى ذلك الزمان (١٦٥) . فلقد عرف أبن وهيب خطورة دعوة أبن تومرت ، وأنه طامع فى المملكة . بل والذى تنبأ أيضا ، كما تريد الرواية ، بدرهمه المركن (المربع) ، وفى ذلك تقول الرواية : إن مالك بن وهيب نصح أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين بإلقائه

<sup>(</sup>١٦٤) روض القرطاس، ص١٧٥، وقارن البيدق، ص٧٤-حيث وذاكرهم "المعصوم" فافعسهم، عبد الواحد المراكشي المعجب، ص١٨٤-حيث...وجمع له الفقهاء للمناظرة، فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول حاشا رجل من أهل الأندلس، ابن الأثبر، ج١ص٥٧٦-حيث ناظره النقهاء، فلم يكن فيهم من يقوم له، النويري، نهاية الارب، ص٣٩٨-حيث فاحضره وأحضر الفقهاء لمناظرته، فأخذ يعظه ويذكره ويخوفه، فبكي أمير المسلمين، وأمر أن يناظروه فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلته، وانظر ابن خلارن، ج٢ص٧٢٧-حيث تفاوض الفقهاء في شأنه...، وكانوا ملتوا منه حسداً وحفيظة، لما كان ينتحل مذهب الأشعري في تأويل المتشابه، وينكر عليهم جمودهم على مذهب أهل السلف في اقراره كما جاء...فأغروا الأمير، فأحضره للمناظرة معهم، فكان له الفلج والظهور عليهم.

<sup>(</sup>١٦٥) عيد الواحد المراكشي، المجب، ص١٨٥

فى السجن (١٦٦) أو يقتله (١٦٧) أو بطرده (١٦٨) ، وهو الأمر الذى استقر الأمير عليه ، بناء على نصبحة من بعض كبار رجال الدولة الذى ربا كان الوزير يبنتان ، الذى استهول خشية الدولة من مثل ذلك الرجل الصالح ، الضعيف ، كما رأى ان من التناقض ان يبكى الأمير تأثرا من وعظ ابن تومرت ثم يأمر بحبسه فى نفس الوقت ، الأمر الذى يقلل من هيبة الدولة (١٦٩) . وهكذا طرد ابن تومرت من مراكش ، كما سبق له الطرد من غيرها من المدن .

ولا بأس أن كان خروج أبن ترمرت من مراكش قد بدأ بالابتعاد عن أسوار المدينة والإقامة لبعض الرقت في الجبّانة حيث نصب خيمة بين القبور - فهذا ماكان يفعله كثير من العبّاد - وأنه ظل يقوم بالتدريس والوعظ حتى تكاثر عليه الطلية

<sup>(</sup>١٦٦) البيدق، ص٤٧-حيث قال له (للأمير): "اجعل عليه كبلاً كي لا تسمع له طبلاً، هذه صاحب الدرهم المركن".

<sup>(</sup>۱۹۷) عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص۱۸۵، ابن الأثير، ج ١٠ ص٥٧١، النويري، نهاية الأرب، ص٩٩٨-حيث قال مالك بن وهيب، الذي يوصف بأنه أحد الوزراء، للأمير: "إن هذا لا يريد الأمر بالمعروف، إنا يريد إثارة فتنه والقلبة على بعض النواحي، فاقتله، وقلدني دمة، فلم يفعل (الأمير) ذلك ه.

<sup>(</sup>١٦٨) نفس المراجع، وانظر عن طرده عن المدينة: أين ابى زرع، روض القرطاس-حيث النص على أنهم (الفقهاء) "لبسوا عليه، وقالوا لأمير المسلمين على بن يوسف: هذا الرجل خارجى مسعور، أحمق،صاحب جدل ولسان، يضل جهال الناس، وإن بقى بالمدينة يفسد عقائد أهلها، فأمره أمير المسلمين بالمروح من المدينة.

<sup>(</sup>۱٦٩) انظر البيدق، ص٤٧-حيث: فأمر على ابن يوسف ابا بكر بن تيزمت أن يعمله إلى السجن، فلم يرد الله تعالى، إذ قال يينتان بن عمر، وسير بن وربيل لعلى بن يوسف: يا أمير المسلمين ماذا يقال عنك في البلاد؟ أتسجن رجلا يعرف الله، وهو أعرف أهل الأرض بالله تعالى، فقضب على وخرج عنهم، فسار إليه يبنتان بن عمر، وقال له: كيف تظلم رجلا سن علماء المسلمين....اتركه في بساطك يعلمنا، أو اتركه يسير في بلادك، فقال له على بن يوسف؛ مره أن يخرج عن بلادئا".

#### والناس.

وهنا تقول رواية القرطاس هذه أنه أعلم الخاصة عا يريده ، وأخذ في الطعن علي المرابطين ويدعو إلى جهادهم حتى بعث على بن يوسف البه يغلظ القول ويتوعده بالنكال والقتل (١٧٠) ، فكان ابتعاده عن دار أمير المسلمين.

#### أغميات

وهكذا خرج ابن تومرت وتلاميذه إلى مدينة أغمات أن ويلان (١٧١) حيث النزول ضيوفا على «عثمان المعلم» لمدة ٣ (ثلاثة) أيام (١٧٢) . وكان الخروج بعد ذلك يوم الجمعة (الرابع) إلى أغمات وربكة ، حيث النزول في ضاحية ايفيل ، وإقراء الطلبة بجامع وطاس بن يحيى بموضع من ناحية الغرب مما يلى الصحن.

والمهم أن جامع وطاس كان بمثابة مدرسة يقوم بالإقراء فيها معلم البلدة عبد الحق بن ابراهيم ، وكان من الطبيعي ألا يسعد المعلم القديم بالمعلم الاستاذ الواقد . والأهم بعد ذلك هو ما ترتبت عليه الخصومة بين معلم القرية والآمر بالمعروف من

<sup>(</sup> ۱۷۰) ابن ابى زرع، القرطاس، ص١٧٥-١٧٦-حيث اتّهم المرابطى بالتجسيم والكفر، وتابعه أكثر من ١٥٠٠ شخص حتى عزم الأمير على قتله فعلا، وبعث من يأتيه برأسه، لولا أنْ عصمه الله بأن حلره أحد تلاميذه بقراءة الآية التى تقول : يا موسى ان الملأ يأقرون بك ليقتلوك فأخرج إنى لك من الناصحين (سورة القصص ٢٨-آية ٢٠).

<sup>(</sup>۱۷۱) واغمات مدينتان، هما أغمات ان ويلان التي تعرف أيضا بأغمات هيلانه، والأخرى: أغمات وريكة بينهما مسافة ٨(ثمانية) أميال. وأغمات وريكة بحر إلى جوارها ويخترقها الوادى الذي يحمل نفس الاسم (وريكة)، وهو أحد روافد نهر تنسيفت الذي يم بالقرب من مدينة مراكش، وبينها وبين نفيس على المصب مرحلة واحدة انظر الاستبصار، ص.٢٠٨-٨٠٠

<sup>(</sup>١٧٧) البيدق، ص٤٩-حيث الإشارة إلى بعض العادات هناك من الولولة ٣(ثلاث)مرأت عند ولادة صبى، ومثلها في مناسبات الطهارة والزواج.

انقسام أهل البلدة إلى فرقتين متنافستين ، تدعى كل منهما الايمان وترمى الأخرى بالكفر ،

وبعد مناظرات غير مجدية ، رأى محمد بن تومرت الخروج من أغمات وريكة ، تاركا عصبة قوية برأسها اسماعيل بن ايجيج أحد طلبته الأقوياء المخلصين(١٧٣).

وكان الخروج من العاصمة مراكش فى اتجاه تينمل بلدة جبل درن الحصينة بداية تخوم بلاد السوس (ماسبق ، ص ٤٢) عبر عدد من المحطات الجبلية ، وأولها : آبجلوان (جلاوة) . وفى ذلك ألموضع (جلاوة) كانت المفاجأة غير السارة حيث كان هناك رسول من قبل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين يطلب تسليمه . وبسرعة أخطر محمد بن تومرت تلميذ أغمات الصديق : اسماعيل بن ايجيج ، الذي طلب منه الانتظار إلى أن يلحقه بمائتي محارب يحملون الدرق ، من بنى عمه : فكان هذا يعنى تحول الاستاذ وفريقه من الطلبة إلى قوة عسكرية تستطيع الدفاع عن نفسها ، فكأنها دويلة صغيرة في حالة حركة ، حريصة على استقلالها الذي عن نفسها ، فكأنها دويلة صغيرة في حالة حركة ، حريصة على استقلالها الذي عنى طول الطريق إلى تينمل ، وهو الأمر الذي تأكد بعقد الأحلاف مع القبائل على طول ذلك الطريق ، مع بناء المساجد (١٧٤) .

<sup>(</sup>١٧٣) البيدق، ص23-حيث الإشارة إلى طالب آخر من أهل أغمات هو : سليمان بن البقال، مع الإشارة إلى أن الخروج من أغمات كان بعد أن أفحم المتصوم بالعلوم.

<sup>(</sup>۱۷٤) البيدق، ص٠٥-حيث المراحل التالية على طريق تينمل، وهى: آيسمناى مناع هزرجة، وتيفرا متاع آيمسفبوا حيث بناء مسجد جديد أطلق عليه اسم نييتينين حيث مكث إلى نهاية الشتاء، ليخرج بعد ذلك إلى تيفنوت متاع هنتاتة، و(سوق) الأحد متاع آغليل (حيث النزول في دار عمر آينتي : فاسكان بن يحيى)، وتيفنوت متاع ايزكار، و (سوق) الجمعة متاع آمزين (خيث وعظ أهلها واستمالوا له)، وتادرارت أغيار (عند دار أبي صالح عبد الحليم بن عبد السلام : من أهل خمسين، حيث بني مسجدا)، وبني وأوزجيت (حيث وعظ واستمال أهلها) وتينيفتين، وآيزاد-تاكت متاع جد ميوة، آخر محطة بعد تبنيل، ومن المهم الإشارة منا إلى رواية ابن خلدون (العبر ج٢ص٢٢٨) حيث الإشارة إلى تآمر وإلى السوس مع المصامدة إذ يقول النص : "وداخل عامل السوس، حيث حيث الإشارة إلى تآمر وإلى السوس مع المصامدة إذ يقول النص : "وداخل عامل السوس، حيث

وهكذا يكون المهم في رحلة مراكش تينمل هذه ، أن جماعة الطلبة والأستاذ أصبحوا يمثلون ثواة قوة عسكرية تحقق لهم الدفاع عن النفس وتضمن لهم الحرية والاستقلال ، الأمر الذي ترتب عليه الوعي بالواجبات إزاء افراد الشعب والمجتمع ، فكان حلول الترغيب بالوعظ محل إنكار المنكر والترهيب ، وأخيرا أتى بناء المساجد في القرى الجبلبة ما بين أغمات وتينمل يمثل عملا نظاميا من أعمال الجماعة والدولة ، ألا وهو وقف العنف واللجوء إلى الدخول الفسيح في الاسلام ، فكأن تلك الرحلة حملة جديدة لعقبة بن نافع من أجل نشر الاسلام في المغرب الأقصى .

والظاهر ان ابن تومرت لم ير الاطمئنان إلى الإقامة في تينمل التي تقول الروايات السابقة في بداية الرحلة في افريقية والمغرب الاوسط ، أنها كانت تشغل باله منذ التقى يعبد المؤمن ، أي بداية التفكير الجدى في تغيير الدولة المرابطية ، فقرر أن يواصل رحلة البعد عن أن تطاله الدولة ، إلى مدينة إيجليز ، في سفح الجبل المعروف بهذا الاسم الأخير . فكانت تلك الرحلة بمثابة قهيد لتلقى دعوة أبن تومرت الجديدة : دعوة التوحيد .

#### الطريق إلى إيجليز هرغة:

ومراحل الرحلة من تينمل إلى ايجليز ، هى ؛ آين ماغوس ، وصوده ، وتاكوشت ان ينسران ، وآن جنفيس (الذين وعظهم واستمالوا له) . وعندما وصل إلى بنى محمود ، أرسل إليهم يطلب الدخول إلى بلدهم فامتنعوا من إجابته ، فسار إلى بنى واجاس (وقاص) ، ويعدها تالطوشت ان يمضنغال حيث كان النزول على ساحل المحيط في موضع ايسجينا . ومن موضع تينمنتين أرسل إلى بنى محمود يطلب اليهم الدخول في الدعوة حتى تلتم الصفوف ، ولما امتنعوا رأى أن يحالف بنى

<sup>=</sup> وهو أبر محمد اللمتوني بعض سرعة في قتله، ونذرهم اخوانهم فنقلوه إلى معقل أشياعهم، وقتلوا من داخل في أمرهم.

وأجاس لقتالهم ، وعندئذ مالوا إلى الطاعة .

وأقام ابن تومرت مع طلبته وقوته الدارعة من بنى ايجيج مدة ٣ (ثلاثة) اشهر في تامد غوست متاع أمركيتن (المحطة التالية) وبنى فيها داراً ومخزنا وجنانا . وهناك كان ابن تومرت بجلس علي صخرة علي باب الدار ، والجماعة تحيط به للمذاكرة والوعظ والارشاد (١٧٥) ، فكأن الصخرة هي الجذع الذي كان يحن لجلوس النبي مستندا إليه ، والذي تحول مع مرور الوقت إلى المنبر في المسجد الجامع.

وكان الخروج من تامدغوست إلى تازكاغت ، وبعدها تامازيرت متاع بنى لماس قبل الرصول إلى ايجليز (أيجلي) بلد ابن تومرت (١٧٦) ، عاصمة بلاد السوس أو إحدى كبريات عواصمها وقتئذ ، حيث نزل في داره في بعض نواحيها ، وذلك عام ١٩٤٥ هـ / ١١٢٠م (١٧٧). هذا ويفهم من رواية ابن الأثير ان ابن تومرت

(١٧٩) البيدق، ص٥١.

(۱۷۹) عن أيجلى، الاستبصار، ص٢١٢-قاعدة بلاد السوس، وأنظر الهامش٢ حيث القرآءة في ياقوت، معجم البلدان(أيجلن)، وفي الدمشقى (إيجلي)، وفي مراصد الاطلاع (أيجلي).

(۱۷۷) البيدق، ص٥١، وقارن اين الأثير، ج١٠٥ اص٧٠ حيث هجرتة إلى السوس سنة١٥ هـ ١١٢٠م، ونهاية الأرب، ص٣٩٨، وابن القطان نظم الجمان، حيث هجرة الإمام إلى أيجليز (ايجلي) في سنة١٥٥ هـ/١٢١م والمقصود بذلك أنه بويع إماما معصوما في السنة التالية لوصوله حسبما نرى، وقارن ابن خلدون، ج٢ص٢٧٧ حيث النص على أنه عندما خرج من أغمات دعا اسماعيل بن ايكيك (ايجيج) من أصحابه، وهو قي انجاد ثومه، وخرج به في اتجاه جبال المصامدة، فلحق أولاً بمسفيرة ثم بهنتانة، ولقبه من أشباخهم عمر بن يحيى بن محمد بن واتودين بن علي، وهو ابو حقص ويعرف بيته ببني فاصكات، كما يقال لهنتانة بلسانهم هنئي (فهو عمر هنتي)، وأخبراً لجاً إلى ايكنيين من بلاد هرغه فنزل على قومه، وذلك سنة ١٥٥هـ/١٢١ - ١١٢٩م، وبني رابطة للعبادة واجتمعت إليه المطلبة قومه، وذلك سنة ١٥٥هـ/١٢١ - ١١٢٩م، وبني رابطة للعبادة واجتمعت إليه المطلبة والقبائل يعلمهم المرشدة في التوحيد باللسان البربري، فشاع امره في محجته.

عندما استقر في السوس في تلك السنة تسامع به أهل النواحي ، فوفدوا عليه ، فكان يعظهم ، ويذكر شرائع الإسلام ، وماحدث من الظلم والفساد ، وأنه أظهر ماكان يضمره من تغيير الدولة فنادى «بعدم وجوب طاعة دولة من هذا الدول لاتباعهم الباطل» (١٧٨).

## تنظيم الأصحاب: رباط ابن تومرت في ايجلير،

والمهم أنه أثناء تلك الفترة نجح ابن تومرت في تحريل جماعته إلى ما يمكن أن يشبه برياط ابن ياسين الذي قامت على أساسه دولة المرابطين من بنى تاشفين (١٧٩). وكان لابن تومرت أسلوبه الناجح في اختيار الأتباع ، فلقد فرق من يثق بسياسته من تلاميذه على البلاد القاصية والدانية ، يدعون إلى بيعته ، ويثبتون عند الناس إمامته ، ويزرعون محبته ، فقصد اليه الناس من كل مكان يتبركون برؤيته (١٨٠). وهكذا كان يستدنى كل من أتاه ، «ويعرض عليه ما في نفسه من الخروج على الملك فإن أجابه أضافه إلى خواصه». هذا ، كما «كان يستميل الأحداث وذوى الفرة» (١٨١). والمرجح في ذلك رواية كل من ابن الأثير وابن القطان . فرواية ابن الأثير تنص على أن ابن تومرت اتخذ لجماعته مسجدا خارج المدينة حيث كان يقضى معظم يومه حتى صلاة العشاء الآخرة ، كما جعل زبًا خاصا، هو ليس القصير من الثباب القليلة الثمن . فكأن الجماعة تحولت إلى تنظيم خاصا، هو ليس القصير من الثباب القليلة الثمن . فكأن الجماعة تحولت إلى تنظيم

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن الأثير، ج١٠ص ١٧٨.

<sup>(</sup>۱۷۹) جء ص ۱۸۳ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٨٠) ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص١٧١-١٧٧ .

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ح٥ص١٥-حيث النص أيضا على أنه "وكان ذوو العقل والعلم والحلم من أهاليهم ينهونهم ويحذرونهم من اتباعه...فكان لا يتم له مع ذلك حالم عنى أن العمل لم يكن هينا في إنشاء الرباط، وإنه تطلب جهدا وعرقاً، ربا كان يفوق طاقة غير ابن تومرت من البشر.

عسكرى مما عرف حاليا باسم «الميليشيا» ، كما تنص على انه نهج لهم طريق الأدب بعضهم مع بعض (١٨٢) . اما ابن القطان فيشير إلى الأسلوب التربوى الأدب بعضهم مع بعض (١٨٢) . اما ابن القطان فيشير إلى الأسلوب القول : إنه الحديدى إذا جاز التعبير – والذى نظم به ابن تومرت جماعته ، حيث القول : إنه كان يعظهم فى كل وقت ويذكرهم . ومن ثم كانت عقوبة من يتخلف عن الاجتماع أن يؤدب بالضرب والتثقيف ، فإن تمادى فى الغياب عن حضور المجلس قتل.

وكل من لم يحفظ حزيه من القرآن أو ما استحدثه ابن تومرت من الدعاء ، عزر ضربا بالسياط .

وكل من لا يلتزم بما هو مفروض عليه في نظام الجماعة كانت عقوبته الضرب بالسوط في المرة بعد المرة ، فإن ظهر منه عناد أو ترك امتثال الأوامر قتل.

وهكذا شدّد ابن تومرت في المعاملة ، وضبط أمرهم فيها فانضبط . وأقاموا علي ذلك مدة يتسامع الناس تقلب أحوالهم فيها (١٨٣). وبعد مضى سنة بادر الأعمال التأسيسية لقيام دولته بأن بشر بظهور المهدى ، وأخذ في إنشاء المؤسسات والمجالس ، إلى جانب إعداد الدستور المثل في مذهب التوحيد (١٨٤) . وحسب رواية ابن القطأن ، فإن مرحلة التأسيس في ايجليز استمرت ٣ سنوات (من ٥١٤ هـ

<sup>(</sup>١٨٢) الكامل لابن الأثير، ج. ١ص٢٧٦.

<sup>(</sup>۱۸۳) نظم الجمان، ص۲۹، وقارن ابن ابی زرع، روض القرطاس، ۱۷۷-حیث قصد الناس إلیه من کل مکان یبایعونه. وسمی من دخل طاعته وبایعه...بالموحدین، وعلمهم التوحید باللسان البریری، وجعل لهم من الأعشار والأحزاب والسور، قال لهم : من لا یحفظ هذا التوحید فلیس بمؤمن، وإنحا هو کافر لا تجوز إمامته، ولا تؤکل ذبیحته، فصار هذا التوحید عند المصامدة کالقرآن العزیز، لأنه وجدهم قوم جهلة، لا یعرفون شیئا من أمور الدنیا ولا من أمور الدین، فاستهواهم بکیده وغلبهم بعذویة لفظه ولسانه ومکره، حتی کانوا لا یذکرون غیره... یستغیثون به فی شأنهم، ویتیرکون بذکره علی مواندهم...

<sup>(</sup>١٨٤) انظر ابن الأثير، ج. ١ص٧١ه

/ ١١٢٠ م - ٥١٧ هـ / ١١٢٣ م) ، كان يدرس فيها العلم ، ويهاجر اليه الأعوان المتحمسون (السعداء) فيثقفهم بجبادثه في الدين والسياسة ونظم الحكم والاجتماع.

هذا ، كما كان على اتصال مستمر بالقبائل المختلفة في ايجليز والسوس ، ويعقد معهم الأحلاف والماهدات (١٨٥).

ومن الواضح ان الظروف كانت مواتية لابن تومرت لكى يضع حجر الأساس للدولة التوحيد المقبلة . فالأمور في الاندلس كانت تسير علي غير ما يروم أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاسفين. فقرطية كانت قد ثارت على المرابطين، وأخرجتهم من حرمها في سنة ٥١٥ هـ / ١١٢١ م (١٨٦) ، الأمر الذي أجبر الأمير على الرحيل لإقرار الأوضاع بنفسه هناك، وكانت فرصة انتهزها محمد بن تومرت ، ليوطد أساس دولته الوليدة.

<sup>(</sup>١٨٥) ابن القطان، نظم الجمان، ص٢٣ .

<sup>(</sup>١٨٦) ابن القطان، نظم الجمان، ص٢٣، والحلل الموشية، ص٢٠٧.



# الفصل الثالث شهاب الدين



## محمد بن تومرت إماما معصوما

#### دخول الغارة

وكانت البداية عند ابن تومرت هي التشبه بالنبي في محاولة لإعادة الدورة الإسلامية التي كان قد مضى على بدايتها خبسة قرون ، إلى مسارها الصحيح ، بدلاً من قبول فكرة التجدد الإسلامية عند رأس كل مائة عام ، أو مقولة إن العلماء هم ورثة الانبياء ، بمعني ان المسألة هنا تتعلق بالتجديد الشامل وليس بتعديل المسار في الطريق القوام المستقيم فقط . وهكذا دخل ابن تومرت في مرحلة أشبه برحلة التحنث الأولى عند النبي ، فبعد أيام يسيرة من وصوله إلى داره وسط أهله وعشيرته من قبيلة هرغة ، دخل الغار في جبل ابجليز حيث تسابق بعض كبار وعشيرته من تحريه وتجيده . فبينما قدم باللتن برنوسه لجلوس الاستاذ القائد ، رأى المماعيل بن ابجيع الذي صار بمثابة المستشار العسكري لابن تومرت أن تشريف «الإمام المعصوم» لا يكون بالجلوس على البرنوس ، فخلع كساه ، وهو يقول : النور لا يكون الا على النور ، وفرشه لجلوس «المعصوم» بدلاً من الجلوس على البرنوس (برنوس ياللتن) (١) : كنابة عن بياض الكساء ، خلاف البرنوس المخطط عادة – كما فري.

<sup>(</sup>۱) البيدق، ص۵۲ صحيث: "فبقى أياما يسيرة ثم دخل الغار، وفرش له ياللتن "البرنوس" فلما رآه إسماعيل ايجيجى قد فرش للأمام المعصوم، قال له: "يا أخى كيف تفرش البرنوس لنور العلم، النور لا يكون إلا على النور، فازال من عليه كساه وفرشها، وقال : اقعد أنت أحق بها منى، فإن الله أمرنا بإكرامك، رضى الله عنك، وانظر المعجب لعبد الواحد المراكشى، ص١٨٧ حيث النص على أن ابن تومرت "أمر رجالا منهم ممن استصلح عقولهم بطلب الدعوة واستمالة رؤساء القبائل، وجعل يذكر لهم المهدى ويشوق إليه، وجمع الأحاديث التي جامت قيه من المصنقات، فلما قرر في نفوسهم فضيلة المهدى، ونسيه، وبعثه، ادعى ذلك لنفسه، وقال : أنا محمد بن عبد الله...ورفع نسبه إلى النبي صلعم، وصرّح بدعوة العصمة لنفسه، وأنه المهدى، ودوى في ذلك أحاديث كثيرة حتى استقرعندهم أنه المهدى، وقارن ابن عبد اللهدى، ودوى في ذلك أحاديث كثيرة حتى استقرعندهم أنه المهدى، وقارن ابن النبي النبي عبد المهدى وقارن ابن عبد اللهدى المهدى وقارن ابن عبد اللهدى المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى وقارن ابن عبد المهدى وقارن ابن النبي المهدى المهدى المهدى وقارن ابن المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى وقارن ابن النبي النبي المهدى المهدى المهدى وقارن ابن المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى المهدى وقارن ابن المهدى ا

#### القوات المسلحة ، أولى المنظمات،

ومن الراضح أن الإقامة في الوطن قبل الانتقال إلى تينملل ، هي فترة التأسيس للحركة الموحدية التي بدأت بالتنظير لرأس الدولة المثالية المنتظرة : الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ، والذي ينبغي أن يكون في الفكر الإسلامي ، الإمام المعصوم ، هو العناية بالقوات المسلحة ، قاعدة الدولة وأول مافكر فيه الإمام المعصوم ، هو العناية بالقوات المسلحة ، قاعدة الدولة وعصبيتها – التي ينبئي عليها قيامها ، فهي قوة الدفاع والردع التي تحقق للدولة كيانها المستقل . وهكذا كان أول قرار يتخذه ابن تومرت في ايجليز متاع هرغة هو بناه «ساراك» أي حظيرة للخيل باللغة البريرية ، والتحريض على اقتناء أعداد من الخيل على قدر سعة مايبنيه الراغب من الحظائر (٢) . وإلى جانب القوة الحربية أسماس (طعام المآدب العامة باللسان البريري) ، وكان الملح الذي يعطى للطعام مذاقه المستساغ من عمل يديه هو – وتناول الطعام يعد من المواثيق التي تربط بين الناس بشكل لاينفصم – كالخبز والملح ، والخبز والمان، عما هو متعارف عليه.

والمهم أن البسطاء من قبيلة هرغة بجبل درن كانوا يظنون أن إمامهم المعصوم نوق مستوى البشر ، فهو الأيأكل والإيشرب ، ولكنه وضح لهم أن الأمر ليس كذلك. وأنه يأكل مثلهم ويشرب ، وإنْ نصحهم بالتزام الأدب في تناول الطعام – وهو الأمر

خلدون، ج١ص٣٢٨ حيث الإشارة إلى أن المهدى لقب قبل البيعة بالإمام ثم لقب بالمهدى بعد قامها. وقارن ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٨ وما بعدها حيث العصمة بمعنى درء الخطر عن المصوم، مثل عصمته من أهل الاسكندرية، ومن أهل المركب هناك إلى غير ذلك من الأخطار التي واجهها على طول الطريق إلى المغرب والتي عصمه الله منها، وقارن تاريخ موحدى مجهول، نشر بروفنسال، مقتطفات، قطعة ٢١ص٣٥ حيث نفس رواية ابن القطان.

<sup>(</sup>٢) البيدق، ص٥٦ - حيث النص على عمل حظيرة عامة كبيرة للخيل التى تصل إليهم، وأن من عمل مذودين أخذ قرسين، ومن كذينا حسيبه الله.

#### الذي ينبه عليه الغزالي في إحياء علوم الدين (٣).

ومن المهم الإشارة هنا إلى اختلاف الكتاب حول مدى الإقامة في ايجليز هرغة وطنه ، وهي الفترة التي يمكن قياسها بالفترة المكية من العصرالنبوي ، في مقابل فترة تينملل التي تقاس عندئذ بالفترة المدنية ، حيث كانت البيعة بها لابن تومرت «تحت شجرة الخروب» (٤) والحقيقة انه اذا كانت رواية البيدق قد أهملت طول فترة الاقامة في أيجليز هرغة ، فابن القطان ينص على أنها طالت لمدة ٣ (ثلاث) سنرات (٥) بينما يحددها ابن الاثير بشكل دقيق بمدة سنة واحدة (١) ، وهو الأمر المقبول من حيث أن الدارج بين الكتاب هو أن بيعة القبائل لابن ترمرت إماما معصرما كانت في سنة ٥١٥ هـ / ١٦٢١ م (٧) ، وإن هذا الحدث فاصل بالنسبة للحركة الموحدية حيث بداية الصراع الجدى ضد المرابطين، الأمر الذي كان يتطلب الأمن والأمان في تينملل ؛ قاعدة النضال والمطاولة .

<sup>(</sup>٣) انظر البيدق، ص٥٦ حيث النص على أن ابن ترمرت بعد عمل الملح قال: "هذا عهد الله وعهد الرسول بيننا وبينكم على الكتاب والسنة. كما أنه قال للناس وهو يقرص بيده ذراع كبش ويلقيه في قمه: أنا آكل كما يأكل الناس وأشرب كما يشرب الناس، وأنا من بنى آدم يلزمنى ما يلزمهم، ثم قال كلوا كما يأكل النبيون، وقارن عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٨٧ حيث قبسط يده فبايعوه على ذلك (انه المهدي)، وقال ابايعكم على ما بايع عليه أصحاب الرسول (صلعم)، وعن أدب أكل الطعام عند الغزالي، انظر إحيام علوم الدين،

<sup>(</sup>٤) ألبيدق، ص٥٢ .

<sup>(</sup>٥) نظم الجمان، ص٢٣-حيث وأقام الإمام بجبل آنجليز ٣أعوام...

<sup>(</sup>٦) الكامل، ج. ١ص٧١٥ ،

<sup>(</sup>۷) وانتظر الشويرى، نهاية الأرب، ص٣٩٨-صيث وصول، إلى جبال السوس في الله على المدوس في المدوس في المدوس في المدوس في المدون المدون الفرطاس، ص١٧١-حيث الوصول إلى تبنعلل في شوال ١٤٥ه/يناير ١٧٢١م، وانهم أقاموا معه بتينعلل إلى شهر رمضان منذ ١٥٥ه/١٤١م .

#### أهل العشرة (ايتعشرة):

وترتبط بيعة وشجرة الخروب بقيام أول المجالس التأسيسية وايت عشرة به أو «جماعة العشرة» الكون من صحابة ابن تومرت العشرة الأولين السابقين في التوحيد . وكانت البيعة ببسط اليد ، وقوله : أبايعكم على مابايع به أصحاب رسول الله صلعم - فكأنهم يقومون مقام العشرة الميشرين بالجنة - وهم :

- ١- عبد المؤمن بن على (الخليفة الذي تنتسب إليه الدولة المؤمنية : دولة بني عبد المؤمن).
  - ٢- أبر ابراهيم اسماعيل ايجيج (الهزرجي).
  - ٣- أبر حفص عمر بن على آصناج (الصنهاجي).
    - ٤- عبد الواحد الشرقي.
    - ٥- عبد الله بن محسن الرئشريش (البشير).
      - ۱۰- أبر مرسى الصردي .
  - ٧- أبو بكر بن على الصنهاجي (البيدق: مؤلف أخبار المهدي).
    - ٨- أبو محمد وستار.
      - ٩- عبد الله آهلان.
        - ١٠- أغرال (٨).

<sup>(</sup>٨) البيدق، ص٥٣ حيث بأتى بعدهم: ١١ - ببورك ايسبجين ١٢ - ميمون الصغير، ١٣ - ميمون الصغير، ١٣ - ميمون الكبير، ١٤ - مسلم الحناوى، ١٧ - ميكراز، ١٨ - مدلول بن ابراهيم وأولاده ثم سائر الموحدين، وقارن روض القرطاس، ص١٧٦، حيث النص على أن أول من بايعه أصحاب العشرة، وانه في الغد ١٧٦ رمضان/١٨ نوفير خرج إلى مسجد تينمل وأصحابه العشرة متقلدين سيوفهم، وخطب

#### أهل الحمسين (آيت خمسين):

إن اضطراب المعلومات الخاصة بالعشرة ، عما رأيناه فى النصوص السابقة من استطراد البيدق فى عدد العشرة إلى ١٨ (ثمانية عشر) فرداً مع ارداف ذلك بـ «سائر الموحدين» ، واكتفاء ابن خلدون بذكر ٨ (ثمانية) رجال من قبيلتين فقط ،

= الناس وأعلمهم أنه الإمام المهدى المنتظر الذى يلاء الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت ظلما وجوراً، وبايعه كافة أهل تينسمل ومن جاورهم من الناس، وقارن ابن الأثير، ح. اص٧٥ -حيث قام إليه عشرة رجال أحدهم عبد المؤمن، فقالوا : لا يوجد هذا (صفات المهدى) إلا فيكا، وأنت المهدى، فبايعوه على ذلك"، وقارن، الحلل الموشية، ص٧٠ ١ - ١٠٨ حيث تيعه (ابن تومرت) بالسوس الأقصى كثير من البرير في رمضان ٥١ ٥هـ/ نوفمبر ١٢١ ١ م-حيث قام خطبها فقال الحمد لله، الفعال لما يريد، القاضى بما يشاؤه، لا راد لأمره، وصلى الله على محمد المبشر بالإمام المهدى الذي يلأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما...مكانه المغرب الأقصى، وزمانه آخر الزمان، والاسم الاسم، والنسب النسب، والفعل الفعل. قال الامام أبو يحيى بن اليسع : لما فرغ من كلامه هذا بادره عشرة رجال من اتباعه بينهم عبد المؤمن، فبايعوه على ما بايع به الصحابة رسول الله، وان نكون يدأ واحدة على القيال والدفاع، فبايعه أصحابه العشرة تحت شجرة خروب، وتتابع البرابر بعد ذلك في على القيات العشرة الإ ثلاثه فقط، المناورة إلى دعوة المصامدة إلى بيعته على التوحيد، دون سنة ١٥هـ/ ١٢١ م، فتقدم إليها الإشارة إلى دعوة المصامدة إلى بيعته على التوحيد، دون سنة ١٥هـ/ ١٢١ م، فتقدم إليها رجالتها من المشرة وغيرهم، وأن تكوين جماعة العشرة كان على مستوى القبائل كالآتى:

من هنتانة :١- أبر حلص عمر بن يحيى،

٢- ابر يحيي يكيت (ايجيت).

٣-يونس بن وأنودين.

٤-اين يغمور.

ومن تينمل : ٥-أبو حفص عمر بن على الضنهاجي (أصناج).

٦-محمد بن سليمان.≃

هما : هنتاتة و(أهل) تينمل ، وارداف ذلك بذكر قبيلتى جدميوة وجنفيسة يمكن أن يعنى أنه كان هناك مزج بين العشرة السابقين وبين مجلس الخمسين : عشل القبائل المختلفة . فكأن العشرة هم مجلس الحكم (المصغر) من معاوني الإمام . بينما يكون الخمسون مجلس النواب الشامل :نواب القبائل – قبائل اقليم السوس من مصمودة وغيرها من الأحلاف.

ويرجع الفضل إلى ابن صاحب الصلاة الذي نقله ابن القطان في الحفاظ لنا ، على البيانات التفصيلية عن جماعة الخمسين هذه ، الذين يمثلون ٦ (ست) قبائل مصمودية ، هي :

#### (١) هرغة (قبيلة ابن تومرت ويمثلها ٦ (ستة) رجال ، وهم ،

- ١- ايو مروان عبد الملك بن يحيى .
- ٢- أبر زيد عبد الرحمن بن سليمان .
  - ٣- اسحق (ولم أجد اسم ابيه).
  - 2- ابو ژگریا یخیی بن یومور .
    - ٥- يعزى بن مخلوف .
- ٣- أبو زيد عبد الرحمن بن داود (٩).

<sup>∞</sup> ٧-عمرو بن تأمّرا تكين (١ اسم تركى ١).

٨-عيد الله بن تلريات ؛ راهب قبيلة هرغة.

فدخلوا في أمره كلهم، ثم دخل فيه كدميوه (جدميوه) وكُنفيسة (جنفيسة). والذي تلاحظه هنا أن الرواية ناقصة، مضطربة، وأن هناك حاجة ملحة لتحقيق نصوص ابن خلدون. والذي نراه أن الأمر رعا يتعلق هنا بمثلي القبائل من أهل التسسين وليس بالعشرة من السابقين الأولين.

<sup>(</sup>٩) ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٠.

## (٢) أهل تينملل (سدينة المصوم) ويمثلهم ١٤ (أربعة عشر) رجلا . وهم ا

٧- ابو عمران موسى بن سليمان القاضي (صهر عبد المؤمن).

٨- أبو عبد الرحمن.

۹- سواجات بنی یحیی.

. ۱ - ابو بکر بن یزامان.

١١- ابر محمد عبد العزيزي (الأأدري ابن من؟).

١٢ - على بن يامصل.

۱۳- الحاج موسى.

١٤- يحيى المؤات.

١٥- عبد الله بن ينساك.

١٦- القاسم بن محمد .

١٧- يوسف بن مخلوف.

۱۸- ابو علی یونس (۱۰).

#### (٢) هنتاتة : ويمثلهم ٢ (ثلاثة) ، وهم ،

١٩- أبو يعقوب يوسف بن وانودين .

۲۰ داود بن عاصم .

(١٠) ابن القطان، نظم الجمان، ص٣١-حيث ١٢ ققط

۲۱- ابو محمد بن وجدان.

(٤) جدميوه : ويمثلهم رجلان ، هما :

۲۲~ ايو محمد يعيش.

۲۳ - أبو حرب (۱۱).

(٥) جنفيسة ، ويمثلهم ٤ (أربعة) رجال ، وهم ،

۲٤- ابر اسماعيل.

٢٥- ابو زيد عبد الرحمن بن زجو.

٢٦- عبد الله بن الحاج .

٢٧ . ابر سعيد يخلف بن الحسين.

(٦) هسكورة ، ويمثلهم ٣ (ثلاثة) رجال ، وهم ،

۲۸- اسحق بن پونس.

٢٩- عبد الله بن عبيد الله.

٣٠- ابو عبد الله بن أبي بكر (بن يندرس).

(Y) القبائل ، ويمثلهم رجل واحد ، وهو ،

٣١- عيد الرحس بن يتومن

(٨) صنهاجة : ويمثلهم ٢ (ثلاثة) رجال ، وهم :

٣٢- ابو محمد الجرواي.

(١١) نفس المصدر السابق.

٣٣- ياهيم بڻ وسٽار.

۳۷- اسحق بن محمل

#### (٩) ومن الفرياء ٥ (حبسة) رجال ، وهم ،

٣٥- ابر يعقرب اللمطي.

۳۱- ابو زکریا بحیی الدرعی.

٣٧ عبد الله بن يرسف الزناتي .

۳۸- سليمان الجزولي.

٣٩- ابراهيم بن جامع(١٢).

ولاحظ ابن القطان أن مصدره: ابن صاحب الصلاة، لم يعد من أهل الخمسين إلا زهاء ٤٠ (أربعين) رجلا، وفكر في أن يكون منهم من يُعدّهم ابن صحاب الصلاة من مستشاري ابن تومرت (أهل المشورة) الذين ربا كانوا منتقين من أهل الخمسين، وهم ٧ (سبعة) نفر موزعين على القبائل كالآتي:

· ٤- ابو سليمان (من هرغة).

١٤- ابر الحسين (من اهل تينملل).

٤٢ - ابر وزغيغ بن ياموهل بن ياوجان (تينملل) .

٣٤- ابو دابوريغور يبوركن (من أهل تينملل).

٤٤- قطران بن ماغليفة (من هنتاتة) .

٥٤- ايو محمد سكانه (من مزاتة، من هنتاتة).

<sup>(</sup>١٢) ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٧.

٤٦- أبو عمران موسى بن واجهدين (من مزاته، من هنتاتة) (١٣).

ويكاد ابن صاحب الصلاة يأخذ بفكرة تداخل مجالس العشرة (آيت عشرة) والخمسين (آيت خمسين) ، وما ينص عليه بعض الكتاب من وجود مجلس للسبعين (آيت سبعين) عندما بعد رجال أهل الدار الذين كانوا في خدمة ابن ترمرت في داره ليلاً ونهاراً ، من اهل الخمسين الذي يعدون من أصحاب الإمام المعصوم ، وهم ٥ (خمسة) نفر كالاتي :

٧٤- عبد الواحد بن عمر ٠

28- ابر محمد وستار بنی محمد

29- ابو محمد عبد العزيز

. ٥- أبر موسى عيسى

٥١- عبد الكريم أنغر (١٤)

ورصول عدد المقربين من محمد بن تومرت إلى مايفوق الخمسين ، وإذا أضفنا إلى هؤلاء ٨ (ثمانية) أسماء لرجال يضيفهم البيدق إلى أهل العشرة (ماسبق ص ١٩٢ و هـ ٨) فإن ذلك يعنى ، مع حسبان من تكون أسماؤهم قد سقطت سهوا عن طريق الذاكرة أو أثناء النقل التحريرى ، أن مجلس السبعين (آيت سبعين) كان المجلس العام للدولة الموحدة والذي يلتئم فيه المجلسان الآخران تدريجيا وإلى أعلى على حسب تخصص كل من أهل الخمسين وأهل العشرة ، فكأنه الجمعية العادية ، لمثلى نواب الدولة الموحدية ، بحيث يكون أهل الخمسين هم الجمعية العادية ، ويكون أهل العشرة هم المجلس الأعلى أو المجلس المصغر أو الخاص بالنظر في شئون الدولة العليا أو الاستثنائية ، كما هو الحال بالنسبة لمجالس الوزراء المصغرة أو

<sup>(</sup>١٣) )ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٣.

<sup>(</sup>١٤) )ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٣.

اللجان العليا المتخصصة في وقتنا الراهن.

والمهم أن ابن تومرت لجح بالشحن المعنوى فى أن يربط بين تلك الطبقات من الناس الذين لاتجمعهم قبيلة واحدة ، فقد كان يقول لهم : «ما على وجه الارض من يؤمن إيانكم ، وانتم العصابة المعنيون بقوله صلعم : لاتزال طائفة بالمغرب ظاهرة على الحق ... حتى يأتى أمر الله ، وانتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم ، ويقتل الدجال ، ومنكم الأمير الذي يصلى بعيسى بن مريم ، ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة (١٥)

#### دستور الدولة المسمودية الناشئة

#### مذهب التوحيد ه

إلى جانب التنظيم العسكرى والإدارى الذى كانت عناصره تنشأ وتتطور بشكل طبيعى ، على مدار الزمن ، كان دستور الدولة المتمثل فى تنظير مذهب التوحيد التومرتى الذى ترتكز عليه قواعدها التشريعية وبالتالى اداراتها التنفيذية، وهو الأمر الذى انصرف إلى إعداده محمد بن تومرت منذ استقر فى بلاده فى رباط هرغة ، والذى انتهى بإعلائه مهديا معصوما . وفى ذلك ألف محمد بن تومرت عملين هامين ، هما العقيدة والمرشدة ، والأولى نظرية مجردة فى الإلاهيات، والثانية ترتيب للأمور العملية من شئون الحياة عما يعرف بالمعاملات وبضمنها الشئون التطبيقية فى العبادات ، وغير ذلك من شئون الخصوم الأعداء من المرابطين - وهى تعرف جميعا باسم «أعز مايطلب» وهى بداية افتتاحية الكتاب.

والحقيقة ان «أعز مايطلب» يعتبر المؤلف الرئيسى لابن تومرت ، وهو يعطى فكرة عن العلوم التي كان يشتغل بها أهل المشرق ، وخاصة في خراسان والعراق حيث كانت المدارس وأعمال العمالقة من رجال القرن الخامس الهجرى / ١١م .

<sup>(</sup>١٥)عبد الراحد المراكشي، المعجب، ص١٨٨

فالماوردي (قاضي قنضاة بغداد ت ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨م) هو صاحب الأحكام السلطانية ، وأدب الدنيا والدين ، والغزالي صاحب إحياء علوم الدين (ت ٥٠٥ هـ السلطانية ، وأدب الدنيا والدين ، والغزالي صاحب إحياء علوم الدين (ت ٥٠٥ هـ / ١٩١١ م) ، إلى جانب الوزير السلجوتي الشهير نظام الملك ، صاحب المدرسة النظامية (ت ٤٨٥ هـ / ١٩٠٠م) ومؤلف واحد من أهم كتب النظم الإسلامية ، وهو كتاب سياسة نامة ، وأبي بكر الطرطوشي (الفقيه المالكي ، شيخ الاسكندرية وأستاذ ابن تومرت توفي ٥٢٠ هـ / ١٢٢١م) وصاحب كتاب سراج الملوك، هم الذين وضعوا القواعد الرئيسية للفكر السياسي والنظم الإدارية في عالم الإسلام . والحقيقة أن رباعي المشابخ الذي صقل ابن تومرت خلال رحلته العلمية المشرقية – مباشرة أو غير مباشرة، وهم : الكيا الهراسي (الأصولي الكبير – ت ٤٠٥ه/ مباشرة أو غير مباشرة، وهم : الكيا الهراسي (الأصولي) وأبو بكر الشاشي مباشرة أو غير مباشرة م ١٩٠٤م) إلى جانب الغزالي وأبي بكر الطرطوشي، وبعمل من ابن تومرت امتداداً طبيعياً للثقافة المشرقية في قلب بلاد المغرب.

والذى يلفت النظر هو ان تلك المدرسة المشرقية: البغدادية الخراسانية كانت تسميز باتجاهاتها العقلانية الواضحة، حيث كان رجالها إما من المتكلمين أو ممن درسوا عليهم من أبناء المذاهب الأخرى - غالية كانت أم معتدلة.

هذا الاتجاه الكلامي أو العقلاتي يظهر في مؤلف ابن تومرت وأعز مايطلب اسواء في الشكل أو المضمون . فمن حيث الشكل يعتبر وأعز مايطلب التعليميا في منهج المتكلمين (فلاسفة الإسلام) ، الأمر الذي كشف عنه ابن تومرت أثناء مناظراته مع خصومه المغاربة الذبن كانوا لا يعرفون أساليب الجدل المنطقي الذي تعلمه هو - بعبقرية من غير شك - في المشرق . وهكذا كان عليه أن يعرف بالمنهج الدراسي قبل أن يعرض لموضوع الدرس:

فالعلم هو الذي يستعين به الطالب على فتح ما انغلق وكشف ما التبس. وهكذا يكون تعريف العلم بأنه: نور القلب تتميز به الحقائق والخصائص. وهكذا يسجل المنهج العلمي الذي حاول أن يعرف مناظريه به في مراكش العاصمة (ماسبق

ص ۱۸۲ و هـ ۱۹۳). فهو يسأل عن طرق العلم التي تنحصر في ٣ (ثلاثة): الحس والعقل والسمع ، وكل واحد منها ينقسم بدوره على ٣ (ثلاثة). فالحس: متصل ومنفصل ، وما يجده الإنسان في نفسه ، والعقل: واجب وجائز ومستحيل ، والسمع يكون بالكتاب والسنة والإجماع (١٦).

أما عن منهج تحصيل الفقه في السنة فيكون به ٥ (خمسة) أوجه تتمثل في معرفة الآتي :

١- كيفية الأخذ عن الرسول.

٧- اللغة.

٣- مايتعلق بالمتن.

(١٦) أعز ما يطلب، ص٣٠، وقارن ابن القطان، ص١٢٨، حيث شروط العلم ٩ (تسعة)، هى : الفراغ التام، والبصيرة النيرة، والسيرة الحسنة، والهمة العالبة، والصبرالحديدى، والاقتداء بالإمام الناصح، واتباع السبيل الواضح، والتأدب بأداب أحله، وألا يبتغى منه سوى وجه الله تعالى. أما عن طالب العلم فعليه أن يقدم ٤ (اربعة) أشياء، هى : الرغية إلى الله في الهداية إلى الحن، السريرة الحسنة، يقتنع بما علمه الله، وأن يعلم أن الباب مفتوح لسائر العباد، والأشياء لا تصلح إلا بتقدم ٤ (اربعة)، وهى : الحذر، والاحتياط، والاشغاق، والإخلاص. أما عن القواطع عن العلم فهى ٤ (أربعة)، وهى : الحوادث الطارقة، اشتغال النفس، وعدم الكفاف، ومخاطبة الناس.

أما عن آداب الصحبة، فهى ٨ (ثمانية) : المسالة، المساعدة، المساعدة، المناصحة، المؤازرة المراصلة، المحافظة، المكارمة. وقارن الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص٧-٧٧-حيث العلم شرف لا قدر له...، وأصل العلم الرغبة، وثمرته السعادة، قارن محمد عبده، رسالة التوجيد، ص٤٢-حيث تقسيم العلوم إلى ٣ (ثلاثة) أقسام : محكن (لذاته) وواجب (لذاته) ومستحيل لذاته، ص٣٢-حيث العلم من الصفات الوجودية التي تعد كمالاً في الوجود، ص٨٥-حيث من يطلب العلم لأنه شهرة العقل ويسمى المعارف بأسعانها حتى القول بأن الحكمة غاية، ومن يراعي أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد بشنون الإله عظيم-يحسن لزوم الأدب فيه .

٤- الصحيح والسقيم .

٥- معرفة الاستنباط والتأويل(١٧).

وهو يستخدم المصطلحات الكلامية الفنية ، كما يعرف بالمسلمات:

ففي أصول الحق والباطل يعرف بأن العلم أصل الهدى ، والجهل والشك والظن أصول للضلال ، وهي الأمور التي لاتنكر من حيث أنها مقطرع بصحتها كما دلت عليه الادلة العقلية والبراهين السمعية . وفي ذلك : فالأصل لا تتناقض فروعه ، ولا يكون أصلا لما نقيضه أصل له . فالمعنى الواحد مستحيل كونه أصلا للنقيضين (١٨) .

وعلي نفس النسق: لا منزلة بين الحق والباطل ، ولا ثالث بين المهتدي والضال . هذا ، كما يكون التواتر طريقا الي العلم، والآحاد ليست بطريق الي العلم، ويكون التواتر هو الأصل والآحاد القرع (١٩) ، أما الأحكام فهي (خمسة) : واجب، محظور، مكروه، مندوب، ومباح (٢٠). أما الكلام فيكون في : العموم، والخصوص والمطلق، والمقيد، والمجمل، والمفسر، والناتج، والمنسوخ، والحقيقة والمجاز (٢١).

(١٧) أعر ما يطلب، ص٣٢.

(۱۸) أعز ما يطلب، ص٣٣، وانظر روبير برونشفج R. Brunschvig ، دراسات اسلامية (۱۸) أعز ما يطلب، ص٣٣، وانظر روبير برونشفج المحمد بن تومرت حيث محاولة معرفة مصادر ألفرنسية)، باريز، ١٩٧٦، ص٢٨١-عن محمد بن تومرت حيث محاولة معرفة مصادر أفكار ابن تومرت الأولية (ص٢٨٧)، وحيث : "الظن بقف ضد علم إليقين أو الحق... وان الظن لا يغنى عن الحق شيئا (ص٢٨٥)، وحيث : "الظن ضد العلم أي ضد القطعي والمقطوع به" (ص٢٨٦).

(١٩) أعز ما يطلب، ص٤١ .

(۲۰)أعرْ ما يطلب، ص٢٤).

(٢١)أعزما يطلب، ص١٧٣.

أما عن التعريف الفلسفي لله أر الذات الإلهية: فالموجود المطلق هو القديم الأزلي ، الذي استحالت عليه القيود والخواص، المختص بمطلق الوجود من غير تقييد (٢٢). وكل ذلك يعتبر تمهيداً لتعريف العقيدة.

#### العقيدة التوحيد،

والأمرالمستغرب في العقيدة ان ابن ترمرت ألفها لأبناء وطنه - مصامدة بلاد السوس - بلغتهم المحلية البربرية التي أظهر حدّقه لها منذ الوصول إلى بلدة أم الربيع في طربق العودة (ماسبق ، ص ١٨٠). واذا كان الإسلام هو دين التوحيد الألهى ووحدة الأمة الإسلامية ، فإن مذهب التوحيد كما هو معروف ، معتزلي أصلاً، إذ يمثل أول مبادئ المعتزلة الخمسة ، وهي : التوحيد ، والعدل والاحسان ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٣). والتوحيد عند المعتزلة هو التوحيد المطلق الذي لاشبهة فيه من التجسيم . ففكرة التوحيد عندهم ترمى التي تصور (ذات) الله تصوراً روحيا صرفا، مجرداً من كل مادية أو تشبيه أو تحسيم ، وذلك عن طريق انكار الصفات (٢٤).

فالتوحيد عند المعتزلة يعنى أن الله عز وجل لا كالأشياء ، وأنه ليس بجسم ولا عرض ، ولا عنصر ، ولا جزء ، ولا جوهر ، بل هو الخالق للجسم والعرض . . . وان شيئا من الحواس لا يدركه في الدنيا ولا في الآخرة ، وأنه لا يحصره مكان ولا عويه

<sup>(</sup>۲۲) أعز ما يطلب، ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٢٣) المسعودي مروج الذهب، وانظر للمؤلف: محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والاندلس، جامعة بيروت العربية، ١٩٧٣، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢٤)عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٨٨ حيث وكان (ابن تومرت) على مذهب أبي الحنن الأشعري في أكثر المسائل إلا في اثبات الصفات، فإنه وافق المعتزلة في نفيها، وفي مسائل قليلة غيرها، وقارن ابن خلدرن، ج٦ص٢٧ -حيث النص على ابن تومرت كان يقوم بتدريس الفقه والكلام وكان له في طريقة الأشعرية إمامة، وهو الذي أدخلها (الأشعرية) إلى المغرب.

الأقطار ، بل هو الذي لم يزل ولازمان ولامكان ، ولانهاية ولاحد ، وأنه الخالق للأشياء (٢٥).

وعمل هذا وأكثر منه نادى محمد بن تومرت في «أعز مايطلب» في توحيد البارى ، سبحانه ، لا إله الا الذي دلت عليه الموجودات ، وشهدت عليه المخلوقات بأنه : جُل وعلا وجب له الوجود على الاطلاق ، من غير تقييد ، ولا تخصيص بزمان ولا مكان ، ولاجهة ، ولاحد ولا حبس ، ولاحدود ، ولا شكل ولا مقدار ، ولاهيئة ولاحال.

أول لايتقيد بالقبلية ، آخر لايتقيد بالبعدية ، أحد لايتقيد بالأينية ، صحد لا يتقيد بالكيفية ، عزيز لا يتقيد بالمثلية.

لاتحده الأذهان ، ولا تصوره الأوهام ، ولا تلحقه الأفكار ، ولاتكيفه العقول.

لايتصف بالتحيز والانتقال ، ولا يتصف بالتغير والزوال ، ولا يتصف بالجهل والاضطرار.

له الاسماء الحسني ، واحد في أزليته ، ليس معه شرع غيره.

لا مسوجود سنواه ، لاأرض ولاستمناء ولامناء ، ولا هنواء ولاخلاء ، ولامنلاء ، ولانور، ولاكلام ، ولاليل ولائها، ولا أنيس ولاحسيس.

لايرجر ثوابا ، ولايخاف عقابا (٢٦).

<sup>(</sup>٢٥) المسعودي، مروج الذهب، وانظر للمؤلف: محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس. ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢٦) محمد بن ترمرت، أعرَ ما يطلب، الجزائر ١٩٨٥، ص٢٢٥، وقارن الترحيد عند محمد عبده رسالة التوحيد، ص٣٣-حبث النص: "والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد، العقل من أشد أعرائه، والنقل من أقوى أركائه، وما وراء ذلك فنزعات شياطين، وشهوات سلاطين، والقرآن شاهد على كل بعلمه قاض عليه

#### المشدة ،

أما عن المرشدة التى يُقصد بها تنظيم المعاملات الدينية بمعنى التطبيقات العملية في العقائد ، فتظهر وثيقة الصلة بالتوحيد . فهى تبدأ بد «اعلم ارشدنا الله وإياك إنه وجب على كل مكلف ان بعلم ان الله عز وجل واحد في ملكه ، خلق العالم بأسره ، العلوى والسفلى والعرش والكرسى والسماوات والأرض ، موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولابعد ، ولا فوق ولاتحت ، ولا يمن وشمال ، ولا أمام ولاخلف ، ولا كل ولابعض» (٢٧) ، فكأنها جزء من التوحيد ، الأمر الذي يعنى ان التوحيد هو الأصل ، وان المعاملات هي الفروع - كما يقال اصطلاحا (٢٨).

#### (ZalaX)

وهكذا تأتى الإمامة وكأنها أول منظمة في المعاملات الدينية من حيث كونها

= في صرابه وخطله.

والغاية.. معرفة الله بصفاته...مع تنزيهه عما يستحيل أتصافه به... والتصديق برسله على وجه اليقين...اعتماداً على الدليل لا استرسالاً مع التقليد... إن التقليد كما يكون مع الحق يكون في الباطل، وكما يكون في النافع يكون في الضار...". وأنظر للمؤلف محمد بن ترمرت وحركة التجديد في الغرب والأندلس، جامعة بيروت العربية، ١٩٧٣، ص٢١-٢٤.

(۲۷) أعز ما يطلب، ص٢٦ حيث يستمر النص: لا يتخصص في الذهن، ولا يتمثل في العين، لا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، ولا تلحقه الأرهام والأفكار، ليس كمثله شئ، وهو السميع البصير، ليس معه مدبر في الخلق، ولا شريك في الملك، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نرم، أعاط بكل شئ علما، وأحصى كل شئ عددا...، وله الأسماء الحسني، لا دافع لما قضى، ولا مانع لما أعطى...ليس عليه حق ولا عليه حكم، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة عنه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال متى كان؟، وتارن الحلل الموشية، ص١١٧ حيث قال كاتب هذا، عما اثبته في بعض تواليفه :اعلم أرشدنا الله، وإياك أنه وجب على كل مكلف...الخ، ص١١٧ حيث ومن دعائه: اللهم اعنًا على طاعتك.

(٢٨) أعز ما يطلب، ص٨٣.

بديلة للخلافة أو إمارة المؤمنين بطبيعة الحال ، وإن جعلها من أصول الاعتقاد . فهر يبدأها بالنص على «وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة ، وهى ركن من اركان الدين، وعمدة من عمد الشريعة ، ولايصح قيام الحق فى الدنيا الا بوجود اعتقاد الإمامة فى كل زمان من الأزمان ، إلى أن تقوم الساعة.

ما من زمان الا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه ، من :آدم إلى نوح ، ومن بعده إلى ابراهيم : «اني جاعل للناس إماما ، قال : ومن ذريتي ، قال : لاينال عهدي الظالمين » (٢٩).

ولا يكون الإمام الامعصوما من ألباطل ، ... ومن الضلال ، لأن الضلال لا يهدم الضلال، ولأن الفساد لا يهدم الفساد . لابد أن يكون الإمام معصوما من هذه الفتن، ... ومن الجور لأن الجائر لا يهدم الجور بل يثبته . وان يكون معصوما من البدع لأن المبتدع لا يهدم البدع بل يثبتها ، وان يكون معصوما من الكذب ... والجهل ... والباطل (٣٠) فلا يدفع الشئ الا يضده ، وهر الإمام المعصوم عن الباطل والظلم ، لأن إلظالم لا يهدم الظلم ... قبذلك لا يناله عهد الله (٣١).

وبعد عرض تاريخى يبدأ من «عيسى الذى بعثه الله نبياً إماما ، يقوم بالحق (حيث) لابد من العمود الذى قامت به السماوات والأرض فى سائر الأزمان فى الدنيا ، وهو الإمام متى زال العمود خر السقف من فوقد» ... إلى «محمد المصطفى : إمام المتقين ... فدانوا له ... واعتقدوا ان المسارعة إلى مرضاته مسارعة إلى مرضاة الله ... ثم كان أبو بكر إماما بعده ، خليفة على عباد الله ... فالإمام هو المتبوع ... إليه تؤدى الحقوق ، وبه تضرب الرقاب ، وإليه ترفع الحدود ، واليه يساق كل حق وبه ينفذ كل حكم ... وبعد ٣٠ (ثلاثين) سنة (عصر

<sup>(</sup>٢٩) سررة البقرة آية ٢:

<sup>(</sup>۳۰) أعز ما يطلب، ص٧٢٩-٢٣٠.

<sup>(</sup>٣١) أعز ما يطلب، ص٢٢٩- ٢٣٠ .

الراشدين) بدت بعد ذلك أفراق وأهراه ، ونزاع واختلاف ، وقلوب منكرة وشح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب كل ذى رأى برأيه حيث صار زخرف الدنيا دينا ، والجهل علماً والباطل حقا ، والمنكر معروفاً ، والجور عدلاً ... فجاء المهدى فى زمان الغربة...»

من تلك النصوص عن المهدى يمكن أن نفهم أولا أن ابن ترمرت لم يأخذ الفكرة السيمية أخذاً حرفيا بل انه طورها تاريخيا بحيث تتفق مع الفكر السنى الذى كان عليه أهل المغرب والأندلس. فالعصمة التي عرفها ابن تومرت أثناء رحلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو في طريق عودته إلى المغرب كانت عصمته مما كان يتهدده من الأخطار، من إذاية كل من أهل الأسكندرية وأهل السفينة وأمير بجاية، وختاماً بتهديد على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين، له بالسجن بل والقتل. فهذا ما يفهم من رواية البيدق منذ الخروج من ملالة وحتى نهاية الرحلة، عيث لقب «المعصوم» في الخلاص من خطر للدخول في مجال خطر جديد (٣٢).

والأمر الثانى انه اعتبر الأنبياء من ابراهيم إلى محمد أنمة ، بالاضافة إلى عهد الخلفاء الراشدين الذى اعتبره الكتاب استمراراً للعصر النبوى ، حيث تتعول الخلافة بعده إلى مثلك عضود ، فكأن النبوة قمل المهدية والعصمة ، وكأن العصر النبوى والراشدى هو عصر سيادة الفضيلة ، وما تلاهما : عصور المروق عن قواعد الإسلام الصحيح ، وخاصة آخرها : عهد المرابطين الذين يصفهم ابن تومرت بالمجسمين في مقابل أصحابه من الموحدين ، والذين رأى أن جهادهم أولى من جهاد الكفار (٣٣).

<sup>(</sup>٣٢) البيدق، ص٣٧. ٣٩. ١٠ الخ.

<sup>(</sup>٣٣) انظر أعز ما يطلب، ص٣٦٠-٣٣٥- ٢٣٥- وبث النص على أنه بعد ٣٠ (ثلاثين) سنة بدت بعد ذلك أفراق وأهراء...قثبتت أصول الباطل حتى ارتفعت فروعه، فجاء المهدى في زمان الغربة مع تحكين العكس، الذي عكست فيه الأمور وقلبت الحقائق وبدلت الأحكام، وخصص الله بما فيه من معانى الهداية ووعده قلب الأمور في عاداتها...وتقلها إلى الحق يإذن الله حتى تنتظم الأمور على سنة الهدى...حتى يملاها عدلاً كما ملنت قبلها ظلما وجوراً. فهذا ما وعد الله

وآخر فصول وأعز ما يطلب» تتمثل في القواعد التي بني عليها علوم الدين والدنيا ، وفيها:

١- الرسل حق وأنه لايفرق بينهم ، وأن كتب الله حق ، وأنه لايفرق ببنها
 (٣٤).

٢- معرفة أصحاب الفتن: الرؤوس الجهلة والملوك الفجرة، والدَّجاجلة الطُّفاة.

٣- معرفة أصول الفتن : الافتراق وعدم الاجتماع والاختلاف وعدم الاتفاق .

وفى النهاية يأتى باب فى بيان طرائف المبطلين من الملشمين والمجسمين (المرابطين) وعلاماتهم خمسة وهى أنهم: الحفاة ، العراة ، العالة ، الرعاة ، جاهلون بأمر الله. وصفاتهم سبعة ، هى أنهم: يأتون آخر الزمان ، ملوك ، يتطاولون فى البنيان ، يلدون مع الإماء ، يستكثرون الجوارى ، صمّ ، بكم.

وبعد ذلك تأتى مجموعة من الأحاديث النبوية ، الموضوعة من غير شك ، فى علاماتهم (٣٥) ، فكأنها عودة إلى ظهور المهدى المنتظر الذى يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جرراً وظلماً.

## فصل المقال في مدهب التوحيد التومرتي:

وهكذا تتمثل العناصر الرئيسية في مذهب التوحيد لابن تومرات حسب التسلسل

<sup>=</sup> تعالى للمهدى، وعد الحق الذى لا يخلفه...سنته سنة الله ورسوله وأمره أمر الله ورسوله ، وطاعته طاعة الله ورسوله، وقارن العرض التاريخي الديني عند الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد ، ص ١٣٠٠ وما بعدها حيث وظيفة الرسل، ص ١٥٠ -حيث : الدين الذي جاء به محمد ووعاه عنه صحابته وجري العمل عليه حينا من الزمن بينهم بلا خلاف ولا اعتساف في التأويل -ميل مع التشيع. ، ص ١٦٠ -حيث ترقى الأديان بترقى الإنسان، وكمالها بالإسلام.

<sup>(</sup>٣٤) أعر ما يطلب، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣٥) أعز ما يطلب، ص ٢٤٢-٢٤٤ .

التاريخي ، كما نرى ، في الآتي:

مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو العنصر الخامس والأخير في الإسلام والإيمان لدى المعتزلة ، ومن تطبيقه نشأت فكرة عصمة الحاكم أو الإمام الذي يقع عليه التنفيذ للأحكام المعروفة عند الشبعة ، وهو الأمر المقبول من حيث أن القرآن دستور الإسلام الديني والدنيوي يتناول موضوعات روحية أو حياتية متباينة قد تظهر أحيانا متعارضة حسبما هو معروف في الآيات البينات والأخر المتشابهات، الأمر الذي يتطلب العلم والحكمة والعقل في تطبيق العدالة . وهكذا يكن أن يتطلب الأمر من ولئي الأمر ، المشرف على تنفيذ الأوامر والنواهي ، ان يكون متمتعا بنوع من التميز الذي يصل فعلا إلى مرتبة العصمة من الخطأ – الأمر يتلافي الخلاف والفرقة بل والتقاتل أحيانا بين أصحاب الآراء المختلفة .

هذا ومن الواضع تاريخيا أن العصمة التومرتية مرّت بمرحلتين ، الأولى تمثل العصمة من الخطر - خطر الأعداء والخصوم الذى تعرض له ابن تومرت أثناء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في طريق عودته من الاسكندرية إلى بلده ، والثانية : العصمة من الخطأ التي تعنى الحاكم المطلق أو المهدى المنتظر الذى يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً وظلماً والذى يخضع له جميع الموحدين ، ويعترفون بعدالته ، كما الأنبياء وخاتمهم محمد المصطفى (٣٦) الذى ينبغى أن ينسب إليه المهدى ، كما الأنبياء وخاتمهم محمد المصطفى (٣٦) الذى ينبغى أن ينسب إليه المهدى ، وعد الحق الذى لا يخلفه ، وطاعته صافية نقية ، ولم ير مثل طاعته لاقبل ولا بعد ، ولاند له في الوري ... سنته : سنة الله ورسوله ، وأمره : أمر الله ورسوله ، وطاعته : طاعة الله ورسوله » - وهو ما خطه ابن تومرت بيده في دستور دولة التوحيد وباللغتين البربرية والعربية (٣٧).

<sup>(</sup>٣٦) أعز ما يطلب، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٣٧) انظر، أعز ما يطلب، ص٢٣٤- ٢٣٥.

وهكذا يبدأ مذهب التوحيد وكأنه محاولة من جانب المنظر المغربي المصمودي للتوفيق بين المذاهب الإسلامية الدارجة وقتئذ في عالم الإسلام ، وهي المحاولة التي كان قد رفع لواءها حجة الإسلام ، الإمام الغزالي ، ممثلا في مصنفه الذائع الصيت : «إحياء علوم الدين» . فقد وجد الغزالي أن معاناة الإسلام - دينا ودولة - تتمثل في تفرقته إلى : سنة وشيعة وفلاسفة متكلمين ومتصوفة زهاد . وهو عندما سار في التجربة الصوفية الماكان في حقيقة الأمر يتملص من مسئوليته في محاولة رأب الصدع بين الفرق الإسلامية المتناحرة ، وإعادة الوحدة إلى إسلام الطرائف ، وهو الأمر الذي رأى ابن تومرت أن بأخذه على عاتقه ، بمناداته بالوحدة ، وتأليفه الربط بإسلام السلفية من طبقة عصر النبوة والراشدين - الأمر الذي يعني الالتزام الربط بإسلام السلفية من طبقة عصر النبوة والراشدين - الأمر الذي يعني الالتزام بعدم الخروج عن قواعد الإسلام الأصولي الأول اوهو الأمر الصعب المنال ا (٣٨).

فهو فى الوقت الذى ينادى بتوحيد المعتزلة المبنى على مبدأ التأويل الذى أخذ به مدهب الأشعرية الذائع الانتشار وقتئذ فى المشرق ، فكأنه توجه عقلانى بالنسبة لمن يأخذ به من أهل السنة ، وخاصة من الحنفية والشافعية (٣٩)- يرفض مبدأ المنزلة

<sup>(</sup>٣٨) الأمر الذي يذكر بها يقوله الشيخ محمد عبده في نهاية رسالته من أنه "ربا يقول قائل إن هذه المقابلة بين المقل والدين قيل إلى رأى القائلين بإهمال العقل بالمرة في قضايا الدين، وكأن اساسه هو التسليم المحض وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تنقذ إلى ما أودعه من معارف وأحكام-رسالة التوحيد، ص١٢٨٠.

<sup>(</sup>٣٩) انظر فتح الله خليف (مقدمة) التوحيد للماتريدي، ص٧م (مقدمة) -حيث النص: "يقول طاش كبرى زادة: ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان، أحدهما حنفي والآخر شافعي. الحنفي: الماتريدي (إمام الهدي -ت٣٣٣ه /٩٤٤م)، والشافمي: شيخ السنة ورئيس الجماعة، إمام المتكلمين: أبر الحسن الأشعري البصري (ت٣٩ه / ٤١٩م)، ص ١٠ -حيث مذهب وسط بين الحروفيين والعقليين من المعتزلة، وأنهما يلتقيان في إثبات صفات الله وفي كلامه الأزلى، وفي جواز رؤيته...وأن لله علما لا كالعلوم، وقدرة لا كالقدرة، وسمعا لا كالأسماع، وبصراً لا كالأبصار، وص ١١م - في كلام الله قال الأشعري: القرآن كلام الله قديم، أما الحروف فهي مخلوقة مبتدعة. فكأن ذلك موقف الوسط بين السنة بمعناها الظاهري، وبين الكلام والفلسفة بمعناها الباطني.

بين المنزلتين المعتزلي على أساس أن الأصل لا تتناقض فروعه ، ولا يكون أصلاً لما نقيضه أصل له (-3). وبناء على ذلك : «لامنزلة بين الحق والباطل ، ولاثالث بين المهتدى والضال (٤١) وهو في الوقت الذي يقول فيه بنفي التشبيه كالمعتزلة من حيث أن وجود الخالق سبحانه على الأطلاق ، يقول : «للعقول حد تقف عنده لا لا تتعداه : فكل ماسبق قضاؤه وقدره واجب لا محالة ظهوره »(٢١) ، كما يقول عندما يعرض لأسماء الله تعالى : «ما ورد من الشرع في الرؤية بجب التصديق به » ، فكأنه يأخذ بمقالة أن : «العقل ليس له في الشرع مجال» (٤٢) ، فكأنه . يحاول التوفيق أو التلفيق بين الأراء المتناقضة في سبيل تحقيق التوحيد - وهو الأمر الصعب أو العسر الهضم.

## حرب دعاية عنيفة ضد المالكية المرابطية بداية حرب المطاولة

خلال الفترة من سنة ٥١٥ هـ / ١٩٢١ م حيث كانت بيعة محمد بن ترمرت إماما معصوما وحتى سنة ٥١٥ هـ / ١٩٢٤ م حيث كانت النقلة إلى تينملل كان الرجل ينشئ مذهبه في التوحيد ، والذي يهدف إلى لم شمل ما تفرق من المذاهب التي عرفها عالم الإسلام منذ بدايته في العصر النبوي – الراشدي ، وحتى مطلع القرن السادس الهجري / ١٢ م على المستوى العقائدي الديني ، مابين أفكار أهل الظاهر والباطن ، وعا بين هذين الاتجاهين من أفكار المحايدين من المعتزلة أو الخوارج ، وعلى المستوى الحساتي الخياتي الدنيا، والهاربين

<sup>(</sup>٤٠) أعز ما يطلب، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤١) أعز ما يطلب، ص٣٦.

<sup>(</sup>٤٢) أعرَ ما يطلب، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٤٣) قارن محمد عبده، رسالة التوحيد، ص٥-٦-حيث "وكثيراً ما صرح الدين على لسان رؤسائد أنه عدو للعقل : تأويل وتفسير.

من مفاتنها من أهل الآخرة ، ومابين موقف أهل الوسط : الآخذين من الدنيا كأنهم يحيون أبدأ ، والعاملين بنفس القدر من أجل الآخرة كأنهم يموتون غدا . وهي - كما نرى - المبادئ التي يعرفها في «أعز ما يطلب» بأنها ذات أصول متناقضة لا تؤدي إلا إلى فروع متناقضة بطبيعة الحال.

والمهم ان ابن تومرت ألزم أهل بلاده من البربر الجباليين - الذين كانوا إلى عهد قريب يجهلون مبادئ الإسلام الأولية - بتوحيده المطلق الذي جعله أصلا لكل الأفكار الدينية المختلفة ، كما سماهم «بالمؤمنين» قبل أن يسميهم «بالموحدين» ، دون غيرهم من المسلمين (٤٤) - الأمر الذي يذكر بتجربة أبي عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية في بلاد أفريقية ، في أواخر القرن الثالث الهجري وبداية الرابع / ٩- ١٠م - قبل ٢٠٠ (مائتي) عام (٤٥).

والمهم ان هذا النظام الدينى الجديد كان يسير جنبا إلى جنب مع النظام السياسى

العسكرى الذى نشره ابن تومرت بين أصحابه فى قبيلة هرغة وغيرها من القبائل

الحليفة ، مما سبقت الإشارة إليه من اتخاذ ابن تومرت لقب الأمام المعصوم ،

وتكوين مجلس العشرة ، والخمسين ، والسبعين ثم ترتيب القبائل حسب القرابة من

الإمام والأولوية فى الدخول فى الدعوة ، فكأنها السابقة فى الإسلام (ماسبق ، ص

<sup>(</sup>٤٤) انظراًعز ما يطلب، ص٢٧١-حيث باب في أن التوحيد يهدم ما كان قبله من الكفر والآثام، وباب في وجرب العلم بالتوحيد وتقديمه على العبادة واعتماد العبادة على المرقة—رما في هذا المعنى من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وانظر عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٨٨-حيث طبقات الموحدين الذين لا يجمعهم قبيلة واحدة، وكان يقول لهم، ما على وجد الأرض من يؤمن إيمانكم، وانتم العصابة المعنيون بقوله صلعم : لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرة على الحق، لا يضرهم من حولهم حتى يأتى أمر الله، وانتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم...ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة.

<sup>. (63)</sup> انظر ج٢ص٧٥٥ .

حقا ، الذين يقع على عاتقهم جهاد غير الموحدين من المسلمين ، والزامهم بالدخول في حظيرة التوحيد.

وهذا ما يظهر فعلاً فى كتاب ابن تومرت :«أعزما يطلب» ، حيث تنتهى كل من العقيدة والمرشدة بأبواب فى أعداء الإسلام ، أعداء التوحيد ، كما كان الحال بالنسبة للتمهيد لقيام دولة الفاطميين فى افريقية والقيروان . فهؤلاء هم أصحاب الفتن من المرابطين الملثمين الذين يوصفون بالمبطلين والمجسمين – والزراجنة رداً على تلقيبهم للموحدين بالخوارج (٤٦) ، كما يوصفون بالرعاة الجهلة الذين يتطاولون فى البنيان – مما يعبر عن نهاية الزمان !

والمهم أيضا أن ابن ترمرت لم يكتف بتلك الدعاية العنيقة ضد المرابطين في دروسه للأصحاب والتلاميذ الذين قسمهم إلى طلبة (كبار) وحفاظ (صغار) ، أو للوافدين عليه من شيرخ القبائل وأعيان البلاد ، بل إنه كان يوجه الكتب في أنحاء البلاد تحمل الدعاية المعادية للمرابطين.

ويحتفظ لنا البيدق بنسخة رسالة بعث بها المهدي إلى أهل الترحيد واستخدمها عبد المؤمن بعده في استمرار الدعاية ضد المرابطين (٤٧) وفي تلك الرسالة التي تعتبر غوذجا للرسائل الموحدية الرسمية الأولى ، من حيث: البدء بالبسملة والتصلية ثم تحديد جماعة المرسل إليهم ، وهم أهل التوحيد ثم السلام . وتأتى بعد ذلك الحمدلة والتصلية والتوصية بالتقرى . وتشيد الرسالة بعد ذلك بقيام أهل التوحيد بنصرة الحق والاجتهاد في إحياء السنة ، وإخماد الباطل والضلال ، وبالتالي إحياء

<sup>(</sup>٤٦) الحلل الموشية، ص١١١، والهامش-حيث الزرجان طائر أسود البطن أبيض الريش لأنهم بيض الثياب، سود القلوب، كما سماهم بالحشم لاستخدامهم اللثام، كما تفعل النساء.

<sup>(</sup>٤٧) انظر أعز ما يطلب، ص٥٧، وقارن ابن القطان، ص٨٤-حيث وكتب كتبه إلى جزولة ولمطة وتنكيسة، بدعوتهم إلى الطاعة، وقد تقدمت نسخة كتابه في السنة قبل هذه (٥١١ه /١١٧م)، وانظر الهامش حيث "يبدو انها سقطت في بعض الخروم».

الدين (٤٨).

أما الخصوم من المرابطين فهم المجسمة المفسدون ، والكفرة الملثمون ، الذين سعوا في هدم الدين وإماتة السنة ، واستعباد الخلق ، والاعتداء على الناس بأخذ الأموال وخراب الديار . وهم الذين يجمعون الحرام ويتمتعون بالسحت حتى اعتادوا الاسراف والتبذير في اللذيذ من الطعام والرقيق من الثياب ، والخيل المسومة ، وغير ذلك من أباطيلهم ، وجورهم وفسادهم في الأرض (٤٩) . وهم أعداء كل من تاب وأناب و باشتغل بتعليمهم فرائض الله ، فهم ينسبونه إلى الضلال والبدعة ،

فهم لذلك الكفرة الطغاة كالجبابرة والفراعنة الذين يعذبون الناس على الحق ، ويقربون المجسم والغاجر ، والمخمور ، وقاطع الطرق ، ويكرمونه ( . ٥ ) .

وهكذا لايفتان بهم الا أبناء حزب الشيطان وجنوده من أبناء الدنيا المذبذين ، والبرابر المفسدين ، والملبسون من الطلبة (الفقهاء) المكارين ، وغيرهم من أولياء الشياطين ، وأعوان الكفرة الملثمين . والملبسون من الطلبة الذين تسموا بالعلم ، ونسبوا أنفسهم إلى السنة ، وتزينوا بالفقه هم أشرً الطوائف ، من حيث تعلقهم

<sup>(</sup>٤٨) أعز ما يطلب، ص٧٥٧-٢٥٨.

<sup>(</sup>٤٩) أعزما يطلب، ص٢٥٩-٢٦١.

<sup>(</sup>٥٠) أعز ما يطلب، ص٢٦٠-٢٦٢ وقارن ابن القطان، نظم الجسان، ص٢٦-حيث حديث عصنفان من أهل النار، لم أرهما : قوم معهم سباط كاذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة-إلى جانب رواية لنفس الحديث بشكل آخر، ص٤٨-حيث : "أمرت ان "يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الكفار وليجدوا فيكم غلطة" (التوبة/١٢٣) والحديث : "أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله إلا الله، فمن قالها فقد عصم منى: ماله ونفسه إلا بحقه، وقول أبى بكر: والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقول الإمام (المهدى المعصوم): فكل من منع فريضة من فرائض الله عز وجُل لحق على المسلمين جهاده... فكيف من منع الإيمان والدين والسنة؟

بالكفرة (المجسمين) ، وتصويبهم لضلالهم ، وايهامهم أنهم على الحق (٥١).

وفى مقابل ذلك تُرُدُ الرسالة ، بل وتُدحض مانسبه المرابطون إلى محمد بن تومرت بهدف تبغيض الحق عند العوام - من قولهم : هذا رجل يُكفر المسلمين ، وعتنع من الصلاة على أهل القبلة . ويقول : أن من تاب لايلزمه قضاء الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات . ويرد المطلقة ثلاثا إلى زوجها ، وينشر المناكر والفساد في الأرض ، والاعتداء على الناس في أديانهم وأنفسهم وأقوالهم .

وهر يتهمهم بالاعتداء على الناس، ويعتبر ذلك أدنى أباطيلهم التى يستحقون بان يجاهدوا عليه جهاد فرض، وليس جهاد تكليف (٥٢). وبناء على ما تقدم فإن من تُتل من المجسمين في تلك الحرب الدينية فهو في النار، ومن تُتل من الرحدين فهو في الجنة شهيد – فكأنها عودة إلى بداية ظهور الإسلام في بلاد العرب، أو قيام دولة الفاطميين في المغرب.

والرسالة تحث الموحدين في النهاية على تحسين نياتهم ، وتعدهم بالنصر ، وتحرضهم على حسن الجهاد ، وتصفهم بأنهم «حزب الله» الغالبون.

وأخيرا يصف عبد المؤمن كلام المهدى بأنه نور وضياء ، ورحمة وشفاء لما في الصدور (٥٣) . وهنا لابأس من الإشارة إلى أن الرسالة الكافية في براهين الإمام

<sup>(</sup>٥١) أعز ما يطلب، ص٢٦٧، الأمر الذي يظهر قيه أثر الغزالي، وقارن ، ابن القطان، نظم الجمان، ص٤٤-٥٤-حيث وحدره-رضي -من الملبسين الذين يتوسلوهم بقيادهم إلى باطلهم وأهوائهم...وحدر من أعواتهم الذين باعوا دينهم...خسروا الدنيا والآخرة، ملعونين على لسان الرسول...وص٤٧-حيث وطاعتهم حرام لأنهم كفار ومنافقون، ويتبعون الهوى ومفسدون وجاهلون.

<sup>(</sup>٥٢) أعزما يطلب، ص٢٦٣-٢٦٤، وقارن ابن القطان، نظم الجمان، ص٤٧-حيث النص: وحاولوا (المرابطون) تبديل الكلام بالزور والبهتان، وتقولوا علينا ما لم نقل تهجينا للحق عند العوام، ونسبوا ذلك كله إليه.

<sup>(</sup>٥٣) أعز ما يطلب، ص٤٦٤-٤٦٥ .

المهدى - رضه - عقلا ونقلا ، والتى خاطب بها أبو عبد الرحمن بن طاهر (من رؤساء مرسية) الخليفة الأول : عبد المؤمن ابن على ، ويثبت فيها أمر الإمام المهدى - رضه - بالدليل والبرهان ، على طريقة المنازعة بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء عقلا ونقلا . وتحوى تلك الرسالة الكلام في المدينة الفاضلة في مقابل المدن الضالة الجاهلية (٥٤) ، والتي تنتهى بالقول : وإذا نحن تأملنا في أفعال المهدى - رضة في خاصة نفسه .... وجدناها فضائل بالذات خافية . وإذا تدبيره للناس وجدناه كله بنحر السعادة الحقيقية ، فهو عارف بضرورة المهنة الملكية ، وبالفضائل العملية.

وبعد إشارة إلى تعليق ابن تومرت على تواليف الغزالى يقول فيه: «إن ذلك ألرجل قرع الباب ولم يفتح ، أو ولم يؤذن له أو ولم يلج» يأتى النّص على أن تواليف المهدى ابن تومرت تشهد له بأنه «عارف بالفضائل الفكرية والفضائل الخلقية» «وهذا هو الإمام الأول الذي يستحق ان يكون ملك المعمورة الكونية» (٥٥) وهكذا كانت هذه الدعاية الاعلامية مقدمة طبيعية للحرب بين المرابطين ودولة الموحدين الناشئة فيما يعرف بحرب المطاولة أي نزال تقرير المصير بالنسبة لكل من الطرفين المتصارعين ، فكأنها بداية قيام دولة المصامدة الموحدين.

<sup>(</sup>٥٤) ابن القطان، نظم الجمان، ص ٥٠- ٥١ .

<sup>(</sup>٥٥) ابن القطان، نظم الجمان، ص 6-رحيث النص على أن درجته ارتفعت عن ان يكون خادما لشئ من الأجزاء المرئية، بل مديراً للكل حتى تحصل للناس السعادة الحقيقية.

## الفصل الرابح قيام الدولة الموحدية



# محمد بن تومرت ملكا لايخطىء

## محمدين تومرت ملكا لايخطى

#### نسب محمد بن تومرت وأسرته:

محمد بن تومرت ينتسب إلى قبيلة هرغة ، إحدى قبائل المصامدة (مفردها مصمودة) من بربر البرانس الحضر (١) ، القاطنين بجبال درن ، بمنطقة بلاد السوس (الأقصى) ، والمحافظين على تقاليدهم المغربية العريقة وبضمنها اللهجة البربرية (ماسيق ، ص ٧٧ وما بعدها) . وهكذا يقال إن محمداً هو اسم بن تومرت العربي ، أما اسمه البربري الأول فهو «أسفو» بمعنى الضياء . وإذا كانت الرواية العربية تقول: إن ذلك الاسم هو لقب لمحمد لأنه كان يكثر من ايقاد السراج في المسجد من أجل القراءة والدرس منذ الصغر ، فالصحيح ان «أسفو» (ضياء) هو اسمه القومي، قاما ، كما هو الحال بالنسبة لاسم أبيه «تومرت» (Tou Mart) وهو الاسم البربري الذي يعنى «أنت حبيبي» والذي كانت تناديه به أمه ، الي جانب اسمه العربي «عبد الله» (٢) . واستخدام اسمين للشخص الواحد أمر مقبول بالنسبة للجماعات العرقية التي احتفظت بتوجهاتها القومية في ظل الإسلام ، وأهم النماذج

<sup>(</sup>۱) عن قبائل المصامدة، انظر الخريطة ص ۷۷ ، وقارن ابن خلدون، ج١ص٥ ٢٢ - حيث شجرة تسب مصامدة جهال درن ومبدأها ثيوطانات ومسطاف، وأصاء ثم مجموعتان من القبائل، هما : وازكيت، ومكسية، ووريكة، وركراكة (رجراجة)، وهزميرة، ودكالة، وصوال، وهرغة (قبيلة ابن تومرت)، وهنتاتة، وتينملل، وكدميوه (جدميوه)، وهزرجة ثم ركن.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٤-٣٥ (حيث لقب تومرت)، ص٣٧ (عن لقب أسفو الذي كان يلقب به في صغره في المكتب)، وقارن ابن خلدون، ج٣ص٣٥ (حيث أبوه : عبد الله تومرت)، ص٣٢ (حيث كان يسمى أسافوه، ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها وقارن تاريخ موحدي مجهول في كتاب مقتطفات من المؤرخين العرب المراكشيين، نشر بروننسال، القطعة ص٣٤-٣٥-حيث "وكان يلقب في صغره، وهو يقرأ في المكتب "أسفو" ومعنى أسفو بالبربرية الضياء لملازمة ايقاد القنديل في المسجد للقراءة والمسلاة "حيث يتضع أن النص المجهول هذا هو لابن القطان أصلاً.

توجد عند الترك ، مثل : طغرل (النسر) : محمد ، وابن أخيد جغرى : داود من أوائل السلاجقة .

ومن الواضح أن التركيز على الاسم العربي لابن تومرت ، وهو: محمد بن عبد الله لايبدأ بشكل ملح الا مع إتخاذه لقب الإمام المعصوم: المهدى المعلوم ، حيث كان الهدف ربط نسبه العربي بالنسب النبوي الشريف ، عن طريق نسبته إلى الفرع الحسني العلوى عن طريق الادارسة المغاربة (٣). فكأن قبيلة ابن تومرت ، وهي هرغة ، عربية أصلا (ماسبق ، أعلاه) أو أنها رغم تبريرها ظلت محتفظة بأنسابها

<sup>(</sup>٣) انظر عبدالواحد المراكشي، المعجب، ص١٨٧ حيث قلما استوثق منهم (أصحابه) دعاهم إلى القيام معه...وجعل يذكر المهدى ويشرق إليه، وجمع الأحاديث التي جاءت قيه من المصنفات، قلما قرر في تقوسهم قضيلة المهدى، ونسبه وبعثته، ادعى ذلك لتقسه، وقال : أنا محمد بن عبد الله، ورقع نسبه إلى النبي صلعم، وصرح بدعرة العصمة لنفسه وأنه المهدى المعصوم، وانظر ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٤ –اختلاف في النسب، حيث ٣ (ثلاثة)سلاسل، هي :

۱- محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن قام بن عدثان بن سقیان بن صفوان بن جابر بن
یحیی بن عطاء بن ریاح بن یسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علی بن أبی طالب
-رضهم .هذا، كما نسب إلى :...عدنان بن صفوان بن جاد.

٣- محمد بن عبد الله بن وجليدبن يامصل بن حمزة بن عيسى بن ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن أبى طالب رضهم. وانظر ص٣٦-٣٧ حيث النص: وقد وقفت (ابن القطان) على نسخة صلك كتبه رضه للفقيه القاضى على بن أبى الحسن الجذامي، أوله، بعد البسملة والصلاة: "أقول وأنا محمد بن تومرت، وأنا مهدى آخر الزمان، تاريخه شهر رمضان المبارك عام ١١٥هـ/يناير١١٨م، وقارن تاريخ موحدى مجهول، مقتطفات، نشر بروفنسال، القطعة ٢٢٥ ص٣٥ الأمر الذي يشكك في صحة الرواية، وقارن ابن خلدون، ج٦ص٢٢٥ حيث الاسم:

١- محمدين عبد الله بن وجليد بن يامصال بن حمزة بن تيطاوين بن عيسى

٣- محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سادلا بن مقيجفون بن القلدين بن خالد. =

العربية وتوجهاتها الإسلامية.

أما عن والدة محمد بن تومرت فهى من بنى يوسف بن مسكّاته ، فهم أخواله ، من موضع أصروان يسحج ، من بلاد السوس (الاقصى) . أما عن مسقط رأسه ، فهو موضع نومكران من الجبل ، حبث لا توجد مياه جارية أو مستقرة قرب دارهم ، بل كان شربهم من ما المطر (٤) . والراجع أن مولده كان في سنة ٤٧٥ هـ / ١٠٨٧ م (٥).

<sup>&</sup>quot; " وزعم كثير من المؤرخين أن نسبه في أهل البيت، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن قام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطا بن رباح بن محمد، من ولد: سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، أخي إدريس الأكبر، الواقع نسب الكثيرمن بيته في المصامدة وأهل السوس، وافترق ولده في المغرب...وبردن ولده كل طالبي بالسوس، وقبل: بل هم من قرابة إدريس اللاحقين به إلى المغرب...وبردن أبن خلدون ذلك قائلا: وعلى الأمرين، فإن نسبه الطالبي وقع في هرغه، من قبائل المصامدة، وسخت عروقه فيهم، فالتحم بعصبيتهم، فلمس جلدتهم، وانتسب بنسبهم، وصارفي عددهم وذلك لكي يتفق النسب الشريف للمهدى وما تقول به الأحاديث المنسوبة إلى النبي والتي تتضح الصنعة في كثير منها، وهنا لا بأس من الإشارة إلى ملاحظة دسلان علمان أن ابن خلدون كان ترجمته لابن خلدون إلى الفرنسية (ج ١ ص١٦٧ هـ ٣)، والتي تقول: "إن ابن خلدون كان يحمذه بسهولة إثبات وضع (اصطناع) هذا النسب لولا أنه كان يعمل لدى الحقصيين الذين يتمذهبون بمذهب ابن تومرت، كما أنه قدم كتابه إلى السلطان أبي العباس الحقصي، وقارن ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص١٧٧ -حيث الإشارة إلى رواية ابن مطروح التي تشكك في أن يكون أبي زبع، روض القرطاس، ص١٧٧ -حيث الإشارة إلى رواية ابن مطروح التي تشكك في أن يكون أبي زبع، روض القرطاس، ص١٧٥ -حيث الإشارة الي رواية ابن مطروح التي تشكك في

<sup>(</sup>٤) ابن القطان، ص٧٤، الحلل الموشية، ص١١٤، وقارن تاريخ موحدى مجهول، مقتطفات، نشر بروفنسال، القطع رقم١٢ ص٣٥، حيث وأمه - رضه - من بنى يوسف من مسكالة من أهل السوس من موضع أصدوان يسحج، وبنو يوسف هم أخوال الامام المهدى ( فكأنها لابن القطان).

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، ج- ١ص٥٧٨، على أساس أنه توفي سنة ١٩٥هـ١١٠/ م وله من العمر ما بين=

أما عن نشأته فكان من أسرة متيسرة ، إذ عرف أبوه عبد الله إلى جانب اسم تومرت (اسم الدلع الدارج) بلقب أمغار الذي يعنى والشيخ» ، فكأنه كان رئيس قريته «وأصروان يسحج» الأمر الذي كان يسمح للأسرة المحافظة على وشائجها العربية الإسلامية ، ولابنه الفتى الصغير محمد – أسفو بالتردد على مسجد القرية بل وعلى ملازمة المسجد للقراءة والدرس حتى فسر اسمه «اسفو» (الضياء أو النور) بعد ظهوره من غير شك ، بأنه كان لقبا يعبر عن مداومة القراءة على ضوء القنديل. وأخيرا سمحت حياتهم المتيسرة بذهابه في رحلة العلم (أو البعشة) والدراسة المشرقية والحج (٢).

#### صفاتــه،

وعن صفة محمد بن تومرت شاباً ، فقد كان ربعة (٧) ، يميل إلى عظم الهامة (٧ م) مفلج الثنايا ، خفيف العارضين (قليل اللحية) ، في خنصر إحدى يديه شبه الخاتم من اللحم (٨) . هذا ،كما عرف بأنه جهوري الصوت (ماسبق ، ص٠١٥) ، وأنه حصور لايأتي النساء ، ليست له صبوة ولا شهوة (٩).

<sup>=</sup> ٥١ و ٥٥ سنة، وقارن ابن خلكان، وفيات الأعبان، ج٥ص٥٣-حيث ولادته في عاشوراء سنة ٥٨٥هـ/ ٢١فبراير٤٤٠ م وهو التاريخ المحرف كما نرى، وانظر ابن القطان، ص٤٧٠، الحلل المرشية، ص١١٤٠.

<sup>(</sup>٣) ما سبق، ص ١١٩ وقارن تاريخ مرحدى مجهول، نشر بروننسال، قطعة ١٢ ص ٣٥ - حيث رواية قصصية (فلكورية) تقول: "ركانت أمه (المهدى بن تومرت) قد عنست، فلما خطبها أبوه وكان فقيرا رغبوا في مصاهرته، فلما ولد الإمام المهدى اجتمع عند ابنيه وأمه هدايا كثيرة، فكان ذلك سببا لفناء والد الامام المهدى "(والنص يرجع لابن القطان).

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان، ج ٥ ص٥٣، وقارن ابن شاكر الكتبي، عبون التواريخ، ج١١ص١١.

<sup>(</sup>۲۷ - اماسیق ، ص ۲ - ۱۷۳)

<sup>(</sup>٨) ابن القطان، ص٣٨، وانظر تاريخ موحدى مجهول، نشر بروفنسال، قطعة١٢ ص٣٥ حيث نفس النص .

<sup>(</sup>٩) ابن القطان، ص٣٨، وانظر تاريخ موحدي مجهول، نشر بروفنسال، قطعة ٢ ١ ص٣٥ (نفس=

وفى أخلاقه عرف بأنه شجاع ، كريم ، مصمم على الحق ، لا تأخذه فى الله لومة لائم (١٠) . هذا ، وإنَّ عرف عنه عدم التهور ، والتماس الحيلة وقت الوقوع فى مأزق ، مثلما كان يتظاهر به من الجنون عندما يحدق به الخطر ، فينجو حسب مبدأ : ليس علي المريض حرج ( ماسبق ، ص ) . وهذا لم يمنع من اعتبار عصمته كرامة من كرامات خصّه الله بها (١١).

#### أفراد الأسيرة،

أما عن بقية أفراد الأسرة فكان له ٣ (ثلاثة) إخرة ، هم :

عيسى ، وعبد العزيز (لأب) ، وأحمد الكفيف ، كما كانت له أخت شقيقة هي زينب ، وأخرى (لأب) (١٢).

= النص)، وقارن عبد الواحد المراكشي، ص١٨٩-حيث أبيات من الشعر ألقاها رجل من أهل الجزائر على قبر بن تومرت بمحضر من الخليفة الثاني (أبو يعقرب يوسف) والموحدين، أولها :

ملام على قبر الامام الممجد أ سلالة خبر العالمين محسمد وشبهه في خلقه ثم في اسمه وفي اسم أبيه والقضاء المسدد

(۱۰)ابن القطان، نظم الجمان، ص۳۸، تاریخ موحدی مجهول، نشر بروفنسال، قطعهٔ ۱۹ ص ۳۵(نفس النص)

(١١) ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٨، وماسبق، ص، وعلى الجملة يقول ابن خلكان (وفيات الأعيان جه ص٥٣) نقلا عن صاحب "المغرب في أخبار المغرب":

آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالميان تراه

قدم في ألثري وهمة في الثرياء ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحبا....

كان قوته من غزل أخت له : رغيفاً في كل يوم بقليل سمن أو زيت، ولم ينتقل من هذا حين كثرت الدنيا...وعندما مالت نفوس أصحابه إلى الغنيمة أحرق ما غنموه.

(١٢) ابن القطان، ص٧٤

#### حرب المطاولة ، الصراع صد المرابطين

هكذا يكون محمد بن تومرت قد خرج من دارهم في «نومكران» من بلد السوس (الأقصى) ، وهو في حوالي الـ ٢٦ (السادسة والعشرين) من عمره طالبا للعلم ، لكي يعود من رحلته الطويلة بعد حوالي ١٥ (خمسة عشر) عاما -وهو في بداية العقد الخامس- وهو محتسب شعبي : آمر بالمعروف ناه عن المنكر ، لكي يتوج عمرفة تلاميده ومريديه مهديا معصوما ، أي ملكا مثالبًا لا يتهدده الخطر ، ولا ينتابه الخطأ أو الخطل : صاحب الرأى الصائب دائما بغضل توجيد العناية الإلهية أو الحمية القدرية.

وكانت أولى مهماته ، هي إدارة الحرب المعلنة - مع إعلان المهدية والعصمة - على دولة المرابطين التي أصبحت في نظر دعوة التوحيد : دولة أهل الكفر من الحشوية المجسمين ، والزراجنة المنافقين.

وترتيب حرب المطاولة هذه من الأمور الصعبة - في ظل الحالة السيئة التي وصلتنا عليها المصادر ، فصاحب الحلل الموشية يحتفظ لنا بقطع ثمينة من المصادر التي لم تصل إلينا في غيره ، والتي تجعل - بشئ من المبالغة ، كما نرى - للموحدين ، ٤ (أربعين) هزيمة على المرابطين ، واذا كانت بقية النص تشير إلى أنه كان للمهدي ٤ (أربع) غزوات قام بها بنفسه (١٣) ، فإن تلك المعلومة لاتتفق مع رواية البيدق - أهم وثائق عهد بن تومرت ، والحقيقة أنّ أخبار البيدق تخلوا قاما من تحديد التواريخ على طول الصراع الذي يستمر (٩ تسع) سنوات - إلى وفاة محمد بن تومرت سنة ٤٢٥ ه / ١٩٣٠م ، والمهم في ترتيبها في ٩ (تسع) غزوات بعدد سنين الولاية ، كما نرى أن تكون نوعا من التجدد بالنسبة لغزوات النبي بعدد سنين الولاية ، كما نرى أن تكون نوعا من التجدد بالنسبة لغزوات النبي

<sup>(</sup>١٣) إلخلل المرشية، ص١١٤ ،

<sup>(</sup>٤١) انظر البيدق، ص٣٥ وما يعدما.

المعصوم (١٥) ، وإنه قضى ٣ (ثلاث) سنوات منها فى ايجليز (فى رباط هرغة) والسنوات الد ٣ (ست) الأخرى فى رباط تينملل (١٦). وفى إطار هذا التحديد العام يمكن التركيز على عدد من الأعمال الحربية والأحداث السياسية ، ومحاولة تحديد تواريخها بشكل مقبول . وفيما بين ذلك تجوز الإشارة إلى ما وقع من أحداث هنا وهناك بشكل عام.

### المواجهات الأولى في ايجليل مواصلة حرب الدعاية :

يقدم لنا ابن القطان روايتين لبداية القطيعة رسميا بين حركة التوحيد المصمودية وبين دولة صنهاجة المرابطية . الأولى منهما لابن الراعى ، وتجعل ذلك في أغمات قبل الوصول إلى ايجليز ، عقب المناظرة التي كانت الغلبة فيها لابن تومرت إذ «لما أخذ الله الحق وأبطل الباطل ... خلع الإمام المهدى مبايعة على بن يوسف من أعناق تابعيه وأصحابه ، وأعلن الجميع بخلعد».

والحقيقة أن نهاية تلك الرواية بالنص على أنه «كان بعضهم يبرح به في المساجد» يجعلنا نضع ذلك العمل ضمن حرب الدعاية - سنة ١١٤٠ هـ / ١١٢٠م - التى سبقت الإشارة إليها ( ص٢١٧ وما بعدها).

### مقاومة هرغة :

أما الرواية الثانية التي يقدمها البسع في أخبار سنة ٥١٦ / ١١٢٢م (١٧)

<sup>(</sup>١٥) ابن القطان، نظم الجمان، ص٦١-حيث المقدر لحياة المهدى ٥أو ٧ أو ٩سنوات.

<sup>(</sup>١٦) نظم الجمان، ص٧٥، وقارن ابن أبى زرع، روض القرطاس، ص١٧٨-حيث النص على أن ابن تومرت نزل بجبل كليز (ايجليز) قرب المدينة، وأقام به ٣ أعوام يباكر جيوش لمتونة بالقتال، ويراوحهم في كل يوم من سنة ٢٥هـ/١٢٢م-١٥هـ/١٧٥م.

<sup>(</sup>١٧) انظر ابن القطان، نظم الجمان، ص٢٣. ٢٩ والهامش عن إليسع الذي توفي عصر سنة٥٧٥هـ/١٧٩م، وله كتاب: "المغرب في محاسن أهل المغرب" .

فهى تحدد القطيعة بابتداء إعلام الإمام المعصوم بإعلان أمره العزيز ومبايعة الناس له ، وهو ما حدث ابتداء من سنة ٥١٥ هـ / ١٩٢١ م حيث بدايات العمليات الحربية بين الطرفين . فعندما بلغت أخبار إمامة ابن تومرت إلى أسماع «أمير المسلمين» على بن يوسف أرسل إلى الموحدين جيشا ضخما . وهنا وقفت هرغة وقبيلة ابن تومرت - محت قيادة زعيمها ابن توقيان وقفة رجل واحد ، وقررت الدفاع عن زعيمها الروحي الجديد: المهدى المعصوم ، بل وقرروا لقاء الجيش المرابطي الذي سار إليهم بقيادة والى السوس: أبى بكر بن وربيل اللمترني ، حال وصوله عند سفح الجيل - الأمر الذي كان يقلق ابن ترمرت - كما نجحوا في تحقيق النصر عن طريق الكمائن ، وأخذ أسلاب خصومهم الفتلي المنهزمين (١٨).

حدث هذا في الرقت الذي كانت تسو عيه الأحوال بالأندلس بعد نزول كارثة كتندة في السنة السابقة (ع٥٩هـ / ١٩٢١م) وما والاها من ثورة قرطية في نفس السنة، الأمر الذي تطلب من الأمير على بن يوسف عيوره الرابع إلى الأندلس في السنة التالية (٥٩٥هـ / ١٩٢١م) (٩٩).

وثأرا من هرغة ، أوقعت إحدى السرايا المرابطية بقيادة على بن تابشا اللمترنى ببعض بنى وارتاتك من أفخاذ هرغة الذين كانوا قد خرجوا للغزو ، عن طريق الكمائن ، ومجحوا في القيض على ١٠٠ (مائة) رجل منهم ، حملوا إلى سجن تيونوين بالسوس.

وكان من بين الأسري الموحدين ، أحد جماعة العشرة ، وهو :أبو الحسن يوجوت بن وجاج . واتبع على بن تابشا ذلك بمحاولة مفاجأة موضع المهدى السابق في الملت إن ورغن ، ولكن الموحدين أخذوا حذرهم هناك ، فخرجت عليهم كمائن هرغة ،

<sup>(</sup>١٨) النويري، نهاية الأرب، ص٣٩٨–٣٩٩، الحلل المرشية، ص١١٠.

<sup>(</sup>١٩) انظر ج٤ ص٤٠٣، وعبد الله عنان، المرابطون والموحدون، ج١ ص١٠٣.٨٠.

وقتلت أكثرهم وأخذوا أكثر خيلهم وسلاحهم فكانت أول غنيمة للموحدين فيها الخيل(٢٠).

وكانت مجمل خسائر هرغة في هاتين الغزوتين الأوليين ٣٥ (خمسة وثلاثين) رجلاً (٢١). أما عن خسارة المرابطين الذين كانوا تحت قيادة يبنتان بن عمر في أول غزوة لابن ترمرت ، وهي غزوة تاودزت ، فتمثلت في مقتل الزعيم الجنفيسي ودسكاين الذي صلبه الإمام على الرأس (منكسا - كما كان الحال بالنسبة للقديس بطرس في روما) (٢٢).

وكانت نتيجة هذا الظفر المبكر - بطبيعة الحال- أن «قوى ظنهم بصدق المهدى.... فأقبلت إليه أمواج القبائل من الجبال شرقاً وغرباً» (٢٣).

وانتقاما من هرغة كان على أمير المسلمين على بن يرسف بن تاشفين ان يسير جيشا في السنة التألية ٥١٦ هـ / ١٩٢٢م – التي تقابل سنة الغزاة الثانية من غزوات ابن تومرت – كما نرى – بقيادة أخيه لأبيه ، وهر: ابر اسحق ابراهيم بن تيغشت ، الذي عبر من السوس إلى قلعة ايجليز بهرغة ، من جهة الشرق. وتقول رواية ابن القطان ، ان الإمام خرج إليهم في جملة من رجال الحصن ، وانه وجه البعض منهم للقتال بينما عقد للآخرين مجلسا للوعظ ، أشبه ما يكون بهيئة التدريب المعترى ، فكان إذا جاء جريح نشطه ورغبه في الشهادة . هذا ، كما كان

<sup>(</sup> ۲۰ ) أبن القطان، ص٨١-٨٧، وقارن روض القرطاس، ص٨٧٨-حيث النص في "غزواته وحروبه (ابن تومرت) " أن "ركب أكثر جيشه على خيل المرابطين التي غنموها".

<sup>(</sup>٢١) ابن القطان، نظم الجمان، ص٨١-٨٢ .

<sup>(</sup>٢٢) انظر البيدق، ص٥٣-٤٥-حيث كانت هزيمة المرابطين هربا دون قعال، مصداقا للآية التى تقول : "ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المزمنين القعال، وكان الله قرياً عزيزا (سورة الأحزاب، الآية ٢٢٤). . . .

<sup>(</sup>٢٣) النويري، تهاية الأرب ص٣٣٩، الحلل المرشية، ص١٩٠.

يطلب من رجاله ألا ينظروا الي أعدائهم (أعداء الله) من المرابطين وعددهم فيعظموا في أعينهم بل طلب إليهم ان ينظروا إلى ما معهم من الخيل والسلاح الذى « هو هدية من الله إليهم». والمهم أنه رغم ضعف تسليح الموحدين ، الذين كانوا لا درع لهم ، فإن المعركة انتهت بهزيمة المرابطين ، الأمر الذى شاع فى جميع البلاد ، «فهيب أمر ابن تومرت ، وكثر المهاجرون إليه » ، حتى قيل «أنه لم يبق قبيل من قبائل جبل المصامدة الا وقد هاجر إليه » - وهو الأمر المبالغ فيه من غير شك (٢٤) .

فالحقيقة ان القبائل من المصامدة وغيرهم كانت قد انشطرت في ولانها ما بين المرابطين حيث وقفت إلى جانبهم قبائل: دكالة، وهسكررة وهزميرة ورجراجة وحاحة وصوة (٢٥)، بينما استجاب لدعوة ابن ترمرت ودخل في زمرة التوحيد، من قبائل صنهاجة المرابطية أصلا: جزولة، ولمطة، وهنكيسة وبني يبغز ودرعة وصنهاجة القبلة، وهسكررة القبلة (٢٦). أما عن هنتاتة فكانت تتأرجع ما بين الدخول في التوحيد والحفاظ على الاستقلال، فكأن النضال كان قد بلغ الذروة فيما بين ميادين قتال الحرب الساخنة ودعاية الحرب الباردة، وكأن الأمر اختلط على قبائل المنطقة من مصمودية موحدية وصنهاجية مرابطية بوصولها إلى مفترق الطرق أو بداية المتاهة التي لاتتضع فيها الرؤية.

ويظهر ذلك في صعوبة ترتيب الأحداث . فابن القطان يجعل حملة ابن تبغشت السابقة وكأنها الغزوة الثانية لابن تومرت بينما الأمر مختلف عن ذلك في رواية البيدق ذات الطابع المنقبي. فجيش المرابطين كان يقرده ٤ (أربعة) من كبار القواد، هم : سليمان بن يجلد ، وابن أبي قراس ، وعبد الرحمن : قاضي السوس ثم يانو .

<sup>(</sup>۲٤) انظر ابن القطان، نظم الجمان، ص٨٤، التريري، نهاية الأرب ص٣٩٨، الحلل الموشية، ص١١٠.

<sup>(</sup> ٢٥) أبن القطان، نظم الجمان، ص ٨٤.

<sup>(</sup>۲۱) ابن القطان، ص۸۵-۸۵.

وكما سبق القول كان على ابن تومرت أن يرفع من معنويات الرجال ، الأمر الذي يمكن أن يعدل من رجحان كفة تسليح المرابطين . وهكذا قال ابن تومرت لأصحابه: «لا تجزعوا فانكم تقبلون منهم الهدية» . وإذا كانت الهدية التي قبلوها في المرة السابقة قملت في الخيل والسلاح ، فإنها اختلفت هذه المرة من حيث تمثلها في الرعب الذي يلقيه الله في قلوبهم ويردهم ، فكأنها المعونة الروحية قبل النجدة المادية ، الأمر الذي يعنى نجاح الدعاية الموحدية في كسر قلوب خصومها المرابطين (۲۷).

### غــزوة تالات إن يميزك،

وهكذا اشتملت السنة الثالثة من غزوات المهدى (٥١٧ هـ / ١١٢٣) في ايجليز هرغة وقبل الانتقال إلى تينملل ، على عدد متنوع من الأحداث التي يقدمها كل من البيدق وابن القطان إلى جانب نقول الحلل الموشية . فإلى جانب العمليات الحربية كانت الدعاية السلمية والمفاوضات تسير متوازية من أجل الوصول إلى حلّ يمكن أن يرضى الطرفين .

فقبل قيام ابن توموت إلى غزوته الثالثة هذه إلى موضع «تالات إن يميزك (عيزج) وصلته بعض كتب الأمير على بن يوسف ، تطلب حقن دماء المسلمين ، كما نرى ، ورد لهم الجواب ، وهو يقضى بطبيعة ألحال ، بالدخول في دعوته والإذعان لأمره ، وكان على ابن تومرت أن يخلد بعض الوقت للانفراد والتأمل فيما كان يهمه.

<sup>(</sup>۲۷) البيدق، ص05 سحيث استخدم ابن تومرت في قتال المجسمين الشارات المنطوقة من :"ذكر الله، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. هذا كما أنه عندما التقى الجمعان كبر المعصوم فيهم، وقال لنا : الله ينصركم عليهم، ثم قبض قبضة من تراب اقتداءاً بفعل النبي يوم الهجرة ورماها في وجوههم فانهزموا وتركوا الخيل والبغال والدعم (الخيام) والسلاح، وانقلبوا خاسرين.

وعندما خرج من عزلته المؤقتة أخبر ابن تومرت أهل مشورته عن غدر أحد شيوخ القبائل ، وهو عبد العزيز بن ياجريان ، وذلك بالتآمر مع المرابطين على اغتياله نظير رشوة مقدارها ٧٠٠ (مائتي) دينار. وترتب على ذلك أن أمر سرية من رجاله عفاجأة عبد العزيز وقتله والاتبان بالكتابين المتبادلين في هذا الشأن ، وقت العملية بنجاح كما خطط لها (٢٨).

وكان من الطبيعى أن يثأر المرابطون لمقتل عميلهم فساروا إلى ايجليز . وكما هي العادة طمأن المهدى رجاله ، ورفع من روحهم المنوية الأمر الذي انتهى بارتداد المرابطين «بفيظهم ، لم ينالوا خيراً» (٢٩).

وإزاء اخفاق القوات المرابطية المتكرر أمام قوات الموحدين الناهضة ، قرر الأمير على بن يوسف بن تاشفين ضرب الحصار على ايجليز في منطقة قبائل هرغة ، فلعل الحصر والجوع يفعل بالمصامدة في درن مالم يفعله السيف والقتل . وعهد على بذلك إلى أحد الأندلس ، بل ويقطع الطريق أيضا ، ويلقب بالفلاكي ، الذي أقام قلاعاً في منافذ الجبل ، ومنع الموحدير من النزول إلى السهل . وبذلك الاجراء تمت القطيعة بين الحكومة المرابطية وجبل هرغة ، إذ : «تمنع من أهل الجبل كل من أطاع الإمام المهدى - رضه - من أداء كل ما كانوا يؤدونه لعلى بن يوسف » (٣٠).

وكان من الطبيعى ان يلح على بن يوسف بالحرب مع الحصار لكسر مقاومة المصامدة . وتنص روايات الحلل الموشية على عدد من الانتصارات التى حققها الموحدون على المرابطين ، كما فعلوا بعسكر «سير بن مزدلي اللمتوني وهزموه»

<sup>(</sup>٣٨) البيدق، ص٥٥-حيث تم صلب عبد العزيز بعد قتله، كما أتى بالكتابين اللذين يدينانه من تحت رأسه (مخدّته).

<sup>(</sup>۲۹) البيدق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣٠) ابن القطان، نظم الجمان، ص٥٥-٨٦.

(٣١). كما انهزم أبو الطاهر غيم أخو أمير المسلمين نحو جبل كيك ، الأمر الذي شجع الموحدين على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ، فتابعوا خصومهم المرابطين وحتى قبلى جبل وريكة ، بقبلى أغمات . كما نجع الموحدون في غزيق جيش مرابطي آخر ، كان قد أتى على عجل بقيادة القائد بطي بن اسماعيل اللمتونى الذي قيل أنه قتل في المعركة ، كما قتل كثيرون من رجاله من أهل أغمات وغيرهم (٣٢).

### النقلة إلى تينملل، وحرب الدفاع،

والمهم أن ابن تومرت تعلم ، رغم الانتصارات الجيدة التى حققتها قواته على المرابطين ، أن الانتصارات فى الحرب المكشوفة ليست مضمونة على كل حال ، وخاصة أن الدولة المرابطية بدأت تواجه جماعة الموحدين بقوات كانت تزدادد فى ضخامتها باضطراد مع مرور الوقت ، ورأى أنه من الأفضل للموحدين قبول دعوة اللجوء إلى منطقة تينملل الحصينة (٣٣) حيث تم التحالف مع قبيلة هنتاتة القوية. وهكذا كانت النقلة من أيجليز هرغة إلى تينملل بمثابة بداية مرحلة جديدة ، يمكن أن تقابل مرحلة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة ، الأمر الذى يقابله مع قيام الدولة الفاطمية بافريقية التونسية تنقل أبى عبد الله الشيعى (الداعية) ما بين ايجكان : «دار الهجرة» ومعسكر تازروت في منطقة القبائل بالجزائر (٣٤).

<sup>(</sup>٣١) الحلل الموشية ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣٢) انظر الحلل الموشية، ص١١٢. وأغلب الظن أن بطي قتل في باب أغمات (ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣٣) عن حصانة تينمل انظر الخلل المرشية، ص١١٣-حيث النص على أنه "لا يدخلها الفارس وحده، إلا من شرقها أو غربها، وأن الطريق إليها من مراكش أوسع ما فيه أن يمشى الغارس وحده، وأضيقة أن ينزل عن قرسه خوفا من سقوطه، وكذلك في شرقها إلى الحافات تحت واكبها وفرقه، وفيها مواضع مصنوعة من الخشب، إذا أزبلت منها خشبة لم يمر عليها أحد مسافة يوم على هذه الصفة، والرواية منقولة عن ابن القطان، الذي أخذها عن اليسع (انظر نظم الجمان، ص ٩٥).

<sup>(</sup>٣٤) انظر ج٢ص٥٥٥-٥٥٦.



جامع تنمل بلاطة المحراب من باست وتراس

### مابين جهاد الرابطين - حربا أو غَدْراً - وتطهير الموحدين ، التمييز ، تحرير تبنمل (تبنملل) ،

روتسقال جديدة في جبل درن (٥١٨ هـ / ١٩٢٤م)

وكانت أول أعمال ابن تومرت في منطقة تينمل هو سدّ الثغرات الموجودة في حوائط الجبل على طول الحافات في شرق البلدة وغربها (٣٥) ثم بناء قلعة حصينة في أعلى الجبل ، والتي تشرف على السفح ، إلى جانب المسجد الذي بني خارج المدينة (٣٦) وعا كملحق للرباط.

وفي تينمل ألب ابن تومرت أهل المنطقة على المرابطين وعاليكهم الفرنج الذين كانوا يحضرون سنويا إلى الجبل لجمع الضرائب، فيقيمون في بيوت الناس هناك خلال الموسم ويتصرفون في الديار ومن فيها من الحريم وكأنهم أربابها، الأمر الذي يظهر واضحا في صغرة شعور أطفالهم وزرقة عيونهم، ونجح المهدى ابن تومرت فعلا في سنة ١٩٥٨ هـ / ١٩٢٤م في تدبير مؤامرة تخلص فيها أهل تينملل من الضيوف الماليك غير المرغوب فيهم، غدراً. وتوقع ابن تومرت أن يكون رد الأمير على بن يوسف بن تاشفين سريعا وقويا. وفعلا سارت العساكر المرابطية إلى جبل على بن يوسف بن تاشفين سريعا وقويا. وفعلا سارت العساكر المرابطية إلى جبل تبنمل على قدر ما تسمح به ظروف المكان الشديدة الوعورة، ولكن المراصد التي تبنمل على قدر ما تسمح به ظروف المكان الشديدة الموردة، ولكن المراصد التي شها ابن تومرت، والنجذات التي أنته من الحلفاء المصامدة المجاورين، استقبلت غيل المهاجمين بوابل من الحجارة ردتهم على أعقابهم – فكأنها معركة رونسفال خيل المهاجمين بوابل من الحجارة ردتهم على أعقابهم – فكأنها معركة رونسفال جديدة في جبل درن (بدلا من جبل البرتات: البرانس) – الأمر الذي أرغم الأمير

<sup>(</sup>٣٥) ابن القطان، نظم الجمان، ص ٩٥- حيث النص على أن ابن تومرت وأدار على المدينة سوراً أحاط بوهدتها ، الحلل المرشية، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣٦) ابن الأثير، ج١ ص٥٧٢، وقارن ابن القطان، ص ٩٥ - حيث القول: «وبني (ابن تومرت)علي رأس الجبل سوراً، وأفره في قبته حصناً يكشف، وراء الجبل».

على بن يوسف على الكف عن محاولة إخضاعهم في التو والحين (٣٧).

وبتحرير تينمل من النفود المرابطي أصبحت البلدة «مدينة مفتوحة» بين يدى ابن ترمرت. ولما كان عليه أن يتأكد من إخلاص أهلها له ، تطلب الأمر اتباع سياسة ميكيافيلية ، كما يقال ، تجعل الهدف مبرراً للواسطة ، فلا تمنع من استخدام الغدر والخيانة ، في سبيل تحقيق الغرض . وهكذا قضى على القوة الضاربة من المسلحين في قبيلة هزميرة الموالية للمرابطين بالحيلة ، وتبع ذلك الغدر بأهل البلد في مذبحة تبالغ الرواية - من غير شك - عندما تقول انه راح ضحيتها (خمسة عشر) القا من أهل البلد ، كما تم تقسيم المساكن والأرض على الموحدين (٣٨).

### التمييز أو التطهير ، ٥١٩ هـ / ١١٢٥م

وكان تحطيم المعارضين أو المنافقين في تينمل وما حولها فرصة انتهزها ابن ترمرت لإعادة ترتيب قواته ، والتخلص عن يشك في سلوكه أو ولائه من أتباعه ، فكانت عملية العرض التي قت في سنة ٥١٩ هـ / ١١٢٥م والتي عرفت باسم «التمييز» ، والتي عهد بها إلى أبي محمد عبد الواحد البشير – وهو الونشرشي – صاحب ابن تومرت المقرب . ويفهم من الرواية أن عملية التمييز هي ترع من عمليات التطهير المعروفة والتي تهدف إلى تنقية الأثباع أو الأنصار من العناصر المعادية أو المنافقة ، فلا يبقى من الأعوان الا المخلصون حقا ، المؤمنون بسلامة المركة وصدق نواياها في عملية الاصلاح الهادفة فعلا إلى خير جماعة الموحدين . وكان كشير من هؤلاء الشباب الأحداث ، وذوى الغرة ، الذين كانوا يتعرضون لضغرط المعارضين ، من جانب : «ذوى العقل والعلم والحلم من أهاليهم (الذين)

<sup>(</sup>٣٧) ابن خلكان، ونيات الأعيان، ج٥ص٥٥-٢٥-حيث النص على أنه لما ووصل الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جانبي الوادي مثل المطر من أول النهار إلى آخره ».

<sup>(</sup>٣٨) ابن الأثير، ج١٠ ص٧٢ه-٥٧٣، وقارن عنان، المرابطون والموحدون، ج١ص١٨٢.



تخطيط جامع تِنْمَل (عن تراس وياست)

ينهونهم ويحذرونهم من أتباعه (ابن تومرت) » ، فكانوا من الأسباب المعرقة لمسيرة حركة التوحيد (٣٩).

ولا يأس إن كانت تلك المعارضة لجهود ابن تومرت في حشد شباب الفتوة في منظمة التوحيد، ونجاحها في تغيير قلوب البعض منهم، السبب في ظهور تلك القصة الشعبية التي تجعل عملية العرض والتمييز أشبه ما تكون عوامرة رخيصة بدلا من عملية تقويم شريفة . فتلك الرواية القصصية تنسب إلى ابن تومرت، وكأنه كان يدبر لذلك الأمر منذ ما كان بالجزائر عندما انضم إليه كل من الونشريشي (ابو محمد عبد الله البشير) وعبد المؤمن بن على الكومي (ماسبق ، ص ٢ – ١٧١).

قالونشريشي كان يظهر منذ البداية ، بين أصحاب ابن ترمرت ، وكأنه رجل مهتز الشخصية لا يحسن إحكام التصرف أو الحديث ، وبالتالى لم يكن له دراية بشئ من العلم أو الدين ، فكأنه وأبله القربة» أو ومضحك الجماعة». وفجأة ، وعندما قرر ابن تومرت القيام بعملية التطهير ، انقليت أحوال الرجل ، وظهر ما كان يخفيه قصداً من العلم والحلم والعقل والكياسة ، الأمر الذى ستعتيره الجماعة نوعا من الكرامة أو المعجزة ، التى تسمع للرجل والآية» بمعرفة الخيرين من الناس من أشرارهم ، بل والذى تصل معرفته الدينية أو إلهامه الالهى إلى التمييز بين أهل الجنة وأهل جهنم ، الأمر الذى ينبى عليه إنزال عقوبة الموت بالأشرار للتعجيل بهم إلى النار - بأيدى دوبهم وأقاربهم - فلا ببقى في جنّة التوحيد الأرضية إلا

<sup>(</sup>٣٩) انظر ابن خلكان، وقيات الأعيان، جهص ٥١.

<sup>(</sup>٤٠) ابن الأثير، ج ١٠ ص ٥٧٣ - ٥٧٤ - حيث النص على أن "أبا محمد عبد الله الونشريشى كأنه معتوه والمهدى بقربه". وإن كان "يشتغل بالعلم سرّا، أتى وهر حسن الثياب، وقال إن ملكا أتاه فغسل قلبه، وعلمه القرآن والموطأ" - فكأنها إحدى معجزات النبي. "فبكى المهدى وقال : فمتحنك" -الأمر الذي أثار عجب الناس واستعظامهم. وقارن النويري، نهاية الأرب،ص ١٠٠٠- ٥٠، وقارن رواية البيدق، ص ١٥٥- ٥٩ -حيث اضطراب النص والخلط بين الغزوة التاسعة - لابن ترمرت إلى موضع : " آسدٌ روم " وبين قيبز الونشريشي الذي سبقت

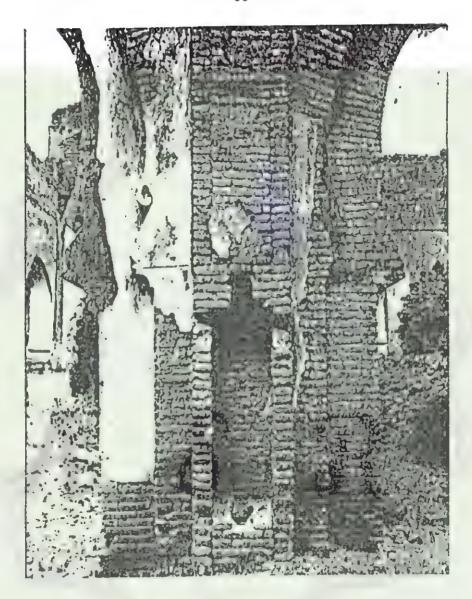

جامع تِنْمُل دعامة داخلية من الطوب (مواجهة للصحن)

وإذا انتقلنا من القصص الروائي إلى أرض الواقع نجد أن ابن تومرت كان محقا في تنقية جماعته الناهضة عما يشوبها من الطفيليات. وهكذا كانت عملية التخلص من المشكوك في نواياهم بالنسبة للجماعة ، مطلبا واقعيا على المستوى الداخلي من حيث الحفاظ على نسيج جماعة التوحيد سليما من كل عيب ، كما كان ردعا لمن تحدثه نفسه بالخروج على الجماعة . هذا ، كما كان ذلك التطهير تقرية للجماعة ماديا ومعنويا ، في مقابل ما كان يعده أمير السلمين على بن يوسف بن تاشفين من تجهيز الجيوش المرابطية لمقابلات حاسمة تهدف إلى اعادة التوازن إلى كفة ميزان الدولة المائل سلبا في صراع المصير.

ومن الراضح أن التمييز أصبح وكأنه بعض النظم العسكرية الدارجة لدى ابن تومرت على طول فترة الصراع مع المرابطين التي استمرت طوال ال ٦ (ست)سنوات التي قضاها ابن تومرت في تينملل،ما بين سنة ١ ٥هـ/ ١ ١٥م عند ابن القطان (٤١) وسنة ٤٢هه/ ١٣٠ م وعند البيدق (ما سبق اعلاه)، قبل غزوة البحيرة – فهذا ما يستخلص من الأختلاف في تحديد سنوات التمييز، وتواتره بشكل غير منتظم عندهما وعند غيرهما من الكتاب.

الاشاره إليه (ص)، وحيث القول أن ذلك التمييز استمر لمدة ٤٠ (اربعين) يوما. حيث راح كثير من الضحايا من خمس قبائل، وعلى رأسها هنتاتة أهم حلفاء المصامدة، وكذلك جدميوة. والتمييز هنا يظهر في النص المضطرب وكأنه مقدمة لمعركة البحيرة بقيادة البشير التي أنهت حصار ٤٠ (اربعين) يوما لمدينة مراكش من قبل الموحدين، وقارن ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٥ص٥٢ -حيث إظهار فضائل الونشرشي (البشير) دفعة واحدة.

<sup>(</sup>٤١) نظم الجمان، ص١٠٧، وقارن ابن الأثير، ج١٠ص٥٧٥-حيث النص على أن عدد القتلى بلغ ٧٠(سبعين) ألفا كناية عن الكثرة التي لا تكون دفعه واحدة بل في مرات متكررة إلى جانب النص على أنه (ابن تومرت) أمر شيوخ القبائل بالأمر بالمعروف، وكتابة أسماء من يخشون من أهل الفساد لينظر في أمرهم، ففعلوا أكثر من مرة.

### تواتر الصراع في تينمل ضد الرابطين،

هكذا قويت جماعة الموحدين بعد التمبيز (الكبير: سنة ١٩٥٨/١٠١٩م)، وازدادت صلابتها، وهذا ما يفسر بده عمليات الحرب المنظمة ضد المرابطين إلى جانب عمليات الدعاية السلمية بين قبائل الجبل، والتي لم تعد تكتفي بالدفاع والمداراة، بل انطلقت في كثيرمن الأماكن نحو المواجهة والهجوم. والمقصود بذلك تلك الغزوات التسع التي يخصصها البيدق لابن تومرت، والتي سبق خروج ثلاثة منها في أيجليز (ما سبق، ص ٢٣٦) وبقيت ست منها لتينمل، والتي كانت موجهة تحويدا نحو الخضرة مراكش: نهاية المطان واليدف الأخيل.

ولا بأس من التركيز هنا مرة أخرى على الدور الكبير الذي قام به ابن تومرت شخصيا، ليس في الإعداد للحرب والتحريض على حسن القتال فقط، بل وبالمشاركة في الحرب بنفسه أيضا. فهو في غزوات ايجليز الشلاث كان يشجع الرجال ويرفع من معنوياتهم ويتلمثن أصحابه الموحدين وينعوهم إلى عدم الجزع والفزع (ما سبق، ص ٢٤٠ وما بعدها).

#### غروة ماساتا:

أصا عن غزوات المهدى بعد النقلة إلى تيشملل، فتتسمشل فى الغزوة الرابعة (سنة ٢٨ ه ه ١٩٣٤ م) التى وقعت فى منطقة "تيزى إن ما ست" إلى حيث خرج ابن تومرت، وتوصف وكأنها حمله حربية منظمة من جانب الموحدين. فلقد اشترك فى تلك الغزوة ٥ (خمس) قبائل رئيسية، إلى جانب قبائل أخرى. ربا كانت تمثلها وحدة عسكرية على غط أهل تينملل. فقد كان لكل قبيلة علمها أوشارتها المميزة التى أعطيت لها من قبل ابن تومرت نفسه. فقبيلة جدميوة التى كان يقودها عبد التى أعطيت لها من قبل ابن تومرت نفسه. فقبيلة جدميوة التى كان يقودها عبد المؤمن رفعت علمها الابيض فكأن البياض رمز القيادة العليا، ورفعت حرغة بقيادة أبى ابراهيم العلم الأصفر. بينما كان علم جنفيسة بقيادة عبد الله بن ملويه (أو

ملوبات) أحمر اللون. أما العلمان الرابع والخامس لكل من أهل يتنمل بقيادة ياللتن، وهنتاته بقيادة عمر آينتي فلا ذكر للونيهما. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية القبائل على ترتيبها إن لم تكن قد كونت فرقة أخرى ـ على نسق أهل تينمل، كما نرى (٤٢).

وهنا يكن القول أنه ليس من الضرورى أن يكون الشعار مختلفا من حيث اللون، بل يكن ان يكون اختلافه من حيث الشكل ، كأن يكون عمامة أو غفارة، أو غيرها من قطع الثباب (٤٣).

وكان ألجيش المرابطى المتوجه نحوالموحدين بقيادة القائدين: يانو وآلدى بن موسى. والظاهر أنه كان من المقرر أن تسير القوات الموحدية لمبادرة العدو عند سفح الجبل، ولكن ابن تومرت خشى من اختلال صفوف القبائل المصمودية اثناء النزول في الطريق الوعرة الأمر الذي قد يستغله المرابطون لصالحهم، كما تقضى سلامة الحس فأصدر امره بعدم الهبوط إلى الوطاء، فقال لأصحابة: " اتركهوهم يصعدون البكم". وهكذا اتبحت الفرصة للموحدين بأخذ أعدائهم بمجرد الصعود، قبل أن يستردوا أنفاسهم من مشقة التسلق، ونجحوا في هزيتهم.

ومن الواضح ان إحكام التخطيط للفزوة الرابعة من قبل الإمام، وما أحرزته قوات قبائل مصمودة من النصر، رفع معنويات الموحدين، وجرأ محمد بن تومرت على المجازفة في الغزوة الخامسة (سنة ١٩٥ه/١٢٥ م) بالهجوم بدلا من الدفاع(٤٤)

<sup>(</sup>٤٢) البيدق، ص٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٤٣) انظر ابن القطان، نظم الجسمان، ص١٢٨-حيث النص على أنه لما ملأت رايات لمتونة الفحوص مختلفة الألوان، قال لهم (المهدى) :لا تهولنكم هذه الخرق، وارفعوا انتم ما لديكم من الشباب، ففى قريب تصير لكم كل هذه العلامات. فرفعوا أزرهم وأكسبتهم وأرديتهم ونحو ذلك، وقارن أحمد مصطفى الصغير، الراياب والألوية الإسلامية، القاهرة ١٩٩٦

<sup>(</sup>٤٤) البيدق، ص٩٦ .

#### وقعة أنساء

ومن الراضع أن الحكومة المرابطية أرادت الانتقام لايقاع المصامدة الموحدين بقواتها في "تبزى إن ما ست" ، فسيرت جيشا كثير العدد ، خرج من مراكش بقيادة عبر بن ديان في الطريق إلى جبال المصامدة. وهنا رأى أبن تومرت أن يبادر بالهجوم، فسار على رأس قواته نحو الجيش المرابطي، فكان اللقاء بين القوتين في منطقة "أنسا إن على رأس قواته نحو الجيش المرابطين. والطاهر أن هدف المرابطين في هذه المرة كان الضرب في موضع القلمة حيث رابة القيادة التي كان يقف تحتها ابن تومرت، كان الضرب في موضع القلمة تحيث أدت فعلا إلى سقوط ابن تومرت مع رابة القيادة – على ما نظن – الأمر الذي أثار انتباه المحيطين به، الذين أقبلوا عليه حتى قام من كبوته، وبذلك أنقذ المرقف. ورغم أن "المجسمين" انهزموا ، كما تقول المواية ، فإن الشطر الأول منها ، الذي يقول "اعلم يا أخى أن الله قدر الحق" ينسر ما كان الأمر من هزية أولية للموحدين ، اراد الله أن يتحنهم بها؛

والظاهر أن تبادل النصر والهزيمة بين الموحدين والمرابطين في الغزوتين الرابعة والخامسة ، كان يعنى ثوعا من قوازن القوى الذي يحقق "المطاولة" فعلا بمنى المقايسة والمتاظرة، وهذا الأمر يظهر بوضوح في الغزوة السادسة (سنة المقايسة (1177/م) (40).

### غزوة تفنوت،

والتى تعرف بغزاة تفنوت ، نسبة إلى موضع اللقاء فى قلب بلاد هرغة. فالجيش المرابطى قدم تحت قيادة القائد أبى بكر بن وربيل اللمتونى، على رأس قوات من أهل السوس . وخرج ابن تومرت فى إثرهم ، وكانت لد الجرأة على أن تكون قواته هى البادئة بالهجوم. وكان القتال الذى بوصف بالشدة سجالاً. وفى ذلك يقول

<sup>(</sup>٤٥) البيدي، ص٥٦ .

البيدق: إن المرابطين "لما رأوا مالا يطيقونه افترق النظام ، ورجع كل واحد لمنعه" (٤٦) .

والحقيقة أن الافتراق دون مواصلة الصراع فى تيفنوت تعنى التكافؤ بين الطرفين، الأمر الذى كان يبشر، بطبيعة الحال، بهيمنة متوقعة لقوى الموحدين المتصاعدة (فى عملكتهم تينملل).

#### غزوة هسكورة،

#### اصليحم

وتعتبر غزوة هسكورة السابقة (سنة ٥٦١ه / ١٩٢٧م) (٤٧) قرينة للغزوتين السابقتين (الـ ٥ و الـ ٦) من حيث نتيجة الحرب السجال وواضح من ترتيب القبائل المصمودية الموحدية في الغزوة الرابعة (سنة ٥١٩ه من ١٩١٥م) (ص ٢٣٥) أن هكسورة لم تكن وقتئذ في صفوف ابن ترمرت، فهي إذن لم تكن قد وحدت بعد، الأمر الذي دعا إلى المسير إليها لانتزاعها من صفوف المرابطين، وإدخالها في حظيرة التوحيد. وكان اللقاء بين ابن تومرت وقوات هسكورة في موضع «آزليم» (أصليم) حيث اشتدوطيس القتال الذي شارك فيه ابن تومرت مشاركة شخصية حتى أصابته الجراح. وتظهر الرواية صورة طريقة لابن تومرت وهو يصطحب في

<sup>(</sup>٤٦) البيدن، ص٥٠، وبالتأمل في رواية البيدن يمكن أن تنسب هذه الغزوة التي قادها أبر بكر الذي المعترفي إلى فترة بداية الصراع مع هرغة سنة ١٩٨ / ١٩٨ م، في أيجليز، وهو الأمر الذي ترجعه أيضا رواية ابن القطان التي تنص على أن ابن ترمرت تأهب لتلك الحملة. يحفر جباب الماء في بلاد هرغة تحسبا لحصار قد يطول. كما أن رواية ابن القطان يظهر فيها نجاح الدعوة المرحدية بين قبائل الجبل وقتئذ، فقد كانت متآزرة فيما بينها مع ابن تومرت، مثل، قبائل هرغة وسكانه وسجتانة وأهل تينمل إلي جانب المتطوعة من أهل جبال السوس ودرن، مثل: جدميوة الجبل وهزميرة الجبل، وحنفيسة الجبل، وغيرهم، عن كان قد أتي بهم الداعية :عمير بن تجلد بن يملوك وأعوانه من الموحدين (نظم الجمان، ص٨٥-٨٧). وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من تكرار بعض الرقائع في نفس المراضع أكثر من مرة خلال حرب المطارلة العنيدة هذه (ماسيق، ٢٣٥ – ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤٧) البيدق، ص٥٧.

المعركة بغلتة تُموشق التي كان يمسك بها مؤلفنا البيدق (أبو بكر علي الصنهاجي)، كما كان يتبعه حامل الدرقة والرماح، وهو يخلف بن آمسُ بير (٤٨). وسار التابعان بالإمام الجريح الي مركز القيادة (المنزل أو المحلة) من أجل التضميد والتقاط الأنقاس.

وهكذا يكن القول فعلا أن كفة هسكورة كانت الراجعة في تلك المعركة (14). ورغم قول البيدق: «ورجعنا للقتال حتى أخذ الله الذين ظلموا، ونصر الله المهدي وطائفته»، فإن قوله بعد ذلك: «فلما برز المعصوم خطينا ووعظنا، وقال: الحق عندنا وفرعه في توندوت»، «عُولوا على الغزو أنشاء الله (٥٠)، يؤيد ما نرجعه.

### غزوة تازاجورت،

هذا، وبدل عدم فتح «تازاجورت» في الغزو الثامنة (٢٧٥ هـ / ١٩٢٨ م) حيث قول البيدق: «فتحها الله» - رغم كونها بلا سور أي بلا تحصين - علي أن الحرب ظلت سجالا في هذه الفترة من ذروة حرب المطاولة. والظاهر أن الهدف من الغزوة لم يكن فعلاً فتح المدينة، بل طرد أحد الاشقياء (الثوار) الذي يقال له: دمام ، منها . وأهم نتائج تلك الغزوة تتلخص فيما يقول البيدق من أنهم (الموحدين) أخذوا عبيداً من تازاجورت وأعطاهم المعصوم لمبمون الكبير - رئيس فرقة السودان- وقال له : هؤلاء إخرتك فكأنه ضمهم الي عبيد (سودان) غزوة أرئيم (هسكورة) العسكرية - كما كان الحال عند المرابطين - وهي الجماعة التي أفرادها إسم : « عبيد المخزن (الدولة) »

وهكذا كانت غزوة تازاجورت مجرد قضاء على شغب أحد الثوار في بعض

<sup>(</sup>٤٨) والنص على الدرقة، والرماح هنا تعني أن أبن تومرت كأن يرمي بالرماح القصيرة (النشاب)، كما كانت عادة المغاربة الجبليين، وليس بالقوس والنبل مثل الصحراويين.

<sup>(</sup>٤٩) انظر عبد الله عنان، المرابطون والموحدين، ج١ص٠٨٠ .

<sup>(</sup>٥٠) البيدي، ص٧ه .

التباثل، ريناء على ذلك فلم يقم أبن ترمرت في تينمل عند عردته إليها إلا أياماً قللة .

### فروة استرج مناع الفريء

ثم أنه أمر الخروج للغزوة التاسعة والأخيرة (سنة ٣٧٥ هـ / ١٩٧٩ م)، وهي التي توجهت الي موضع «أسدرم متاع الغزي» (٥١). الأمر الذي قد يعني بداية وصول الجنس التركي الي بلاد درن والسوس، الي جانب أجناس السودان الغربي الذين كوثوا «عبيد المغزن». وفي هذه المناسبة تقول الرواية ان ابن تومرت أمر بتلقيب المرابطين «بالمجسمين» في مقابل تلقيبهم للمرحدين «بالخوارج» وهي المعلومة غير الصحيحة، إذ أن استخدام لقب «المجسمين» يرجع علي أقل تقدير الي الفترة ما بين سنة ٥١٥ هـ / ١٩٢٤م – حيث كان ابن تومرت يقيم في رباط هرغة ويعكف علي ترتبب مذهبه الذي إتخذ التوجيد المطلق أصلاً أبه في مقابل ما يكن أن يكون تشبيها (أو تجسيماً) عند أهل السنة الحشوية الذين لا يأخذون بالتأويل. وكانت وقتئذ معارك الدعاية الاعلامية تسير جنباً الي جنب مع المناوشات والمعارك الحربية. وهذا لا يمنع من صحة الرواية التي تنسب الي بعض فقهاء المالكية تلقيب المهدي بعد المناظرة معه براكش. بأنه: «خارجي مسعور» أي قبل سنة ٥١٥ هـ سنة ١١٧١م (٥٢).

ومهم أن النضال الشديد في «آسكرم إن الغزي» كان سجالاً، الأمر الذي دعا الطرفين إلى الانسحاب من أرض المركة. وواضح من النص المضطرب للبيدق هنا أن المسيرة إلى آسكرم إن الغزي» ربما كانت بعض مراحل معركة البحيرة، آخر المعارك

<sup>(</sup>۵۱) البيدي، ص۷٥–۵۸ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن ابى زرع، روض القرطاس، ص١٧٥-حيث قال الفقها، لأميز المسلمين بعد المناظرة التى قت بين ابن ترمرت وفقها، مراكش: "هذا رجل خارجى مسعور، وأحمق، صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس...".

الكبري التي خسرها الموحدون أمام المرابطين على عهد محمد بن تومرت، وإن جعلها البيدق غزاة خاصة بالبشير، غييزا لها عن بقية الغزوات التسع الخاصة بابن تومرت.

هذا، ولا بأس أن كان عرض التمييز - المعهود وهو التطهير - قد أجري قبل الاعداد لحملة حصار مراكش الذي انتهى بموقعة البحيرة (٥٣) .

### أيام البحيرة ووفاة محمد بن تومرت

حدثان فأصلان في تاريخ الدولة الموحدية الناشئة

واضح من النصوص المصطربة أن الصراع بين المرابطين والموحدين كان يتصاعد على طول السنين التسع التي تمثل قيادة المهدي المعصوم، حيث كانت الدولة المرابطية تحشد قواها، ليس من المغرب فقط، بل ومن الأندلس أيضاً وجزائر ميورقة، رغم سوء الأحوال هناك، الأمر الذي كان يضعف الجبهة الأندلسية لصالح الخصوم من أمراء الممالك النصرانية، وكذلك الطموحين من أمراء الأندلس، الراغبين في عودة زمام الأمور في بلادهم إلى أيديهم بصرف النظر عن طربق ذلك أو عن هرية من يكون التحالف معد، من : المصامدة المغاربة الموحدين أو الجيران الأسبان المسحدين.

### سوء الأحوال في الأندلس : هزيمة قلييرة ،

قفي سنة ٥٢٣ هـ / ١١٢٩م السابقة على سنة البحيرة ووفاة محمد بن تومرت، كان موقف المرابطين يسوء في كل من المغرب والأندلس أمام تهديدات ابن ردمير: الفرنسو الأول ملك أراجون. فبعد خروجه الكارثة في بلاد المسلمين سنة ٢٠٥٠م / ١٢٢٦م أتت الأبناء تتري بالإعلان عن عزمه تكرار ما سبق أن فعله، مرة أخري.

<sup>(</sup>٥٣) ابن القطان، ص١١٤-حيث اخبار الموحدين والتمييز الذي قتل فيه المنافقون بهونا، بينما كان قييز تينمل عقب الحركة إلى البحيرة حيث كان ابن تومرت في توديع الموحدين وتشييعهم...

وإذا كانت الحكومة المرابطية \_ رغم ما كانت تعانيه في المغرب من مواجهة الموحدين وقد رأت أن تقوم بلاد المفرب بتقديم المعونة الحربية عيناً إلى الأندلس، ممثلة في فرق السودان التي وقع عبء تجهيزها على عدد من المدن المغربية، مشل فاس (٥٤)، فإن القوات المرابطية بقيادة ابن مجوز (الحاج بالبربرية) لقيت هزيمة مروعة في وقعة قلييرة (Cuillera) قرب جزيرة شكر، الأمر الذي ترتبت عليه نتائج خطيرة بالنسبة لضعف معنويات القوات المرابطية. وذلك عندما وجهت إلى القواد المنهزمين ملاحظات لاسعة من قبل الوزير ابن أبي الخصال الذي أفحش القول في رسالته التقريعية إليهم، الأمر الذي اعتبره الأمير علي بن يوسف بن تاشفين إهانة للدولة يستحق عليها الوزير النكبة، وكذلك الأمر بالنسبة لأخيه الكاتب (٥٥) ، وهي الأمور التي كانت تمهد لفشل المرابطين في صراعهم البائس ضد الموحدين.

### محاولة سد منافذ الجبل في تينمل ،

والمهم أن الأمور كانت تصعد إلى ذروة الأزمة، عندما قررت حكومة على بن يوسف القيام بعمل حاسم في محاولة لاتقاء تهديدات المرحدين المتكررة مع توالي الأيام، وذلك بسد منافذ الجبال في منطقة تينمل (٥٦). الأمر الذي أدي بابن تومرت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لفك ذلك الحصار. وقعلا دعا المهدي إلى حشد الرجال من قبائل المصامدة، وكان عليه أن يعهد بتنفيذ خطة الحرب إلى البشير بدلاً منه شخصياً، حيث كان قد دخل في مرحلة مرضه الأخير.

<sup>(</sup>۵٤) ابن القطان، ص١٠١٠، حيث وقع على أهل فاس اعداد ٣٠٠ (ثلاثمائة) غلام من سيرداتهم، سيروا إلى مرسية بالأندلس.

<sup>(</sup>٥٥) ابن القطان، نظم الجمان، ص١١٠-١١١ .

<sup>(</sup>٥٦) انظر الحلل المرشية، ص١٩٣٥-حيث الاشارة إلى الاستعانة ببعض المغامرين (الفتّاك) من الأندلس، وإن كانت الأشارة إلى أن الفاتك الأندلسي الفلكي كان يعمل في خدمة المرابطين بعد ذلك في سنة ٥٣٥هـ/١١٤٠م-انظر الهامش ص.

### التمييزه

وكان على البشير أن يبدأ الغزو بعملية العرض والتمييز التي تهدف إلي التخلص من الإخوة الأعداء أي المنافقين، قبل البدء بفك السدود المضروبة على منافذ الجبل، في مواضع تاغزرت ومن ثم المسير بالخيل إلى «مش اكماربيران تغذاين» حبث حقق النصر على العسكر المرابطي بقيادة عمر بن علوك الذي قتل، ومن ثم عادت الحملة إلى تاغزرت عا غنمته من خيل المنهزمين (٥٧).

### مقدمات أيام البحيرة هياج باب أغمات (الدباغين) ،

والذي يفهم من رواية ابن القطان أن الجرب كانت سجالاً في أواثل أيام البحيرة، فكان من جملة الأيام الأولي لمعارك البحيرة ذلك اللقاء بين الموحدين وقيم بن يوسف بن تاشقين وهو في الطريق إلى ايجليز. ومن الواضح أن المعركة انتهت بانسحاب قيم، ولكنه عندما وفدت عليه المعرنات من الأموال والسلاح تجح في تحقيق انتصار مؤقت للمرابطين.

والظاهر أن الأمير على بن يوسف الذي كان يراقب الموقف جنوباً خارج باب أغمات (الدباغين حالياً)، أراد أن ينتهز الفرصة ويحول ذلك الانتصار المؤقت لقراته خارج أسوار مراكش إلى هزيمة تامة للموحدين، فسمح لأهل السوق هناك بالخروج لمشاركة العسكر النظامي في كسر الموحدين. ولكنه عندما اتضح له أن أهل السوق قد خرجوا بغير سلاح، أمرهم بالرجوع إلى داخل المدينة للتزود بالسلام، فكانت عودتهم تلك أشبه بالهزيمة. وكانت فرصة انتهزتها بعض كمائن الموحدين التي كانت تتناوب القتال بقيادة كل من عبد المؤمن بن على (المنايفة) وأبي حفص عمر بن على اصناح، وابي عمران بن موسي بن قاط الجدميوي، فأندفعت تطارد

<sup>(</sup>٥٧) البيدة، ص٥٩، وقارن ابن القطان، نظم الجمان، ص١١٤-١١٥-حيث كان تمييز الموحدين وقتل المنافقين في أخبار سنة ٢٤٥هـ/١٢٠م، وكذلك تمييز أهل تينمل عقب المسير إلى البحيرة حيث كان الإمام المهدى في وهاعهم.

المنهزمين الذين مات كثير منهم محشورين في الأبواب، كما قتل في تلك المعركة حوالي ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف) أسود من عبيد المخزن، ولم ينج الأمير علي ين يوسف نفسه، من الموت إلا هروياً من باب آخر، هو باب المخزن. وكان تمام هزيمة المرابطين بهزيمة بكو (أبو يكر) بن علي، ومقتل بطي بن اسماعيل، بقبله باب أغمات، وذلك علي يدي البشير الذي يذكر اسمه في شكل المسيح الذي بشر بهزيمة الأعداء - فكأن مراكش أصبحت فريسة سهلة بين أيدي الموحدين. (٥٨).

والظاهر أن ذلك الانتصار السهل فتح آفاقاً واسعة أمام ابن تومرت الذي كان يعاني من المرض، فقرر أن يكون هو البادئ بالعمل السريع والحاسم لإنهاء الصراع إلي مصلحة أهل التوحيد، وفعلاً بدأ في حشد قبائل المصامدة في الجبل في اغمات، فلما بلغ حشده ١٠٠٠، ١٤ (أربعين ألفا) إطمأن إلي قوة جانبه، وامكائية تنفيذ خطته الطموحة في حصار مراكش العاصمة، والاستيلاء عليها، وبالتالي القضاء علي دولة علي بن يوسف بن تاشفين في عقر دارها دفعة واحدة (٥٨م) كالسكنة القلبية، فكانت بداية أيام معركة البحيرة (بحيرة الرقائق) الكبري.

<sup>(</sup>۵۸) ابن القطان، نظم الجسمان، ص١١٥-١١، وقارن، ابن ابى زرع، روض القرطاس، ص٧٧٠-حيث اضطراب المعلومات، بين بداية الصراع فى ايجليز هرغة، وحرب مراكس بقيادة البشير، وحيث الجيش المرابطي فى أغمات كان بقيادة الأحول الذى قتل فى القتال – الأمر الذى قد يعنى خلطاً ما بين حرب الموحدين والمرابطين، والحرب بين الأغالية والقاطميين فى افريقية قبل اكثر من قرنين (انظر ج٢ص٢٥)، وانظر القرطاس ايضا ص١٧٩، حيث النص عبل على التحييز قبل المسير إلى قتال مراكش وجهاد من بها من المرابطين بقيادة كل من عبد المؤمن (على الصلاة) وابو محمد البشير (لقيادة العسكر). ولما وصلوا إلى أغمات تلقاهم المؤمن (على الصلاة) وابو محمد البشير (لقيادة العسكر). ولما وصلوا إلى أغمات والحشم وغيرهم، وإنه دارت حروب عظيمه بينهم مدة ٨ (ثيانية) أيام، انتهت بهزية أبى بكر ولمتونة، وتبعهم الموحدون يقتلونهم فى كل فيج إلى أن ادخلوهم مدينة مراكش، وصدوا الابواب، وبعد أن وتبعهم الموحدون يقتلونهم فى كل فيج إلى أن ادخلوهم مدينة مراكش، وصدوا الابواب، وبعد أن حاصروهم ٣ (ثلاثة) أيام ارتجلوا إلى تينمل: في رجب ٤٢٥ه/يونيه-بوليه ١١٠٠م. وأن المهدى خرج للقاء الموحدين، وعرفهم يما يكون من النصر والفتح، كما أعلمهم انه يموت فى تلك السنة، فيكوا واسفوا.

<sup>(</sup>٥٨ م) الحلل الموشية ، ص ١١٤ .



مراكش - باب أجناو (منظر عام)

### أيام البحيرة ،

والمفهوم من روايات كل من البيدق وابن القطان وصاحب الحلل الموشية أن حصار - الموحدين لمراكش استمر لمدة ٤٠ (اربعين) يوماً، دارت خلالها عدة أيام أو وقائع (٩٩).

وواضح من النقول المضطربة للمصادر الرئيسية الثلاثة - إلي جانب روض الفرطاس - أن الصراع الذي دار حول مراكش خلال ٤٠ (أربعين) يوما (٦٠) تقرر مصيره في يومين فقط أو معركتين كبيرتين، أولاهما هزيمة منكرة كان يكن أن تودي بالحركة الموحدية وتصبح معركة فاصلة في تاريخ المغرب المرابطي - الموحدي. والثانية كانت ردّاً المهزيمة، حولتها إلى حرب سجال، وهو الأمر الذي كان ينبغي أن يلقي عليه الضرء حتى تتضح حقائق الأمور، ولا يصبح قيام الدولة الموحدية بعد هزيمة البحيرة القاتلة، وكأنه خطأ تاريخي أو معجزة من المعجزات.

ففي أول المعارك الكبيرة التي فرضها الموحدون الذين كانوا في ٢٠٠٠ (ثلاثة الاف) رجل ما بين فارس وراجل، علي المرابطين انهزم هؤلاء الأخيرون رغم تفوقهم في الكثرة العددية، ولا يصع تفسير ذلك إلا بتدئي معنويات القوات المرابطية التي

<sup>(</sup>٥٩) انظر البيدق، ص٥٨ حيث النص المضطرب الذي يتكلم عن ٤٠ يوما تم خلالها تبيز البشير، ومات فيها من الناس ٥ (خمسة) قبائل بموضع "آيجران وسنان"، و"ايسلدان اندوه ناين"، كما مات من هنئاته أينزه، ومات ابن ماغوص بموضع "ابجر ناين كوريبت متاع آمادن" و"جدميوه متاع تاكوشين"، ص٥٩ صحيث: "ونزلنا البحيرة ويقينا بها ٤٠ (اربعين) يوما"، وقارن ابن القطان، ص٨١٨ -حيث: وتمادي المصار على مراكش مدة ٤٠ (اربعين) يوما، يقاتلونهم في كل يوم اشد قتال، والواحد من الموحدين يحمل على العشرة.... وسيدنا الخليفة (عبد المؤمن) يتقدمهم لبسائته، ويهزم الأبطال، والسعد يقدمه، والنصر يخدمه....، وقارن الحلل الموشية، ص١١٥ -حيث النص على انه توالى فيها القتال والهزائم وأعراس للطيور وولاتم.

<sup>(</sup>۲۰) انظر ابن القطان، س۱۲۵.

استهولت أن تحاصر في عقر دارها من جموع المصامدة - أتباع الأمس القريب(٦١).

وتصف الرواية المنازلات اليومية بين الفئتين: قرادي (أبطالاً) وجماعات، وكيف تبادل الطرفان النصر والهزيمة، وكيف كان المجاهدون من الرجال من كلي الطائفتين يذهبون في نهاية الأمر: أعراساً للطيور الجارحة، وولائم للسباع الجائعة. (٦٢).

وهنا يفهم من رواية الحلل الموشية أن الاستعانة بالخبرات الأندلسية في حرب الروم بالأندلس كان لها أثرها في تقويم ميزان القتال لصالح المرابطين. فعندما قدم الزعيم الأندلسي المعروف بابن هَنْسك بكتيبته الصغيرة المكونة من ٤٠٠ (اربعمائة) رجل، منهم ١٠٠ (مائة) فارس و٣٠٠ من الغزاة الرماة نجحت أفانينه الحربية في الحرب بالرماح القصيرة - على طريقة الرمي بالنشاب، كما نري - في النكاية الموحدين، حيث قتلوا منهم حوالي ٣٠٠ (ثلاثة مائة) رجل، ادخلت رؤوسهم إلى المدينة (٣٣). هذا، كما أردف أمير المسلمين علي بن يوسف، القائد بن المرابطين على الموحدين (٣٤).

(۱۱) قارن البيدق، ص٥٥-حيث الخروج إلى البحيرة عن طريق مكداز في١٥ (خمسة عشر)يوما، واجتمع قبها ٢٠٠٠ (ثلاثة آلاف) رجل منهم ٢٠٠٠ (ثلاثمانة) فارس، يوم الأربعاء من شهر ابريل (الأمر الذي يدل ان الرواية اندلسية أصلا) وكان الاقلاع منها يوم الخميس إلى ارض البحيرة، حبث كان الرباط طول أيام الحرب الأربعين، وانظر ابن الاثير، ج٠١ ص٤٧٥ - ٥٧٥ - حيث الموحدون ٢٠٠٠ (اربعون ألف) راجل، الحملل الموشية، ص١٤٠ - حيث الموحدون ٢٠٠٠ (اربعون ألف) والمرابطون ٢٠٠٠ (مائة الف) دخلوا المدينة على أسوأ حال، ومات منهم بالسيف والازدحام على أبرابها خلق كثير، وهي الرواية المبالغ فيها من غير شك-والتي يكن ان تذكر بموقعة زحام باب أغمات في مراكش العاصمة.

<sup>(</sup>٦٢) الحلل الموشية، ص١١٤.

<sup>(</sup>٦٣) الحلل الموشية، ص١١٤.

<sup>(</sup>٦٤) الحلل الموشية، ص١١٤.

وهكذا كانت الأمدادات تأتي إلي كل من الطرفين لتعويض حسائر المفقودين في القتال، وتزيد في عدد المحاربين من الجانبين. فمن جانب المرابطين أقبلت العساكر نحو مراكش تحت قيادة أبي بكر الجوهر، فدخل المدينة بعساكر هسكورة (المصمودية) التي لم تكن قد وحدت بعد (٦٥) ، كما دخل البلد أيضاً يحيي بن ساقطن بعسكر صنهاجة. أما عن ياسين ابن فيلو، فعندما أتي بعسكره فإنه أبي دخول المدينة، واتخذ الجانب الغربي من أرض البحيرة – قيالة باب الدباغين – موقعاً لرجاله (٦٦) ، فكأنه كان مستعداً للنضال في أي وقت من جانبه أو من جانب الموحدين، الأمر الذي كان يعني إن المعركة الكبيرة وشيكة الوقوع. أما عن جانب الموحدين فكانوا قد تلقوا مدد أهل أغمات ايلان (هيلانة) (٦٧) .

### يوم بحيرة الرقائق : هزيمة الموحدين

السبت، ٢ جمادي الأولى ٢٤ هـ / ١٣ أبريل سنة ١١٣٠م

وهكذا لم يقبل الصباح حتى تمّ اللقاءالذي يقول فيه البيدق: «فقاتلناهم قتالاً شديداً، وكان معنا أهل إيلان عن بكرة أبيهم، وهزمونا بالعشي»، وفرّ الموحدون بعد أن تركوا أعداداً كبيرة منهم في أرض المعركة (٦٨). وكان من الطبيعي أن تفتقد تفصيلات الصراع في الجانب الموحدي المهزوم – وهو الأمر الطبيعي – كما نفتقدها

<sup>(</sup>٦٥) البيدق، ص٩٥.

<sup>(</sup>٦٦) البيدق، ص٠٠،

<sup>(</sup>٣٧) البيدق، ص٣٠، وقارن ابن القطان، نظم الجمان، ص١٩٠١-حيث استوقد على بن يوسف العسكر من جميع الاقطار، من الاندلس وجزائر البحر (ميورقة)، ووصول وانودين بعسكر سجلماسة الذي المدينة من باب الدباغين، بينما رفض غيرهم من عسكر القبلة الدخوله إلى المدينه بل ضربوا خيامهم (اخبيتهم) خارج باب الدباغين (أغمات)بداً لطلب الحرب. وهكذا بات المسكران: الموحدي والمرابطي، على سروجهم، في شكل التعبية، وبدأوا الصراع مبكرين.

<sup>(</sup>۸۸) البيدق، ص،٦.

بما يحسن به مواجهته، من الصمود، فرح عبد المؤمن، كما فرحت جماعة الموحدين. ولا شك أنها كانت فرصة لكى يعيد عبد المؤمن تنظيم الرجال، والثبات في موقفه لملاقاة القوات التي كان قد سيرها على بن يوسف، لتضع نهاية لمقاومة الموحدين.

### يوم البحيرة الثاني ، وقعة حومة أغمات، والحرب سجال ،

وفى حرمة أغمات أدركت القرات المرابطية التى سارت جنبا إلى جنب فى ٤ (أربعة) جيوش يقودها كل من : (أبو بكر) سير بن واربيل، ومسعود بن ورتيغ فى زناته، ويحيى بن سير، ويحيى بن كانجان، قوات عبد المرْمن، من : أهل أغمات هيلانة، ومن عاد إليه من مصامدة قبائل : هنتاتة وجنفيسة ومزاتة، الأمر الذى مكنه من مواجهة المرابطين.

وهنا تقول رواية ابن القطان التى تنسب إلى الخليفة عبد المرْمن، أنه عندما ضيقت القوات المرابطية عليه (عبد المرْمن) وبقايا من كان معه من قوات المرحدين، اضطر بعد مشاورة زميله عبد الله ابن ملوية (ملويات)، إلى اتخاذ موقف تكتيكى يجمع مابين الدفاع والهجوم، أذ اتفق على تقسيم القوات الموحدية إلى قسمين ينتشران على جانبى العدر ميمنة وميسرة، يقود عبد المرْمن الميمنة ليضرب بها في مجنبة العدو إليمنى، بينما تكون قيادة القسم الآخر إلى عبد الله بن يعلى بن ملوية، وعليه الضرب في مجنبة المرابطين إليسرى . وكانت تلك الخطة الجريئة حقا مفاجأة للمرابطين الذي انهزموا في التو والحين نحو أبواب مراكش (٧٤).

أما رواية البيدق، شاهد العيان، فتقول :«اجتمعنا وتقاتلنا معهم بموضع يقال له: ايجر متاع إن كورييت، فلما رأوا منا مالا يطيقون، رجعوا إلى مراكش ونحن

<sup>» (</sup> VE) أبن القطان ، نظم الجمان، ص ١٧٩ .

### لتينملل» (٧٥) . وذلك في سنة ٤٢٤ هـ / ١١٣٠ م .

وفي تينملل اتخذ محمد بن تومرت المريض الاجراءات المناسبة لتأمين قاعدته تينملل من هجوم محتمل يقوم به المرابطون . فأقام هناك برجا سماه «برج تيطاف»، أى : برج الحرس، جعل فيه طبلاً عهد به من أجل انذار الجماعة وقت الخطر، إلى رجل من مقريبه، وهو : عبد السلام آغيتي.

وذات ليلة دق الطبل، وأخذ من في المدينة حدره من العسكر وغيرهم، ولكن سرعان ماهدأت النفوس عندما أعلن عبد السلام ان الطبل فلت من يده عن غير قصد، فكانت بشرى طيبة لابن تومرت لكي يعمل على رأب الصدع الذي أحدثته نكسة البحيرة (٧١).

### توابع البحيرة ،

وهكذا سير ابن ترمرت رسله يدعون القبائل إلى الاستعداد للعرض والتسييز استئناقا لمواصلة النضال (٧٧).

### التمييزالأخير

وتم التمييز ابتداء بقبيلة الإمام: هرغة، نظرا لغياب طلبة جنفيسة الذين ميزوا بعد اعتذارهم عن سماع النداء، الأمر الذي أثار يملوك بن على المكنى بعمر أصناج. فما كان من محمد بن تومرت إلا أن أمر بإعادة التمييز، كما عمل على استرضاء

<sup>(</sup>٧٥) انظر البيدق ، ص ٢١ ، وقارن أبن القطان الذي ينقل هذا النص مع بعض التغيير - نظم الجمان ، ص ٢١١ - وفيه علي لمتونة بعد البحيرة ، وهم ٤ (أربع) جيوش ، ويقدمها ٤ (أربعة) من صناديدهم، اقتتلوا بموضع «ايحران بني توكريت» فلما رأوا (المجمعون) مالا يطيقون رجعوا الى مراكش ، ورجع الموحدون الى تينملل. هذا في حياة الإمام المهدي.

<sup>(</sup>۷۱) انظر البيدق و ص ۲۱ .

<sup>(</sup>۷۷) البيدق ، ص ۲۱ .

عمر أصناج بأن أمر بأن تجوز فرسته بعد جواز قبيلة المعصوم، فكأن عمر أصناج قد أصبح الرجل الثانى فى الجماعة بدلاً من البشير الذى افتقد فى وقعة البحيرة، والذى قيل إن عبد المؤمن دفنه سرأ (ماسبق، ص٢٦١). وأكد ابن تومرت ذلك بكتاب رسمي خط فيه: «محمد بن عبد الله ثم عمر أصناج » وبذلك صار هذا الأخير عميزا برسم أهل تينملل (٧٨). وكان ذلك التمييز، وهذا الترسيم لعمر أصناج آخر أعمال ابن تومرت الرسمية.

### الغيبة والوفاة،

وبعد ذلك كانت غيبة المهدى فى دارهم لمدة ٣ (ثلاثة) شهرر. وبدأت تلك الغيبة بأن دعا إلى اجتماع الموحدين حيث وعظهم، وقال لهم: «أنا مسافر عنكم سفراً بعيداً». وعندما ضج النّاس بالبكاء وطلبوا صحبته إلى المشرق إن كان يريد ذلك، قال لهم: ليس هذا بسفر يسافره منكم أحد، ألها هو لى وحدى. ثم دخل (الدار) ولم يره أحد أبداً».

وحضر معه غيبته كل من : عبد المؤمن بن على (الخليفة) ، وأبو ابراهيم (اسماعيل ايجيج) وعمر أصناج، ووسنار ثم اخته (المهدى) : أخت عبد العزيز وعيسى . وبعد هذا كانت أوامر المهدى تعلن على الملأ بمعرفة أبى محمد وسنار (٧٩)

وهناك رواية في البيدق تقول ان ابن تومرت قدم وصيته لأصحابه، وتبين من

<sup>(</sup>٧٨) البيدق، ص ٦٦ – ٦٢ .وقارن ابن القطان، ص ١٧٣ – حيث النص علي أنه بعد التمييز قام محمد بن تومرت وكتب اسم عمر بن علي أصناج بعد اسمه، وجعل رسمه بعد رسمه «ثم مشي سائر الموحدين، وعاد عمر مع أهل تينملل».

<sup>\*</sup> البيدق ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٧٩) البيدق ، ص ٦٢ - ٦٣ - حيث كان يخرج ويقول : «بأمركم المعصوم أن تفعلوا كذا وكذا فكنا نفعله.

تلك الوصية وكأن المهدي كان قد غير من أفكاره العقلانية المتعلقة بالتوحيد وأصبح قدريا يؤمن بقضاء الله المحتوم الذي، لامحيد عنه إلى درجة أنه نهاهم عن طلب الرزق، بل وعن سؤال الله حتى أنه نهى عن التوكل، حيث قال: «إن التوكل في الحقيقة هو الشك، وعندما سئل فما الحيلة؟ قال لهم: ترك الحيلة والتسليم إلى ما شهمه الله».

والذى يفهم من نهاية هذا الحوار بين المهدى وأصحابه فى فترة الغيبة، أنه أوصاهم عا أوصى به النبى صحابته الأقربين، فقال:

«ولا تباغضوا ولاتحاسدوا، ولاتقاطعوا، ولاتدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ألا قد بلغت، الا قد بلغت «الأقدبلغت» (٨٠).

أما عن وفاة محمد بن تومرت فالدارج أنها كانت في شهر رمضان سنة ٥٧٤ هـ / أغسطس ١١٣٠م. (٨١)

<sup>(</sup>۸۰) البيدق ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup> ٨١) انظر البيدق ، ص ٦٤ ، ابن الاثير ج ١٠ ص ٥٢٧ ، أما رواية إبن خلاون التي تجعل وقاته سنة ٥٢٧ هـ / ١٩٢٨ م ، فتعبر عن راي من قالوا أن غيبة محمد بن تومرت استمرت لدة ٣ (ثلاث) سنوات – انظر البيدق ق ، ص ٦٤ والهامش الخاص بوفاة المهدي.



# الفصل الخامس سراج الموحدين

## عبدالمؤمن بن على، خليفة الأمام العصوم (١١٣٠هـ/ ١١٣٠م - ٥٥٨هـ / ١١٩٢م)

إذا كان المهدى بن تومرت هو المنظر لحركة الموحدين المصمودية التى تلت حركة المرابطين الصنهاجية فى بلاد المغرب والأندلس، فإن عبد المؤمن بن على الكومى، الخليفة الطبيعى لابن تومرت، هو صاحب الفضل فى تطبيق مبادئ التوحيد والوحدة التى انتهت بتكوين دولة: أمبراطورية عظمي، تمتد شرقا إلى البلاد الليبية وغربا إلى السوس الأقصى وموريتانيا جنوبا وبلاد الأندلس شمالا . وهكذا حق للكتّاب الى السوس الأقصى وموريتانيا جنوبا وبلاد الأندلس شمالا . وهكذا حق للكتّاب المعاصرين ان يطلقوا على ابن تومرت لقب «شهاب الدين»، وعلى عبد المؤمن المعاصرين ان يطلقوا على ابن تومرت لقب «شهاب الدين»، وعلى عبد المؤمن «سراج الموحدين»، ولهم الحق فى ذلك . فاللقب الأول لاهوتى دينى بينما الثانى مدنى دنيوى ».

والحقيقة ان التفرقة مابين الاتجاهين: الدينى والدنيوى لإيعنى أن محمد بن تومرت كان منظراً فقط، اذ الواضع عا سبق أنه لم يكتف فى تنظيره بتغيير الدولة المرابطية بناء على ما كان يرمى به المرابطين من التجسيم والكفر، بل انه كان يدعو أيضا إلى التوحيد والوحدة بين المسلمين بالدعوة إلى التغيير السياسى فى كل عالم الإسلام، بناء على ماشاهده فى رحلته الشرقية من المروج على قواعد العدل: أساس الملك، وقيامه بتغيير المنكر الذى هو أصلا من اختصاصات ولى الأمر - كما هو معروف فى النظم الإسلامية. ولما كان ابن تومرت قد قام بتغيير المنكر بدءا من طريق العودة فى مكّة ومن ثم فى مصر العاصمة والإسكندرية (الثغر)، فإن هذا يعني أن الرجل لم يكن يعترف فى قرارة نفسه بعصر الطوائف أو نظام الدويلات يعني أن الرجل لم يكن يعترف فى قرارة نفسه بعصر الطوائف أو نظام الدويلات الذى كان سائداً وقتئذ، وانه كان يؤمن بالتوحيد على المستوي الديني، والوحدة الدينية على المستوى الديني، والوحدة الدينية على المستوى السياسي.

والخلاصة هي أن عبد المؤمن بصفته خليفة المهدى ابن تومرت تعنى أنه ثاني النين، بمعنى: الصاحب للأمر والصديق المكمل للدعوة على المستويين الديني

والسياسي، فهو من هذا الوجه قرين أبى بكر الذى رفض أن يمنع عنه من فريضة الزكاة التي تأتي بعد الصلاة، ولا «خطام بعير».

ومن المهم هذا الإشارة إلى أن عبد المؤمن إذا كان قد ظهر في بداية اتصاله بابن تومرت في ملالة بمظهر التلميذ المثالى والصديق الوفى - دون غيره من طلبة ابن تومرت أو صحابته، فإن الأمر لم يكن كذلك في نهاية عهد الإمام المهدى، إذا ظهر لعبد المؤمن منافسان علي مركز الرجل الثاني بعد الإمام، هما : البشير : أبو محمد عبد الله الونشريشي، صاحب التمييز وشهيد البحيرة، ومن بعده : عمر أصناح الذي ميزه المهدى عن أصحابه بعد هزية البحيرة، فكتب اسمه بعد اسمه، ورسمه بعد رسمه (ماسبق، ص ٢٦٥) . ولابأس أن أراد المهدى بذلك أن يكون أبو حفص عمر بن على اصناح بمثابة المستشار المسكرى لعبد المؤمن، والشخص الثاني له أيضا في تلك الفترة الحرجة من أواخر أيامه، وهو الأمر المقبول أيضا، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين كانوا يرون أن عهد المهدى ابن تومرت انما هو في الحقيقة تجديد للعهد النبوى الشريف، فيصبح عبد المؤمن والبشير وعمر أصناح بمثابة الثلاثة عبيدة، وأصحاب السقيفة المرشحين للخلاقة النبوية في المدينة.

والمهم من كل ذلك أن ماقام به عبد المؤمن من الصمود أمام هزيمة البحيرة، بل ونجاحه في إجهاض ماكان يضمره المرابطون من انتهاز الفرصة للقضاء على فلول المنهزمين من مصمودة وحلفائها، أثبت أن عبد المؤمن كان مؤهلا لخلافة المهدى ليس كطالب أو فقيه، بل وكقائد عسكرى موهوب بكل صفات القيادة : من الجرأة وقوة القلب والذكاء والتخطيط الاستراتيجي العام، والتكتيكي الخاص في قلب المعركة . وهذه الصفات هي التي كانت - كما نرى - السبب في ظهور المقولة المنسوبة إلى ابن تومرت بعد هزيمة البحرية والتي تعنى :مابقي عبد المؤمن - ولو وحده دون غيره من العشرة الذين افتقد نصفهم - فإن الأمر باق، وأن انتصار الدعوة الموحدية على يديه، حتمية تاريخية، وبالتالي دولتها المؤمنية المظفرة التي قيل إنها باقية بدورها

## أيد الدهي

وهكذا كأن عبد المؤمن في نظر معاصريه من الموحدين هو المرشح الوحيد لخلافة المهدى دون منازع من بعيد أو من قريب حتى لو كان من إخوة الإمام: آل بيت ابن تومرت.

# شخصية عبد المؤمن ،

تختلف الروايات في تحديد تاريخ مولد عبد المؤمن بن على، قاما كما اختلفت في تحديد مولد محمد بن تومرت. وإذا كان الاختلاف حول تقييم الشخصيات التاريخية الكبيرة أمرا مقبولا تبعا لمقدار اختلاف المؤيدين والمعارضين، فإن الاختلاف في التحديد الزمني أي التاريخي، وهو الأمر الذي لا هرية له لايفسر الا بعدم الاستقرار السياسي في الفترات التالية حيث تحاول كل دولة طارئة التخلص من تراث سابقتها، فتعمل على طمسه، الأمر الذي ينتهي باضطراب التاريخ العام، ويضمنه التاريخ العام،

تختلف الروایات فیما یتعلق بمیلاد عبد المؤمن . فعبد الراحد المراکشي یعددها بماین سنة ۹۰ ه / ۱۰۹۷ م (۱) وابن القطان لایعرف بمایین سنة ۹۰ ه / ۱۰۹۷ م وابن القطان لایعرف مولده بل یقدر عمره عند وفاته به ۱۳۳ – ۱۳ سنة، بمعنی أن مولده کان فی سنة ۱۹۶ ه / ۱۰۱۱م، وهو التاریخ الوسط الذي نقبله علی أساس أن یکون لقاء عبد المؤمن بالمهدی فی ملالة حوالی سنة ۱۹۵ هـ / ۱۱۸۸م وعمره حوالی ۲۰ المؤمن بالمهدی فی ملالة حوالی سنة ۱۹۵ هـ / ۱۱۸۸م وعمره حوالی ۲۰ (عشرین) سنة، وهو فی مقتبل الشباب، ویکون عند ولایته فی الـ ۳۵ (الخامسة والثلاثین)، فی عنفوان رجولته، قریبا من عمر صلاح الدین الذی کان فی الـ ۳۸ (السادسة والثلاثین) وهو یسترجع بیت المقدس، کما ینص علی ذلك لوی هالفن(\*)،

<sup>(</sup>١) المجنب، ص٢٣٩.

<sup>\*</sup>مجموعة شعرب وحضارات . Louis Halphen, Peuples et Civilisations ج ٦ ص ٢١٥ (ط ٢٠ ، باریس ١٩٤٠).

وفي الوقت الذى نفتقد فيه التاريخ الصحيح لمولد عبد المؤمن، يعوضنا مؤرخوه عملومات قصصية طريفة، الفرض منها الإشادة عؤسس أسرة بنى عبد المؤمن التى سادت الدولة الموحدية، التى عرفت أيضا بالدولة المؤمنية، وأن كان فى ذلك أيضا تلميح إلى مذهب التوحيد.

فعما يحكى عند صبياً أن سحابة من النحل الأسود هبطت عليه وهو تأثم، الأمر الذى أثار رعب أبيه ووالدته، ولكنه بعد ان طار النحل بعيداً وجدا الصبي صحيحا معافى. وعندما سارت والدته مع أبيه لتروى القصة إلى «الزاجر»: متنبئ القرية، قال الرجل: ان تلك «الغريبة» تعنى أن عبد المؤمن الطفل سيكون له شأن ويجتمع على طاعته أهل المغرب (٢). وهكذا كان على الطبيعة بحكم القدر أن تساند عبد المؤمن في عمله العسكرى، وهو يجهد قواعد دولته. فمن كراماته في هذا المجال : نضوب وادى سلا (في منطقة رباط الفتع) لكى تعبر عساكره دون قنطرة ولاقارب وذلك بخرق العادة، حيث إن الموضع مرفأ للسفن الكبار (٣).

وهكذا اختلطت الاسطورة بالحقيقة في تاريخ عبد المؤمن : سراج الموحدين، كما هو الحال بالنسية لتاريخ المهدى ابن تومرت : شهاب الدين، وهذا شأن عظماء الرجال وخاصة في عصور الاضمحلال التي تأتي بعد العهود المجيدة، حيث لايكون للناس من ملجأ لمواجهة الواقع المر إلا بأحلام إليقظة الوردية – وهذا من عبر التاريخ التي لاينبغي أن تغيب عن أذهان الباحثين – وخاصة في عصرنا : عصر العقل والرأي بعد الأسطورة والنقل (٤).

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان، الوفيات، ج٣ رقم ٤٠٨ ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن القطان، نظم الجمان، ص١٤٧. هذا إلى جانب ما يقرر ابن القطان من قضائل عبد المؤمن وكراماته الأخرى، مثل: قصة التاجر السكندرى الذى أسلفه عبد المؤمن ٥ (درهما في فاس فأعاد التاجر القرض لعبد المؤمن وهو خليفة بعد استثمار المبلغ الصغير ٣٠ (ثلاثين) سنة، وقد بلغ مقداره ١٠٠٠ (ألف) دينار -نظم الجمان، ص١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) وإذا كان مثل هذا القصص- الذي أحاط أيضا بسيرة محمد بن تومرت-يعتبر من

#### نسيه:

المعروف عن عبد المؤمن بن على أنه ينتسب إلى قبيلة كومية، من قبائل صنهاجة المغرب الأرسط، من قرية تاجرة من ناحية سيف البحر بأر شكول (ارشجول) وتلمسان. ولكنه لما كانت كومية قد صارت على عهد عبد المؤمن واحدة من قبائل الموحدين في بلاد المصامدة، لم يكن من المستغرب أن يتخذ نسباً عربياً، كما حدث بالنسبة لقبيلة المهدى ابن تومرت، التي صارت من قبائل الأدارسة الشرفاء حتى بالنسبة لقبيلة المهدى ابن تومرت، التي صارت من قبائل الأدارسة الشرفاء حتى تصبح الإمامة والعصمة أمرا طبيعيا لمحمد بن عبد الله : أسفو بن تومرت.

وهكذا نسج الكتاب لقبيلة كومية هي الأخرى أو لفرع بنى عابد: عترة عبد المؤمن خاصة نسباً عربياً، قصاروا بدورهم من جذم قبس عيلان، العرب المستعربة أصلاً ويذلك أصبح لعبد المؤمن نسبان، أحدهما بربرى يرجعه ابن خلدون، إلى نسابة صطفورة (الاسم القديم لقبيلة كومية): مانى بن مصدور بن مريس بن يعوط نسابة صطفورة (الاسم القديم لقبيلة كومية). ومع مرور الوقت اختلط النسبان: (٥)، والآخر: عربى قيسي عدنانى (١) . ومع مرور الوقت اختلط النسبان: البربرى والعربى لعبد المؤمن، حتى التبس الأمر على ابن ابى زرع، صاحب القرطاس، الذى أخذ بفكرة الأصل العربى لعبد المؤمن، ثم يستدرك قائلا: «والذى

الحكايات الشعبية، فهى مقبولة من الناحية التاريخية، من حيث هي تكريم معنوى للشخصيات التاريخية الكبيرة، ومن حيث إنها لا تضر شيئا بالأحداث التاريخية ومثل هذا ما يقوله صاحب السيرة الحلبية عن مشل تلك الروايات التي تصبح كالهالات النوارنية بالنسبة للسيرة النبوية ج اس٣-٢٠٠ سحيث بيت شعر الزيني العراقي، الذي يقول:

وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا

هذا إلى جانب ما يقوله أحمد بن حنيل : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ...

<sup>(</sup>٥) العبر، ج٩، ص١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) عيد الواحد المراكشي، المعجب، ص١٩٧-حيث النص على أنه كومي ، ثم القول إنه كان يقول إذا ذكر كومية : لست منهم، والها نحن من قبس عيلان من مضر بن معد ابن عدنان ولكومية علينا حق الولاية بينهم، والمنشأ فيهم، وهم الأخوال.

## تبت أنه رجل زناتي الأصل، من كرمية هنين من تاجرة» (٧)

#### صفاته الشخصية ،

أما عن صفات عبد المؤمن الجسمية، فالمعروف أنه كان شابا حسن الوجه رائع الجمال، وهو في مطلع شبابه بملالة حيث اللقاء مع المهدى، حاد الذكاء، معبأ للعلم والتعلم (٨). أما في عنفوان شبابه فهو فارس الفرسان يقفز على صهوة جواده الأخضر ا واسع أخاديد الأرض والوديان، ويرفع معنويات المنهزمين من الرجال حتى حققوا التوازن مع العدو المنتصر (ماسبق، ص ٢٦٠). أما في سنوات كهولته وشيخوخته فتصفه رواية عبد الواحد المراكشي وابن خلكان أنه : ممتلئ الجسم، معتدل القامة، طويل الجذع، أبيض البشرة، تشوبه حمرة، مضئ الوجه، في خده خال، أشهل العينين، كث اللحية، واضح بياض الأسنان، شنن الكفين (عظيمهما)، جهوري الصوت، قصيح الألفاظ.

<sup>(</sup>٧) روض القرطاس، ص١٨٧-حيث نسب عبد المؤمن، منقولا من خط حفيده عبد الواحد، وهو 
: أبو محمد عبد المؤمن بن على ابن يعلى بن مروان بن ورزيغ بن صطفور بن مادغيس بن 
معد بن عدنان. فهر زنانى الأصل-وكان والده "على" فخارا يعمل النوافخ (المجامر)، وقارن 
ابن خلدون، ج٣ص٢١-حيث القول عن كومية إنهم ربا كانوا رهط عبد المؤمن ... حيث 
نسبه : "عبد المؤمن بن على بن مخلوف بن يعلى بن مروان بن نصير بن على بن عامر بن 
الأسر بن يونس بن عبد الله بن يحيى بن ورزيع بن صطفور". وذلك كما نسبه مؤرخو 
الأسر بن يونس بن عبد الله بن يحيى بن ورزيع بن مطماط بن هودج بن قيس بن عيلان 
بن مضر. وهنا ينص بن خلدون على ان بعضهم يذكر :"ان في خط ابي عبدالواحد المخلوع بن 
يوسف بن عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع، إذ الأسماء ليست بأسماء البربو، وإنما هي 
يوسف بن عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع، إذ الأسماء ليست بأسماء البربو، وإنما هي 
كما تراها كلها(؟) عربية، والقوم كانوا من البرابرة معروفون بينهم.

<sup>(</sup>٨) انظر ما سبق، ص ١٧٠ - رفى ذلك تنص الراوية على أن ابن تومرت أدرك منذ الوهلة الأولى أن الشاب الكومى هو المؤهل لإتمام برنامجه الإصلاحي-انظر ابن القطان، نظم الجمان، ص٤٧-حيث النص على أن "من كراماته - رضه - الحجاز الوعودالنبوية للطائفة المهدية، ففتح الأرض.

ولم يكن من الغريب إذن أن يكون محبيا إلى النفوس، لايراه أحد الا أحمه بديهة (٩).

## أخلاقه وفضائله:

أما عن أهم صفات عبد المؤمن الأخلاقية - كما تظهر في ترجمته عند ابن القطان، وإن اختلطت الحقيقية التاريخية فيها بالقصة الرمزية أو التعبيرية -فتتمثل في صفة الإخلاص، ومن ثمرد الجميل، إلى كل من أحسن إليه، قبل فترة الخلافة وخاصة أيام كان طالبا مجهولا " وتظهر هذه الصفة أيضا وكأنها من الكرامات بصفته خليفة الإمام التي ضمنت بالتالي بقاء الأمر في عقبة الكرام إلى قيام الساعة - بحول الله تعالى (١٠) . فأثناء فتح بجاية سنة ٥٥٧ هـ / ١١٦٢ م لايفوته إكرام أبناء الرجل الذي كان يعطيه الطعام قرضاً حسناً، وهو وفقراء الطلبة في صحبة المهدي (سنة ٥١٧ هـ / ١١١٨ م)، ويكتب لهم ظهيراً (سجلاً) بتعيينهم حكاما فوق قومهم (١١) . وهو يكافئ المرأة التي أهدته عنزا عند عودته من بعض الغزوات، كما يحسن إلى فقراء طلبة الحضر ويقرضهم المال من أجل التجارة والاستغناء بالربع (١٢).

وهكذا. تنتمى أخلاق عبد المؤمن في نظم الجمان لابن القطان بالكرامات والغرائب، عا ينسب للمهدى أو يتصل به مثل خبر ابى عبد الله اللخمى الذي يقول

<sup>(</sup>٩) المعجب، ص١٩٧-وفي ذلك بنسب إلى ابن ترمرت أنه كان عندما يرى عبد المؤمن ينشد البيتان الآتيان :

تكاملت فيك أخلاق خصصت بها فكلنسا بك مسسرور ومغتبط والسن ضاحكة والكف ماتحسة والصدر منشرح، والوجه منسط وانظر ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج١٦، رقم١٠٨، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>١٠) نظم الجمان، ص١٣٣٠ ،

<sup>(</sup>١١١) انظر ابن القطان، ص١٣٧.

<sup>(</sup>١٢) نظم الجمان، ص١٣٧-١٣٨ ،

فيد : «لايقوم بالحق بعد هذه القرون (الأربعة الهجرية / قبل العاشر الميلادى) إلا المهدى (ابن تومرت) والرجل القائم بأمره، ومن يليه من الخلفاء بعده - رضهم (١٣). هذا إلى جانب ما سبقت الإشارة إليه من تبشير المهدى بلقائه (في ملالة)، وانجازه «للوعود النبوية للطائفة المهدية بفتح الأرض، وتدويخ الطول منها والعرض، فما أم بلدا الافتحه، ولاسعى سعياً إلا أحمده واستنجحه، تنجزا لصادق الوعود» (١٤).

## أسرته

لانعرف الكثير عن أسرة عبد المؤمن، من : عدد الزوجات وأسمائهن، والعائلات أو القبائل التي كن منتسبات إليها . والمعروف بشئ من التفصيل هو عدد أولاده الذكور الذين بلغوا ١٦ (ستة عشر) نفراً، منهم شقيقان فقط، وهما دون مراعاة حق الأسن، على مانظن : يوسف (أبو يعقوب – خليفته) وعمر (أبو حفص) (١٥)،أما عن البنات فلا يذكر له منهن الا اثنتان، هما : صفية وعائشة (١٦) . والأولى كانت زوجة لشيخ الموحدين أبي حفص عمر الهنتاتي والثانية كانت زوجة القاضي

<sup>(</sup>١٣) انظر ابن النطان، ص١٤٧، وتنبؤ ابن عبد ربه في أرجوزته بطهور عبد المؤمن ،انظر نظم الميمان، ١٤٣-١٤٥- ميث العودة إلى ذكر وفاة المهدى، والقول :

ويرجع الأمر إلى عدثان للجد ما قد خص عيلان رب النتوح صاحب الملاحم وقائع الأعراب والأعاجم

وحيث الإشارة أيضًا إلى أن أرجرزه ابن المناط، وما ذكره عبد الملك بن حبيب -في تاريخه الكبير-ما يرجع أصلا إلى أعمال بعض كتاب المرحدين.

<sup>(</sup>١٤) ابن القطان، ص١٤٧.

<sup>(</sup>۱۵) انظر المعجب، ص۱۹۸ -حيث اسماؤهم: محمد (أكبرهم وولى عهده المخلوع)، وعلى وعمر ويوسف وعثمان وسليمان ويحيى واسماعيل والحسن والحسين وعبد الله وعبد الرحمن وعيسسى وموسى وابراهيم ويعقوب، وقارن ابن ابى زرع، روض القرطاس، ص٢١٣-٢١٣، حيث أبناء عبد المؤمن ١٧ (سبعة عشر) ولدأ بزيادة: أحمد وداود، ونقصان موسى.

<sup>(</sup>١١٦) ابن القطان، ص٩٧٣، روض القرطاس، ص٢٠٣٠

الضرير أبى عمران موسى التينمللي من أهل الخمسين، والذي تزوج عبد المؤمن من أبنته زينب: أم ولده يوسف (خليفته) وأبي حفص عمر (شقيقه) (١٧).

وهكذا ينص ابن القطان في نظم الجمان على عناية عبد المؤمن ببنيه، إذ كان يحسن تأديبهم دينيا وعسكريا، فقد كان يدربهم في الدين ويشتد عليهم فيه، كما كان يحرص علي تدريبهم في مجالات الرمي بالسهام والعوم وركوب الخيل، والتدرب عليها مع الموحدين، هذا، كما كان يأخذهم بحضور الصلوات الخمس في الجماعة، والمشاركة في قراءة الحزب من القرآن إثر الصلاة، كما كان يطلب منهم الحضور مع المؤذنين في الأسحار على ارتقاب الفجر.

هذا، وعندما ولى أولاده على البلاد كان يبعث معهم من أشياخ الموحدين ورجالهم العقلاء الأفاضل بمثابة الوزراء والمستشارين في قيامهم بأعباء الحكم والإدارة (١٨)،

أسلوب حكمه ، وفيما يتعلق بأسلوب حكمه، فقد كان يستعين بأصحاب الحكمة والرأى من الكتاب والوزراء الذين اتقنوا العمل في ديوان الانشاء، والذين كانت لهم مساهماتهم في إثراء الحياة الأدبية في البلاد، وإعلاء شأن ديوان الشعر الذي عالج شتى الموضوعات في المناسبات المختلفة.

ومن الوزراء والكتاب والقضاة والطلبة المشاهير في تلك المجالات يأتى ذكر الوزراء: أبى جعفر احمد بن عطية وأخيه أبي محمد عطية بن عطية (١٩)، وعبد السلام الكومي، وادريس بن جامع (٢٠) والكتاب: ميمون الهوارى (القرطبي)، وابو الحسن بن عياش (اليابري)، وأبو على الحسن الأشيري، وأخيل بن ادريس

<sup>(</sup>۱۷) اين القطان، ص٥٧٥ .

<sup>(</sup>١٨) ابن القطان، نظم الجمان، ص١٣٢ .

<sup>(</sup>١٩) ابن القطان، نظم الجمان، ص١٧٣، المعجب، ص ١٩٨ - ٢٠٠، وقارن، روض العراس، ص ٢٠٥،

<sup>(</sup> ٢٠) ابن القطان، ص١٧٤، وقارن، روض القرطاس، ص٧٠، والمعجب، ص١٩٨٠ .

(الرندى) (٢١) ومن الطلبة: الخطيب ابو الحسن (الاشبيلي) والخطيب أبو محمد بن جبل، وابو بكر ميمون (القرطبي) (٢٢) ومن قضاته موسى بن سهل التينملي، وحجاج بن يوسف وابن ميمون القرطبي (٢٣).

وهكذا حق لعبد المؤمن بن على أن يكون صنوا لاستاذه المهدى ابن تومرت فتختلط الحقيقة في سيرته بالأسطورة، وتلك شيمة عظماء الرجال.

# عبد المؤمن خليضة ابن تومرت

لابأس من اعتبار الفترة الأولى من ولاية عبد المؤمن، خلال فترة كتمان وفاة ابن تومرت حفاظا على كيان دولة الموحدين الوليدة، أشبه ما تكون بفترات الحكم في غيبة الإمام عند الشيعة، من إمامية أثناعشرية أو اسماعلية سبعية، كما كان الحال مع أبى عبد الله الشيعى الذي أرسى قواعد الدولة الفاطمية في المغرب، بمنطقة القبائل بالجزائر بالمغرب الأوسط، قبل الكشف عن شخصية عبيد الله المهدي، أول الخلفاء الفاطميين (ج٢ ص ٥٤٦ وما بعدها).

والحقيقة أن تحديد ابن القطان لتاريخ وفاة ابن تومرت في يوم الاثنين ١ من رمضان سنة ٥٢٤ هـ / ١٠ أغسطس ١٩٣٠ م (٢٤) أمر مقبول من حيث أنه من المتنق عليه يبين معظم الكتاب أن وفاة المهدي الموحدي كانت فعلا في سنة ٥٢٤ هـ / ١٠٣٠ م وإن تردد ابن خلدون فأضاف إلى ذلك سنة ٥٢٢ هـ / ١٠٢٨ م (٢٥) ومن ثم خروجه من مأزق التضاد التاريخي بالقول بأن فترة ما بين التاريخين، هي

<sup>(</sup>٢١) ابن القطان، ص١٧٦-١٧٧، وقارن روض القرطاس، ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢٢) أبن القطان، نظم الجمان، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢٣) روض القرطاس، ص٥٠٥، وقارن ألمعجب، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٧٤) تظم الجمان، ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٢٥) انظر العبر، ج٢ص١٨٩-حيث النص على أن المهدى هلك سنة ١٢٥هـ/١٩٣٠م، ثم العودة في ص٢٢٩ إلى القول أنه هلك في سنة ٢٢٥هـ/١٩٣٨م .

فترة الستر أو الكتمان (٢٦)، والتي يمكن ان تعادل فترة الغيبة – عند الشيعة – قبل الرجعة . والحقيقة ان ابن خلدون يشكك في صحة زعم ذلك الكتمان الذي استمر طوال ٣ ( ثلاث) سنين، «كما زعموا» (٢٧)، الأمر الذي جعلنا نأخذ بأنه من الأوفق ان تكون فترة الكتمان هذه، ٣ (ثلاثة) شهور بدلا من ثلاث سنين، كما سبق (٢٨) .

والمهم أنه منذ اعتكاف ابن تومرت ومن ثم وفاته سنة ٥٢٤ هـ / ١١٣٠ م، لم يعد هناك من منافس لعبد المؤمن الذي انفرد بالسلطة على أساس وصية الإمام التي تعني ولاية العهد بالنص له والتعيين (٢٩). وإلى جانب الوصية تشير بعض النصوص إلى أن ابن تومرت كان قد عهد لعبد المؤمن بإمامة الناس في الصلاة

تقابلت فیك اوصاف خصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتبط السن ضاحكة والكف مانحة والنفس واسعة والوجه منبسط وانظر ابن ابى زرع، روض القرطاس، ص١٨٤-حيث النص: "وزعم بنو عبد المؤمن ان المهدى استخلفه بعده".

<sup>(</sup>٢٦) العير، ج٦ص٢٢١

<sup>(</sup>۲۷) العبر، ج٢ص٢٦، هذا وينفرد ابن خلدون (ج٢ص١٢٧) برواية تقول ان عبد المؤمن كتم موت أبن تومرت حتى صرح الشيخ ابو حفص أمير هنناتة وكبير المصامدة لمصاهرته، وأمضى عهد الامام فيه وللمستراب من العصبية بين المصامدة.

<sup>(</sup>۲۸) ص۲۹٤ . والحقيقة أن فترة الغيبة قد تزداد عند غير ابن خلدون من الكتاب إلى 0 (خمس) سنوات (النوبري، نهاية الأرب، ص٠٥ - ٤ - حيث عردة عبد المؤمن إلى تينمل وإقامته بتأليف القلوب، ويحسن إلى الناس إلى سنة ٢٨ ٥هـ/ ١٩٣٧م، أو ٦ (ست). ابن القطان، ص٧٠ و و ٢ - حيث الإعلان بوت الإمام المهدى سنة ٢٩ ٥هـ/ ١٩٣٤).

<sup>(</sup>۲۹) انظر ابن خلدون، العبر ج٢ص٢٢٩-حيث: لما هلك المهدى وقد عهد من بعده لكبير صحابته: عبد المؤمن بن على الكومى كتموا موته....حتى إذا استحكم أمرهم.... فأظهروا للناس موت المهدى وعهده لصاحبه، ويتأكد هذا الأمر برواية يحيى بن يغمور الذى قال: أن المهدى كان يقول في دعائه إثر صلواته:..."اللهم بارك في الصاحب الأفضل"، وانظر ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٣ص٨٣٨ (عبد المؤمن)-حيث النص على أن ابن تومرت "كان أبدا يتفرس فيه النجابة، وينشد إذا أبصره:

(٣٠) فكأن ابن تومرت كان يعيد بذلك سيرة النبى عندما عهد في مرضه إلى ابى بكر بإمامة الناس في الصلاة . وفي ذلك قال الناس عن أبى بكر بعد وفاة النبي : ارتضاء النبي لديننا أفلا نرضاء لدنيانا ا

## البيعة:

وهكذا، واقتداء عما كان يجرى في الوصول إلى منصب الخلاقة، وحسيما هو متعارف عليه في كتب النظم الإسلامية المعتبرة كالأحكام السلطانية للماوردي، اختلط ميدأ الوراثة أو التعيين ألمتمثل في الوصية أو العهد عبدأ الاختيار أو الانتخاب المتمثل في البيعة - المعروف الآن «بالاستفتاء» - والتي تنقسم بدورها إلى بيعتين، أولاهما: بيعة الخاصة من أهل الاختيار، والثانية: بيعة العامة من سائر طبقات الناس.

## بيعة عبد المؤمن الخاصة ،

وبيعة الخاصة هي التي تعنى موافقة أهل الحل والعقد من طبقة الأعيان على المرشح (من بينهم) لشغل منصب الإمارة من حيث الأهلية والكفاية . وفي حالة الموحدين إذا كان المتعارف عليه لدى الكتاب أن جماعة العشرة من أصحاب ابن تومرت أو من كان قد تبقي منهم بعد موقعة البحيرة (٣١)، وهم أشبه بصحابة النبي العشرة المبشرين الجنة، فالذي نراه ان الظروف كانت قد تغيرت في جماعة الموحدين عما كانت عليه سنة ١٥٥ هـ / ١١٢٠ م عند مبايعة المهدى، وأنه يتبغي أن ينضم إلى هيئة الاختيار الأولية هذه في حالة عبد المؤمن، من يوجد من : أيت

<sup>(</sup>٣٠) روض القرطاس، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣١) انظر البيدة، ص ٧٠-حيث الإشارة . إلى نصف جماعة العشرة (أى خمسة)، وهم :أبر ابراهيم (اسماعيل بن ايجيج)، وعمر اصناح (ابو حفص الهنتاتي)، وعبدالرحمن بن زجو، ومحمد بن محمد، إلى جانب عبد المؤمن المرشع للخلاقة، وقارن المعجب، ص١٩٤-حيث عمر ازناج وعمر اينتي، وعبد الله بن سليمان.

خمسين وأيت سبعين في العاصمة، بل ومشايخ طلبة الحضرة والحفاظ - وذلك ان تلك المنظمات كانت قد أخذت شكلها المستقر منذ إعلان عصمة الإمام. (٣٢)

هذا . ولما كان أعضاء بيعة الخاصة هؤلاء، عمن يوجدون حول الإمام أو الأمير عادة، فإن بيعة الخاصة لم تكن تستغرق أكثر من يوم أو بعض يوم.

وفى بيعة عبد المؤمن الخاصة هذه، قام الشيخ أبو حفص (عمر بن يحيى بن على الهنتاتي) بالدور الرئيسي في انجاز تلك البيعة (٣٣) عوافقة من كان قد بقى على قيد الحياة من أهل (ايت) العشرة . هذا، وينص ابن ابي زرع على تنافس القبائل على أن يكون المرشح من رجالها كان الدافع الأول لاختيار عبد المؤمن الذي كان غريبا بينهم، ليست له عصبية منهم (٣٤).

واذا اختلطت الاسطورة هنا في رواية ابن أبى زرع بالحقيقة التاريخية، حيث القول أن عبد المؤمن عمد إلى تخويف جماعة أهل الاختيار وترهيبهم من من أجل اختياره عن طريق اصطحاب شبل أسد مدرب بربض بين يديه، ويبصبص بذيله، واطلاق طائر متكلم وهو ينادى بالنصر والتمكين للخليفة عبد المؤمن أمير المسلمين

<sup>(</sup>٣٢) وهذا فيما يظهر عند البيدق (ص٧٠) في القول انه عندما انعقد مجلس البيعة حال (عبد المؤمن) بين الرجال والنساء ووعظ الناس وذكرهم بيعة المهدى، ومن ثم وعظ كل من : إبر ابراهيم، وعمر اصناح، وابن زجو ومحمد بن محمد، قبل ان يبايعوه (عبد المؤمن). حذا، وان أخذت تلك البيعة شكل بيعة العامة التي استمرت ٣ (ثلاثة) أيام وهذا لا يمنع ان تكون بيعة العامة، وهو الأمر المقبول في ذلك الوقت الحرج، من بداية الدولة الموحدية.

<sup>(</sup>٣٣) ابن خلدرن، العبر، ج٦ص٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣٤) انظر روض القرطاس، ص١٨٤-حيث النص على مبايعة العشرة مع تشوف كل واحد منهم إلى الخلافة بعده (المهدى) وكانوا من قبائل شتى....كل قبيلة أحبت ان يكون الخليفة منها....فتنافسوا....فاتفقوا على خلافة عبد المؤمن لكونه غريبا ليس منهم إلى جانب ميل المهدى إليه.

(٣٥). ومثل ذلك عمايورده ابن القطان من ان وجوده السعيد كان منتظراً (٣٦)، فكأنه المهدى الثاني، أو مايقوله بعد ذلك ممايلحق بذكره قبل وجوده، مثل: وجود اسمه منقوشا في لوح رخام أثرى في بعض أديره القدس حيث كان اسم المهدى منقوشاً في السطر السادس، واسم عبد المؤمن في السطر السابع (٣٧). ولابأس أن يشير ذلك إلى تمكن عبد المؤمن فيما بعد من الملك، عندما استقر له الأمر، حيث كان «شديد الملوكية، كأنه كان ورثها كابراً عن كابر» (٣٨). والحقيقة أن قصة عبد المؤمن والأسد والطائر المتكلم كانت موضوع قصيدة أنشدها كاتب عبد المؤمن، وهو الحسن بن عبد الله الأشيرى (مؤرخ عبد المؤمن المتوفى سنة ٥٦٩ هـ / ٧٣ -

أنس الشبل ابتهاجا بالأسد ورأي شبه أبيه فتصد ودعا الطائر بالنصر لكم فتضما حقكم لما وفد

فكأن عبد المؤمن (المتوفى سنة ٥٥٨ هـ/ ١١٦٢ م) كان فى ذلك الوقت يبارى عِلكُه مُلك كسرى فارس قديا، وماعرفناه عن نجاشي الحبشة حديثا (٣٩). ويؤيد ذلك مايروى عن إعجاب وزير عبد المؤمن الشهير: أبو جعفر احمد بن عطية بأحد

<sup>(</sup>٣٥) روض القرطاس، ص١٨٤-١٨٥.

<sup>(</sup>٣٦) نظم الجمان، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣٧) نظم الجمان، ص١٤٩-والرأى أن ذلك ربما يتعلق ببعض كتب شيعية حورت في هذا الموضع، وقارن ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٣ رقم ٤٠٨ (عبد المؤمن) ص٣٣٩ - حيث اعتبره ابن تومرت "غلاب الدول" حسيما عرفه في كتاب الجفر الذي يحوى التاريخ المستقبلي للأسة (ص٤٤٠).

<sup>(</sup>۲۸) عبدالواحد الراكش، والمعجب، ص۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣٩) تلك المعلومة الأخيرة عرفناها من صديقنا القديم الاستاذ حسين عيسوى، أمين جامعة الاسكندرية الأسبق، بعد عردته من الحبشة حيث عمل لبعض الوقت مستشاراً ثقافياً، وذلك في ندوة «ديليس» بميدان سعد زغلول والتي كان يرأسها صاحبنا محمد خليل: عميد تجارة الاسكندرية الأست - لهما الرحمة.

بساتين عبد المؤمن، والقبة التي كان يجلس فيها الأمير، ووصفه ذلك «بالمنظر الحسن»، ورد عبد المؤمن على وزيره الذائع الصيت بأن صحبه يوم عرض الجيش، حيث وقف متأثراً وهو يقول لوزيره: "هكذا يكون المنظر الحسن لاثمارك وأشجارك". ويشعر الوزير المحنك بأنه لا يطاول أميره في الدراية بأصول الحكم وقواعد بنا، الدول، ويخجل نما بدر منه يوم البستان والقبة (٠٤).

والمهم أنه بعد ان تمت بيعة عبد المؤمن الخاصة كخليفة للمهدى ابن تومرت، قام يخطب في المجتمعين، فحمد الله، وصلى على إلنبى، وترضى عن الصحابة والإمام المهدى وترحم عليه، وأعلمهم بموته ونعاه لهم (٤١)، الأمر الذى يذكر بخطبة ولاية أبى بكرالصديق، خليفه النبى. ومن المهم ملاحظة أن رواية ابن ابى زرع تحدد تاريخ تلك البيعة الخاصة بعبد المؤمن هذه بيوم الخميس ١٤ رمضان سنة ١٤٥هـ/٣٦ أغسطس ١٦٣١م (٤٢)، وكأنها بيعة عامة على الملأ، الأمر الذى يرجح ما أخذنا به من أنها كانت يوم إعلان نبأ وفاة ابن تومرت . بعد فترة الكتمان التي لا تزيد على ٣ (ثلاثة) أشهر، كما يقضى حسن الظن وسلامة الحس (٤٣).

## بيعة العامة .

وعن بيعة العامة فكانت تتمثل في رجال القبائل، وخاصة من الجند المرتزقة المسجلة أسماؤهم في الديوان (ديوان الجند)، من :الفرسان والرجالة، حسب تسلسل قبائلهم المتعارف عليه (ماسبق ص١٩٨). وبالنسبة للمتطوعة والمجاهدين في سبيل الله، فكان إعلائهم الطاعة للأمير يستغرق حوالي ٣ (ثلاثة) أيام، إذ كانت

<sup>(</sup>٤٠) انظر عبدالواحد المراكشي، المعجب، ص٧٠١-٢٠٢.

<sup>(</sup>٤١) روض القرطاس، ص١٨٤- ١٨٥ .

ر (٤٢) روض القرطاس، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٤٣) قارن أبن أبى زرع نفس ص١٨٦-حيث يجعل بيعة العامة بعد ذلك فى يوم الخميس ٢٢ربيع الأول من سنة ٢٦هه/٩قبراير سنة ١٩٣٦م-بعد وفاة ابن تومرت بسنتين إذ الفارق الزمنى بين التاريخين لا يزيد كثيرا عن سنة ونصف سنة الأمر الذى يشكك فعلا فى حقيقة الغبية أو الكتمان من الناحية الزمنية على الأقل وانظر ص ٢٦٥.

وفودهم تتوالى على العاصمة من سائر أرجاء الدولة، وخاصة بلاد السوس ـ ولا بأس أن كان توافدهم من أجل العرض (التمييز) بهذه المناسبة.

وقى مناسبات البيعة هذه وغيرها من مناسبات الاحتفالات الرسمية كان الشعراء، يتقدمون المحتفلين، وهم بُلقون قصائدهم في المديح، ويَلقون الاستحسان قولا والإخسان عملا. وفي أحد تلك الاحتفالات ألقى الشاعر أبو الحسن الأشبري قصيدته التي ذكر فيها قصة عبد المؤمن والأسد الذي كان يطمئن إلى جواره، والطائر المتكلم الذي كان يشارك الشعراء في الدعوة إلى تجديد الولاية لعبد المؤمن، عا سبقت إليه الإشارة (ص ٢٨١)

ويتمام بيعة الخاصة (الموسعة) في الشهور الأخيرة من سنة ٩٧٤ هـ يكون عبد المؤمن بن على قد اطمأن الى أن خلافته لمحمد بن تومرت قد خلصت له، ولكن هذا لم يكن يعنى أن الطريق قد أصبح ممهدا لكى عارس سلطاته دون منازع. والحقيقة ان الأمر كان يتطلب جهودا مستمرة لكى يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل موقعة البحيرة ووفاة الإمام، وذلك على مستوى الجماعة، حيث لم تكن البيعة وحدها كافية للقضا على أطماع المنافسين، وعلى مستوى الدولة الناشئة التي افتقدت قوى الربط بين قبائل مصمودة، عصب جماعة الموحدين.

# عبدالمؤمن وتهدين بالدالمسامدة بالسوس الأقصى والقضاء على طموحات النافسين

الواضع من رواية البيدق التى ينقصها التحديد التاريخى، أى وضع الأحداث فى مواضعها الزمنية الصحيحة، الأمر الذى يضمن التسلسل التاريخى بمعنى تفاعل الأحداث فى شكل مقدمات وتتائج لا يعتورها التقديم والتأخير، ان أول المهام التى وقعت على كاهل الخليفة عبدالمؤمن يتلخص فى تهدين بلاد المصامدة بالسوس، مهد حركة التوحيد، وإعادة الوحدة إلى القبائل المصمودية التى كانت شرختها هزيمة

البحيرة، ومن ثم غيبة الإمام المعصوم: مهدى الموحدين.

فرواية البيدق التي بين أيدينا تسجل ـ قبل بيعة عبد المؤمن، أي في فترة الكتمان ـ ٣ (ثلاث) العشرة، وهي:

١- غزاة عمر أصناج بموضع بيزان الاينات (سنة ٢٢٥هـ/١٩١١م)، وفيها قتل قائد المرابطين : ابراهيم بن تاغياشت(٤٤).

۲- غِراة عبد الرحمن بن زجّر (زقر) بتاسغيموت (أوائل سنة ۵۲۹ هـ/ أواخر ١٩٢١م)، والتي شارك فيها البيدة، حيث يقول : وكسرنا ميمون بن ياسين رئيس القرية، وإذا كانت الرواية تضيف إلى ذلك أن الموحدين قلعوا باب المدينة وحملوه معهم إلى تينمل حيث ركّب في السور موضع باب الفخارين (٤٥)، فإن الفضل يرجع إلى رواية ابن القطان في إضافة معلومات طريقة عن الموضع الذي يعتبر حصنا حصينا فوق الجبل، وله باب من حديد، وأنه كان في حراسة جماعة من قبيلة هزرجة. ويذكر للموحدين هنا استخدام الحيلة في الاتفاق مع أفراد الحرس الليلي الذين عرفوهم بكيفية فتح الباب، بل ومكنوهم من إحراقه، الأمر الذي يعنى أن الباب كان من الخشب المصفح بالحديد. ونجح الموحدون في مفاجأة قائد الحصن أبي بكر بن زروال وقتله مع طائفة من الرجاله الملشمين، وعاد رجال الحملة إلى تينمل وهم يحملون صفائح حديد باب تاسغيموت، والتي ركبت في باب تينمل - شرفها الله – الذي عرف بعد ذلك بباب الفخارين (٢٤).

<sup>(23)</sup> البيدة، ص٦٦-٦٧، وقارن :ابن القطان، نظم الجمان، ص٦٠٦-حيث مقتل ابن تاغيا شت في أخبار الموحدين سنة ٢٥هـ/١٩٤٤م مع الإشارة إلى الاختلاف في ميقات قتله-وقارن غزوة ابراهيم بن تيغاشت الأولى في حرب المطاولة على أيام المهدى سنة ٢١٥هـ/٢١٢م (ص٢٣٣)

<sup>(</sup>٤٥) البيدي، ص٦٦

<sup>(</sup>٤٦) ابن القطان، نظم الجمان، ص١٩٤-حيث والى الحصن (ابن وصوال) والتعديل إلى زروال عن البيدق حيث الاسم (ورزوال) - استنادا إلى اسم رئيس الجزائر الحالى (السابق).

٣- غزوة عبد المؤمن التالية (بعد تاسغيموت)، وهي لقبائل جزولة المرابطية في مواطنها الجنوبية (قرب نول لمطة) حيث كان الوصول إلى عاصمتها الكست قبل العودة إلى تينمل، حيث كان استدعاء القبائل لعقد المجلس (آكرو) الذي حضرته النساء مع الرجال وإنْ تم الفصل بينهم وذلك لأخذ البيعة -(٤٧).

# مناجزة الثواربعد الكتمان وإعلان الخلافة:

إذا كان عبد المؤمن يحمل عند البيدق، خلال غزواته الاستطلاعية السابقة، لقب أمير المؤمنين، قهذا ثيس ذريعة للقول أنه كان قد بويع بخلافة ابن تومرت، بعد استدعاء المجلس للبيعة، فهذا عند البيدق وغيره من كتّاب الموحدين: الخليفة وأمير المؤمنين في كل وقت وحين، قبل البيعة وبعدها، على حد السواء. وبهذه الصفة خرج إلى تازا جورت حيث كسر بها بدر بن ولجوط، رئيس المنطقة، وعاد من هناك إلى تينمل بالمغانم والأسلاب.

## ثورة عبد الله بن ملوية:

إذا اعتبرت الحملات السابقة حملات تأديبية ضد الخارجين على جماعة الموحدين بتينمل بعد البحيرة وإعلان الخلافة، فإن الثورة التى قام بها عبد الله بن ملوية تعتبر انشقاقا خطيراً في الدعوة الموحدية، في أول عهد عبد المؤمن بالخلافة. فعبد

<sup>(</sup>٤٧) البيدق، ص ٢٩- ٧٠- والذي يسترعي الانتباه هنا هر أن رواية غزو جزولة في ذلك الوقت المبكر قبل البيعة يبدأ بالنص على أنها أول غزوة تقابل فيها الخليفة مع تاشفين والشنيور (الذي ربها يكون الربرتير) بمعنى أن ذلك الذي حدث غير غزوة جزولة المذكورة هنا، وأنه يوضع مع أحداث المطاردات الأخيرة مع تاشفين. وفيما يتعلق بلقب الشنيور فليس من ألقاب الربرتير، والمعروف أنه كان لقبأ للقائد محمد (المعروف بالشنيور) الذي كان والبأ لتلمسان وقت حصارها سنة ٥٠١ه ١٠٤٤ م- انظر هويشي ميراند (Huici Miranda)، التاريخ السياسي لامبراطورية الموحدين (بالاسبانية) ج١ص٨١٨ -حيث الإشارة إلى عبر ابن خلدون، وقرطاس ابن ابي زرع.

الله بن ملوية، كما رأيناه سابقا (ص٢٦١)، كان مهندس عملية رد، ، وتصحيح هزيمة البحيرة إلى جانب عبد المؤمن: أمل رأب الصدع وجبر الكسر في تلك الفترة المرجة.

وفى ذلك تقول الراوية أنه بعد أن خرج عبد المؤمن من تينمل إلى تازاجورت أنتهز ابن ملوية الفرصة ليعلن العصيان، "ويرتد" عن دعوة الموحدين، ويهبط من علياء الموحدين فى قان الجبال إلى وطاء المجسمين أسفل السفح بمراكش، معلنا الدخول فى خدمة أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين. وكانت فرصة انتهزها أمير المرابطين ليحقق نصراً قد يكون حاسما على الموحدين، فأرسل ابن ملوية فى حملة إلى موطن قبيلة جنفيسة فى موضع تامدغور، من حيث يأخذ المعونة ويصعد من هناك إلى تينمل فيهدمها (على رؤوس من فيها). وبطبيعة الحال لم تكن المهمة سهلة، فقد أخفق ابن ملوية فى استمالة سيد جنفيسة : عبد الله بن وسيدرن الذى أخذ عليه الحنث بيمين الطاعة للمهدى بن تومرت، بل وانتهى الأمر بمقتل ابن ملوية على يدى الشيخ ابى سعيد يخلف بن الحسن اتبحن وغلامه. وحملت الجثة إلى على يدى الشيخ ابى سعيد يخلف بن الحسن اتبحن وغلامه. وحملت الجثة إلى عبد على يدى الشيخ ابى سعيد يخلف بن الحسن اتبحن وغلامه. وحملت الجثة إلى عبد عبد المؤمن عن جنفيسة (٤٨)، اثر

## تازاجورت ،

أما عن حملة تازاجورت التى قام بها عبد المؤمن فى سنة ٢٦ه ١٩٣٨م، حسب تاريخ ابن القطان ، فهى تعنى المسير إلى قاعدة بلاد درعة فى سفوح جبال أطلس الصحراوية الجنوبية الغربية. ويتضح من رواية نظم الجمان أن حرب درعة كانت تأرية، عرف فيها القتل وسفك دماء أهل المنطقة الذين كانوا مترددين ما بين الدخول فى ظل الطاعة والخروج إلى حر المعصية. وهكذا ضربت عنق والى الحصن : يحيى بن مريم (الزرجاني)، كما قتل فى المجزرة ٢٠٠٠، ٢٠ (عشرون ألفا) من

<sup>(</sup>٤٨) البيدق، ص٧٠-٧١-حيث ينفره البيدق بتسجيل ثورة ابن ملوية .

شيعة التجسيم، حسبما تبالغ الرواية، كما نرى. هذا، كما أسرت ميمونة بنت الوزير: بينتان(إينتان) بن عمر (٤٩).

## حلاوة وهزرجة وهسكورة وجنوب تادلا ،

هذا بكما فتحت بنفس سنة ٢٦ه /١٩٣٧م منطقة جلاوة بمعرفة الشيخ ابى حفص عمر بن يحيى الهنتاتي، كما فتح حصن هزرجة على يدى عبد المؤمن الذى دخله عنوة ، وأحرقه ، وقتل الناجين من أهله . وكان هذا الانتقام من هزرجة ثأرا لما كانوا أقدموا عليه من قتل : أبى محمد عطية صاحب المهدى وعجوزته (زوجته) يوم العيد ، فكان فداؤه قتل ٠٠٠ (ثلاثمائة) رجل منهم، قبل العودة إلى تينمل وإذا كانت أعمال العنف وسفك الدماء هذه قد كسرت شوكة أعداء الموحدين الذين خضع منهم في تلك السنة (٢٦ه ١٩٣٨م) قبائل هزرجة وهسكورة، فإن ذلك الخضوع كان مؤقتاً ، اذا لم يلبثوا أن يرتدوا مرة أخرى (٥٠).

وهكذا لم يكن وقوف رئيس جنفيسة إلى جانب عبد المؤمن يعنى خضوع بقية أفخاذ القبيلة وحلفائها لسلطان تينمل، إذ كان على "الخليفة" بعد أن قسم الفنائم التى أتى بها من تازاجورت، أن يخرج بصحبة حلفائه الجدد من صنهاجة الجبل الذين وحدوا في التو والحين، بعد أن ولى عليهم على بن ناصر (٥١)، وسار يجوس بهم خلال الديار،

وكان هدف عبد المؤمن التالى هو مواصلة التقدم نحو الشمال الشرقى إلي منطقة جنوب تادلا، فبعد الهبوط إلى سفوح موضع تاجررت كان الاقبال منها بالغنائم،

<sup>(</sup>٤٩) نظم الجمان، ص١٩٥-حيث النص على الاحتفاظ بميمونة في الجبل حتى أفتك بها من كان في تلمسان من رجال الموحدين (سنة٣٣٧ه / ٩٤٢ م ) .

<sup>(</sup>١٥٠) نظم الجمان، ص١٩١.

<sup>(</sup>٥١) البيدق، ص٧١، وقبارن ابن القطان، ص٠٢٠، الذي يجمل توحيد صنهاجة في سنة

والوغول فى شرق قلو (أمالالو) نحو قرية داى التى هرب صاحبها على بن ساقطرا، وترك ما فيها غنيمة للموحدين، وعندما طالب رؤساء صنهاجة برد أسراهمولأنهم كلهم موحدون، أجابهم عبد المؤمن، فرد الأسرى والسبايات حاشا واحدة أعجبته فتزوجها، وهى التى أولدها أبنه السيد/ أبى سعيد (٥٢).

وفى تاريجات كان اللقاء بيحيى بن ساقطرا أخى على صاحب داى، وكان الظفر للموحدين الذين أعطوا ما غنموا من خيل يحيى إلى حلفائهم الصنهاجيين (٥٣) .

وفى موضع واوما كان اللقاء ببحيى بن ساقطرا مرة ثانية وكان معتصماً بالقلعة. وكانت الحرب سجالاً، وتابع الموحدون المسير نحو آزرو (جنوب فاس) حيث هرب على بن ساقطرا، فدخلوها بدون قتال. وهناك بنى عبد المؤمن بإحدى السيدات وهى التى أنجبت له أبنه عبد الله - وهو زواج تحالف سياسى مع سادة المنطقة، من بنى ساقطرا، كما نرى (٥٤).

## بداية المطاولة ، حرب تقرير المصير المباشرة ،

وابتداء من حوليات سنه ٢٩هه/١٣٥ م عند ابن القطان يتطور شكل الصراع، وهو ما نجد بعض أصوله أيضا عند البيدق (٥٥)، بين المرحدين والمرابطين في منطقة السوس من نزاع للسيطرة على الأرض وإخضاع لمن يسكنها من القبائل، إلى صراع مباشر بين قوات كل من الطرفين، فكأنها البداية الحقيقية لحرب المطاولة : حرب تقدير المصير.

<sup>(</sup>۲ م) البيدق، ص٥٧-٧٦.

<sup>(</sup>٥٣) تفس الصدر

<sup>(</sup>٤٤) انظر البيدق، ص٧٦.

<sup>(</sup>٥٥) انظر ابن القطان، ص٢٠٩-حيث الاعلان بشكل غير متوقع بوت الامام المهدى، ومن ثم بالبيعة لسيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المؤمنين....فدفع العطاء وسطع الضياء....وتبلج الحق....وعلت السنة. وأنظر هـ٧-حيث الاشارة الى خرم في النص، والنقل في هذا الموضع عن البيدق.

فهند ذلك الوقت صارت حصون الفلاكى للموحدين الذين كانت «تنمو أحوالهم في كل يوم، وتزيد عساكرهم ورجالهم، كما زاد فيهم صنهاجة الجبل، وهسكورة الجبل، ودخلوا تارودانت، وايجلى، من السوس الأقصى» (٥٦).

وكان على الخليفة عبد المؤمن أن يقوم بحملة تأديبية أخرى في نفس تلك السنة (٥٢٩ هـ / ١٩٥٥م) ضد بني يبغز «إيغز» من قبائل هنتاتة، بسبب غدرهم بالداعية الموحدى أبى محمد عبد العزيز الغيغائى، أحد أصحاب المهدى ابن تومرت، وقتله . وكان اللقاء رائعا في موضع اشفشد من البلاد الهنتاتية وذلك ان بنى يبغز لجأوا إلى تكتيك طالما عرفه البدو من الجمالة منذ قديم الزمان علي أيام الرومان والوندال، كما كان يستخدمه ملوك صنهاجة الصحراء من الملتمين (٣٠٣ ص ٣٠٣، ١٩٠٤). فعندما حطت محلة الموحدين «أخذ بنو يبغز حزم الحطب وربطوها على ظهور الجمال وأضرموا فيها النار ليلا، وأطلقوها في المحلة، فنفر الناس، وصارت بنو يبغز إثر جمالهم حتى وصلوا إلى خباء سيدنا ومولانا الخليفة – رضى – وجللوها بالرماح». والظاهر أن الموحدين كانوا على دراية بمثل هذه الأساليب الحربية التى تعتمد على الخداع والغدر معا فقابلوها بمثلها . فقد كان عبد المؤمن «أخفى موضع مبيته احتياطا، فسلمه الله تعالى». وكانت ملحمة عظيمة إستغرقت أكثر من شهر، رجع بعدها الخليفة إلى تينملل (٥٧).

<sup>(</sup>٥٦) ابن القطان، نظم الجمان، ص ٢١٠-٢١٢-حيث تورد رواية ابن الراعى نص رسالة عبد المؤمن التي يذكر فيها كيفية "فتح السوس من أوله الى آخره، ومن فوقه الى اسفله، ومن حواليد، من : هنكيسة وجزولة، ومن ثم اللجوء الى تيونوين"، الى جانب "اقتحام العلج الاعرج (الربرتير) بنفسه في طريق إيغيران يطوف في حال غفلة من الموحدين... نفاتهم بن معه هاربين الى تيونوين"، وهناك "تسامع به بقية أهل السوس، فكان هو معبودهم ومتبعهم، فاتكلوا عليه ونسوا ربهم واغتروا بقدومه فرجعوا الى أوطانهم ... وكيف نزل الموحدون في وسط تارودانت ... وحرقوها، واطلقوا النار في القصب الكثيف (قصب السكر) وارتفع الدخان في الهوا ....وبذلك انكسر قلب البربر مع عجز العلج، واستمرت الهزيمة عليهم، والحمد لله الذي انتقم منهم" .

<sup>(</sup>٥٧) ابن القطان، ص٢١٣-٢١٤ .

هذا، وكان بنو يبغز هدف غزوة ثالثة قام بها عبد المؤمن في سنة ٥٣١ هـ / ١١٣٧ م، لولا أن تدخل إخوانهم المجاورون فأنذروهم وتصحوهم «فانقادوا وأذعنوا ووحدوا،» واحسنوا استقباله عندما قدم إليهم من تينمل - الأمر الذي يعتبر علامة منيرة في صلاح وتوحيد بلاد السوس، بتوحيد ذلك الفرع الهام من قبائل هنتاتة.

## تعاظم حرب تقرير المير

واعتباراً من سنة ٥٣٠ هـ / ١١٣٦م عند ابن القطان، وسنة ٥٣١ هـ / ١١٣٧ م التالية حسب رواية اليسع (٥٨)، يتطور شكل الصراع من نزاع للسيطرة على الأرض في بلاد السوس واخضاع القبائل، إلى نوع من الصراع المباشر بين قوات الطرفين المتحاربين أصلا – أى المرابطين والموحدين – فكأنها بداية النهاية، وان استمرت لبعض الوقت.

فقد هبط عبد المؤمن من قُنّة الجبل إلى موضع مسكروطن، وخرج له سير بن على بن يوسف، ولى العهد المرابطي، وانتهى اللقاء بانتصار المرحدين الذين خرجوا من الوقعة بشئ عظيم من أموال المرابطين . ومنذئذ «صار عبد المؤمن متعلقا بالجبال، يطاول في حروبه، فإذا رأى ضالته وثب عليها وثوب الليث» (٥٩).

فكانت بداية الاستيلاء على أراضى المرابطين خارج السوس، قطعة وراء أخرى، مع الاتجاه نحو الشرق شيئا فشيئا إلى ندرومة وتاجرة مسقط رأس عبد المؤمن في تلمسان، بلد البدء والمنشأ التي كانت تناديه - كماسنري.

#### تادلا:

وحسب ابن صاحب الصلاة، الذي يعتبر أن فترة الكتمان تنتهي في سنة ٥٣٠ هـ / ١٣٦ م والتي تبدأ ببدايتها خلافة عبد المؤمن ، تكون غزوة تادلا (شمال شرق

<sup>(</sup>٥٨) انظر ابن القطان، نظم الجمان، ص٢٢٥-حيث سنة، ٥٣ هـ/الحولية.

<sup>(</sup>٩٩) ابن القطان، نظم الجمان، ص٢٢٥.



حرب المطاولة بين عبد المؤمن والمرابطين وانظر ص ٢٨٨ وما بعدها وقارن هويثي والبيدق

مراكش) هى أول غزوات عبد المؤمن ، وهو خليفة للمهدى، وأمير للمؤمنين من الموحدين (٦٠) . وبذلك تكون العزوة الفارقة حقيقة بين حرب النضال من أجل تحرير بلاد السوس، أرض الوطن المصمودى، وبين النضال من أجل تحرير الوطن الأكبر من ايدى صنهاجة الصحراء ليكون قاعدة لتأسيس أمبراطورية، بنى عبد المؤمن الموحدية .

أما عن تفصيلات تلك الغزوة، فتبدأ بتمييز الجبوش وعرضها في العاصمة تينمل، ومن ثم بتقسيم الأرزاق التي تعرف «بالبركة» على المجاهدين من أصناف العساكر من مرتزقة ومتطوعة. وبعد ذلك يعقد مجلس الحرب مع شيوخ الموحدين، حيث يكون التشاور في أفضل الأماكن التي يحسن ان تتمدد فيها الدعوة خارج بلاد السوس – ويتم الاتفاق على أن تكون منطقة تادلا هي أول الأهداف.

ووصل الموحدون مع إشراقة الفجر فجاءة، فقتلوا وسبوا وأمتلات أيديهم بالمغانم والأسلاب، كما فر العسكر المرابطي تاركا قائده ليسقط بأيدى الموحدين فتكون نهايته القتل بايديهم (٦١).

## جبل غياته،

وفي سنة ٥٣٢ هـ / ١١٣٨ م التالية كانت حملة عبد المؤمن ضد زناتة في جبل غياته . فقد خرج من تينمل متوجها إلى جبل غياتة حيث نزل بعساكره من

<sup>(</sup>٦٠) نظم الجمان، ص٢٢٦ .

<sup>(</sup>٩١) ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٦٦-وبما يؤسف له أننا لا نعرف اسم القائد المرابطى الذى سقط فى بعض خروم الأصل المخطوط. وقارن هويشى، التاريخ السباسى لدولة الموحدين (بالاسبانية)، ج١ص١٤-حيث اقتراح ان المقصود بتادلا ليس قصبة تادلا فى شمال شرق مراكش، بل على العكس من ذلك يقصد بها المنطقة فى جنوب شرق مراكش، وهى بالتحديد منطقة: تاسغيموت وهزرجة وهسكورة على مسافة ١٥ (خمسة عشر) ك.م. وهو فى ذلك يستند الى رواية البيان لابن عذارى (الموحدون) التى تجعل تادلا عاصمة لهسكورة شمال الأطلس، حسب حولية سنة ١٣٥ه/اوائل سنة ١٣٣٤م.

المرحدين. وكان على أمير المسلمين على بن يوسف ان يعجل بارسال حملة مرابطية بقيادة ابنه وولى عهده الأمير سير الذي نزل بجوضع كراندة (جراندة) بمقرية من المقرمدة عند وادى أبى حلوا. وهناك لحقت بولده نجدة من جنود عسكر الغرب بقيادة الأمير عبد الله بن يحيى بن أبى بكر بن تيفلويت الذى نزل قريبا من سير علي بعد أميال. وإذا كان نص ابن القطان يشير إلى أن حشود زناتة من الفرسان الذين بلغوا أكثر من ٠٠٠٥ (خمسة آلاف) خيّال وقفوا إلى جانب المرابطين تحت قيادة الأمير يجيى بن فانو (٦٢)، فإند يتبع ذلك بما يفيد أن زناتة لم تكن مجمعة على الوقوف يحيى بن فانو (٦٢)، فإند يتبع ذلك بما يفيد أن زناتة كان الزعيم زيرى بن ماخوخ الى جانب المرابطين . فعند الاحتفال بحشد فرسان زناتة كان الزعيم زيرى بن ماخوخ كان يوحد، ويعلن انضمامه إلى جانب عبد المؤمن . ومن الواضع ان زيرى بن ماخوخ كان منشقا وحده على جماعة شيوخ زناتة، وذلك أنه طلب من عبد المؤمن ان يده بعسكر من لدنه «تظهر به خدمته من عساكر الموحدين عليها أحد أشياخهم، تمكن بها من هزية "ابن ماخوخ» حصة من عساكر الموحدين عليها أحد أشياخهم، تمكن بها من هزية خصومه من بنى جلدته الزناتية، فقتل منهم وسبى وسلب واكتسحهم حتى أعلى الجبل.

وأثناء ذلك توفى يحيى بن فانو - قائد عساكر تلمسان - مصابا بحرض ألم به، فأسرع سير بن على بارسال ولده محمد بن يحيى بن فانو ليحل محله ويتدارك جموع زناتة قبل أن يتفرقوا، فكان الأمر كذلك . فقد نجح محمد (ابن فانو) في لم شمل عسكر أبيه ونزل بهم على مقربة من وجدة (٦٣).

#### غمارة؛

وكانت الإقامة بجبل غياتة مدة شهرين والحرب سجال على طريقة المطاولة بالكراديس أى الفرق العسكرية . وأثناء الصراع أتت أخبار الجواسيس إلى سير بن

<sup>(</sup>٩٣) نظم الجمان، ص-٢٣١-٢٣١ حيث النص على أن طلائع عسكر ابن فانو الحفيد كانت على معشر قلال .

على تعرفه بأن عبد المؤمن يضمر المسير لغزو غمارة ، فقرر أن يشغله عن ذلك باستمرار الصراع في جبل غياتة ، بشكل متصل وبأسلوب متواتر ، عن طريق رصد ٤٠٠٠ (أربعة آلاف) فارس يقسمون أنفسهم إلى جماعتين ، كل واحدة من ٢٠٠٠ (ألفى) فارس، تقاتل الموحدين بشكل متواصل لمدة أسبوع لتحل محلها الجماعة الأخرى، وهكذا بالتناوب . ومن جانبه عمل عبد المؤمن على تثبيط همم أبناء جلدته من الزناتية، فجعل زيرى بن ماخوخ براسل إخوانه الزناتية على ان يدبروا الهزيمة يوم اللقاء . وقمخض التدبير عن مسير زيرى بن ماخوخ في حصّة مختارة من الرجال من جبل غياتة إلى محلة محمد بن يحيى بن فانو، وان يضربوا فيهم . ونجحت الخطة بانتصار ألموحدين، وهزيمة عسكر محمد بن يحيى قائد المرابطين (١٤٤)

ومن المهم الاشارة هنا إلى أن تردى الأوضاع العسكرية في المغرب بالنسبة لحكومة مراكش، دفع أمير المسلمين على بن يوسف إلى أن يستدعى ابنه تاشفين من الأندلس حيث كان قد أظهر كفاءة عالية في حروب المسلمين ضد الممالك الاسبانية المسيحية، وكذلك ضد القواد الأندلسيين من المسلمين المتغلبين (الانفصاليين).

وبالعودة إلى مراكش في ربيع سنة ٥٣٣ هـ /نوفمبر ١١٣٨ م، صار تاشفين وليا للعهد، محل أخيه سير الذي فشل في حرب المطاولة، ووقع على عاتقه عب، مواصلة النضال ضد الموحدين أصحاب النجم الصاعد في ذلك الحين (٦٥).

#### حاحكة

وقى جمادى الأولى سنة ٥٣٣ هـ / يناير ١٩٣٩ م كان اللقاء الأول بين الخليفة عبد المؤمن بن على وبين الأمير تاشفين (٦٦) ولى العهد والقائد العام للقوات (٦٤) إبن القطان، نظم الجمان، ص٢٣٧ .

(٦٥) ابن القطان، نظم الجمان، ص٣٣٣، وعن ولاية تاسفين للعهد في ظروف غامضة ومحاولة تعيين اسحق أخيه الصفير في ظروف غير واضحة، قبل اقرار ولاية العهد لتاشفين، انظر هويثي، الموحدون (بالاسبانية) ج١ص١٦٦ .

(٦٦)ابن عذاري، الموحدون، هويتي، نطران، ١٩٦٣، ص١٩.

المرابطية، وتحت إمرته القائد الاسبائى الأصل المعروف باسم الربرتير، وذلك بيلد بنى ملول، من منانة الفحص، حيث هبط الموحدون للقاء خصومهم فى تاجلوط من بلاد حاحة . وكان الصراع من أجل السيطرة على بنى ملول متواترا مابين المرابطين والموحدين، حيث وحدوا وارتدوا ٣ (ثلاث) مرات حتى ذلك الحين . وفى هذه المرة أقام عبد المؤمن مدة ٣٣ (ثلاثة وثلاثين) يوما «يضرب عليهم ويقتلهم قتلا ذريعا فى وعرهم العظيم» (٦٧).

وبعد جمع المغانم والأسلاب من خيرات البلاد، «من: الحلى والثياب والمسل والزبيب والطعام (القمح) والحناء، وغير ذلك مما في تلك الحومات»، سار عبد المؤمن بقواته المظفرة إلى مواطن قبيلتي بني وجدان وبني سوار من منّانة الجبل، حلفاء الموحدين الذين كان قد انتقم منهم أبو بكر بن على بن تاشفين – بسبب توحيدهم – وذلك في بلدهم كاسطف ، من بلاد منانة (٦٨).

ومن بنى سوار (من منانة الجبل) سار عبد المؤمن إلى آجر فرجان، وتبعه تاشفين الذى حاول ان يقطع عليه الطريق إلى جبل مزورج حيث حلفاؤه الذين لحقوا به رغم ذلك، وهم يحدونه بدروح الدرق والرماح. وتم اللقاء بين الطرفين في موضع أجر فرجان، وكانت الهزيمة على تاشفين الذى فر إلى جهة الميزتالوت، تاركا محلاته وأخبيته وفيها السلاح وأحمال الثياب والبغال والعبيد والحيوان، بعد أن فشل مدد جزولة في الوصول إليه من مراكش في الوقت المناسب. وكان تمام الهزيمة بعد فشل المدد في استنقاذ الغنيمة بفضل كمائن الموحدين التى خرجت عليهم، إلى جانب

<sup>(</sup>٣٧) انظر البيدق، ص٧١-٧٣ حيث غزاة تاجلوط مناع حاحة حيث النص على أنه رغم القتال الشديد، فإن الموحدين لم يفنموا الا بندأ احمر اللون، وهي غنيمة رمزية، رغم القول أن تاشفين «رجع الى مراكش خاسراً، والابرتير مجروحاً خاسراً»، مع الاشارة (ص٧٧) الى انه كان هناك لقاء ثان بين الخليفة والربرتير عوضع آسميص (مناع جدميوة)، وقارن ابن القطان، نظم الجمان، ص٧٤١.

<sup>(</sup>١٨) انظر نظم الجمان، ص٢٤١ .

ماقابلهم في الطريق من الأوعار والخنادق (٦٩) وبذلك ظل جبل جنفيسة محافظاً على استقلالة، معتزاً بتوحيده (٧٠).

وتعرضت جزولة إلى كمائن الموحدين بقيادة الشيخ ابى حفص عمر أصناج، والتي قتلتهم واستولت على ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف) فرس منهم، قسمت على الموحدين، فلم يكن أمامهم بعدئذ إلا الإنابة والدخول نهائيا في التوحيد (٧١).

## الطاردة

ومنذ سنة ٥٣٥ هـ / ٤١ - ١١٤٠ م أخذت الحرب ضد الرابطين شكل مطاردات مثيرة بين عبد المؤمن والمرابطين بقيادة الربرتير، فلقد نجح الأخير في منع الموحدين من الاستيلاء على موضع تيتلين الذي كان على شفى الوقوع بين يدى عبد المؤمن بل وطارد الموحدين إلى موقع أمسكروطان، ولم يكف عن متابعتهم إلا بعد أن حصن عبد المؤمن، الموقع، وبناه بالطين والحجر والشطب. وعندئد كانت فرصة أنتهزها الموحدون ليقوموا بجولة خلال السوس في الوطاء، حيث أخضعوا القبائل في أبرمناد ميمون، وتاسلوت، وتارودانت ثم تيمونوين وانتهت تلك الجولة بعودة الفلاكي إلى التوحيد (وكان قد ارتد سنة ٢١ ه هـ / ٣٢ – ١١٣١م). وعادت الحملة من جولة السوس هذه إلى تينمل بالمغانم (\*).

<sup>(</sup>٦٩) ابن القطان، نظم الجمان، ص ٢٤٧-٢٤٧-حيث تنظيم الكمائن بضرب الطيول، وقشل جزولة في الاستحراد على الغنيمة بل وقتلهم عن آخرهم، وأخذ دوابهم واسلحتهم.

<sup>(</sup>٧٠) ابن القطان، نظم الجمان، ص٧٤٧ -حيث الاشارة الى محاولة عبد المؤمن سدٌ مضايق الجيل على تاشفين الذي فرٌ عائداً نحو مراكش.

<sup>(</sup>٧١) نظم الجسان، ص٧٤٣-٢٤٣، وقارن ابن عذارى، الموحدون (هويشى)، ص١٩-حيث الصراع مع تاشفين وجزولة ثم توحيد جزولة مع الاشارة الى ان عساكر جزولة كانوا جملة وافرة من رجال تاشفين، وان الحرب كانت في مضايق وجبال لا يكاد الفارس يتصرف فيها بقتال، وان الموحدين نجحوا في اعتراض جزولة في طريق العودة بين الأوعار، فهزموهم واستاقوا خيلهم ونسامهم الي تينمل، الأمر الذي دعا أشياخ جزولة الى الدخول في طاعة المرحدين، فكتب لهم (عبد المؤمن) بذلك "ظهيراً حسنا" حسب تعبير عصر ابن عذارى.

<sup>\*</sup> البيدق ، ص ٧٧ - ٧٤ .

والذى يفهم من الرواية أن عبد المؤمن كان حريصا فى تلك الجولة على أخذ النساء والتحفظ عليهن فى موضع يتامون ليكن موضوعا للمساومة مثل كبار الرجال فيما بعد، الأمر الذى دفع الربريتر إلى مهاجمة غيغاية، من بطون هنتاتة، حيث حمل النساء وفى جملتهن حواء زوجة يعزى بن مخلوف (٧٢). الأمر الذى أعطي الصراع شكل الحرب الكلية، فكأن الأمر كان قد بلغ حد الذروة - حسبما نرى .

وسرعان ماكانت السبايا من النساء الحرات موضوعا للمفاوضات بين عبد المؤمن والأمير على بن يوسف والتي انتهت بنوع من تبادل السبايا الأسيرات، وإن وضع من الرواية أن بطلتي تلك العملية هما : حواء زوجة بكر بن مخلوف وتاما كونت ابنة الوزير المرابطي يينتان المرابطي التي تجعلها رواية البيدق السبب المباشر في إطلاق سبايا الموحدين من المرابطيات لما كان يكنه عبد المؤمن لوالدها يينتان من الإعتراف بالجميل لموقفه السمح من المهدى بمراكش (٧٣).

ومن توابع غزوة حاحة سنة ٥٣٥ هـ / ٤١ - ١١٤٠ م استئناف الطرفين المطاردة فيما بينهما . وقد خرج عبد المؤمن من تينملل بعد ان قدم عليها نائبا عنه صهره : أبو عمران موسى بن سليمان القاضى(٧٤) ، وسار شمالاً بشرق إلى موضع أشبار ، فما كان من تاشفين الا أن خرج إليه . وظل الطرفان يتبادلان المواقع مابين أشبار ، وتاساوت، ودمنات، وتمللو إلى أن نزل تاشفين موضع كدية، فخرج إليه الشيخ أبو

<sup>(</sup>٧٢)البيدي، ص٧٤ وه٧، وقارن ابن عذاري، الموحدون (هويشي)، الهامش السابق (اعلاه).

<sup>(</sup>٧٣) البيدق، ص٧٤-عيث رواية قصصية تنسب الى تاماكونت ابنة يبننبان التدخل لدى عيد المؤمن وتذكيره بموقف والدها الطيب من ابن تومرت والذى كان السبب فى اطلاقه بدلا من سجنه أو قتله (ما سبق، ص ١٨٤). وتسترسل الرسالة فى القول بان على بن يوسف عندما وصله نيأ اطلاق سراح النساء المرابطيات أطلق من جانبه الغيفائيات وعلى رأسهن زوجة يعزي بن مخلوف، وهو الأمر الذي تعتبره رواية البيدق رداً على مكرمة أمير المؤمنين عبد المؤمن الذى قال بالمناسبة ؛ "اعمالنا ردّت البينا".

<sup>(</sup>٧٤)ابن عذاري، المرحدون (هويشي)، ص١٩٢.

حفص عمر آينتى بالرجالة دون خيل . وتم اللقاء في تلك المنطقة الوعرة التي لا يستطيع الخيال أن يناور بها في يسيط تيزي، وكانت الحرب سجالاً إلى أن انفض الجمعان - كما نرى (٧٥) .

## هازاز ، والتشكيل الجديد للعسكر،

بالاستيلاء على أزرو عند منابع كل من وادى أم الربيع (موربيع) ووادي بورجرج (أبو الرقراق) شمال شرق تادلا تكون بوابات المفرب من أقصاه إلى أوسطه قد انفتحت امام قوات الموحدين المظفرة . وهكذا كان على الخليفة عبد المؤمن أن يعيد رسم خططه الحربية حسبما تقضى متطلبات الموقف فكانت إعادة تقسيم العساكر الموحدية إلى ٣ (ثلاثة) جيوش، هي :١- الجيش الرئيسي الأول بقيادة عبد المؤمن، ٢- الجيش الثاني بقيادة عبد الرحمن بن زجو، وقواته الأساسية من بني كانون، ٣- الجيش الثالث بقيادة يتطاف، وقواته من كل من بني (آيت) سدرات، وبني آمرسال، وأهل (بني) ملوية . والظاهر أنَّ خطة تقسيم الجيوش الموحدية هذه لم تأت بما كان يرجى منها فعادت إلى التجميع كلها تحت قيادة عبد المؤمن، الذي واجع التشكيل النهائي كله، وأخرج الأشياخ من كبار السن - كما نرى - وقرر ترحيلهم إلى تينمل بحجة القيام بزيارة ضريح الإمام . ويظهر سخط عبد المؤمن على أشياخ الجيش والعسكر من أنه أمرهم بالمسير وحدهم إلى العاصمة، الأمر الذي أزعجهم فرجوه ألا يتركهم لقمة سائغة «للمجسمين»، "فبعث معهم الأمناء (الذين يحرسونهم) حتى وصلوا وزاروا" (٧٦). ولا بأس، ان كان عيد المؤمن قد استقر، في ذلك الوقت بالجبال البالغة الارتفاع المجاورة لجهة فاس والمعروفة بـ كراندة (جراندة)، بينما كان تاشفين بالبسائط لا يجد من البرابر من

<sup>(</sup>٧٥) البيدق، ص٧٥ -حيث النص: "فهزمنا الفئة الباغية، فأيد الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين" (سورة الصف-الآية ١٤).

<sup>(</sup>٧٦)البيدق، ص٧٦.

يداخله ولا من يستعين به (٧٧).

ويفضل ذلك التنظيم الذي شمل كلا من التكتيك العسكرى والاستراتيجية فيما يشبه التمييز، بالنسبة للقيادات على الأقل، وحد أهل فازاز ونزلوا من القلعة (قلعة مهدى) بينما كان تاشفين وقائده الريرتير (الأبرتير) بفاس متربصين . وعندما خرج عسكر فاس ومكناسة في محاولة لتقويم الأوضاع في القلعة، وقع الخلاف بينهم وخرجوا هاريين، وأخذ عسكر فاس طريق الجيل فنجا مع قائده يحيى بن محمد بينما لحق الموحدون بجيش مكناسة، وهو في طريق العودة إلى بلده بقيادة ابن ولجوط، وهزموه وأخذوا منه «غنيمة ما رأى الراؤن مثلها» (٧٨).

وهكذا انفتحت أبواب المغرب الأقصى أمام عبد المؤمن الذي لم يجد مقاومة تذكر في مسيرته إلى تيزرفت (متاع بيلورن) وتاسغرت (٧٩) إلى وادى زيز موضع يحيى بن محمد . وهناك خرج إلى الموحدين من سجلماسة أبو بكر بن صارة. وبعد اللقاء معه في موضع واطوب تم الاتفاق بين الطرفين على التحالف وحسن الجوار، وعاد الموحدون والسجلماسيون إلى أوطانهم مسالمين (٨٠)

<sup>(</sup>۷۷)این عذاری، الموحدون (هریتی) ص۱۲.

<sup>(</sup>۷۸)البيدق، ص۷۷ .

<sup>(</sup> ٧٩ ) البيدق، ص٧٧ - التي هرب رئيسها ميمون بن صاري، ووحّد بنو أبي غزوان، كما وحّدت قبيلة سلم بن حمامة، وآيت (بنو) على وسكور ومنكور .

٠ ( ٨٠) البيدق، ص٧٧ .

## غياتة في أطلس الوسطى ،

بوصول الموحدين إلى وادى زيز من بلاد درعة يكون عبد المؤمن قد أخضع أو تحالف مع قبائل المناطق المحيطة بالسوس الأقصى إلى حاحة غربا، ووادى درعة جنوبا، وتافللت (سجلماسة) شرقا، فلم يبق أمامه الا المغرب الحقيقى فى الشمال حيث كان التمدد الموحدى قد وصل إلى ضواحى فاس. وهكذا كان الهبوط من جبال تنمل نحو المغرب والنزول بنوليس والمسير نحو تاجررت (متاع بنى وابوط). وهناك كان على عبد الرحمن بن زجو (زقو) أن يسير فى المحرم من سنة ١٩٥١ هـ / كان على عبد الرحمن بن زجو (زقو) أن يسير قى المحرم من المختفال بموسم أغسطس سنة ١٩٤١ ليهاجم صفروى : ضاحية فاس الجنوبية، يوم الاحتفال بموسم عاشوراء، ولكى يلحق بالقوات الرئيسية بقيادة الخليفة فى موضع القلاج . وعندئذ خاجر تاشفين من فاس إلى جبل العرض حيث ميز العساكر، ومن هناك بعث الربرتير وعندئذ غادر الموحدون إلى موضع بنى مكود بينما سار الربرتير بحذائهم نحو وعندئذ غادر الموحدون إلى موضع بنى مكود بينما سار الربرتير بحذائهم نحو وعندئذ غادر الموحدون إلى موضع بنى مكود بينما سار الربرتير بحذائهم نحو

ومن المقرمدة كان المسير إلى غياته، وقام تاشفين بحذائهم الي النواظر، وذلك في شتاء (جمادي ١٩٤٢ م، حيث في شتاء (جمادي ١٩٤٢ م، حيث كان هبوب الرياح العاصفة لمدة ٥٠ (خمسين) يوما دون انقطاع مع سقوط الأمطار التي أجرت الوديان . وهكذا فاض وادى فاس و«أكل» باب السلسلة، كما «فتفت» جزيرة مليلة (٨١) .

وقى ذلك الوقت كان عبد المؤمن فى موضع غفرا بجبل غياتة بأطلس الوسطى، (١١) البيدق، ص٧٨-حيث وأكل البحر (ايضا) طنجة حتى الجامع، وأكل وادى سبو مع وادى ورغة أخبية لمطة، وهذا كله فى شناء سنة٣٦٥هـ/١٤٢م، وقارن ابن خلدون، ح٢٠ص٠٣٢-حيث سار عبد المؤمن الى غياته، ويطوية وافتتحها ثم سار إلى ملوية وبالاد زنانه، وبعث اليهم عساكر الموحذين بقيادة يوسف بن وانودي، ومن ثم المسير الى تلمسان وكان واليها "ابو بكر بن مزدلى"، ثم المسير الى أمراء بني ومانو....وبلاد بنى عبد الواد وبنى باجوى....وأمدهم عساكر لمتونة ومعهم الربرتير.

بينما كان تاشفين في الوطاء تحت الموحدين في موضع النواظر، والعسكران يقاسيان جميعا من شدة البرد والغلاء. فسطل الشعير لزوم علف الخيل بلغ عند الموحدين ٣ (ثلاث) دنانير، بينما عز الحطب عند المرابطين فبلغ سعر الرطل منه ديناراً من شدة البرد، حتي أن أمرأة بعثت لتاشفين بطبق لطيف ظن أنه فاكهة فإذا به فحم فسر بد(٨٢). وعندما أقبل الربيع «فتح الله بالفياث والخيرات».

# حملة جبال الريف إلى تخوم المغرب الأوسط؛

وهكذا، وعند تحسن الأحوال الجوية بدأت المطاردة من جديد بين كل من عبد المؤمن من ناحية وتاشفين وبصحبته الربرتير من الناحية الأخري، وكل على حدة حسب استراتيجية المرابطين التي كانت تهدف إلى الاحاطة بقوات الموحدين فيما يعرف باطباق «الكماشة»، الأمر الذي نجحوا فيه بعض الأحيان.

فلقد خرج عبد المؤمن بقواته من جبل غياته إلى موضع «لكاى» حيث استقر لبعض الوقت قبل المسير إلى الولجة واللقاء برئيسها يدر بن ولجوط، وبالمقابل غادر تاشفين هو الآخر محلته وهو يتابع خطوات عبد المؤمن، ونزل في الوطاء تحت المعسكر الموحدي في موضع الجوزات (متاع بني ليلي) (٨٣)، بينما سار الربرتير

(۸۲)البیدق، ص۸۷-وقارن ابن عذاری، الموحدون (هویشی)، ص۱۲ حیث: ونزل عبد المؤمن بعصن بالموضع المذكور (كرانده: جرانده) شهوراً دون حطب أو قحم حتى حرقوا أوتاد أخبيتهم وخشب ابنيتهم، والمطر مع ذلك مستصحب دائم، مع القول عن ابن صاحب الصلاة: "ان امرأة بعثت لتاشفين بطبق كبير عليه بنية (منديل) فظن انه قاكهة واذا فيه قحم فسر به. وقارن روض الترطاس، ص۱۸۷-حیث: ثم ارتحل عبد المؤمن الی جبل غمارة فارتحل تاشفین في إثره، فنزل بوادی تهلیط بازاء عین القدیح، فی فصل الشتاء، فأقام بذلك المنزل شهرین حتی آحرق أهل محلتة أوتاد أخبیتهم ورماحهم، وهدمرا بیوتهم وأخبیتهم (ثم ارتحل عبد المؤمن الی جهة تلمسان، وارتحل تاشفین بطوی المراحل....).

(٨٣) نفس المصدر، وقارن ابن الاثير، ج ١٠ ص ٥٧٩ -حيث النص: وأطاعت عبد المؤمن قبيلة بعد قبيلة بعد قبيلة بعد قبيلة وان الرحلة بمحاذات الجبل استمرت من سنة ٥٣٥هـ/ ١٤١ م، وأن المناوشات كانت مستمرة الى ان وصل الى تلمسان منة ٥٣٩هـ/ ١١٤٥م.

إلى مواطن بني سليمان فى الأرض العالية، وبذلك أحاط المرابطون بهم وكادوا يطبقون عليهم، ولولا نجاح عبد المؤمن فى استمالة بعض زعماء المنطقة الذين وحدوا إلى جانبه، وهو الزعيم الصنهاجى مفتاح بن عمر الذى سمح للموحدين بالنزول عندهم وبذلك تفادى الحصار.

# «تكتيك الكماشة» ، فن إدارة العركة ،

والظاهر أن تاشفين كان يعتمد خطة التطويق (بالكماشة) التي تهدف إلى أن يقوم الروبرتير بدفع الموحدين من أعلى الجبل نحو السفع، ومن ثم إلى الوطاء حيث يكون الإطباق عليهم من كل من جانبي الربرتير الذي يلاحق من أعلى من الخلف، وتاشفين الذي يستقبل النازلين وهم يلهثون بالسهام وسنان الرماح وأتصال السيوف. فلقد عاد تاشفين إلى النزول تحت الموحدين في أرض صنهاجة غدو، وعندما أقلعوا من صنهاجة غُدُو إلى تازغُدُرا (متاع لجاية) سار تاشفين والروبرتير معا إلى بني تاودا حيث نزلوا بحيث كان وادى متاع ورغة (من روافد نهر سبو) بينهما، وهناك عاد المرابطون إلى الإعداد لحركة «الكماشة» من جديد . فلقد استعرض الربرتير رجاله استعدادا للخروج جريدة نحو الموحدين في تازغدرا، حيث دار بين الجانبين قتال شديد طوال يومين وليلتين، وتعرض فيه الطرفان لكثير من الخسائر في الرجال، وانتهى سجالاً عطاردات عن بعد تنقل فيها الروبرتير مابين بني تاودا وبين بنى مزجلده، وبينهما نزل الموحدون في موضع تاغزوت (إن بتقطت) من منطقة وادود ثم في موضع آيكي من منطقة ايلاته (متاع الميزان) حيث استقروا لمدة ١٢ (اثنى عشر) يوما . وهنا عادت جريدة الربرتير إلى جيش تاشفين، وسار الأثنان معا إلى تهليط تحت قصر عبد الكريم (القصر الكبير وهو قصر مصمودة القديم) ما بين العرايش وسلا (٨٤).

والظاهر أن الموحدين عانوا فعلا من تكتيك حرب الكماشة الذى مارسه ولى العهد المرابطي بفضل مهارة قائده الفرنجي، وحسن تحريكه السريع لرجاله . يستشف ذلك من رواية البيدق التي تقول إن الأمر تطلب تدخل القائد الكبير الشيخ عمر (٨٤) البيدة، ص٧٩-٧٩.

أصناج: أحد العشرة، إلى جانب عبد المؤمن رغم ان الرجل كان يعانى ذروة مرضه الذى مات فيه. ولقد خرج عمر آصناج مريضا، فأخذ بيد عبد المؤمن الذى يأمر بأن تضرب له خيمة (قيطون)، ويرفض المريض الكبير ان يجلس فى الظل بينما الموحدون فى الشمس، وبذلك يضرب لهم المثل فى فى أن أول صفات الجندى المجاهد هى التحلى بالصلابة والمقدرة على مواجهة الصعاب، ومعاناة مرارة الكفاح.

وهكذا كان عمر آصناج - سمى عمر الفاروق - يخطب الموحدين المجاهدين من المصامدة واقفا إلى جانب عبد المؤمن وهو يسنده بيده إليمنى بينما الشيخ أبو ابراهيم يسنده بيده إليسري . وكانت وصية وداع رائعة، تذكر بوصية الإمام المهدى ابن تومرت، والتي طالت والموحدون يستمعون إليها من وقت الضحى إلى وقت الظهيرة.

وكان موضوع الخطبة الوصية : أمر المجاهدين الموحدين بالطاعة للخليفة : خليفة الإمام المعصوم، الواجب الطاعة على الكافة . ومع نهاية النهار وقدوم الليل توفى أبو حفص عمر بن على آصناج، أحد دعامات حركة ابن تومرت العشرة، بعد أن وعظ الموحدين الذين وعوا الدرس (٨٥).

وبعد دفن عمر الصنهاجى (آصناج) إلى جانب جدار يقف شاهدا على ضريحه، وعندما سارت الحملة، ترك بالمحلة الشيخ أبو يحيى بن بكير بن الجبر مع جماعة بنى سعيد، حفاظا على كرامة ضريع شيخ صنهاجة الموحد - خشية أن يعرض له الخصوم، كما نرى، بسوء. ومنذ ذلك الحين قرى الجيش الموحدى السائح في جبال الريف متجها نحو المغرب الأوسط عساندة قطائع الاسطول التي كان يقودها ابن ميمون.

وهكذا تحولت الحملة إلى نزهة عسكرية جال عبد المؤمن فيها بمواضع بنى منصور وبكساس حيث وحد بنو ناله وبنو زياد، ومن ثم بآست سار حيث دخل في الطاعة

<sup>(</sup>٨٥)انظر البيدق، ص٧٩.

أولاد حيان (متاع تيزيران)، وبنو آزكترا، كما دخلت في الطاعة سوق الثلاثاء، (متاع بو عريف)، بلد عبد الله بن يحياتن، والقلعة (متاع باديس)، كما وحد أهل الطارقين والمخففة. أما عن قبائل كزناية (متاع تيزغت) الستة فقد دخل في مذهب التوحيد ٣ (ثلاث) منها وبقى ٣ (ثلاث) في طاعة المرابطين (٨٦).

وهنا خاف المرابطون من ان يتهدد الخطر مدينة السوس الأدنى: فاس، فأقلع إليها كل من تاشفين والربرتير وجاسوا خلال منطقتها حيث بنو سليمان والموحدون في إثرهم إلى أن تم اللقاء بين الطرفين في موضع كزنابة (متاع تيزغت)، ولكن المرابطين انسحبوا دون قتال (خاسرين). وعندما هبط الموحدون إلى موضع لمزمة أخذهم الهواء والمطرمدة ٨ (ثمانية) أيام حتى كادت تهلك درابهم في الوحل والطين، الأمر الذي دعا عبد المؤمن إلى تسمية تلك الحملة بغزوة الطين (تاغزون ان والط) (٨٧).

# توحيد ابراهيم أخي عبد المؤمن ومقتله:

وكان على الموحدين أن يستقروا بسبب سوء الأحوال الجوية في جبال تمش آمان حيث اتخذ الرجال منازلهم حسبما ارتأوا . وهنا جاء ابراهيم أخو عبد المؤمن معلنا لأخيه الطاعة ودخوله في حزب التوحيد . فكانت فرصة انتهزها الخليفة ليبر بأفراد أسرته وقومه، فأعطاه الخيل والعبيد والجنان، وأنزله في موضع القائد : محمد بن أبى بكر بن يجيت . والظاهر أن ابراهيم بالغ في الاستفادة من إعزاز أخيه الخليفة له، الأمر الذي أثار الزعيم ابن يجيت إلى درجة عدم مراعاة حرمة أخوة الخليفة، فتجرأ على قتل ابراهيم، ربا لحداثة دخوله في التوحيد – كمانري.

وفى ذلك تقول الرواية : فغضب الخليفة لقتل أخيه، وقال : «ويقتل ابن يجيت به» الأمر الذي لم يستسيغه كبار شيوخ الموحدين، وأغلب الظن أن المسألة سويت

<sup>(</sup>٨٦) البيدق، اخبار المهدى ابن تومرت، ص٨٠.

<sup>(</sup>۸۷)البيدق، ص۸۰.

يُدْفِعُ الدِّيةُ (٨٨).

وكانت تلك الحادثة الخطيرة سببا في ظهور تعديل مهم في نظام حشد العسكر الموحدي، وذلك أنه صدر أمر الخليفة : «يقسمة المروس بالبنود : كل قبيلة ببندها »، وهر الخير الذي انفرد به البيدق \*...

## التحالف مع قبائل المغرب الأوسط عن طريق المصاهرة ،

ومن ذلك الوقت، وبعد أن دخل غيد الرحمن بن زجو إلى مدينة مليلة عنوة، يدأت القوات الموحدية تطرق أبوات المغرب الأوسط. فلقد تم اللحاق بابن زجو في سوق الخميس بامتليلي، وجمعت المغانم والسبايا، وكان منهن ١٠٠ (مائة) بكر من أهل المنطقة اللاتي أعلن أنهن من المسلمات، فقام عبد المؤمن يتقسيمهن على كبار رجال الموحدين، على أن يتزوجوهن. ومن المهم ماتشير إليه راوية البيدق، من أنه بقيت – بعد التقسيم – فتاتان لامعتان، هما : فاطمة بنت يوسف الزناتية، والأخري ابنة مناكس بن المعن الزعماء في أن يحوزوا شرف الزواج من إخذاهما التقسيم لشرفهما، ولطموح بعض الزعماء في أن يحوزوا شرف الزواج من إخذاهما عليمهما بينه عبد المؤمن وهي القرعة عليمهما بينه عبد المؤمن وهي القرعة فاطمة بنت يوسف بينما أبراهم (إسماعيل بن الحميم) الذي كانت من نصيه فاطمة بنت يوسف بينما آلت بنت ماكسن إلى الخليفة عبد المؤمن وفي القرعة فاطمة بنت يوسف بينما آلت بنت ماكسن إلى الخليفة عبد المؤمن وفي المهدية فاطمة بنت يوسف بينما آلت بنت ماكسن إلى الخليفة عبد المؤمن وفي المهدية فاطمة بنت يوسف بينما ألم إسماعيل وكانت مناسبة احتفل فيها عوضم المهدية المؤمن مليح) بعمل مأدبة طعام (اسماس) تليق بقام الخليفة والزعيم الموحدي الكبير (٨٦).

<sup>(</sup>٨٨) انظر البيدق، سيرة المهدى ابن تومرت، ص٨١ -حيث النص: "فقام له (عبد اللومن) أبو حفص (عمر المهتناتي) ؟ وابو الحسن يوجوت بن واجاح، وقالا له (عبد المؤمن) و الله يقل المهدى إن أهل الجماعة وصبياتهم وعبيدهم كل من في الديا، فصنت عند ذلك الخليفة " \* وعن المروس انظر دوزي، ملحق القواميس العربية (بالغرنسية) وص ٥٨٠ - ٥٨٠ - ٥٨٠ حيث : النعل مرس يعني حيال، وحيث المروس في النهاية تعني ديوان العطاء ، فكان الأمر يتعلق بتنظيم العطاء في قرق الجيش، كلا حسب درجتها.

وعقب ذلك كان الرحيل إلى آغيال (متاع بنى يزناسن) الذين فضلوا الهرب على الدخول فى حزب التوحيد ، ومن هناك كان الذهاب إلى ندرومة ، نقطة الحدود بين المغربين : الأقصى والأوسط ، من حيث كان الدخول إلى بلاد كومية - قبيلة أمير المؤمنين عبد المؤمن - التى وحدت فى التو واللحظة . ومن هناك كان المسير إلى تاجرا مسقط رأس عبد المؤمن ، حيث كان التمييز (العرض) استعداداً للمسيرة التالية (١٠).

## حملة تلمسان ، ونهاية الدولة المرابطية ،

وفى تاجرا تم استعراض (قييز) حشود الموحدين ، وسير عبد المؤمن منها ٤ (أربع) جرائد (طوابير) ، هي :

١- عسكر محمد بن زجّر الذي اتجه نحو الساحل ، ومن هناك عرج على وهران
 وعاد بالمغانم والأسلاب.

٢- عسكر بقيادة الشيخ ابى ابراهيم اسماعيل بن ايجيج وسار إلى ويسغد (لبنى وانون) ورجع منها بالغنائم (٩١).

٣- ويقهم من النص المضطرب في هذا الموضع أن العسكر الثالث كان بقيادة يوسف (بن وانودين) الذي خرج لمهاجمة قبائل مديونة تاينزا في منطقة تلمسان وأنه خرج إلى لقائد القائدان المرابطيان: أبو بكر بن الجوهر اللمتوني، ومحمد بن يحيى بن فانوا، ولكن يوسف نجح في مهاجمتهما في موضع «خندق الحمراء» الذي يعرف بوادي الزيتون وقتلهما معا (٩٢).

<sup>(</sup>٩٠) البيدق ، ص ، ٨١

<sup>(</sup>٩١)البيدق، ص٨٢.

<sup>(</sup>۹۲) البيدق، ص۸۲ وقارن ابن الأثير، ج ۱۰ ص۵۷۵ حيث ارسل عبد المؤمن جيشاً الى وجده (وجرة -بدلا من ندرومة) من أعمال تلمسان بقيادة أبى عبد الله محمد بن زقو (زجو) من آيت خمسين التقى بهم متولى تلمسان: احمد بن يحيى بن فانو، فهزمهم جيش عبد المؤمن في موضع "خندق الجمر"، وقتل محمد بن يحيى وكثير من أصحابه.

3- وواضح من النص المضطرب أن عبد المؤمن أرسل جيشا حليفا رابعا من عساكر زناتة الذين كانوا في معية الزعيم: زيرى بن ماخوخ الذى وحد ودخل فى طاعة عبد المؤمن فارسله فى مهمة إلى جبل غياتة (فى أطلس الوسطى) فغدره بنو مكود، فقتلوه ومثلوا به، فقطعوا رأسه ويديه وحملوها إلى فاس حيث علقوها فى باب السلسلة (٩٣) والواضح أن المغدور هناه، أحد قواد زيري بن ماخوخ أو أحد أبنائه. وذلك أن زيري سوف يقتل في غزوة تالية (ما يأتي ص ٣١٠).

ورحل عبد المؤمن إلى جبل تاجرة ووجه عمر الهنتاتي على رأس جيش إلى وهران لهاجمتها بغتة . وكان من الطبيعي أن يضم عبد المؤمن قبيلته كومية في تاجرة إلى جانبه، ولكنه انتقم من أولئك الذين وقفوا منهم إلى جانب المرابطين ، وطلبوا منهم أن يؤدوا من المال مثلما سبق ان أداه زعيمهم أبر طاشور إلى محمد بن فانو والى تلمسان. وعندما رأى منهم عدم الرضا ردعهم بشدة قأمر بالقبض على ١٠ (عشرة) من أشياخهم ، وأنزل بهم عقربة الإعدام ، ولم يستثن منهم إلا واحداً فقط شفعت فيه النساء من أهله (٩٤).

ومن أرض كومية رحل الموحدون إلى موضع تيفسرت ، من حيث خرجت جريدة (عسكر) بقيادة الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتى والقائد يصلاسن بن المعز إلى موضع العيون من أرض قبيلة صاء وأصابوا الغنائم ، وأتبعوا ذلك بالتجول خلال مواطن ٤ (أربع) قبائل ، قبل أن يعودوا إلى المحلة محملين بالمغانم والأسلاب (٩٥) . وبذلك سيطر عبد المؤمن على منطقة تلمسان فلم يبق إلا الاستيلاء على المدينة نفسها وعلى قرينتها وهران القريبة غربا ، ولكنه كان عليه أن يترك فاس بعيدا في السوس الأدنى لبعض الوقت حيث كانت ملجأ مؤقتا وملاذا لأهل الشتات من الأعداء ولن يدوم طويلاً.

<sup>(</sup>٩٣) انظر البيدق، ص٨٢-حيث وقعة زيرى بن ماخوخ قبل حملة يوسف (بن وأنودين) . هـ٣-حيث وأي بروفنسال تأخير الغدر بما خوخ عن حملة يوسف.

<sup>(</sup>٩٤) البيدق، ص٨٣-حيث ان أباطاشور قتله المرابطون بعد دفع المال، وان الرجل الذي أعفى عنه من الكوميين اسمه "ابن ابو كنون (جنون)".

<sup>( 80 )</sup> البيدَق، ص٨٣- والقبائل هي : بنو بستين، وبنو سنوس، وبنو وردرسن، وبنو سُتُلَّق.

# بداية النهاية بالنسبة للدولة المرابطية

خلال تلك الحرب الطويلة بين المرابطين والموحدين بدأ من ولاية عبد المؤمن ، والتي شاركت فيها القبائل المختلفة من مصمودة ولمتونة وزناتة وحتى قبيلة عبد المؤمن كومية في منطقة تلمسان حيث كانت القبائل تنتقل خلالها من جانب إلى آخر مابين التوحيد المهدوى والردة عنه . وبطبيعة الحال كانت تلك الحروب المتصلة تهلك البلاد والعباد في الدولة المرابطية المترنحة مابين ضربات الأعداء وخيانة الأصدقاء ، وغدر الأهل والأقرباء الأمر الذي أدّى إلى تردى الأحوال وسوء المآل . وفي ذلك يقول ابن عذارى :....«ومدة هذه الحركة (الحملة) الطويلة الأعوام اتصلت الحروب ببلاد أهل اللثام ، وغلت الأسعار بمراكش فصار ربع الدقيق بمثقال (دينار) حشمى ذهبى . وتولاها الجدب ... ، وقلت المجابي (الضرائب) بهذه الفتن، وكثرت اللوازم على الرعايا بالعدوتين (المغرب والأندلس) . وألح العدو النصراني وكثرت اللوازم على الرعايا بالعدوتين (المغرب والأندلس) . وألح العدو النصراني بعرب الثائرين ، واستولى الروم (نصارى الأندلس) في هذا الوقت على كثير من البلاد والحصون ، وكثير من الثغر» (٩٦)

## تاشفين أميرا وقائدا عاما ممارسا

ووسط هذه الظروف السيئة أتت وفاة أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين في رجب سنة ٥٣٧ هـ / ٢٧ يناير ١١٤٣ م ليزيد الطين بلة . فبعد أن كان ابنه تاشفين مسئولاً عن الحرب وقيادة الجيوش أصبح بعد أن آلت إليه الإمارة مسئولاً عن مصير الدولة في تلك الفترة الحرجة.

<sup>(</sup>٩٦)اين عذاري، الموحدون (هويتي)، ص١٦-١٣

### المتنة بين لتونة ومسوفة ،

وأول المشاكل التى واجهت تاشفين تتمثل فى تصدع بناء الدولة بقيام الرحشة بين قبيلتى لمتونة: عصبية الدولة، ومسوفة: سندها الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول كثير من كبار زعماء مسوفة فى طاعة عبد المؤمن، مثل: يحيى بن تاكفت، وبراز بن محمد ثم يحيى ابن عمهما المعروف بانجمار، صاحب تلمسان السابق الذى وصل إلى عبد المؤمن «بجميع إخوانه ورجاله فزاد الخلل فى أمر تاشفن» (٩٧).

وهكذا قامت الفتنة بين لمتونة ومسوفة حتى قام يحيى بن تاكفت المسوفى بالإغارة على بعض المواطن فى تلمسان ، فخرج إليه محمد بن زجو (زقو) اللمتونى فقتله وأبنه ، «واحتز رأسيهما ، ووجه بهما إلى تاشفين فأمر بحملهما إلى سجلماسة حيث كانت أخت يحيى المذكور ، فقالت : إن كان لنا رجال فسيأخذون بثأرنا - إن شاء الله» . وعندما بلغ هذا الكلام عبد المؤمن : الحليف الجديد للمسرفيين «فائتصر لها ، ووافقها على وأس تاشفين ، فكان ذلك كذلك» ، كما تقول رواية ابن عدارى عند حصار فاس (٩٨).

#### توحيد زناتة ،

والمعروف أنه عندما توفي على بن يوسف بن تاشفين كانت القوات الموحدية منتشرة في ٣ (ثلاثة) مواطن ، هي : جبل غياته (في أطلس الوسطى) وجبال الريف حيث مواطن قبائل بطوية ومليلة وغمارة . وكان القسم الثالث تحت قيادة ٣ (ثلاثة) قواد ، هم : يوسف بن وانودين وعبد الرحمن بن زجو (زقو) ، وأبن يومور ، وكان عليهم التوجه نحوتلمسان عبر جبل مديونه. وخرج إلى هؤلاء الأخيرين والى تلمسان القائدالمرابطى : محمد بن يحيى بن فانو وانتهى اللقاء بهزيمة ابن فانو ومقتله بينما تفرقت قواته نحويلادها. وكان من نتيجة هذا النصر الموحدى أن دخلت

<sup>(</sup>٩٧) ابن عذاري، الموحدون (هويشي)، ص١٣ ونفس الرواية عن ابن بجير، في ص١٤. (٩٨) المغرب، الموحدون (هويشي)، ص١٣.

جماعات زناته فى طاعة عبد المؤمن وعلى رأسهم بنو ومانو، وغيرهم من سكان بلاد الريف، مثل: بنى ماخوخ، ويوسف ابن يدر، فوجههم عبد المؤمن مع القائدين ابن يومور وابن زجو إلى بلادهم، فكان دخول كل قبائل زنانة فى حظيرة التوحيد (٩٩).

وهنا بعث تاشفين قائده الربرتير على رأس قواته من الروم (الأندلسين) والمرابطين (الصنهاجيين)، ولكن الخبر لم يخف على جواسيس الموحدين الذين أسرعوا في غلس الليل نجدة لبني ومانو الذين كانوا متحصنين بأحد جبالهم، تاركين موضعهم الذي نزل به اللمتونيون، فهدموه وأحرقوه. ولم يكتف المرابطون بذلك بل انهم طلعوا على خصومهم بالجبل في يوم عاصف، فكانت قرصة انتهزها بنو ومانو فهبطوا عليهم مع حلفائهم من زنانة وهزموهم (١٠٠١).

وتشجع الموحدون بعد ذلك النصر فساروا بقيادة يوسف بن وانودين وعبد الرحمن بن زجو وابن يومور ومعهم بنو ومانو، مغيرين في بلاد بني عبد الواد، وبني يلومي، وهم يقتلون الأعداء، ويجمعون المغانم التي وجهوا بها إلى عبدالمؤمن (في منطقة تلمسان). ولم يكن من المستغرب ألا قر مغانم بني عبد الواد وبني يلومي بسلام إلى أرض زناته دون أن تثير نهم هؤلاء الأخيرين، رغم تحالفهم الظاهر مع الموحدين. فقد خرج الزناتيون على المغانم فأخذوها، وقتلوا من بني ومانو الذين كانوا يحملونها ومن غيرهم ١٠٠ (ستمائة) رجل، فيهم الزعيم الزناتي ابو بكر ماخوخ (من بني ومانو)، بينما لجأ ابن وانودين إلى جبل هناك واعتصم به مع ماخوخ (من بني ومانو)، بينما لجأ ابن وانودين إلى جبل هناك واعتصم به مع الموحدين، هذا ورحل عسكر اللمتونيين إلى موضع منداس (بلد بني يلومي من زناته)، حيث اجتمعت عليهم قبائل بني يلومي برحائلهم مع زعيمهم حمامة بن مظهر وغيرهم من زنانة : بني ينجاسن، وبني وسيفن، وبني توجين، وكانوا دون رحائل معهم رأدان معهم رادان مع ر

<sup>(</sup>٩٩) ابن عذاري، الموحدون (هويشي) ، ص١٤.

<sup>(</sup> ۱۰۰ )ابن عذاري، الموحدون (هويشي) ، ص١٤.

<sup>(</sup>١٠١)ابن عذاري، المرحدون (هويثي)، ص11.

وعندما بلغ خبرمقتل بنى ومانو، وصل عبد المؤمن إلى جهة تلمسان، فنزل هناك بين الصخرتين. وعندئذ وصله بنو ومانو، وأقلع معهم إلى سيرت حيث اجتمع عليه جميع بنى ومانو ومعهم الزعيم الزناتى تاشفين بن ماخوخ. وفى تلك المحلة انضمت إلى قواته عساكر كل من: ابن زجو وابن يومور. وفى تلك المحلة وصل عبد المؤمن هدية بنى ومانو فصرفها عليهم ثم رحل إلى بلاد بنى يلومى الزناتيه (١٠٢).

ولما تحقق أمير المسلمين تاشفين من تجمع القوات الموحدية في بلاد بنى يلومى، دخل تلمسان حيث جنّد فيها عسكراً بعثه إلى عبد المؤمن وهر في موضع منداس وهنا قرر عبد المؤمن المسير إلى محلة الربرتير وأن يكون البدء بقتال رجاله من الجنود والحشود، حتى يجهض خططه في الإحاطة بالقوات الموحدية، كما كان يحدث في السابق على ما نرى. وبعد قتال دام ٤ (اربعة) أيام نجح عبدالمؤمن في الإحاطة بمحلة الربرتير ومن كان معهم من زنانة بني يلومي وغيرهم. وكانت المغانم التي حصل عليها الموحدون من مواشي زناته كبيرة، تبالغ الروايات في تقديرها بنحو ٣٠ (ثلاثين) ألفا من الغنم، و١٢ (اثني عشر) ألفا من البقر، الأمر الذي سمح للربرتير باللحاق بالقوات الموحدية، وباستنقاذ معظم الغنائم، ومن الواضح ان عبدالمؤمن كان قد عهد إلى قومه من كومية باستصحاب تلك الغنائم التي حصل عليها الموحدون في بلادهم. يظهر ذلك فيما حدث من مقتل ٢٠٠ (اربعمائه) رجل من الكوميين، وهم يدافعون بشراسة عما كان بين أيديهم من الخيرات .

والمهم أن العسكر المرابطي عاد إلى تلمسان بالماشية الزناتية ، وهناك اجتمع بالأميرتا شفين (١٠٣).

وتمخض اجتماع تاشفين بقائده الرومي الفذ ، عن كتابة الرسائل إلى مختلف البلاد طلبا لإرسال العساكر إلى تلمسان (إلى القصبة) حيث كان من الواضح أن اللقاء بين حشود كل من الطرفين سيكون ذا أهمية بالغة لتقرير مصير حرب المطاولة التى دامت حوالي ٧ (سبع سنوات) منذ سنة ٣٣٥ هـ / ١١٣٨ م . وفعلا وصلت

<sup>(</sup>١٠٢)ابن عذاري، الموحدون (هريشي)، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>۳. ۱) ابن عدّاري، المرحدون (هويشي)، ص٩٥.

العساكر المرابطية من أقصى البلاد، ليس من سجلماسة فى أقصى الجنوب فقط ، بل من بلاد بنى زيرى الصنهاجيين فى أقصى الشرق ، من حيث وفد عسكر بجاية بقيادة طاهر بن كبّاب من قواد بنى حماد ، وكذلك من الأندلس من حيث وفد ابراهيم بن تاشفين بعسكره فولاه أبوه عهده ، وكانت الأحوال فى الأندلس تزداد مع مرور الوقت ، سوءاً.

وفيما يتعلق بالعسكر الصنهاجي الوافد من بجاية تقول رواية أبي على الحسن الأشيرى ، إنهم لقوا هزيمة قاسبة على أيدى الموحدين ، في ضاحية العبّاد من مدينة تلمسان ، ولحقوا بهم من الصخرتين حتى باب المدينة (١٠٤) . وأنتهى الأمر بأن التصل القائد الحمادي ابن كباب بعبد المؤمن وأعلن التوحيد مع الوعد بالمساعدة على فتح بجاية وبلاد الزيريين في بجاية والمهدية (١٠٥).

هذا ، وتشير الرواية إلى أن ابراهيم بن تاشفين كان التقى مع والده عقب وفاة جده الأمير على بن يوسف ، وذلك فى موضع كراندة (جراندة) جنوب فاس ، وحينئذ أرسله والده إلى قرطبة ليستكمل دراسته فى الأندلس ، ثم إنه بعد أن تأزمت الأحوال وبلغ الصراع مع الموحدين ذروته هذه ، استدعاه تاشفين إلى تلمسان فى آخر سنة ٥٣٨ ه/ يونية ١١٤٤ م . وكان وصول ابراهيم بن تاشفين من بلاد الأندلس وقتما كان أبوه يستعرض (يميز) العساكر والحشود والجنود والوفود ، فكان عرضا عظيما "أعجب الناس من كثرة عددهم واحتفالهم بالزينة" - وكان

<sup>(</sup>٤٠١) ابن عدّاري، الموحدون (هويشي)، ص١٣٠.

<sup>(</sup>١٠٥) البيدق، ص١٤، وقارن ابن خلدون، ج٢ص ٢٣٠ حيث النص على : "ونزل تاشفين اصطفصف....ووصل جند صنهاجة من قبل يحيى بن العزيز صاحب بجاية بنظر طاهر بن كبأب من قراده، أمدوا به تاشفين وقومه لعصبيته الصنهاجية، وفي يوم وصوله أشرف على معسكر المرحدين. وكان يدل بأقوام قدرا بلمتونة، وأميرهم يتعودهم لمناجزة الموحدين. وقال : إنا جنتكم أومنكم من صاحبكم عبد المؤمن هذا، وأرجع الى قومى، فامتعض تاشفين لكلمته، وأذن له في المناجزة، فحمل على القوم. فركبوا وصمعوا للقائد، فكان آخر العهد به وبعسكره.

ميدان العرض يمتد من باب القرماديين بتلمسان إلى جهة سفح الجبل (١٠٦).

وهنا يرجع الفضل إلى صاحب الحلل الموشية في اتصال ما انقطع من رواية ابن عذارى عن عملية العرض المرابطي الكبير، والذي يعتبره « آخر جيش احتفل فيه المرابطون» (١٠٧)، وذلك بفضل مانقله من رواية إليسع التي تبين أن الموحدين قاتلوا الحشد المرابطي الكبير في آخر عروضه (قييزه) بخطة تكتيكية دفاعية تقضي بتنظيم العساكر في الأرض المنبسطة في شكل مربع تتوالى في صفوفه المربعة: الرجال «بأيديهم القنا الطوال، والطوارق المانعة، وراءهم أصحاب الدرق والحراب صفا ثانيا من ورائهم، ووراءهم أصحاب المخالى فيها (الحجارة صفا ثالثا)، ووراءهم الرماة بقوس الرجل (صفا رابعا)، وفي وسط «المربعة» الخيل.

فكانت خيل المرابطين لاتستطيع اختراق تلك الصفوف الدفاعية المانعة ، فإذا السحبت تخرج لمطاردتها خيل الموحدين «من طرق تركوها ، وفرج أعدوها ، فتصيب من أصابت ، فإذا كرت عليهم دخلوا في غابة القني».

هذا ، ويقول اليسع إن تلك المعركة تعرف بيوم منداس (انظر اعلاه ، ص (٣١١) ، وأنه فقد فيه من جيوش المرابطين مالا يحصى . وفي ذلك اليوم ظهر أمر

<sup>(</sup>١٠٩) ابن عذارى، الموحدون (هويشى)، ص١٥، وقارن الحلل الموشية، ص١٣١ - حيث رواية الكاتب ابى على الحسن الأشيرى رحيث وصول مند ابن حماد الصنهاجي من يجاية، وعسكر سجلماسة، ووصل من الاندلس ابنه الأمير ابراهيم (ابو اسحق) قولاه أبوه عهده، وذلك فى سنة ٨٣٥هـ/٤-٤١٥م، وكان عسكره من الروم نحو ٠٠٠٤ (اربعة آلاف) قارس، واجتمعت عليه العساكر المذكورة بتلمسان. وأمر بعرض الجيوش....والتمييز....وعجب الناس من كثرة عددهم وعددهم، وخصالهم بالزينة .. واصطفت العساكر من ياب القرمادين....وكان آخر جيش احتفل قيه المرابطون. وحسب ابن خلدون، ج٢ص ٢٣١-فإنه بعد وصول الامير ابراهيم من الاندلس وتوليته العهد، ارسله والده تاشفين الى مراكش في جماعة من لمتونة، ويعث معه ابا جعفر احمد بن عطية، كاتبا، بينما سار هو في سنة ٣٣٩هـ/١٤٤ مالي وهران،

<sup>(</sup>٧٠٧) الحلل الموشية، ص١٣١.

## عبد المؤمن بن على وكثر جمعه (١٠٨).

## مقتل الريرتير:

ومع مطلع سنة ٥٣٩ هـ/يونيه ١١٤٤م افتقد تاشفين سنده الأكبر في حرب المطاولة ، وهو قائده الربرتير ، قائد فرفة الروم ومن يساندها من عسكر الحشود ، في بعض المواقع مع الموحدين . وعما يؤسف له أن النصوص الخاصة بذلك الحدث غير واضحة ، الأمر الذي يعني أن الأصول الأولى التي نقل عنها المتأخرون كانت معيوبة، وهذا مايظهر بشكل واضح في نص البيدق الذي وصل إلينا ، وكذلك الأمر بالنسبة لنص ابن صاحب الصلاة الذي ينقل عنه ابن عذاري وغيره.

والذى يفهم من روايتى البيدق وابن عذارى هو أن الربرتير راح وسط دوامة النزاعات بين قبائل المرابطين ، من : مسوفة وصنهاجة وجزولة . ففى سنة ٥٣٩ هـ / ١٩٤٤ م كان تاشفين يواجه خروج قبائل جزولة التى غدرت بالمرابطين فى تلك الظروف الصعبة التى كان يواجهها الأمير تاشفين . فأثناء الصراع فى منطقة

أعظم ما تأيد به عبد المؤمن على المرابطين قيام أهل الاندلس عليهم لكونهم أخلوها من أعظم ما تأيد به عبد المؤمن على المرابطين قيام أهل الاندلس عليهم لكونهم أخلوها من حماتها وأسلحتها. وهنا لابد من الاشارة الى ان تكتيك حرب المربع هذا معروف عند الطرطوشي (ت ٢٥هـ/١٢٦م) في كتابه سواح الملوك على انه من أساليب حرب الاندلس-دار صادر- بيروت -ط-بيروت، ١٩٩٥-ص ٢٤-٢١-حيث النص : "وأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه في بلادنا، وهو أرجى تدبير نفعله في لقاء عدونا، ان نفدم الرجالة بالدرق الكامل والرماح الطوال والمزاريق المسنونة النافذة، فيصفوا صفوفهم ويركزوا رماحهم خلف ظهورهم في الأرض. وكل وجل منهم قد القم الارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه، وخلفهم الرماة المختارون التي غزق سهامهم الدروع، والخيل خلف وترسه قائم بين يديه، وخلفهم الرماة المختارون التي غزق سهامهم الدروع، والخيل خلف قدميه، فإذا حملت الروم على المسلمين لم تزحزح الرجالة عن هيئاتها، ولا يقم رجل منهم على قدميه، فإذا حملت الروم على المسلمين لم تزحزح الرجالة عن هيئاتها، ولا يقم رجل منهم على قدميه، فإذا قرب العدو رشقتهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق، وصدور الرماح تتلقاهم، فأخذوا عنة ويسرة، فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة، فتنال منهم ما شاء تتلقاهم، فأخذوا عنة ويسرة، فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة، فتنال منهم ما شاء الله تعالى.

تلمسان ، وخلال إختلاط الأمور مابين انتقام عبد المؤمن من قبيلة كومية فى المنطقة، عما سبقت الإشارة إليه (ص ٣٠٨) ، وخروج قبائل المرابطين على لمتونة ، كان الموحدون ينقضون على من بقى من الجند إلى جانب تاشفين ، من القبائل في منطقة العيون (متاع صاء) ، ويستولون على مواشيهم ويسوقونها إلى محلتهم .

والظاهر أن عبد المؤمن أراد أن يطمئن إلى صحة توحيد جزولة ، وهى القبيلة المرابطية الكبيرة ، فأمرهم بالمسير إلى قتال الربرتير وفرقته «الأجنبية» ، فساروا إلى موضع بكيرس ، في منطقة استراتيچية تشرف على بعض الخنادق أو الأخاديد، وتبعهم عبد المؤمن ونزل عليهم يوم خميس في موقع يشرف عليهم، وفي نهار الجمعة أصبح الربرتير وهو يسير إليهم ، وينزل على الجهة الأخرى من الأخدود الذي يعرف بآين بن.

وعندما عرف الربرتير محلة أخرة الأمس جزولة وعرف من درايته بأحوالهم أنهم مغيرون يعملون لحسابهم الخاص ، أعلن لحاشيته أنه لايستطيع أن يحدد ماذا يعملون ا فهم إما أن يأخذوه ليسلموه إلى عبد المؤمن أو أن يفعلوا العكس فيأخذون عبد المؤمن ليسلموه إياه.

ولكن الذى حدث هو أن الربرتير انهزم أمام الإخوة الأعداء من الجزوليين ، وتنحي بعيدا عنهم إلى بعض الطريق . ومن الواضح أن الربرتير كان يضمر استخدام الكيد للجزوليين ، فكتب إلى عبد المؤمن كتابا ينصحه فيه بقوله له :«اقتلهم قاتلهم الله ، غدروا بأخوتهم فكيف لايغدرونك» . وكان على عبد المؤمن أن يعمل بتلك النصيحة المكيافيلية ويتخلص من الأعداء من حلفائه الجدد ، المشكوك في صحة نواياهم ، تماما كما فَعَل ابن تومرت بأهل تينملل عقب استقراره بالمدينة (ماسبق ، ص ٢٤٠).

وهكذا عقد عبد المؤمن لجزولة «المجلس» (آكرو) يعظهم فيه ، فسألهم إن كانوا قد وحُدوا حقا ، وطلب إليهم أن يسوقوا إليه اسلحتهم وأولادهم .

وإزاء ترددهم رأى أن يستخدم الحيلة معهم ، إذ جعل رجال حرسه الأسود (عبيد المخزن) يستدعون الرجال لحضور مجلس الوعظ ، وعندنذ قرقوا بينهم وبين بنيهم

وأسلحتهم ، وكان ضرب الطبل الذي أصدره عيد المؤمن ، إشارة القضاء عليهم قتلاً باستثناء الصغار ، كما سيقت غنائمهم (مواشيهم) (٩٠٩).

وعند وصول الخبر إلى الربرتير ، لم يظهر أسفه على قتل جزولة بأيدى الموحدين، ولكنه وبتفكيره الوصولى أسف على أن تؤول غنيمة جزولة إلى مصمودة ، وفكر في استرجاعها إلى أهلها . ورغم ما تقوله الرواية من أن الربرتير طلب من تاشفين أن يسير معه بقواته لاسستنقاذ الغنائم ، فإن تاشفين لم يشارك في المطاردة ، بل وقع عبئها على القائد الرومي «وفرقته الأجنبية» عبر موضع العيون (إن آيت - بنو وينياد) ثم موضع (تالوط آن تيفرت) . وكان اللقاء بين الطرفين على الغنيمة نفسها ، التي عادة ما تكون في حراسة ساقة الجيش أي مؤخرته . ومن وصف البيدق الدقيق لمعركة الغنائم هذه ، يتضح أن هزيمة الربرتير كانت ساحقة - ربا لتخلى تأشفين أو تباطئه في المشاركة في تلك العملية المحدودة الهدف . وهكذا «حارب الربرتير على تلك الغنيمة وعليها مات ، ولم يسلم من عسكره إلا ٦ (ستة) نفر : الربرتير على تلك الواية الموحدية - مسبما تبالغ الرواية الموحدية - من غير شك (١١٠)

# مصرع تاشفين مايين تلمسان ووهران

بخضوع القبائل في منطقة تلمسان لعبد المؤمن ، من كومية بخاصة وزناتة بعامة

<sup>(</sup>۱۰۹)الپيدق، ص۸۲–۸۲.

<sup>(</sup>۱۱۰) البيدة، ص١٤٥-٥٥ حيث الناجين من الروم: شوبن، وغشتُون بَطْريان، ومن بنى وانار: على بن الخنوس، ويخلف بن الأستطير، ويخلف المكرَّطر، وكان ذلك في عام١٩٥هـ١٢١٨م، وقارن ابن عذارى، الموحدون (هويشي)، ص١٦٥ حيث رواية ابن صاحب الصلاة الموحدي المخرومة، وحيث الخلط مع مقتل تاشفين (فتردى في حافة عظيمة، ووجدوا تاشفين على تلك الصورة)، ووواية ابن بجير المرابطية، وقارن ابن خلدون، العبر، ج١ص١٣٦ حيث ... وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم الروبرتير، في عسكر ضخم، كما قلنا، فأغار على بنى سندم وزناتة الذين كانوا في مصيفهم (الأصل: بصيفهم) ورجع بالغنائم فأعترضه الموحدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم، وقتل الهرتيرة.

ووقوف كل من القوات الموحدية والمرابطية أمام مدينة تلمسان نفسها منذ المحرم سنة ٥٣٩ هـ / يوليه ١٩٤٤ (١٩١١) كانت أحوال تاشفين تزداد سوءاً مع استمرار الصراع ، وخاصة بعد افتقاده لقائده الرومي الربرتير ، فكان عليه أن يعيد تقييم الموقف ليرى أنه لاجدوي من حرب المطاولة والمطاردة ، وأنه من الأفضل أن يلجأ إلى حرب الحصار - الأقل كلفة وخطراً.

ومع أن تلمسان كانت مدينة حصينة يسهل الدفاع عنها ، إلا أن تاشفين فضل عليها مدينة وهران – على بعد ٣ (ثلاثة) مراحل إلى الغرب – وذلك لوقوعها على البحر مباشرة (عكس تلمسان الداخلية بعض الشئ) ، كما أنها تقابل مدينة المرية من شرق الأندلس ، والتي كانت تمدها بأنواع الميرة والغذاء (١١٢) . والأهم من ذلك أن المرية كانت قاعدة الأسطول المرابطي الذي كان يمكنه أن يحضر بسهولة لإنقاذ الأمير تاشفين – إذا ما تفاقمت الأحوال . وأغلب الظن أن هذه كانت الفكرة الرئيسية في اللجوء إلى وهران : بدلا من الصراع في ساحة تلمسان. هذا ، وإلى جانب أنه كان لتاشفين على ساحل البحر بوهران قصر صغير محصن ، لابأس أن يكون قد بناه أثناء حرب تلمسان التي استغرقت عدة أشهر – احتياطا للجواز إلى يكون قد بناه أثناء حرب تلمسان التي استغرقت عدة أشهر – احتياطا للجواز إلى الأندلس عند الضرورة (١١٣) . ولابأس أن كان ذلك مايفسر انتقال عبد المؤمن

المسان كانت قريب هذا الرقت من عهد الادريسي تتكون من مدينتين : السفلي هي تلمسان والعليا هي تاجرارت ويفصل بينهما سور، وجبل تاجررت يعرف بالصخرتين. ومنه يتحدر واديها (نهرها) الذي عرفي شرق المدينة، وعليه أرحاء كثيرة، وتعتبر تلمسان ثالثة مدن المفرب بعد أغمات وفاس-نزهة المشتاق، القاهرة ١٩٩٤، ج١ص٢٤٨.

<sup>(</sup>۱۱۲) الادريسي، جاص١٥.

<sup>(</sup>۱۹۳) انظر الحلل الموشية، ص۱۳۳-۱۳۳۰ حيث النص على ان تاشفين كان قد بنى بمقربة من وهران على شاطئ البحر قصراً، وحصنه واتخذه ملجاً، وأوعز لقائد اسطوله بالمربة: ابى عبد الله بن ميمون ان يجهز له ۱۰ (عشرة) أجفان غزوية تكون بمرسى هذا الحصن، معدة لحادث يحدث عليه، وإن ألجأته ضرورة إلى الجواز إلى الأندلس جاز، وانظر ابن خلدون، ج آص ٢٣٠ - حيث رحيل تاشفين إلى وهران سنة ٣٩٥ هـ/ ١٩٤٤م وإقامته عليها لمدة شهر وينتظر قائد اسطوله محمدبن ميمون، إلى أن وصله من المرية به ١٠ (عشرة) اساطيل فأرسى قريباً من معسكره».

من جبهة تلمسان إلى وهران حيث نزل بالجبل المطل عليها ، الأمر الذى أدى إلى أن يتبعه تاشفين بمحلته إلى خارج المدينة «وكانوا يحاربون كل يوم ، ودام ذلك بينهم شهوراً كثيرة» (١٩٤).

والظاهر أنه عندما آيس تاشفين من المطاردات التي طالت إلى ما يناهز الخمس سنوات ، «لم يستقر فيها ببلد ، ولا اجتمع بوالد ولا ولد» استحسن اللجوء إلى قصره المحصن بساحل وهران (١١٥) وهكذا عندما عاد أبوحفص عمر بن يحيي الهنتاتي مع الحلفاء من يني ومانو الزناتيين ، من حملتهم في بلاد بني توجين ، وحثوا إلى جهة وهران ، واستقروا في الجبل المطل عليها ، الأمر الذي أثار الذعر في معسكر تاشفين خارج الحصن ، والذي خشي الفرار من الموقع خوفا من الكمين(١١٦). وهنا لجأ الموحدون إلى الخداع ، فتوجهوا إلى عين الماء الذي يشرب منه أهل وهران أسفل الجبل ، فسقوا دوابهم ، ورجعوا دفعة واحدة صوب معسكر تاشفين حتى وصلوا إلى خبائه بازاء الحصن ، فاندفع إلى الداخل وبصحبته ابن تاشفين حتى وصلوا إلى خبائه بازاء الحصن ، فاندفع إلى الداخل وبصحبته ابن مزدلى ، والى تلمسان ، والقائد بشير الرومي (١٩٧٧).

وتقدم رواية ابن بجير (المرابطية) تفصيلات مؤثرة عن نهاية الأمير تاشفين. فبعد قتل عسكره في محلته لجأ الناجون منهم إلى سور وهران تاركين ماكان بأيديهم من «النوافل» غنيمة سهلة بين أيدى الموحدين الذين رأوا أن ينتهوا في يرمهم هذا من أمر تاشفين، فاستخدموا الحطب الذي كان في محلته في إحراق

<sup>(</sup>١١٤) الحلل المرشية، ص١٣٣.

<sup>(</sup>١١٥) أخلل الموشية، ص١٣٣.

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن عذاری، الموحدون، ص۱۹-حیث زحف عبد المؤمن من تلمسان، وفی مقدمته الشیخ ابو حفص عمر بن یعیی، وبنو مانو من زناته، فقصد الی بلاد بنی یلومی، وبنی عبد الراد، وبنی ورسیفن، وبنی توجین، واثخنوا فیهم حتی دخلوا فی دعوتهم، وقدم علی عبد المؤمن رؤساؤهم. وکان منهم سید الناس ابن أمیر الناس: شیخ بنی یلومی، فتلقاهم بالقبول، وسار بهم فی جموع الموحدین الی وهران فقتحوا لمتونة بمسکرهم فقضوهم...، وقارن ابن خلدون جاس ۲۳۱.

<sup>(</sup>۱۱۷))بن عذاري، المرحدين (هويشي)، ص١٦.

أبراب الحصن الذى ظل يشتعل حتى وقت العتمة. وحينئذ أيقن تاشفين بالهلاك فانتهز فرصة ظلام الليل ، واندفع فى صحبة ٣ (ثلاثة) من الأصحاب المقربين ، على فرسه الريحانة السريعة العدو . ونجح الأمير الفارس فعلا فى اجتياز سياج النيران . أما عن أصحابه فقد أحترقت لحية العلج (الرومى) بشير ، وكذلك عُرف فرسه وذيله ، بينما سقط صندل الفتي فى النار وصار فحمة ، وأما ثالثهم : ابن مزدلى فدخل بين الأموات حول الحصن ، ثم تسلل خفية حتى لحق بسور وهران ، مبهوت العقل ، قبل أن يوت بعد ٣ (ثلاثة) أيام (١١٨).

وسار تاشفين يتبعه بشير الرومي مع انحدار الوادى نحو البحر حيث الأرحاء التى كانت تطحن القمح ، وعندما اعترضهم أصحاب الرحي اندفعا مسرعين فنجا بشير ، وزلقت رجل ريحانة ، فرس تاشفين ، وسقطت في حافة عظيمة ، فاندق عنق الفرس ، ومات تاشفين صريعا فوق الصخور ، وذلك في ليلة ٢٧ من شعبان سنة ٥٣٩ خـ / ٢٤ فيراير ١١٤٥ م . وفي الصباح عثر الموحدون على جثة الأمير تاشفين ميتا لا إصابة فيه ، فقطع رأسه وسير به إلى تينمل ، بينما صلبت جثته على باب حصنه (١١٩).

ولابأس أن كانت نهاية الأمير تاشفين الأليمة موضوع قصص حزنى مؤثر ، بختلط فيه التاريخ أحياتا بالقصص الفلكلورى (الشعبى) . من ذلك مارواه الكاتب الأشيري عن مأساة الحريق في الحصن الملجأ ، حيث القول : إنه لما آيس تاشفين من الحياة لما جلبه الموحدون من الحطب واشعالهم النيران من كل جانب ، فكان بأخذ ذخائره وأثوابه ويرمي بها في النار بيده ، وودع أصحابه ، وأقتحم

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن عذارى، الموحدون (هويشى)، ص١٩، وقارن ابن خلدون، ج١ ص٢٣١ حيث : "لجأ تاشفين الى رابية هناك، فأحدقوا بها، واضرموا النيران حولها حتى غشيهم الليل، فخرج تاشفين من الحصن راكباً على فرسه فشردى من بعض حافات الجبل وهلك فى ٢٢رمضان٥٣٩هـ/٢٤غيراير١١٤٥م، وبعث رأسه الى تينطل.

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن عذارى، الموحدون (هويئي)، ص١٦-١٧-حيث الاشارة الى ان من تحصنوا فى دار تاشفين التى سموها حصنا، والذين بلغ عددهم ٣٠٠ (ثلاثمائة) رجل، من: حشم، وحشد، وروم، فقد قتلوا أجمعين إلا ١٧سبعة) : منهم أبناء مزدلى، والى تلمسان، الذين وحدوا.

الخروج على النار من بابه .... قوجدوه صبيحة تلك الليلة ميتا لم يوجد قيه أثر طعنة ولاضرية .... (١٢٠).

# ما بين الحقيقة والأسطورة.

أما عن القصة الفلكلورية المرجودة في البيدق، فهي تدل علي اختلاط التاريخ بالحكايات عبر الزمن، وكذلك بسبب سوء حفظ المخطوطات واختلاط أوراقها، وإعادة ترتيبها بشكل غير منهجي. ويظهر ذلك فيما نحن بصدده من نهاية تشفين، عندما ببدأ الحدث التاريخي جديا باقلاع المرحدين من تيفسرت والنزول بين الصخرتين ، بينما كان تاشفين في سطفسيف بمحلته، «وكان بيننا القتال في كل يوم، مدة من شهرين»، ثم تأتى الأسطورة فجأة في طلوع الأسد متاع تاشفين، يوم، مدة من شهرين»، ثم تأتى الأسطورة فجأة في طلوع الأسد متاع تاشفين، «فهرب إلينا بسلسلته، وبات عندنا، وعشاه الخليفة، وقال للموحدين: البشارة «فهرب إلينا بسلسلته، وبات عندنا، وعشاه الخليفة، وقال للموحدين: البشارة الى قصة الأسد الذي كان في مجلس البيعة، وماقاله الكاتب الأشيري في ذلك من القول.

فرح الشبل ابتهاجا بالأسد ورأى شبه أبيه فقصد (أنظر فيما سبق ، ص١٠ - ٢٨٠).

ومن ثم ترجع القصة التاريخية عن القتال في تلمسان مع صنهاجة بجاية بقيادة ابن مسمون بن المنتصر ، حيث انتصر الموجدون ، وتبعوا الصنهاجيين من بين الصخرتين إلى باب المدينة ، وانتهى الأمر بتوحيد ابن مسمون ... ووعده بأن يكون من قواد عبد المؤمن في فتح المشرق الصنهاجي (١٢١).

هذا . وإن كان المرابطون بقيادة كل من تاشفين وآنجمار وابن وانچى (عبد الله بن أبى بكر) وتبتيلا قد نجحوا في هزيمة ابن زجو في جبل ينوك عندما بعثه عبد المؤمن مددا للموحدين ، ثم انهم اتجهوا إلى وهران . وكان على أبى حفص عمر الهنتاتى أن يتبع أثرهم في ٨٠٠ (ثمانين) ساقة (فرقة) من الموحدين والزنائين ، فينزل تاشفين مع الجمار بوقران ، وينزل ابن انچى في جبل صلب الكلب ، بينما

<sup>(</sup>۱۲۰)آبن عداری، المرحدون (هویشی)، ص۱۷٪ (۱۲۱)آلبیدق، ص۴۸٪

ينزل تيتيلا بالمدينة . أما الشيخ ابو حفص فنزل في إثرهم على عين وهران . وفي صبيحة اليوم التالي هرب انجمار إلى الصحراء ، وابن ونچى إلى المغرب ، وتركا تاشفين وحده مع تيتيلا . وعندما أحاط أبوحفص بتاشفين وحصره ، وأطلق النار في باب الحصن ، فخرج عند ذلك تاشفين راكبا على فرسد ريحانة ووقع في عسكر أبى حفص ، وهو هارب يريد البحر ليدخل القطائع ، فبينما هو سائر إذا بحافة فتركته فرسد في تلك الحافة ، ومات.

فلما كان الصباح وجده الموحدون ميتا فى تلك الحافة ، وتحته فرسه ، فأخذوا فرسه (فكأنها لم قت) ، وقطعوا رأسه وبعثوا بها إلى أمير المؤمنين فصبره ووجهه إلى تينمل بشرى لأبى يعقوب يوسف بن سليمان ، ووسنار بن عبد الله ، وابو عمران موسي بن الحسن ، ومحمد يومور.

وانتهى الأمر بمقتل تيتيلا وغيره من أصحاب تاشفين ، لم يسلم منهم إلا واحد فقط ، اسمه : سيد الملوك بن يزد عسنيت السدراتي ، «وبه افتدت فندة بنت على وابنتها من فاس ، من عند الصحراوي» (١٢٢).

ومن ذلك رواية عبد الواحد المراكشى التى تقول: إن تاشفين خرج من تلمسان قاصدا وهران، فحاصره الموحدون، فلما اشتد عليه الحصار خرج راكبا فرسا شهبا، وعليه سلاحه، فاقتحم البحر حتى هلك ... (١٢٣). أما رواية روض القرطاس (ص ١٨٨) فتقول إنه لما اشتد الأمر على تاشفين خرج وجمع من جنوده من رهران بالليل ليضرب في محلة عبد المؤمن، وكانت ليلة مظلمة، فتردى به فرسه من شاهق الجبل، فأصبح ميتا بساحل البحر ....

وأخيرا فهناك الرواية المتعاطفة مع الأمير المرابطى ، والتى تقول ان مصرعه كان بعد خروجه من رباط العباد الذى كان فى ربوة مطلة على البحر بظاهر وهران والذى سار إليه الأمير التعس ليتبارك - فى وقت شدته - بحضور ختمة القرآن بمناسبة

<sup>(</sup>۱۲۲) البيدق، ص ۸۸ (والصحراوي هو: يحي بن ابي بكر بن يوسف بن تاشفين). (۱۲۲) المعجب، ص۲۰۷.

ليلة ٢٧ من شعبان المباركة ، وإن الاحاطة به كانت من قبل أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ، وهو فى داخل الرباط المقدس ، من حيث خرج ليلقى مصرعه فى احدى حافات الجبل ، كما هو متعارف عليه فى جميع الروايات (١٧٤).

### فتح وهران وتلمسان ،

## وهران : مأساة تليق عصرع الأمير

بعد مقتل تاشفين وتبدد رجاله انتهت حرب المطاردة وبدأت حرب الحصار لتصفية جيوب المقاومة المرابطية في عواصم البلاد المغربية الرئيسية ، وكانت وهران حيث ثهتاية تاشفين أول تلك المواقع بطبيعة الحال . فلقد لجأ الناجون من المقربين من القيادة المرابطية إلى حصن وهران ، لكى يعانوا متاعب الحصار مدة شهرين ، وقد انقطع عنهم الماء حتى عطشوا وطلبوا الأمان من الموحدين ، فلم يجيبوهم إلى الأمان الا على حكم الأمير عبد المؤمن . وامتنع المحاصرون رغم ماكانوا يكابدونه من قلة الماء والعطش لمدة شهر ثالث ، ثم أنهم قبلوا الاستسلام بدون قيد أو شرط لكى ينجوا من الهلاك عطشا ، ولكنهم استؤصلوا بالسيف (١٢٥).

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الاثير، ج ١٠ ص ٥٨ - الى جانب رواية الاحاطة بالحصن (القصر).

ينقلها عن شاهد العيان الحسن الطراز الذي حضر الحصار بوهران، حبث كان العطس ينتهى ينقلها عن شاهد العيان الحسن الطراز الذي حضر الحصار بوهران، حبث كان العطس ينتهى عرت ال. ٣ (ثلاثين) وال. ٤ (اربعين) من النساء والرجال في اليوم الواحد، مع النص على انه عندما سمع للناس بالخروج فانهم انظر حوا على الماء حتى مات بعضهم. والأخطر من ذلك ان الأوامر صدرت من عبد المؤمن-"قبّحه الله"-بقتلهم، فاستؤصلوا عن آخرهم. ومشل هذا ما تشير البه رواية ابن بجير المرابطية أيضا (نفس المرجع)، من ان معظم المحاصرين في وهران ماتوا عطشا الى ان خرجوا على حكم البرابر الذين يسمون الموحدين، فقتلوهم أجمعين، كباراً وسغاراً، بعد ٣ أشهر (الاصل ايام) من قتل تاشغين-وذلك بوم عبد الفطر سنة ٣٥ه/ ١٩٥٩م). وقارن عبد الواحد المراكشي، مناس ١٩٥٩م-١٩٥٩م، وقارن عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص٣٠ ٧-حيث وفياة تناشفين سنية ٤٥هم-١٩٥٩م، وتوض القرطاس، مراس سنة ١٩٥٥م-١٩٥٩م في ٢٧ من رصضان سنة ٣٥هم/ ١٩٥٥م في ٢٧ من رصضان سنة ٣٥مم في المحروا مع أهلها حتى جهدهم العطش، ونزلوا جميعا على وغيافل العسكر الى وهران وانحصروا مع أهلها حتى جهدهم العطش، ونزلوا جميعا على حكم عبد المؤمن بعيد الفطر سنة ١٩٥٥م-١٩٥٩م، وانحوم عبد الفطر سنة ١٩٥٩م-١٩٥٩م،

#### فتح تلمسان ،

بعد مقتل تاشفين أمام ساحل وهران في ٢٧ شعبان ٥٣٩ هـ / ٢٠ مارس ١٩٤٥ م جزع من كان بتلمسان من اللمتونين ، وخرجوا من المدينة ، وكذلك الأمر بالنسبة لتاجررت ، فلم يبق فيها إلا العامة والحضر والسّوقه . وأمام تخلى المرابطين عن الدفاع عن المدينة التى أصبحت مفتوحة أمام الموحدين ، خرج وفد من أعيان أهلها ، يقدر عددهم بنحو ٦٠ (ستين) رجلا للقاء السيد : أبى محمد عبد الله بن عبد المؤمن يعلنون الطاعة ويتدبرون فيه مايكون من شأن تلمسان . وفي الطريق التقي الزعيم يصلاتن الزناتي، حليف عبد المؤمن ، بذلك الوفد التلمساني عند وادى تافنا ، فلم يتردد في الإيقاع بهم وقتلهم عن آخرهم في التو والحين . وكان لغبر مقاتل أهل تلمسان رنين خوف وفزع عند عبد المؤمن نفسه ، «الأن يصلاتن كان تخت طاعته بجملته وجماعته » (١٢٣) .

والأمر المستغرب أن سوء الظن في عبد المؤمن تأكد عندما وصل إلى حوز تلمسان في ٣٠ رميضان سنة ٥٣٩ هـ / ٢٢ أبريل ١١٤٥ م ، بعد ٣٣ (ثلاثة وثلاثين) يوما من مصرع تاشفين ، وذلك أنه نفذ حكم الله (الإعدام) في التعساء من أهل ضاحية تاجررت ، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر (٢ شوال / ٢٤ ابريل) – الأمر الذي يؤيد ماعرف عن المؤمن من الاستهانة بالدماء . وتقول رواية الأشيري بعد ذلك ، إن الموحدين دخلوا الضاحية (تاجررت) ، «فرتبوا سورها ، وقسموا دورها » بينما فر بحيى بن الصحراوية الذي كان خارجها إلى فاس ، في الوقت

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن عذاری، الموحدون (هویشی)، ص۱۸-حیث النص علی انهم قتلوا احمعین ولم یبق الا اثنان-فزاد خوفهم، وقارن ابن خلدون، ج۱ص۲۳۱-حیث : ویلغ خبر مقتل تاشفین الی تلمسان مع فل لمتونة، وفیهم : ابو بکر بن ولجوط، وسیر بن حاج، وعلی بن فیلو فی آخرین، فغر معهم من کان من لمتونة. وقدم عبد المؤمن فقتل من وجد بتاکررت (تاجررت) بعد ان کانوا بعشوا ۲۰ (ستین) من وجوههم فلقیهم یصلیتن من مشیخة بنی عبد الواد فقتلهم أجمعین.

## الذي وإفاهم فتح سجلماسة والقلعة وغيرهما (١٢٧).

هذا عن تاجررت الضاحية أما عن المدينة تلمسان الأصلية التي كان على ولايتها الفقيه عثمان ، والتي عرفت بحصانتها ، فتطلب الأمر نصب الأبراج عليها ، وضربها بالمجانيق، والهجوم على أسوارها بالدبابات . ومع كل ذلك صمدت المدينة ضد الحصار لمدة تقرب من العام قضى منها عبد المؤمن مدة ٧ (سبعة) أشهر قبل أن يغادر إلى فاس - بعد أن جعل مكانه على الحصار سليمان بن وانودين الهنتاتي - وذلك في ربيع الثاني سنة ٥٤٠ هـ / توفمبر ١١٤٥ م . وإذا كانت الرواية تقرر أن الأمر انتهى بعد تلك المعاناة بضجر أهلها الذي ن ادخلوا الموحدين إليها دون علم الفقيه عثمان فإن القصبة امتنعت بمن فيها ممن خاف على نفسه (١٢٨) . والمهم أن أهل تلمسان لقوا عقوبة قاسية مثل أهل وهران ، فقتل أكثرهم ، وسبيت الذرية والحريم ، ونهبت الأموال . وفي ذلك قبل إن عدد القتلى فيها بلغ ٠٠٠٠٠٠ (مائة ألف) قتيل ، الأمر الذي استوجب ان تنتهى الرواية بالنص : «وقيل أن عبد المؤمن هو الذي حصر تلمسان» - فكأنه الخليفة السفاح (١٢٩).

<sup>(</sup>۱۲۷) آین عذاری، الموحدون (هویشی)، ص۱۸، أما عن روایة. این بجیر المرابطیة (تفس الصفحة)، فهی تنص ایضا علی انه "لما قرب عبد المؤمن من تلمسان، خرج الیه الطلبة والأعیان والصبیان بالالواح (الاصل: والالواح والصبیان) یرغبرن العفو عنهم، فجردهم الموحدون من أثوابهم (فکأنهم الهلالیة من العرب فی افریقیة)، وقارن این الاثیر، ح، ۱۰ ۵۸۰-۵۸۱ حیث انه بعد (دخول وهران بالسیف) صار عبد المؤمن الی تلمسان، فدخل تاجررت وقتل أکثرهم وهرب منها یحیی بن الصحراریة، وقارن این خلدون، ج۲۵ ۲۳۰ حیث: ولما وصل عبد المؤمن الی تلمسان. استباح أهل تاکررت، لما کان آکثرهم من الحشم، وعنا عن أهل تلمسان ورحل عنها بعد ۷ (سبع) اشهر من فتحها، وولی علیها سلیمان بن وانودین، وقبل: یوسف بن وانودین فی روایة آخری یقول: ثم اعتزم الرحیل الی المغرب، فترك ابراهیم بن جامع محاصراً لتلمسان.

<sup>(</sup>۱۲۸)ابن عذاري، الموحدون (هويشي)، ص١٨-١٨.

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن الاثير، ج ١ ص ٥٨٢، وقارن روض القرطاس، ص ١٨٨ -حيث : ودخل عبد المؤمن وهران عنوة في المحرم سنة ١٥٤٠ برتيده ١٠٤٥م، وفي صفر التالي دخل تلمسان، وفرعها لمتونة الى أكدير (أجادير) : الأجزاء السفلي (السور) - في مقابل الأحياء التي اسسها المرابطون، وتسمى تاجرت (بعني الحصن أو القصبة)

# فتح منطقة السوس الأدنى فاس ومكناسة وسار وسبتة وطنجة

#### فاسري

كان حصار تلمسان وسقوط وهران ومن ثم هروب الزعيم المرابطي الصحراوي إلى فاس سببا مباشرا في توجيه أنظار عبد المؤمن إلى مدينة الأدارسة والعاصمة السياسة والدينية التقليدية لبلاد المغرب الأقصى قبل ظهور مراكش التي أعطت اسمها للبلاد كما القيروان بالنسبة لافريقية التونسية.

ومن المهم الإشارة بادئ ذى بدء إلى أن الاستيلاء على فاس العاصمة الإقليمية لم يكن من الأمور السهلة ، وأنه تطلب أعمالا عسكرية جانبية مساعدة ضد البلاد المحيطة بفاس أو التابعة لها بحكم الموقع الجغرافي والتاريخ السياسي والحضارى ، مثل : مكناسة (الزيتون) القريبة في الغرب ، وسلا على فم بورجرج (ابو الرقراق) أو طنجة وسبتة على طرفي المجاز (إلى الأندلس).

ركان من الطبيعي أن يقع على عاتق عبد المؤمن نفسه أن يقود حصار فاس بقواته الرئيسية وإن يحكمه مع الاستفادة من الظروف الطبيعية الخاصة بالمدينة التي كانت تنقسم مثل تلمسان إلى مدينتين أوحيين (عدوتين) ، هما عدوة القرويين وعدوة الأندلس ، واللتان يفصل بينهما وادى فاس (رافد وادى سبو) ويحيط بكل منهما سور حصن.

فبعد رحيل عبد المؤمن عن تلمسان في ربيع الأول سنة ٥٣٩ هـ / أغسطس-سبتمبر ١٩٤٤م اجتمعت حوله الوفود والحشود من كل مكان ، وسار الجميع نحو مدينة فاس . ولكي يتعرف على أحوال المدينة أرسل جريدة من الخيل والرجال لاستكشاف ماكان أعده واليها يحى الصحرواي للمقاومة والدفاع . وعندما صعدت جريدة الاستكشاف إلى الجبل ليلا ، خرج إليها عسكر من المرابطين في نحو صعدت جريدة الاستكشاف إلى الجبل ليلا ، خرج اليها عسكر من المرابطين في نحو

أعقابهم إلى عبد المؤمن في محلته بـ «عقبة البقر» ، وقد ملأت قواته خارج المحلة في السهل والوعر.

وعندئد بدأ عبد المؤمن بعرض عساكره الذين بلغوا ٨٠ (ثمانين) فرقة (ساقة) على عدد القبائل ، على روؤس كل جماعة منها بنودها الخاصة ، وجازوا وادى فاس وحدة وراء أخرى ، وذلك أمام ناظرى الصحراوى قائد فاس وواليها الذي كان واقفا بجبل العرض ، يراقب جموع الموحدين وبنودهم (١٣٠).

وهكذا نزل عبد المؤمن بجموعه من «عقبة البقر» إلى جبل العرض ، حيث ارتفعت رايته المنصورة ، وحيث بدأت أعمال تمهيد الدروب الآمنة باستخدام الأشجار والألواح ، لتحرك الرجال حول المحلة دون مخاطر الطريق الوعر ، واتقاء لما قد يعدُّه العدو من الكمائن ، أو المفاجآت التي قد تعرض للعسكر من خارج فاس.

#### حصار مكناسة ،

ومن باب الاحتياط أيضا كان على عبد المؤمن أن يرسل عسكراً استكشافيا إلى مكناسة القريبة . وكان من الطبيعى أن تكون مقاومة المرابطين قوية فى آخر ملاجئهم فى قلب المغرب الأقصى (بلاد السوس الأدنى) . وفعلا كان قد خرج من مكناسة عسكر مرابطي بقيادة القائد ولجوط المعتونى الذى نجح فى هزيمة العسكر الموحدى . وكان هذا النصر المرابطي سببا فى تحول مكناسة إلى مركز مقاومة يعمل له الحساب . قلقد تضخمت قوات مكناسة التي كانت تحوى نحو ٣ (ثلاثة) آلاف (١٣٠) بن عذارى، الموحدون (هويشي) ، ص١٩ ، ولمزيد من التفاصيل انظر البيدة، ص٨٥-١١ ، حيث توحيد وجدة ومواجهة الموحدين لعدد من الثوار المحليين، مثل : ثائر آجرسيف الذي خرج اليه يصلاتن بن العز، واستقبال القائد ابو بكر يحبى بن الجبر لعبد المؤمن عند وصوله من تلمسان وتقديم وحدات من عسكره اليه بحيث أصبحت القوات الموحدية منقسمة بإن الخليفة وابن الجبر الذي كان له نشاطه في اعمال الاستكشاف الى جانب أعمال المصار مع عبد المؤمن، قارن ابن خلدون، ج١ص١٣٦-حيث فقصد عبد المؤمن فاس سنة ٥٣٩ هـ/١٤٤م، وقد تحصن بها يحيى الصحراوى من قبل تاشفين بتلمسان، ونازلهم عبد المؤمن، وبعث عسكرا لحصار مكناسة .

قارس «من الحشم والروم وغيرهم» ، وبمن انضاف إليهم من الخلق ، من : القبائل القريبة منها، ويذلك تطلب الموقف مسير عبد المؤمن بقواته الرئيسية نجده لعسكره ، بعد أن ترك على حصار فاس قائده أبا بكر يحيى بن الجبر مع جماعة من الموحدين يصحبهم الشيخ ابو ابراهيم (اسماعيل ايجيج) وغيره (١٣١).

وهكذا وصل عبد المؤمن إلى مكناسة واجتهد في ضرب الحصار عليها (١٣٢). وفي حصار مكناسة يقتبس صاحب الحلل الموشية نصا مهما يقول فيه: ان عبد المؤمن كان قد أرسل ٦ (ستة) آلاف فارس من رقانة؟ ومكلاته وزناتة وكزناية الي محاصرة مكناسة فينوا عليها سورا ، وحفروا أمامه حفيرا ، وكأن أهلها في سجن لايقدرون على الخروج منها شرقا ولاغربا .. وتركوا فيه أبوابا يدخلون منها لقتال أهل البلد، وكانت الحال على ذلك عندما غادر مكناسة إلى سلا (\*) وعندما أطمأن إلى السيطرة على الموقف في المنطقة، أمر أباحفص عمر بن يحيى الهنتاتي بالعودة إلى فاس لمعاونة أبى ابراهيم (اسماعيل بن ايجيج) في إحكام الحصار عليها.

#### سقوط فاس :

وتعزو رواية البيدق والتى يلخصها ابن عذارى سقوط فاس بين أيدى الموحدين إلى ماقام من النزاع بين واليها (يحيى) الصحرواى ، والمشرف على جباية المال فيها : الجيانى ، بسبب حاجة الصحراوى المتزايدة إلى الأموال ، الأمر الذى دعا الجيانى (ابو محمد عبد الله بن خيار) إلى مكاتبة القائد الموحدي ابي بكر يحيى بن الجبر وترغيبه فى أن يمكنه من البلد ، حيث كانت مفاتحيها تبيت لديه. وبعد ليلة

<sup>(</sup>۱۳۱) بن عذارى، الموحدون (هويشى)، ص١٩ ولمزيد من التفاصيل أنظر البيدق، ص٠٠-١٩-حيث النص على ان جماعة الاستطلاع (تيطاف بالبربرية) التي ارسلها عبد المؤمن الى مكناسة تعرضت لهجوم من قبل قطعة من العسكر المرابطي بقيادة يدّربن ولجوط الذي قتل الرجال الثمانية الذي يكونون جماعة الاستكشاف الذين يعددهم البيدق، الأمر الذي أثار عبد المؤمن الذي غضب غضبا شديداً، وميّز الموحدين في يوم جمعة وخرج الى مكناسة بعسكره من المحلة بالليل.

<sup>(</sup>١٣٢)ابن عذاري، الموحدين (هويثي)، ص ١٩.

<sup>\*</sup> الحلل الموشية ، ص ١٣٦ .

عرس انشغل بها الصحرواى عن المدينة، لم يشعر إلا ورجال الموحدين على السور فكسر قفل باب الفتوح وخرج منه (١٣٣) ، بعنى أن فاس سقطت بين أيدى المرحدين وكأنها مدينة مفتوحة دون قتال. وعلي العكس من ذلك فإن الرواية التى يقدمها ابن أبى زرع تقرر العكس من ذلك تماما ، وهو الأمر المقبول فعلا . فحسب رواية القرطاس هذه كان سقوط فاس على يدى عبد المؤمن – الذى رجع من حصار مكناسة بصحبة ابي ابراهيم (اسماعيل ابن أيجيج) . وحينما وجد صعوبة اقتحام المدينة الحصينة بالقوة العسكرية رأى لتحقيق ذلك أن يحسن استخدام المظاهر الطبيعية في المنطقة . فبعد الحصار الشديد قطع عبد المؤمن النهر الذى كان يدخل عبر قنوات صغيرة، إلى كل بيوت المدينة وعيرها بالماء الجارى، وذلك بواسطة استخدام هالألواح والخشب والبناء حتى انحصر الماء فوقها في الرطاء ، فوصل إلى مركزه ، ثم خرقه (عبد المؤمن) فهبط الماء عليهم ، دفعة واحدة ، فهدم سورها ، وهدم من دورها مايزيد على ٢٠٠٠ (الفي) دار ، وهلك به خلق كثير» (١٣٤).

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن عذاری ، الموحدون (هویشی) ، ص ۱۹ ، وانظر أیضاً ص ۲۰ حیث روایة ابن صاحب الصلاة التی تقول أن الصحراوی کان تعرّس بأمرأة من قبیله فی ۱۲ ذی القعدة / ۸ مایه فیعث إلیه الجیانی بطعام وشراب لیشغله به تلك اللیلة ، فلما کان صبیحة الیوم المذکور أدخل (الجیانی) الموحدین المدینة، وقارن البیدق، ص ۹۱ – ۹۲ حیث التفصیلات الشاملة والمرهقة ، من أصیلة وموضوعة محا أضیف الی أخبار المهدی بن ترمرت علی مر الزمن والنموذج لذلك تفصیلات کسر قفل باب الفترح – حیث "وقال الصحراوی لعبده خرز : افتح لنا الباب فأخذ خرز الشاطور متاع الخباء، فضرب به رزة العمود وطیرها، وقتح الباب، وخرج الصحراوی وهبط الی سبو هاربا هو وعمر ینتان، ویحیی بن سیر، وکذال بن موسی... ودخلوا آمرجو وتحصنوا قیه، ولم یدخل الصحراوی معهم، ومضی هاربا الی الأندلس.

<sup>(</sup>١٣٤)روض القرطاس، ص١٨٩، وقارن الحلل الموشية، ص١٣٦-حيث صعوبة الحصار قبل اطلاق الطوقان على المدينة وتهديم السور، ومن ثم ترميم السور، الأمر الذي أطال الحصار، وجعل الجياني يعرض المعاونة في فتح المدينة نظير الأمان، وقارن أبن خلدون، ج٦ص٢٣٦-٢٣٢-حيث العسكر المحاصر لفاس بقيادة كل من الشيخين : أبي حفص، وأبي ابراهيم من العشرة.

وهذه الرواية موجودة ضمن نصوص البيدق المتنوعة . هذا، ويفهم منها أن الفتح جاء على مرحلتين : الأولى ، وتتمثل في قطع النهر ثم إطلاق الماء المتجمع فيه دفعة واحدة فألحق بالمدينة ما ألحق من الأضرار ، ولكن بعض نصوص البيدق تقرر أن الصحرواى خرج برجاله ونجح في إصلاح ماتهدم من السور ، وأن ذلك حدث قبل مسير عبد المؤمن إلى مكناسة ، فهذه مرحلة أولي صمدت فيها المدينة للحصر . وان الفتح الحقيقى هو الذى تم بالحيلة نتيجة اختلاف صاحب المدينة الصحرواى والمشرف على جباية المال بها : الجباني (١٣٥).

هذا ، ولابأس أن يكون ذلك الفتح التدميري ، متزامنا مع قضية الاختلاف بين الوالى الصحرواي وبين المشرف الجياني على جباية الاموال ، وأوجه صرفها ، الأمر الذي أدى إلى تأمين أهل المدينة ، واستثناء من كان بها من اللمتوينين المرابطين الذين «لم يمضا لهم أمان ، وقتلهم (عبد المؤمن) قتلة كفر».

كما أمر بالسور فهدم فيه ثلمات كثيرة لمسافات طويلة ، وقال : «إنا لانحتاج إلى سور ، وإنما الأسوار سيوفنا وعددنا »(١٣٦) ، وذلك تعبيراً عن أن الدولة الموحدية الناشئة كانت في طور البداوة ، وهي في طريقها إلى التمدن والحضارة (١٣٧) – حسب نظرية ابن خلدون في قيام الدول وزوالها بعد الوصول إلى ذروة الحضارة المؤذنة ببداية الفساد.

هكذا يكون الموحدون قد استولوا على فاس بالعمل العسكرى - المدنى إلى جانب العمل العسكرى الاستخباري (الجاسوسي) بعد ٧ (سبعة) أشهر من ألحصار، وقتما كان عبد المؤمن محاصراً لمكناسة ، وذلك في ١٣ من شهر ذي القعدة من سنة . ٥٤ هـ/ مايد ١١٤٣ ، ووصل عبد المؤمن على جناح السرعة إلى فاس ، وبعد ٤

<sup>(</sup>١٣٥) البيدق، ص ٩- ٩١.

<sup>(</sup>١٣٦) روض القرطاس، ص١٨٩.

<sup>(</sup>١٣٧) انظر روض القرطاس، ص١٨٩ -حيث: "فلم تزل مدينة فاس لاسور لها حتى بناه حفيده المنصور ومن بعده الناصر"، وقارن ابن خلدون، ج "ص٢٣٢ -حيث حصار المدينة لمدة الشهر "ثم داخلهم ابن الجيائي فسرّب البلد وأدخل الموحدين ليلاً.

(أربعة) أيام رحل عنها بعد أن عهد بولايتها إلى اسحاق بن جامع ، مع استمرار مشرفها عبد الله بن خيار الجيائي (على الضرائب) (١٣٨) .

#### خضوع سيتلاه

وفي تلك الأيام الأخيرة من سنة ٠٥٠ / ٣-١١٤٥ م، وصلت كتب أهل سبتة بالسمع والطاعة ، والدخول في التوحيد : حزب الجماعة (١٣٩) . كما «وصل إلى عبد المؤمن الزعيم المرابطي : يحيى بن اسحاق المعروف بانجمار (انكمار) في جملة من إنجوانه ، وكلهم ملثمون ثم أزالوه (اللثام) بظاهر مدينة فاس ، وصاروا في زي الموحدين (١٤٠) – الأمر الذي يعني استكمال التوحيد شكلا في نفس الوقت . هذا ، كما كان من بين الوافدين على عبد المؤمن في فاس من المرابطين ، الوزير عير يبنتان الذي كان قد فر من خدمة أمير المسلمين الجديد «اسحق بن على» من مراكش والذي كان قد حل في ظروف مضطربة منافسا الأمير : أبي اسحق ابراهيم بن والذي كان قد حل في ظروف مضطربة منافسا الأمير : أبي اسحق ابراهيم بن تأشفين الصبي الصغير ، رغم أنه كان قد ارتد قبل دخوله فاس . وكان العفو عنه بناء على ماكان من وصية ابن تومرت على ذرية بينتان (وزير علي بن يوسف بن بناء على ماكان من وصية ابن تومرت على ذرية بينتان (وزير علي بن يوسف بن تأشفين) سنة ١٩٤٤ هـ / ١٩٢٠ م - بعد المناظرة بين الامام وفقها ، مراكش رماسيق ، ص ١٨٤ و قد ١٩٠٩).

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن عذاری، المرحدون، ص ۲۰، وقارن البیدق، ص ۹۲ حیث ترك عبد المؤمن فی فاس: محمد بن یحیی المبدعیوی بدلاً من ابن الجامع. وقارن ابن خلدون ج ص ۲۳۷ حیث فلما فتح تلمسان (ابن جامع) ارتحل الی عبد المؤمن، وهو محاصر فاس، فاعترضه فی طریقه المخصب بن عمر أمیر بنی مرین ونالوا منه، فكتب عبد المؤمن الی یوسف بن واتودین عامل تلمسان ان یجهز الیهم العسكر، فبعثها فی صحبة عبد الحق بن منقاد شیخ بنی عبد الواد، فاوقعوا ببنی مرین وقتل المخصب أمیرهم.

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن عذاری، المرحدون (هریشی)، ص ۲۰، وقارن ابن خلدون، ج۱ص۲۳۲-حیث النص علی انه "لما ارتحل عبد المؤمن من قاس الی مراکش فی طریقه بیعه أهل سبته، فولی علیهم: یرسف بن مخلوف من مشیخة هنتاتة.

<sup>(</sup>١٤٠)نفس المصدر السابق.

#### استسالام سالا ،

بعد ترتيب عبد المؤمن أمور فاس ، واطمئنأنه إلى حصار مكناسة ، وخضوع سبتة ، أصبح الطريق مجهداً للمسير إلى مراكش ، أول اهداف الموحدين منذ بدأ الصراع بينها وبين تينملل – مهد ابن تومرت – وكانت أولى محطات الطريق إلى مدينة مراكش هي مدينة سلا (ضاحية الرباط ، العاصمة الحالية) (١٤١). وعندما وصل عبد المؤمن بقواته إلى سلا امتنع أهلها – بسبب حصانة مدينتهم وخاصة من جهة البحر ، ولكن الظروف كانت مواتية من حيث انحسار البحر وقتنذ ، الأمر الذي مكن العساكر من أن يعبروه بأكملهم ، دفعة واحدة ، ويذلك تمكن الموحدون من الاستيلاء عليها من ساعتهم ، وقبل أن يأخذوا راحتهم وذلك في ٧ من ذي المرابطية التي يوردها ابن عذراي ، بعد ذلك ، أن الذي ساعد على سهولة فتح المرابطية التي يوردها ابن عذراي ، بعد ذلك ، أن الذي ساعد على سهولة فتح يبورك – أغلب الظن أنه كان من حراس السور – هو وولديه : محمد وعلى . وفي يبورك – أغلب الظن أنه كان من حراس السور – هو وولديه : محمد وعلى . وفي السور على المرابطية إن الرجل وولديه «أرسلوا إلى الموحدين فوصلوهم ليلاً ، ووضعوا فلك تقول الرواية إن الرجل وولديه «أرسلوا إلى الموحدين فوصلوهم ليلاً ، ووضعوا السلاليم على السور ، وقتلوا الحراس ، ودخلوا المدينة ، ووجدوا فيها أناسا وهرب آخرون في جلق الوادي (فم النهر) فرجع عليهم (مد) البحر فغرقوا» (١٤٣).

<sup>(</sup>۱٤١) انظر الادريسي، نزهة المشتان، ص٢٣٨-٢٣٩-حيث تسمى سلا الحديثة (في مقابل شالة القدية). وهي على ضفة البحر الملح، منبعة من جانب البحر...، وهي حسنة حصينة في ارض رمل، ولها اسواق نافقة رمجارات، ودخل وخرج....ومر ساها مكشوف، واغا ترسى المراكب بها في الوادى....وتجوز المراكب على فمه بدليل (مرشد)....وهذا الوادى يدخله المد والجزر في كل يوم مرتين...فإذا كان المد دخلت المراكب به الى داخل الوادى، وكذلك تخرج في وقت خروجها.

<sup>(</sup>١٤٢) ابن عذاري، الموحدون (هريتي)، ص-٢، وقارن ابن خلدون، ج١ص٢٣٢، حيث النص على انه لما مرّ عبد المؤمن على سلا، فافتتحها بعد مواقع قليلة، ونزل فيها بدار ابن عشرة. (١٤٣) البيان المغرب، الموحدون (هويشي)، ص٧١.

وهكذا نال أهل سلا الأمان والأمن ، وكذلك الأمر بالنسبة لحامية الرباط (القصبة)، ونزل عبد المؤمن في دار (رئيس المدينة) ابن عشرة ، حيث أقام ٤ (أربعة) أيام ، وذلك أنه خرج في غدوة عيد الأضحى في ١١ ذي الحجة/ ٢٦ مايه في طريقه إلى اخضاع مراكش العاصمة (١٤٤).

## طنجة وسبتة ،

لما تم فتح فاس هرب واليها يحيى الصحراوى فى قطعة من عسكره يبلغ تعدادها ٣٠٠ (ثلاثمائة)رجل، دخل بهم مدينة طنجة، وأقاموا بها حوالى ٥ (خمّنسة) أشهر «فى أسواً حال من الضيق والغلاء». وفى طنجة – قاعدة الأسطول – تمّ الاجتماع بين الصحرواى ورجاله وبين أمير البحر: على بن عيسى، الذى وصل إلى طنجة بالقطائع المرابطية من مرسى بادس (الجزائرى). وتم الاتفاق على أنه من الأفضل للصحراوي ورجاله أن يغادروا العدوة الافريقية إلى الأندلس على أنه من الأفضل للصحراوي ورجاله أن يغادروا العدوة الافريقية إلى الأندلس – على أمل المرابطين في إحياء دولتهم فى الأندلس، إن قدر لها الزوال من المغرب، وإن أمل المرابطين في إحياء دولتهم فى الأندلس، إن قدر لها الزوال من المغرب، وإن انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالصحراوى وجماعته، وقذف بهم إلى مرسى شريش المربعة وقد الله فى الأندلس (وفى المغرب).

وكرد فعل على ماحدث من جانب قائد الاسطول ، سار من كان قد بقى من أصحاب الصحراوى وغيرهم من المرابطين في المنطقة إلى (قصر) مصمودة حيث القائد ابن الجبر ، ومن هناك زحفوا على طنجة حيث تم قتل القاضي إلى جانب بعض أنصاره من أهل المدينة.

وكان لمقتل قاضي طنجة صدى حزني شديد في مدينة سبتة - التي كانت قد

<sup>(</sup>١٤٤) ابن عذاري، المرحدون (هريشي)، ص٠٠.

<sup>(</sup>۱٤٥) ابن عذارى، الموحدون (هويشي)، ص ٢١، وقارن البيدق، ص ٩٢-حيث "خاف الصحراوي الالتجاء الى حصن آمرجو مع عمر بن بينتان ويحيى بن سير، وانه مضى هاريا الى الأندلس، بينما قبض أصحابه هؤلاء وقتلوا بأستثناء ابن بينتان حسيما نهى المهدى عن قتل اولاده.

خضعت للموحدين - إذ وصل إليها «صرخ صارخ أن واليهم عزم على قتل قاضيهم: الإمام العالم، أبو الفضل عياض - رحمه - فقتلوا واليهم الموحدى: يوسف بن مخلوف التينمللي الذي كان عينه عبد المؤمن من قبل فتح سلا (١٤٦).

# الطريق (عبرتامسنا) إلى مراكش ونهاية ابو اسحق ابراهيم بن تاشفين آخر المرابطين

وهكذا ، وفي هذا الوقت الذي كان عبد المؤمن يهدن فيه السوس الأدنى ومايتاخمه من شمال بلاد الريف البحرية ، كان قد أرسل في نفس الوقت جيشا بقيادة أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاتي لغزو برغواطة في اقليمهم تامسنا ، من حيث عاد بالمغانم الكثيرة التي قسمت على الموحدين . ومن الواضح أن غزو تامسنا كان قهيدا لفتح مراكش العاصمة الذي كان قد آن أوانه على يدى كل من الخليفة عبد المؤمن ، وأبي حفص الهنتاتي ، و اللذين كان بينهما لقاء عاجل والناس على ظهور الخيل (١٤٧).

فقد كان علي الهنتاتي أن يواصل المسيرة كمقدمة بالعساكر ، على عجل نحر مراكش ، يتبعه الخليفة بالقوة الرئيسية من الموحدين . والظاهر ان معنويات العسكر المرابطي كانت قد تدنت بعد ما لقيته من الهزائم المتواترة ، في كل مكان ، إلى الحضيض . ويظهر ذلك في الرواية التي تقول إنه عندما خرجت قوات لمتونية كبيرة الحجم لمواجهة قوات أبي حفص الهنتاتي المتقدمة : «قذف الله الرعب في قلوبهم ، وفروا لائذين بسورهم ، بعد ما قتل منهم خلق كثير ».

<sup>(</sup>١٤٦) ابن عذاري، المرحدون (هريشي)، ص٧١.

<sup>(</sup>۱٤۷) انظرابن عذارى، المرحدون، ص۲۱-۴۳، قارن البيدق، ص۹۳-فى رواية مختلفة قبل المسير نحو مراكش عن طريق دكالة التى كان يخُشى ان يعين محصولها من القمع على تمكين مراكش من مواجهة حصارها من جانب المرحدين. وفى ذلك تقول الرواية ان صنهاجة نصحت عبد المزمن قائلة له: "بادر زرع دكالة: لا يدخل مراكش أو لا تأخذها أبداً». فكان ذلك سببا فى ان غير طريقه الى مراكش واتخذ طريق بلاد تادلا ردكالة الذين وحدوا ودخلوا فى الطاعة.

## أبو اسحق ابراهيم بن تاشفين،

#### وليس اسحق بن على

وهنا، وقبل الدخول في تفاصيل سقوط العاصمة مراكش، يحسن البدء بمحاولة حل مشكلة القيادة المرابطية وقتئذ، وهل كانت لأبى اسحق ابراهيم بن تاشفين أم له «اسحق بن على بن بوسف»، عمه الصبي الصغير. فرغم وضوح ولاية العهد له أبى اسحق ابراهيم بن تاشفين» (ماسبق، ص ٣١٧)، فإن غالبية الروايات التي تتناول سقوط مراكش، وعلى رأسها بيان ابن عذارى عن المرحدين، تجعل أميرها الصغير هو: «اسحق» بن على وليس «ابو اسحق ابراهيم» بن تاشفين. ولابأس أن تكون قد قامت معارضة علنية أو صامتة لولاية «ابى اسحق» ابراهيم، بسبب الظروف الصعبة التي كانت قر بها الدولة المرابطية، ولكنه لا توجد في الواقع أصداء في مصادرنا، لمثل هذا الحدث بين أحداث الأيام الأخيرة لمدينة مراكش المرابطية.

والحقيقة أنه إذا كانت رواية البيدق، وهى المصدر المعاصر والمعتمد بالنسبة لغيره من مصادر تلك الفترة المتأخرة بعض الشئ أو كثيراً، والتي توجد بين أيدينا في شكل مضطرب من غير شك، تنص على أن أمير مراكش كان وقت سقوطها هو «اسحق» بن على، فإن ذلك لايعنى صحة هذا الخبر الذي لاينسجم مع خبر ولاية المهد للأمير «أبى اسحق» ابراهيم بن تاشفين، ومن ثم إمارته لمراكش العاصمة المحتضرة.

والحقيقة أنه يرجع الفضل لرواية صاحب الحلل الموشية التي ترجع إلى القرن الـ ٨ هـ / ١٤ م ، في تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه المحدثون من نسّاخ كتاب البيدق ، وكذلك القسم الخاص بالموحدين من البيان المغرب لابن عذاري الذي انتهى الأمر بنشره أكثر من مرة بمعرفة هويثي ميراندا (١٤٨).

<sup>(</sup>۱٤٨) النشرة الأولى تحت عنوان تاريخ ابن بسام بالعربية أو تاريخ لمجهول: مخطوط كل من مدريد وكوبتهاجن Amonimo de Madridy Copenhague نشرقى حوليات المعهد العام والتقنى ببلنسية ، نص عربى ، تحقيق وترجمة هـ .هويشى (ميراندا) - بلنسية ١٩١٧).

فالنسخة التى بين أيدينا من الحلل الموشية والتي تنقل عن البيدق وكذلك ابن خلدون تجعل من أبى اسحق ابراهيم بن تاشفين آخر الأمراء المرابطين فى مراكش الدون تجعل من أبى اسحق ابراهيم بن تاشفين آخر الأمراء المرابطين فى مراكش الدولات . أما عن تفسير تحول اسم ابراهيم فى الرواية الخاطئة والدارجة – بفضل ابن عذارى ، كما نرى – فيرجع أصلاً إلى أن كنية ابراهيم ، كما هو واضح فى رواية البيدق الأصلية عند صاحب الحلل الموشية وهى «أبو اسحق» ، والخطأ بين الاسم والكنية يعتبر من الأخطاء الشائعة.

وهكذا يكون آخر امراء المرابطين ، الذي قتله الموحدون ، هو : ابو اسحق ابراهيم بن تاشفين (وليس اسحق بن على كما يرى معظم المتأخرين من الكتاب). وبناء على ذلك تكون أخبار خروج قبيلة لمطة من فحوص مراكش لحماية المدينة قد صدرت باسم الأمير أبى اسحق ابراهيم ، ولكن المرحدين تتبعرهم فادركوهم ، وقتلوهم قتلا ذريعا وغنموا لهم من الجمال عدداً كبيراً ، قدر بـ ٨٠، ٠٠٠ (ثمانين الفا) حسب رواية الأشيرى التي ينقلها ابن عذارى – دون تعليق على تلك المبالغة ، وهو الأمر الذي استقبله والى فاس ومشرفها : أبو محمد عبد الله الجياني بالفرح ، وهذا ما

<sup>(</sup>١٤٩) انظر الحلل الموشية، ص١٣٨ -حيث-: قال البيدق: وأمر عبد المؤمن بعمل السلالم للسور.... فتسمنوا الاسوار، ودخلوا البلد بالسيف، وأمتنع الأمير أبر اسحق ابراهيم بن تاشفين مع المرابطين، وحمله (ص١٣٩) الاعبان بداخل القصبة المعروفة بقصر الحجر، وهو حصن حصين، وقارن ابن خلدون، حاص ٢٣٠ -حيث: "وتوالت هذه الوقائع (الهزائم) على تاشفين فاجمع الرحلة الى وهران ". "وبعث ابنه ابراهيم، ولى عهده، الى مراكش في جماعة من لمترنة، وبعث كاتبا معه احمد بن عطية....". وانظر أيضا ص٢٣٧ (عن حصار مراكش): "وأقاموا على مراكش لا أشهر، وأميرهم اسحق بن على بن يوسف (وليس ابو اسحق ابراهيم السابق) وبابعوه صبيا صغيراً، عند بلوغ خبر أبيه (؟)-والمهم هنا ان الكلمات المخبرة تشكك في صحة الخبر، إذ الواضح ان المقصود هو: "ابن تاشفين: ابو اسحق ابراهيم".

عبر عنه شعرا ، في بعض رسائله الرسمية إلى عبد المؤمن (١٥٠).

وانتهت المسيرة نحو مراكش المدينة بنزول عبد المؤمن في جبل المنطقة المعروف بايجليز ، حيث ضرب قبته الحمراء ، واقيمت حولها الخيام فاضحت المحلة أشبه بالمدينة ، وخاصة بعد بناء الجامع والمنصة العالية (المنظرة) التي كان يشرف منها على عساكره ، وكذلك على الخصوم في مدينة مراكش (١٥١) . ومن هناك كان يشرف على حصار العاصمة منذ أول المحرم سنة ١٤٥ هـ / ١٣ يونيه ١١٤٦ م ، وذلك لمدة ٩ (تسعة) أشهر إلى شوال/مارس. وخلال الحصار وفدت العساكر على عبد المؤمن من قبائل المغرب ، ومن رجال الأندلس ، مثل : أبو الغمر بن عزون، الشائر بجدينة شريش (١٥١) – الأمر الذي كان يضعف الجبهة الأندلسية من غير

( - ١٥ ) ابن عذاري، الموحدون (هويشي) ، ص ٢ ٣-٣٢-حيث مطلع قصيدة والى فاس : أضاءت لنا الأيام واتصل النجح وكانت وجوه الدهر مسودة كلح

وكانت اجابة عبد المؤمن على ذلك :

أصاب بني التجسيم من بأسه ترح عهلك قسوم كان وعدهم القبسسح

هو الفتح لايجلو غرائبه الشرح أتتنا به البشرى على حين غفلة

وقارن البيدق، ص٩٣-حيث خرج أهل مراكش سنة ٤١هه/١١٤٨ الم لقتالهم، وان القتال استمر ٤ (اربعة) أيام، و"كان يخرج الينا اسحق بن يينتان، ومحمد بن حوا، ومحمد بن بانكالا، وهم سلا طبنهم الظاهرون، وكان اسحق صاحب الولاية، وهو صبى صغير....، وخرجوا الينا في اليوم ال٥ (خامس)، وهزمناهم حتى باب الشريعة، ومات منهم خلق عظيم، قلما رأوا ذلك خمدوا في المدينة..."

(۱۵۱) ابن عذارى، الموحدون (هريشى)، ص۲۲، وقارن النويرى، ص۱۵-حيث نزل (عبد المرمن بازاتها (مراكش) سنة ۵۱-۱۹۳، وضرب خيامه فى غربها على جبل صغير (ايجليز)، وبنى عليه مدينة له ولعسكره، وجامعا، وجعل لنقسه بناء عاليا يشرف منه على المدينة، ويرى أحوالها وأحوال المقاتلين. واقام عليها ۱۱(احد عشر) شهراً، والقتال مستمر، فاشتد الجوع على أهله، وقارن الحلل الموشية، ص۱۳۷-حيث معسكر عبد المؤمن فى جبل ايجليز الذى أصبح كالمدينة بما يحويه، من: المسجد والصومعة الطريلة، وما يدور حوله من منازل القبائل المختلفة.

(١٥٢)ابن عذاري، الموحدون (هويشي)، ص٢٢ .

شك . أما عن اللمتونيين بداخل مراكش فكان أميرهم الصبي الصغير : أبو اسحق ابراهيم بن تاشفين ، وتحت إمرته عدد من كبارهم وبقية أحشادهم ، وفيهم نحو من . ٥٥٠ (خمسة آلاف وخمسمائة) من الفرسان ، وكثرة لاتحصى من الرجالة . واذا كانت الرواية تبالغ في أعداد المرابطين ، فإنها تبالغ أيضا عندما تقول عن الأمير الصبى : إنه كان «يأمرهم بالحروج لحرب النازلين عليهم» (١٥٣).

#### يوم الكمائن،

وعندما تجرأ المرابطون وزحفوا حتى اقتربوا من محلة الموحدين قرب الظهيرة في بعض أيام شهر شوال سنة ٥٤١ هـ/مارس ١١٤٦ م، خرجت عليهم كمائن الموحدين فانهزموا في التو والحين نحو باب دكالة يتبعهم الموحدون الذين «أخذوا من خيلهم نحو ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف) فرس، وقتلوا من فرسانهم ورجالهم العدد الكبير» حيث رواية ابن صاحب الصلاة ، كما ينقلها ابن عذاري (١٥٤).

<sup>(</sup>١٥٣) ابن عذاري، الموحدون (هويشي)، ص٧٢.

<sup>(</sup>۱۵۶) البيان، الموحدون، ص٢٧، وقارن الحلل الموشية، ص١٣٧ - حيث وصف القتال بانه عندما زحف المرابطون نحو محلة عبد المؤمن التي صارت مدينة عامرة، كان عبد المؤمن يقيم بالمنظرة يبصر أحوالهم، فانهزم لهم الموحدون يجرونهم الى الكمائن، ولما وصلوا الى مقربة من المدينة (أيجليز) أمر (عبد المؤمن) بضرب الطبول، وخرجت الكمائن، فمات في ذلك اليوم من أهل مراكش ما لا يحصى، واتبع السيف سائرهم الى الابواب، فقتل بعضهم بعضا بالازدحام، وقارن ابن خلدون، ج١ص٣٣٦ -حيث على انه "لما طال الحصار وجهدهم الجوع (اى المرابطين)، برزوا الى مدافعة الموحدين فانهزموا وتتبعهم الموحدون بالقتل، وقتل عامة الملشمين. وقارن النويري، ص ١٥-١١ ع-حيث النص على جلوس عبد المؤمن على المنظرة يشاهد القتال، فتقدم أصحابه ثم إنهزموا وتبعهم أهل مراكش حتى جاوزوا الكمين، ووصلوا الى مدينة عبد المؤمن، وهدموا أكثر سورها، فلما ضرب الطبل وخرج الكمين عليهم، عطف الموحدون فقتلوا المؤمن كيف شاءوا، وقت الهزية فمات في ازدحام الأبواب خلق كثير.

#### أحوال الحصارء

ويقشل المرابطين في فك الحصار عن مراكش ، ومع مرور الأيام ، كانت الأحوال في داخل المدينة تزداد سوء ، إلى أن بلغت مأساة المدينة ذروتها بعد مرور ٩ (تسعة) أشهر ، أذ هلك المحاصرون فيها جوعا ، وضاقوا حتى «أكلوا الجيف ، وأكل أهل السجن بعضهم بعضا » ، وعدمت الحيوانات ، وعدمت الحنطة (الطعام) قاما . وفي ذلك تقول الرواية المرابطية المنقولة عن أبي عبد الله بن أبي عبيدة كاتب الأمير ابي اسحق ابراهيم بن تاشفين ، «فعجزت عساكر اللمتونيين عن الدفاع الأمير ابي اسحق ابراهيم بن تاشفين ، «فعجزت عساكر اللمتونيين عن الدفاع بوالامتناع ، لضعف العدد والعدة ، وكثرة الضيق » – الأمر الذي أدى إلى ان تفتح المدينة أبوابها عما قريب (١٥٥).

وهكذا كان على الأمير (أبو اسحق ابراهيم) ان ينجو في جملته وأعوان قومه ، إلى القصبة حتى نزل على حكم الموحدين (١٥٦).

## يوم الفتح ،

وفى مقابل الرواية المرابطية السابقة (أعلاه) تقول نظيرتها المرحدية أنه فى اليوم الـ ١٩٤٧ (ثامن عشر) من شهر شوال ٥٤١ هـ / ٢٤ ابريل ١٩٤٧ م ، أمر عبد المؤمن بالدنو من المدينة وفأحدقوا حواليها ، ورفعوا السلاليم إلى السور ، وطلعوا عليها ، قدخلوا المدينة عنوة من باب ايلان (اغمات هيلانة) ، وقتلوا جميع

<sup>(</sup>١٥٥) ابن عدّارى، الموحدون، ص٢٧-حبث الاشارة الي ان سقوط مراكش كان في يوم الـ١٨ (ثامن عشر) من الشهر العاشر للحصار، وانظر ابن خلدون، ج٢ص٧٧-حبث "ونجا (اسحق) في جملته وأعبان قومه الى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدين"، وقاون النويرى، ص١٤٠٠-١٩٥ حبث تنسب رواية أخرى فضل فتح مراكش الى أحد أعبان المرابطين، وهو : عبد الله بن ابى بكر الذي عرف عبد المؤمن بعورة البلد، وضعف من فيه، وقوى طعمه فيهم (المرابطين)، فنصب المجانبق والابراج، وفنيت الاقوات فأكلوا دوابهم، ومات من العامة فيه بالجوع ما يزيد على ١٠٠٠٠ (مائة الف) انسان، فجاف البلد من جشهم. هذا الى جانب الرواية التي تقول أن الفرنج اعوان المرابطين ، في مراكش هم الذين فتحوا لعبد المؤمن باب أغسات.

<sup>(</sup>۱۵٦) ابن خلدون، ج ٦ ص، ٢٣٢ .

من ادركوا من اللمتونيين «وانحصر أميرهم ابو اسحق (ابراهيم) مع بعض أشياخهم، ومنهم: سير بن الحاج، وسير بن يبنتان وغيرهما، بداخل القصبة المعروفة بدار الحجر».

وتم انهيار المرابطين بسقوط مراكش ، في نفس ذلك إليوم ، كما نزل من كان بالقصبة مستسلمين دون قيد أو شرط: «على حكم الأمير (عبد المؤمن) والموحدين » (١٥٧) . وبعد التمييز (العرض) قتل البعض : «بحضور الأجل» ، واستحى البعض : «بإرادة الله» ، وكان من بين السالمين من القتل أولاد (الوزير) بينتان

والتي يقتبسها ابن عداري، الموحدون (هويشي)، ص٣٧-٣٤. وقارن رواية البيدق الموحدية حقيقة، والتي يقتبسها ابن عداري، حيث بعض التفصيلات الدقيقة عن طريقة اجتياح مراكش. فقد أمر عبد المؤمن بعمل السلاليم للسور، وقسمها على القبائل، فدخلت هنتاته وتبنمل من جهة باب دكالة (فكانهما يمثلان الكتلة الرئيسية من الموحدين)، ودخلت صنهاجة وعبيد المخزن من باب الدباغين، ودخلت هكسورة مع القبائل من جهة باب يينتان، فدخلوا البلد بالسيف، ويقي القتال على قصر الحجر من بكرة الى وقت الزوال. وقارن البيدق، ص٩٤-حيث: ويقيت المدينة لا يدخلها داخل ولا يخرج منها خارج، واستكمل الخليفة السلاليم فلاسوار، وقسمها على القبائل، فسار الناس لقتالهم، فدخلها المُوحدون: فدخل هنتانه وأهل تينمل من باب دكالة...، وقارن البيدق، ص٩٥-٧-حيث النص على أن مراكش بقيت "لم يدخلها داخل ولم يخرج منها خارج ٣ (ثلاثة) أيام، وأن المرحدين امتنعوا أن يسكنوها لولا أن أفتى الفقهاء يتطهيرها يتعديل قبلة مساجدها...، باستثناء جامع على بن يوسف الذي هدم. هذا، كما أرسل (عبد المؤمن) الامناء الى المدينة مع الوزير (٢) فكانوا يضمون السبي للمخزن (بيت المال) وما كان من الحلى وانقش والسلاح...وابتيم النساء...، ورجع كل شي الي المخزن. وحينئذ دخل الخليفة البلد، وقسم ارضها بالمروس للموحدين فسكنوها أشهراً، ابن عذاري، الموحدون، وحينذ دخل الخليفة البلد، وقسم ارضها بالمروس للموحدين فسكنوها أشهراً، ابن

أما عن أهم اعمال البطولة المرابطية في فتح مراكش فتتمثل فيما قامت به فانوبنت عمر بن يينتان أمام القصر (القصبة: دار الحجر) التي لم تستسلم الا بعد موتها (أمام عتباته) فكانت ذلك اليوم (يوم فائو) تقاتل الموحدين، وهو في هيئة رجل، وكان الموحدون يعجبون من قتالها، ومن شدة ما اعطاها الله من السجاعة، وهي بكر ... فلما ماتت حينئذ دُخل القصر». وولم يعرف الموحدون: هل هي أمرأة أم لا حتى ماتت».

## «لأنه كان قد قال خيرا في المهدى ، فأوصى عليه ، وعلى بنيه خيرا » (١٥٨).

أما عن الأمير أبو اسحق ابراهيم البائس ، فقد وجد مستخفيا في كدس فحم في إحدى غرف دار الحجر ، فسيق إلى ايجليز حيث محلة عبد المؤمن والقبة الحمراء فاشفق عليه، كما تقول الرواية الموحدية ، وحن لصغر سنه (١٦٩عاما) ، بل وهم ان يعفو عنه ، ويأمر بسجنه لولا أن بعض أشياخ الموحدين (وخاصة أبو الحسن بن راجًاج) عزموا عليه في قتله ، فضربوا رقبته - رحمه الله تعالى (١٥٩).

(۱۵۸) ابن عذارى، المرحدون، ص٣٣، وقارن أيضا رواية ابن صاحب الصلاة في الخلل الموشية (ص١٤٣) -حيث قال ابن صاحب الصلاة : ولما تم لعبد المؤمن فتح مراكش، ودخلها، رجع منها الى محلته، وجعل الأمناء على أبوابها مدة شهرين "يجمعون مالها ويقسمون ديارها". وبيح عيال مراكش وأولادهم، بيع العبيد إلا زينب بنت على بن يوسف، فاحترمت عن البيع لمكان زوجها الأمير يحيى بن اسحق المسوفي، المعروف بونزمار، لكونه ترك قبيلته، ودخل دعوة عبد المؤمن، فاحترمت داره من الضرر.

(١٥٩) انظر ابن عذاري، الموحدون، ص٢٣- ولمزيد من التفاصيل أنظر البيدق، ص٩٤-حيث "فلما دخل القصر، وحملوا من السلاطين الى آيجليز، وقتل أولئك السلاطين، لم يبق منهم إلا أبو بكر بن تيزمت، "وابو اسحق (ابراهيم)"، وغلامه طلحة. وكان "ابو اسحق" يتضرع للخليفة، ويقول له : يا أمير المؤمنين، مالي من الرأي شي، فيقول له طلحة : "أصمت عنا، هل رأيت ملكا يتضرع لملك مثله؟ فقال امير المؤمنين الأبي الحسن (ابن واحاج) : اتراك هؤلاء الصبيان، ما الذي تعمل بهم؟ فصاح أبو الحسن، وقال في صبحته "ويوا ويوا الموحدين، أرتد علينا عبد المؤمن، يريد أن يربى علينا قروخ السيوعة"، فقام الخليفة مغضبا واتبعه الموحدون إلا أبا الحسن والشيخ أبا حفص .... فأخذ ابو الحسن "ابا الحسن ابراهيم" وضرب عنقه ثم جذبوا طلحة ليقتلوه.... فضرب بخنجره أبا الحسن وقتله. وقارن ابن عداري، المرحدون، ص٢٤-حيث نفس رواية البيدق بأسلوب ابن عذاري مع إضافة قصة ابي بكر بن تيزمت وكيف غدر برجال عبد المؤمن ال١٢ (اثنا عشر) الذين ساروا الى داره ليتسلموا ما كان في داره من الكنوز حسيما أوهمهم ومن ثم قتلهم، ولو انه يمكن ان تكون القصة أسطوريه، ولا بأس ان تكون مرابطية أصلاً، وقارن الحلل الموشية، ص١٣٩-حيث رفيق الأمير ابي اسحق ابراهيم الزعيم المرابطي سير بن الحاج بدلا من الخادم طلحة، وتقول الرواية أن سير تفل في وجم الأمير ابي اسحق، وقال له: "اترغب الى ابيك، أو مشفق عليك، اصبر صبر الرجال"-وقتل ابراهيم وكل من أخرج معه، وقارن رواية ابن خلدون، ج٦ص١٨٩-حيث القول بعد وفاة تاشفين بن على بن بوسف " : ثم بويع بمراكش ابنه ابراهيم وألقوه مضعفا ، عاجزا . مخلع، وبويع عمه أسحق بن على بن يوسف بن تاشفين". والذي نراء انه لما كان اسحق بن على هو الآخر ضعيفًا، فإن ذلك بشكك في مسألة خلع ابراهيم أصلاً.

وهكذا «باد آخر امراء الدولة اللمتونية إذ استبيعت مراكش ، وقتل من وجد منهم فيها لمدة ٣ (ثلاثة) أيام ». وهنا تنسب الرواية فضل العفو عمن بقي منهم إلى عبد المؤمن «الذى اشتراهم من المرحدين ، واعتقهم ومن عليهم وأطلقهم»، وإن «استولى على ذخائر تاشفين ، وجميع أمراء لمتونة - مما يقصر عن شرحه اللسان ، ولايتأتى عليه وصف متبين البيان» (١٦٠).

وبذلك تكون أسرة أمير المسلمين ، يوسف بن تاشفين قد استؤصلت تماما مع قتل أبي اسحق ابراهيم بن تاشفين . أما عن مراكش العاصمة التي بقيت مدينة محرّمة على الموحدين لمدة ٣ (ثلاثة) أيام «لايدخلها داخل ولايخرج منها خارج» بناء على مقولة المهدى ابن تومرت في وجوب تطهيرها – الأمر الذي يذكر بفتح مكة (المكرمة) سنة ٨ هـ / ٦٣٠ م (وتطهيرها من الأصنام) ، مع الفارق – وهو ماوجد لم تأويل في «بناء المساجد الجديدة ، وتجديد القديمة » (١٦١) . الأمر الذي كان يعنى رسم برنامج تخطيط عمراني مستقبلي للمدينة كعاصمة الموحدين العتيدة – الأمر الذي سيستغرق طوال عمر الأسرة الموحدية الجديدة – أسرة بني عبد المؤمن.

<sup>(</sup> ١٣٠) ابن عدّارى، الموحدون، ص٢٣، وقارن رواية ابن الأشيرى التالية، والمرابطية الطابع أيضا (ص٢٣) -حيث أنه تم في صدر محاصرة مراكش ثم فتح أغمات، وان قوات الأمير "ابو اسحق" (بدلا من اسحق) اغتروا في انفسهم عندما خرجوا مع أهل مراكش لملاقاة الموحدين، الأمر الذي انتهى بهزيمتهم وأخذ ٨٠٠ (شماغائة) من خيلهم، وان أهل مراكش ذلوا لذلك، واية نرا بالهلاك، وهو ما ادى الى فتح المدينة في ١٧من شوال سنة ١٤٥هـ/٢٣ ابريل ١١٤٧م. (١٢١) ابن عدّارى، الموحدون (هويشي)، ص٢٥، وقارن أيضا (نفس الصفحة) رواية ابن صاحب الصلاة التي تقول: لما فتح مراكش ودخلها عبد المؤمن، رجع الى محلته وجعل الأمناء على أبوابها مدة شهرين اثنين، فاجتمع فيها مالها، ثم قسم ديارها على المرحدين.



# الفصل السادس عبد المؤمن بن على أميراً للمؤمنين من الموحدين



# عبد المؤمن بن على أميراً للمؤمنين من الموحدين وردود الفعل المباشرة لسقوط إمارة المسلمين من المرابطين

بعد الاستيلاء على مراكش العاصمة ، والتخلص من آخر أمراء أسرة بنى يوسف بن تاشفين ، أصحاب المغرب من السوس الأدني حتى وهران وتلمسان شرقاً ، وحتى بلاد السوس الأقصى غربا ، أصبحت الدولة الموحدية مجاورة عن طريق الشواطئ الساحلية لكل من الاندلس فيما وراء العدوة المغربية، حيث بقايا المرابطين ومَنْ وراءهم من أمراء الدويلات الإسبانية المسيحية ، كما أصبحت مجاورة من جهة الشرق لبلاد إفريقية الزيرية والحمادية والتي كانت تقدم ماتقدر عليه من العون لبنى عمومتها صنهاجة الصحراء الملشمين ، رغم كونها مهددة في ذلك الوقت من قبل عمومتها الفرنج النورمنديين في صقلية وقلورية (كلابريا في جنوب ايطاليا).

وهكذا كان على عبد المؤمن بصفته أميرا للمؤمنين في أمبراطورية الغرب الاسلامي أن يراجه كلاً من الخطرين المتمثلين في حرب الاسترداد النورمندية الصقلية التي كانت قد أنهت استرداد جزيرة صقلية في أواخر القرن الخامس الهجري / ١٦ م، وبدأت تتطلع إلى السواحل الافريقية الاسلامية حيث جعلت من بعضها محميات تورمندية ، مع مطلع القرن السادس الهجري / ١٢ م ، في الرقت الذي كانت تظهر قيه دولة المرحدين ، بينما كانت حرب الاسترداد الاسبانية تتمدد جنوبا إلى إقليم جنوب الأندلس حيث أشرفت ثغورها وقلاعها على العواصم الاسلامية، كما في قرطبة في الوسط ، وفي غربها بطليوس والأشبونة ، وفي شرقها مرسية والمرية .

وماهر أنكى وأمر فوق ذلك يتمثل في ثالثة الأثانى ، وهي الانتفاضة الخطيرة التي انتابت بلاد السوس المصمودية ضد الدولة الموحدية ، فكأنها صحوة الموت بالنسبة لدولة المرابطين اللمتونية ، وإن ظهرت كصدى لقيام دولة الإمام المعصوم ، محمد بن تومرت : الإمام المعلوم . هذه الانتفاضة هي المعروفة في تاريخ دولة

المرحدين الناشئة بثورة الماسي (أو الماستي).

#### انتفاضة الماسي ،

وتعتبر حركة الماسي (أو الماستي) هذه من حيث كونها أول ثورة تواجه عبد المؤمن بعد إعلانه أميراً للمؤمنين دون منافس ، أشبه ما تكون بثورة عبد الله بن ملوية ، أحد جماعة العشرة ، ورفيق عبد المؤمن في تقويم هزيمة البحيرة سنة ٢٤٥ هـ هـ / ١١٣٠ م (ماسبق ، ص ٢٦٢) . وهكذا يكون وجه الشبه بين ثورة ٢٥٥ هـ وانتفاضة سنة ٤٥١ هـ / ١١٤٧ م بعد سقوط مراكش، أن كلا منهما كانت كرد فعل يمثل عقبة في طريق زعامة عبد المؤمن بن على الكومي ، أولا: كزعيم لجماعة الموحدين أو كخليفة للمهدى ، وثانيسا: كملك أو خليفة : مؤسس لأسرة بني عبد المؤمن الموحدية ، وهي «الدولة المؤمنية».

والماسي صاحب الانتفاضة الأولى ضد عبد المؤمن ، هو :محمد بن عبد الله بن هود ، الذي كان قصارا يعنل في تبييض الملابس الجديدة أو المنسوجات (من كتانية أو قطنية بالشب أو يتراب الفرن) ، وذلك عدينة سلا ، في حلق وادى بورجرج (ابو الرقراق بساحل بحريسلا) . أما والده فكان دلالا في السوق يبيع الكنانيش وهي الرقراق بساحل بحريسلا) . أما والده فكان دلالا في السوق يبيع الكنانيش وهي في الاصطلاح المغربي تعنى الكراس أو الكتيب ، وخاصة ذلك الذي كان يحوى سير في الأساتذة والمعلمين ، وهو نوع من تاريخ سير الرجال من الأعلام (١) ، الأمر الذي

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عذارى، الموحدون (هويشى)، ص٢٦، وقارن روض القرطاس، ص٢٠٠ حيث النص على أن والده كان دلالا للكنائبش (فهارس الرجال جمع فهرسة :الكناش حسبما هو دارج عند الكتاب، حديثا، وإن كان الاسم يطلق أصلا على الكتيب الذى يحوى مجموعة ملاحظات عن فضائل الأجرام السماوية، أو أعضاء الجسم الإنساني وكيفية علاجها عند المرض، قبل ان ينتهى إلى كتيب أو كتاب يحوى : مجموعة تدرج فيها قواعد وفوائد للاستخدام الشخصى انظر ملحق القواميس العربية لدوزى، ج٢ص٤٢٤)، وانظر الحلل الموشية، ص٢٤١، وانظر ابن خلدون، ج٢ص٢٢٠ عن ثورة الماسي حيث النص على أن الرجل (الماسي) كان من ناحية السوس، وانه "ثائر من سوقة سلا، يعرف بحمد بن عبد الله بن هود، ويلقب بالهادى، وأنه ظهر في رباط ماسة، فاقبل إليه الشراد من كل جانب، وانصرقت إليه وجوه

يعني أن الرجل - الذي يصفه البيدق بالخياط - لم يكن سوقيا عاميا ، بل كان على دراية بالثقافة الاسلامية ، أول موضوعات العلم في ذلك الحين.

أما عن لقب الماسى فيرجع إلى انتسابه إلى رباط ماسة (ماست) في أقصى بلاد السوس الأقصى ، وهو أصلا رباط عبد الله بن ياسين الذى نشأت فى أحضانه الدعوة المرابطية (٢) ، كما نرى . وهكذا يكون محمد بن عبد الله قد استقر فى رباط ماسة فى غرة شعبان سنة ٥٤١ هـ/ ٢مارس ١١٤٧ م ، فى تلك الفترة المضطربة من نهاية حرب المطاولة المرابطية الموحدية (٣) ومع مرور الوقت حمل لقب الماسى (أو الماستى اليربرية) نسبة إلى الرباط الشهبر (٤).

ومع أن مؤرخى حركة الماسي ضد عبد المؤمن بن على لم يبينوا طبيعة دعوته الدينية أو السياسية ، فإن الواضع من اسمه : محمد بن عبد الله (الذي ربا كان أصلا عمر بن الخياط) (٥) ، ومن لقب الهادي ، أن الرجل كان يصل حركته بدعوة ابن تومرت فكأنها دعوة موحدية أصولية ، مبنية على مبدأ الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم مع تعديل في وصف المهدى إلى الهادى ، وهو الأمر الذي يعطى للدعوة الجديدة شكلاً ايجابيا فعالاً من حيث يكون الإمام الجديد هو الذي يدعو

<sup>=</sup> الأغمار من أهل الآفاق وقارن البيدق، ص٩٧- حيث النص على أن اسم الثائر هو عمر بن الخياط، الذي كان يلقب باسم بربرى "بيويكندى" قاما كما كان والد محمد بن تومرت : عبد الله يعرف أيضا بالاسم البربزي "تومرت بعني محبوب" .

<sup>(</sup>۲)انظر جاءس۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، الموحدون (هريشي)، ص٢٦، وقارن روض القرطاس، ص١٩٠ حيث الاستقرار في الرياط سنة ١٩٠هـ/١٤٨ م.

<sup>(</sup>٤)هذا هر الشكل الدارج لاسم الشائر ابن هود عند الكتاب العرب، على أساس أن التاء المربوطة "ة" تنطق في شكل هاء، فيصبح الاسم اللقب هو "الماسي"، أما الماستى فكما يستخدمها هويشي، تاريخ الامبراطورية الموحدية، ج١ص٧٤١ حيث كتابة الاسم بالحروف اللاتينية في شكل Ei-massati ، على أساس أن التاء في الاسم البريري تاء مفتوحه (ت)، وليست مربوطة كما تكتب في العربية : رباط ماسة.

<sup>(</sup>٥)البيدق، ص٩٧.

إلى الهدى والصواب ، والمعروف تاريخيا أن ظهور لقب الهادى كان على عهد آل البيت من العباسيين ، وكان الخليفة الهادى (الابن) هو الذى ورث خلافة المهدى (الأب) - ورعا كان الفارق بين الهداية والمهدية معادلا للفارق بين عاملى الإيجاب في المعنى مقابل السلب.

بدأ ابن هود الماسى قائدا مشاركا لعبد المؤمن من قواد الموحدين ، فى حصار مراكش سنة ١٥٤١ هـ/ ١١٤٦ م ، ثم إنه لم يلبث أن خرج عليه بعد سقوط المدينة ونهاية الأسرة اليوسفية التشفينية ، فكأنه ارتد عن التوحيد ، تماما كما فعل ابن ملوية أو (ملويات) عقب بيعة عبد المؤمن كخليفة للمهدى ابن تومرت سنة ٤٢٥ هـ/ ١١٣٠ (ماسبق ، ص ٢٨٥). وأغلب الظن أن الرجل لم يكن له أفكار مذهبية جديدة ، بل أنه اكتفي بالتمسك بالأصولية الموحدية ، متهما عبد المؤمن بالارتداد عن الدعوة المهدية التومرتية، كما فعل أبو الحسن بن وجاج عندما قتل الأمير الصبى أبا اسحق ابراهيم بن تاشفين ، وهو يتهم عبد المؤمن بالردة عندما فكر في العفو عن الامير المرابطي الصغير ، والاكتفاء بسجنه بدلا من القتل (ماسبق ، ومو يتهم عبد المؤمن بالردة عندما .

ولابأس فى أن يكون اتخاذ الماسى للقب الهادى بدلا من المهدى تعبيرا عن الايجابية والفاعلية فى العمل بالهداية على عكس مايكن ان يكون من سلبية فى المهدية والعصمة فهذا مايفسر نجاح الماسى فى نشر دعوته الهادية ضد الموحدية المهدية ، وكذلك الأمر بالنسبة لدخول الكثير من قبائل بلاد السوس فى الدعوة الهادية المضادة ، فكأنها حركة ردة جديدة ، كتلك التي عرفتها الجماعة الاسلامية بعد وفاة النبى – فكأن الماسي مسيلمة الجديد.

وهنا لابأس ان تكون قبائل السوس قد ناءت تحت وطأة النظام الموحدي الشديد ، سواء فيما يتعلق بالواجبات الدينية ، من : عملية ملموسة أو روحية مجردة .

وفى نجاح دعوة الماسى يقول ابن عذارى إنه عندما استقر فى رباط ماسة وبدأ دعوته ، وأقبل الناس المغترون به من كل مكان وقبيل إليه» ، وأنهم «اجتمعوا بشقاوتهم عليه اجتماعا طار له الذكر في الآفاق ، وتحدثت به الرفاق ، وكثروا عنده، واستندوا له ، فقامت بدعوته جموع لا تحصي ، أبادهم سيف الحق ، وسبق لهم الحتف بغاية السبق» . وهو يضيف قائلا : «وأتته دعوته الكاذبة الغارة في جميع العدوة حتى لم يبق منها الا مراكش وفاس ، وارتدت سائر البلاد » (٦) .

واذا كان ابن عذارى يحدد تاريخ الصراع ضد الماسى بالأشهر الأخبرة من سنة ٥٤١ ه / مارس-مايه ١١٤٧ م، بينما يضعها ابن أبى زرع فى شهور سنة ١٥٤١ ه / فبراير-ابريل ١١٤٨م فالراجح ان الصراع الكبير الذى شغل قبائل السوس (الاقصى) وتامسنا وغيرها من حاحة الذين ارتدوا بعد توحيدهم، ورجراحة وهزميرة وهسكورة الرطاء (السهل)، مع دكالة مع بنى ورياغل(٧) كان من الطبيعى ان يستغرق كل سنة ٥٤١ ه / ٧-١١٤٦م، وبالتالى معظم سنة ٤٤١ ه / ١١٤٧م.

ولما كان مهد الثورة هي العدوة الافريقية في منطقة سلا ، كان من الطبيعي أن تشمل الثورة أهل سبتة ، وأهل طنجة ، بل وتتعداها إلى المرية في أدنى الشرق من بلاد الأندلس (٨) . وتطلب الأمر إرسال ٣ (ثلاث) حملات للقضاء على الثوار : أولاها قام بها ضد «عدو الله» أبو زكريا بن يجيت المعروف بالجمار ، الذي سار إلى معقل «الشقى: الدعى الماسي» في رباط ماسة ، ولكنه لقى منه هزيمة قاسية ، ورجم إلى الخليفة خاسرا » (٩).

(٦) ابن عذارى، الموحدون (هويشى)، ص٣٦، وقارن روض القرطاس، ص١٩٠ حيث و "غلب على بلاد تامسنا (مهد برغواطة المتهمين بانحراف العقيدة)، وأكثر بلاد المصامدة، وانه "بايعه جميع القبائل حتى لم يبق تحت طاعمة عبد المؤمن إلا مراكش"، وقارن ابن خلدون، ج٣ص٣٣٣ حيث: "وأخذ بدعوته أهل سجلماسة ودرعة، وقبائل دكالة، ورجراجة (في الاصل: ركراكة)، وقبائل تامسنا وهوارة. وفشت ضلالته في جميع المغرب».

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، ص٢٦، وقارن البيدق، ص٩٧ .

<sup>(</sup>٨) انظر البيدق، ص٩٧ .

<sup>(</sup>٩) البيدة، ص٩٧، ابن عذارى، الموحدون، ص٩٧، وقارن ابن خلدون، ج٢ص٣٠-حيث: وفشت ضلالته في جميع المغرب فسيّر إليه عبد المؤمن عسكرا من الموحدين لنظر يحيى انكمار (انجمار) اللمتونى، النازع إليه من إبالة تاشفين بن على، ولقى هذا الثائر الماسى، ورجع مهزوما الى عبد المؤمن.

وهكذا كان على عبد المؤمن أن يوجه إلى المرتدين «سيف الله المسلول»: الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي الذي خرج يشيعه عبد المؤمن في أول ذي القعدة سنة ٩٤٧ هـ/ ٢٣ مارس ١١٤٨ م حتى تنسيفت. وحسب رواية البيدق التفصيلية، خرج الشيخ أبو حفص بالعسكر ومشى إلى هزميرة وهزمهم ويدد شملهم ، ومضى إلى جزولة حيث هزم الماسى ، وقتله وساقه على بغل ، حيث صلب على باب الشريعة في مراكش العاصمة (١٠).

وبعد القضاء على الثائر تطلب الأمر أن يقوم الشيخ أبو حفص بحملة أخرى يقضى فيها على بقايا الثوار من هسكورة في موطنهم به «آمان ملولتين» حيث هزمهم «وساق غنائمهم، وبناتهم، فيهن توندوت، فلم يبعن» (١١).

أما عن تفصيلات القتال ، فيقرر بشأنها ابن عذارى ، أند خرج أشياخ الموحدين مصاحبين لأبى حفص ، مع طائفة من الروم (مسيحيو الأندلس - لأول مرة) ، والرماة ، وغيرهم من الأجناد ، الذين كانوا «استعدوا غاية الاستعداد» (١٢).

والذى يفهم من رواية القرطاس أن حروبا شديدة وقعت بين الطرفين خارج تامسنا (بلد برغواطة) ، وإن حدد ابن عذارى أن الحملة النهائية كانت موجهة إلى الثائر في عقر داره في رباط ماسة ، حيث كانت نهايته في ١٦ من ذى الحجة من سنة ٤١٥ هـ / ٢٠ مايه ١٩٤٧ م، ومن الواضح أن كشرة الفرسان هي التي قررت مصير

<sup>(</sup>۱۰) اخبار المهدى بن تومرت، ص٩٧- حيث الثائر الذى يعرف عنده باسم عمر الخياط، على أساس أن والده القصاركان اصلا خياطا، وقارن روض القرطاس، ص٩٠- -حيث التاريخ الدقيق، وقارن ابن خلدون، ج٢ص٢٣٢-حيث فسرّح (عبد المؤمن) الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى وأشياخ المرحدين، فاحتفل في الاستعداد، فنهضوا لرابطة ماسة، وبرز اليهم الثائر في نحو ٢٠٠٠ (سبعمائة) فارس فهزمهم الموحدون، وتتل نحو ٢٠٠٠ (ستين ألفا) من الرجال، ٧٠٠ (سبعمائة) فارس فهزمهم الموحدون، وتتل داعيتهم في المعركة مع كثره اتباعد، في ذي الحجة سنة ٤١٥ه/عمايو ١١٤٧م.

<sup>(</sup>۱۱)البيدق، ۸۸ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذارى، الموحدون، ص٢٦، وقارن روض القرطاس، ص١٩٠ حيث صحبهم عبد المؤمن حتى تنسيفت ثم وادعهم ودعالهم.

المعركة في صالح الموحدين (١٣). وهنا تنص رواية روض القرطاس على أن مقتل الداعى كان بيدى أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاتي الذي أعطى لقب «سيف الله» المسلول - فكأنه يعيد سيرة خالد بن الوليد.

ومن المهم الاشارة هنا إلى أن الحملة ضد الداعى الماسى كانت تحوى بين رجالها الكاتب الجليل ووزير عبد المؤمن الخطير: أبو جعفر بن عطية ، كاتب الأمير أبو السحق ابراهيم بن تاشفين ، والذي كان مستخفيا بين فريق الرماة (١٤) .

# حرب المرتدين من برغواطة في تامسنا،

رغم مقتل الدعى الماسى (الهادى) فى أواخر سنة ٥٤١ هـ / مارس ١١٤٧ م فإن توابع ثورته ظلت باقية فى كل بلاد المغرب الأمر الذى يجعل مقالة :«أن الثائر استولى على كل بلاد المغرب حتى لم يبق تحت إمرة عبد المؤمن من البلاد سوى مراكش وفاس» - عاسبقت الاشارة اليه - أمراً مقبولاً . ويظهر ذلك في المعلومات التفصيلية والمرهقة التى يجمعها البيدق عن ردود الفعل الواسعة لتلك الشورة فى

(۱۳) انظر ابن عذارى، الموحدون، ص٣٦-حبث النص على أن الجيش الموجّه الى رباط ماسة كان يتكون من ٦٠٠٠ (ستة آلاف) من الرجالة، بينما كانت جموع الثائر تحوى ٧٠٠ فارس فقط الى جانب ٢٠٠٠ (ستين الفا) من الرجالة، كما عند ابن خلدون في الهامش أعلاه فكأنّه اخذ عن ابن عثارى .

(١٤) ابن عذارى، الموحدون، ص٢٦-حيث اسم الامير المرابطى : اسحق بن على فاقتضى الأمر المرابطى : اسحق بن على فاقتضى الأمر المتنويه، وقارن ابن خلدون، ج٣ص٣٦-٣٣٣-حيث وكتب الشيخ ابو حفص بالفتح لعبد المؤمن من إنشاء أبي حفص بن عطية الشهير الذكر، كان أبوه أحمد كاتبا لعلى بن يوسف بن تاشفين، وابنه تاشفين وتحصل في قبضة الموحدين فعفا عنه عبد المؤمن ولما نزل على فأس اعتزم ابو حفص هذا الفرار، فقبض عليه في طريقه، واعتذر فلم يقبل عذره، وقتل ، وكان ابنه احمد كاتبا "لاسحق بن على" بمراكش فشمله عفو السلطان فيمن عمله من ذلك الفل، وخرج في حملة الشياخ أبي حفص في وجهته هذه.

وطلبه للكتاب في ذلك فأجابه، واستحسن كتابه عبد المؤمن لما وقف عليه، فاستكتبه أولا ثم ارتفع عنده مكانة فاستوزره، وبعد في الدولة صبته ، وقاد العساكر وجمع الأموال وبذلها، ونأل الرُتبة، ونكبه الخليفة سنة ٥٣ ٥ هـ/١٥٨ م، وقتله بحبسه حسيما هو مشهور.

أقاليم المغرب المختلفة ، وسكانها من القبائل المتنوعة في طول البلاد وعرضها . والذي يثير الانتباه هنا هو أن البيدق لا يعرف ثورة «ابن هود» الماسي بهذا الاسم ، وإن يعطيها اسما آخر هو : ثورة عمر بن الخياط – على خلاف بقية الكتاب ، وإن كان لقب ابن الخياط يتفق إلى حد ما مع وصفه بأنه كان قصاراً ، يقصر الثياب أي يبيضها قبل خياطتها ، حسبما كانت تقضى أصول الصنعة – عما سبقت الإشارة المه (ص ٣٤٩).

فلقد تطلب الأمر مسير الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتى إلى برغواطة ، ولكنه عندما التقى معهم هزموه (١٥)، وأخذوا كل ماكان فى محلته حتى أنه هبط إلى تادلا بعد أن ترك بعض أولاده وحريمه بين أيدى الثوار (انظر مايأتي ، ص ٣٥٧). وهناك جدد عسكره ومشى إلى مكناسة ، وضرب عليها الحصار . وفى ذلك الوقت من آوائل سنة ٤٤٢ هـ / يونية ١١٤٧ عاد الصحرواى بعد أن هرب من الأندلس إلى العدوة ، حيث راسله أهل سبتة فوفد عليهم ، وتولى أمرهم (١٦).

وثبع على بن عيسى صاحب أسطول الأندلس ، والذى كان قد وحد ، يحيى ابن ابى بكر الصحوواى ، وانتهت المطاردة بمحاصرة سبتة بالقطائع ، ورأى قائد مدا المسادق، ص٨٥، وقارن ابن خلدون، الذى يلخص رواية البيدق واحبانا يضيف إليها، انه كما نرى (ج٢ص٣٢٣) حيث النص على ان هزية ابى حفص أمام برغواطة تعتبر الغزوة الثالثة إذ تسبقها غزوتان أولاهما الى جبال درن حيث الايقاع بنفيس وهيلانه ودخولهما فى الطاعة، والثانية كانت الى هسكورة حيث اوقع بهم وافتتح معاقلهم وحصوتهم ومن ثم النهوض الى سجلماسة التى تم الاستيلاء عليها. أما هزية برغواطة فكانت نتيجتها ان "اضطرمت نار الفتنة بالغرب" .

(١٦) البيدة، ص٩٩-٩٩، وقارن ابن خلدون، ج٢٥٥٥ حيث مزيد من المعلومات عن انتقاض أهل سبتة الذين أخرجوا يوسف ابن مخلوف التينمللي (واليهم)، وتتلوه ومن كان معه من الموحدين. هذا الى اضافه "واجاز القاضي عباض البحر الى يحيى بن غانية المسوني الوالى بالاندلس، فلقيه وطلب منه واليا الى سبتة، فيعث معه يحيى ابن ابى بكر الصحراري الذي كان يفاس منذ منازله عبد المؤمن لها. وذكر انه (الصحراوي) لحق بطنجة، فاجاز البحر الى الاندلس، ولحق بابن غانبه بقرطبة وصار في جملته. وبعثه ابن غانية الى سبنة مع القاضي عباض، كما ذكرنا.

الأسطول أن يستخدم الحيلة في تهدين سبتة عن طريق امتناع الأمير المرابطي بالدخول في طاعة الموحدين ، كما فعل هو نفسه ، وعهد بان يحمله إلى الخليفة عبد المؤمنن . وكانت فرصة انتهزها الصحراوي للثأر من قائد الأسطول الإنتهازي . فعندما هبط على بن عيسى من الغراب الذي كان فيه للقاء يحيى الصحرواي ورأى ملامح الغدر في وجه هذا الأخير ، حاول العودة إلى مركز قيادته في الغراب الذي كان فيه ، ولكن الصحراوي ، الفارس العتيد ، «رمى عليه حصائه فضريه بالنصل بين كتفيه حتى نفذه . وقام غلام الصحراوي وأخذ أمير البحر القتيل وجره إلى داخل سبتة ، فصلبه الصحراوي في برج المدينة» (١٧).

وكانت فرصة انتهزها الصحرارى للاستيلاء على منطقة المجاز، فكأنه يعمل على سد الطريق أمام الموحدين إلى الأندلس، فخرج من سبتة إلى طنجة التى عهد بها إلى يحيي بن تعيشت، ثم إنه رجع إلى سلا حيث كان والد الماسى (الخياط). ولما رأى الصحراوى ان أهل سلا على غير وفاق مع والد الماسى، أخذه بسهولة وضرب عنقه، ورماه في البحر، كما ألزم قبيلة فنزارة التى كانت في طاعة الثائر بدفع الخراج (الفئ).

ومن سلا خرج يحيى الصحراوي يريد برغواطة الذين كانوا قد استجابوا إلى الثائر الماسى ، فأحسنوا استقباله وزادوا في إكرامه . وانتهى الأمر بالتحالف بين الطرفين ، وتقرر الخروج إلى بلد دكالة ، حيث اجتمع البراغواطيون على الصحراوى ، ومعهم أهل دكالة ، واتخذوه أميراً لهم . وهكذا أصبحت دكالة مركزاً لحركة إحياء مرابطية يقودها الصحراوي . وهناك جاءته قبائل رجراجة ، وحاحة «واجتمعوا حوله» (١٨).

(١٨) البيدق، ص٩٩، وقارن ابن خلدون، ج٦ص٣٣٣-حيث "وقام (الصحراوي) بأمرها بسبته، ووصل يده بالقبائل الكائنة بطاعة الموحدين، من : برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للموحدين، كما ذكرنا ولحق بهم من مكانه بسبتة .

المحنك يصلاسن - على طريق تادلا ، تالماغت - إلى سلا ، فدخلها بالسيف . ومن ثم خرج منها بعد أن ترك على ولايتها : موسى بن زيرى الهنتاتي . ومشى يصلاسن إلى بنى ورياغل حيث هزم رئيسهم أبا الحسن (الورياغلي) وساق غنائمهم إلى أبى حفص الهنتاتي بمكناسة فوزعها على الموحدين.

ومن سلا سار إلى الهبط ثم إلى طنجة التى دخلها بالسيف (١٩). ومن هناك سار إللى سيتة ، وضرب عليها الحصار ، ولكنه لم يتمكن من أخذهها فرجع عنها . والظاهر أن ذلك حدث بعد أن تم الاتفاق على دخول ابن عياض فقيه سبتة ورئيسها في طاعة الموحدين ، وكذلك توحيد أهل المدينة. ويصح هذا الفرض بعدما نزل سبتة عبد الله بن سليمان مع حفاظه من شباب الطلبة ، بأمر عبد المؤمن . هذا ، كما رجع يصلاسن إلى مكناسة .

وبعد تهدين برغواطة فى تامسنا وإقرار الأمور فى السوس الأدنى (فاس ومكناسة) والعدوة (سبتة وطنجة) ، رجع يصلاسن إلى مكناسة ، وكانت مسيرة الجميع وعلى رأسهم الخليفة عبد المؤمن والشيخ الكبير أبو حفص عمر الهنتاتي إلى العاصمة مراكش \*.

واذا كانت الرواية تنص على أن عبد المؤمن أرسل من مواكش الرسائل والكتب إلى كل البلاد، الأمر الذي يعنى أنه كان يخبر الموحدين والطلبة والحفاظ والأعيان من أهل البلاد عا تحقق من النصر على الخوارج المرتدين، من: الماسى وحلفائه البرغواطيين (٢٠)، عمنى إعلان تهدين البلاد وسيادة الأمن والاستقرار فإن الأمر

<sup>\*(</sup>السدق، ص٩٩ - ١٠٠).

<sup>(</sup> ٧٠) انظر مجموع رسائل موحدية من أنشا • كتاب الدولة الموحدية ، أصدار ١ . ليفي بروفنسال ، وباط الفتح ، سنة ١٩٤١ ص١-الرسالة الأولى ، من إنشا • الكاتب إلى جعفر أحمد بن عطبة ، من أمير المؤمنين (عبد المؤمن) إلى الطلبة الذين بسبته-حيث الرسالة الصادرة من جضرة مراكش تنص على العودة المظفرة . "بعد ، كمال الغزوة المباركة وقامها ، وإطفا • نار الفتنة ببرد الهدنة وسلامها • والصاق أثّون الكفرة المرتدين برغامها . . . . فطوبي ثم طوبي لمن حضر في سبيل الله فاحضر . . . . فهي الفتوح التي ظهر بها من آيات المهدي صرضه المجاب العجاب =

لم يكن كذلك . وذلك أن الردود على ماأرسل من الكتب والرسائل إلى مختلف الآفاق لم تكن إلا وفود العساكر مع قوادهم من كل فج وحدب . فكأن الأمر كأن يعنى التخطيط لحملة عامة كبرى هدفها القضاء على شأفة الثوار والخصوم والمنحرفين عن الدعوة ، في كل ربوع الدولة المؤمنية ويشكل نهائي.

#### الحشد الكبير وعملية التهدين الشاملة:

#### هكذا وصلت العساكر تترى من كل مكان:

- قمن الشرق جاء يوسف بن وانودين بالعسكر من الرجال وسلاطينهم من كبار القواد ، ووصل إلى فاس حيث ألم به المرض الذي أدى إلى وفاته ، وهو في الطريق إلى القلعة (قلعة مهدى بن توالا) ، وحل محله في القيادة تاشفين بن ماجوج ....
  - ومن الغرب جاء العسكر تحت قيادة : عبد الله بن خيار الجياني،
  - وكان يقود عسكر زناتة : عبد الله بن شريف .... من سلاطين زازة ،
    - وكان يقود عسكر غمارة : عبد الله بن سليمان ،
- وكانت قيادة عسكر صنهاجة لكل من: أبي بكر (يحيي) من الجبر، وأبي يدربن مصال، )
- أما عسكر جراوة فكان قائده: عبد الله بن داود ، كما كان حافظهم: عمر بن ميمون.

وهكذا اجتمعت عساكر البلاد من الشرق والغرب ، ومن كل القبائل من مختلف العروق ، تحت قيادة الخليفة عبد المؤمن بن على الذي سار بهم من مراكش قاصدا بلاد دكالة حيث اعتصم عدوه اللدود ، من بقايا امراء المرابطين ، وهو : يحيي الصحراوى الذي كان ينزل في منطقة آبْقرول ، حيث تم اللقاء بين الموحدين وبقايا

<sup>=</sup> مع الدعوة إلى التوبة، والتزود بالتقوى والمواظبة على تغيير المنكر.

وقارن الدراسة الديلوماسية والتحليل والتعليق (مكتبة لاروز، ١٩٤٢، ص٢١ حيث تاريخ الرسالة سنة ١٩٤٢، ص٢١ حيث تاريخ الرسالة سنة ٤٤٥هـ/٨-١٩٤٧م، واقتراح أن موضوعيها يحبى الصحراوى، وأهل سبتة وقاضيهم عياض الذي حرضهم على الموحدين.

المرابطين وأعوانهم من الانتهازيين . وبطبيعة الحال لم تكن قبائل دكالة تستطيع أن تواجد الجيوش الموحدية الضخمة حتى لو كانت دكالة بقيادة يحيى الصحراوى الفارس المرموق . فلقد قر زعماء دكالة مع الصحراوى إلى بلاد السوس (٢١).

وهنا تأتى رواية الحلل الموشية (٢٢) لتضيف معلومات تفصيلية طريفة عن تهدين دكالة بعرفة عبد المؤمن . فلقد انحازت قوات دكالة إلى منطقة ساحل السوس في نحو ٢٠٠,٠٠٠ (عشرين ألف) فارس و ٢٠٠,٠٠٠ (مانتى الف) راجل . وسار إليهم عبد المؤمن بقواته التي توصف بحق بأنها أمم لاتحصى من الخيل والرجالة والرماة . وهنا توجد إشارة يفهم منها أن المبادرة لم تكن تأتى من جانب زعماء دكالة ، بل من الزعيم المرابطي يحيى الصحراوي : «فقد كان أهل دكالة لارأى عندهم».

والمهم أن عبد المؤمن - الذي يظهر بمظهر القائد العسكري الممارس - التف حول الدكاليين «بجيئه من ناحية أخرى غير الناحية التي اعتقدوها ، فانحل نظامهم وقل جمعهم». وهكذا اضطروا إلى اللجوء إلى سيف البحر «فقتل أكثرهم في الماء» - نتيجة لمد البحر المحيط ، على مانرى . وكانت كارثة بالنسبة لأهل دكالة ، إذ أخذت إبلهم وغنمهم وأموالهم وسبى أولادهم ، وانتهى البيع فيهم إلى بيع المرأة بدرهم ، والغلام بنصف درهم (٢٣) ، الأمر الذي زاد من عظم الكارثة.

والمهم أن عبد المؤمن - وهو يحطم مقاومة دكّالة - كان يرسل القائد يصلاسن في إثر يحيى الصحراوى الذي فر ، مع من تبقى من حلفائه - نحو أرض قبيلة رجراجة . ونجح يصلاسن في تبديد شمل رجراجة الذين دخلوا غصبا في التوحيد،

<sup>(</sup>۲۱) البيدق، ص۱۰۱، وقارن ابن خلدون، ج٦-ص٢٣٣-حيث: "وخرج إليهم عبد المؤمن بن على سنة ٥٤٢ هـ /٨-١١٤٧ م فدوّخ بلادهم، واستأصل شأفتهم حتى انقادوا للطاعة، وتبرّبوا من يحيى الصحراوى ولمتونة، ورجع إلى مراكش ل٦(ستة) أشهر من خروجه.

<sup>(</sup>٢٢) الحلل الموشية في الاخبار المراكشية، ص١٤٧ ،

<sup>(</sup>٣٣) الحلل الموشية، ص١٤٧.

# بينما مضى ابن الصحرواية هاربا إلى فيا في بحار الرمل بالصحراء (٧٤).

وهكذا كان عبد المؤمن يستطيع أن يقضى على كل عناصر المقاومة والمعارضة للموحدين ، في بداية عهده . ويذلك خضعت برغواطة في بلادها ، وخرجت بعثات المشرفين من جامعى الضرائب إلى تامسنا ، ومنهم : أبوسعيد يخلف ، وعبد الله ابن فاطمة ، «فمضوا حتى ساقوا مروتهم (مروءتهم : صدقاتهم) وزكاتهم». كما عادوا من تامسنا أيضا بما كان البرغواطيون قد أخذوه من أبي حفص - في حملته الحاسرة هناك (ماسبق ، ص٣٥٧) من : «السلاح والأخبية (كما) ساقوا ولده وجاريته» (٢٥). هذا كما قضى الموحدون في تلك الأثناء على ما قام في تامسنا الثائرة أبد الدهر - من ثورتي كل من : بومزكيد في جماعة يقالد لهم بنو (آيت) برزيجن الذين أخذت غنائمهم من المبيد ، ويروكان المعروف أيضا باسمه العربي : هلال الأصلع ، والذي بدد آله من بني (آيت) عفيف ، فكسروا شوكتهم.

وبذلك نجح حشد عبد المؤمن الكبير في تحقيق ماكان يصبو اليه الخليفة من تعطيم مقاومة القبائل المغربية التي كانت حريصة على استقلالها ، محافظة على فرديتها ، وبذلك «استقامت له الدنيا ، بعون الله» كما يقول البيدق (٢٦) ويكون يحيى الصحراوي قد تم بتوحيده العفو عند . وبذلك يكون قد تم صلاح المغرب يدخول أهل سبتة في الطاعة التي قبلت منهم ، وكذلك الأمر بالنسبة لأهل سلا ، وإن أمر عبد المؤمن بهدم سورهم (٢٧) .

ويذلك تكون سنة ٥٤٣ هـ / ٩- ١١٤٨ م التي دارت فيها معظم هذه الاحداث، هي سنة توطيد حكم عبد المؤمن في بلاد المغرب، مهد الدولة الموحدية، دولة بني عبد المؤمن.

<sup>(</sup>۲٤)البيدق، ص۱۰۱.

<sup>(</sup>۲۵)البيدق، ص۲۰۱.

<sup>(</sup>۲۹)أخبار المهدي، ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>۲۷)این خلدرن، ج۲ص۲۳۳.

# الاعتراف نظام جديد للتمييز بعد التهدين

رغم مايقوله البيدق من أن الدنيا استقامت لعبد المؤمن بعد عملية التهدين الشاملة في كل بلاد المغرب الأقصى، من: برغواطة تامسنا حتى دكالة والسوس الأقصى، فإن الظروف اضطرت عبد المؤمن إلى أن يستمر في قرض «السلام الموحدى» عن طريق الترهيب والترغيب معا بفضل تطويره لنظام «التمييز» الذي استخدم لاستئصال المنحرفين، من الخارجين على دعوة العصمة المهدية التومرتية، من المرابطين الملشمين أو اعواتهم من أصحاب الأهداف العرقية السياسية أو الأغراض الأنانية.

أما عن الشرارة التي ألهبت نار الفتنة من جديد فقد بدأت في بلاد السوس الأدنى ، في مكناسة وفاس ، حيث الوالى أبر بكر يحى بن عبد الله الجيانى ، الذي أرسل كتابا إلى الخليفة عبد المؤمن يخبره أن أهل مكناسة اعتدوا علي جماعة الفحامين في جبلهم وقتلوهم ، وأن الأمر كان من الخطورة بحيث أنه اضطر إلى محاصرة مدينة فاس خشية استفحال الفتنة . وهنا عقد عبد المؤمن والمجلس محاصرة مدينة فاس خشية استفحال الفتنة . وهنا عقد عبد المؤمن والمجلس (مجلس المشايخ أو مجلس الشورى) ، ووعظ شيوخ المرحدين ، وطلب فتواهم في أمر الثوار أو المنحرفين من أهل التخليط الذين شبه الواحد منهم وبالشارب الذي يمنع اللبن والماء ، عن غيره (من الظامئين) » وحصل على موافقتهم على أخذ ينعاص ، على قاعدة : النفس بالنفس والعين بالعين.

والمهم هنا هو ان عبد المؤمن غير في هذه المرة من طبيعة ملاحقة الشوار من المعارضين . فعلى عهد ابن تومرت كانوا يعاملون أيام «التمييز» على أنهم خارجون عن الدين ، ومن المقبول معاملتهم كأهل النار من الكفار عن يستباح دماؤهم ، أما الآن بعد انتشار التوحيد بين الناس ، رؤى أن يعامل المعارضون على أنهم من «أهل التخليط» \*فكأنهم من «الفاسقين» الذين لايميزون بين الحق

<sup>\* [</sup>البيدق ، ص ٢٠٢]

#### والباطل.

وبناء على ذلك كان يكفى لتطهير هؤلاء والمنافقين الجدد» من دنس الباطل مجرد اعتراف الجماعة بما وقع فيه بعض أفرادها من التخليط ، وأنه يمكن أن يعفى عن المعترفين منهم بالخطأ ، فلا يؤاخذ بعقوبة الكفر الا المعاندون من الخطائين . وبناء على ذلك كانت عملية الاعتراف تتم بالتطهر والتطهير حسب مقتضي الحال ، على أيدى جماعة الموحدين ، بعنى أنهم يطهرون أنفسهم في الحقيقة بالاعتراف سلباً أو بالسيف ايجابا .

وهنا يقدم لنا البيدق بيانات تفصيلية مذهلة عن الجرائد (الفرق العسكرية) التى وجهت إلى مختلف النواحى والقبائل ، والقواد الذين ساروا على رؤوسها ، وعدد القتلى في كل موقع من ضحايا التخليط ، الأمر الذي يجعل من كتاب اخبار المهدى ابن تومرت ، أشبه مايكون بمذكرات شخصية ، من نوع الأخبار التي لاتترك صغيرة أو كبيرة من شاردة وواردة إلا أحصتها ، في ذلك الصراع العجيب الذي قامت به جماعة الموحدين تحت قيادة عبد المؤمن الذي نجح في الموازنة بين سياسة الترهيب والترغيب ، حيث كان تحكيم السيف بمثابة التحكم الإلهي ، من حيث هو الفيصل والحكم – الأمر الذي يذكر بسياسة الخليفة السفاح أول خلفا ، العباسيين ، المبنية على مقولته لقائد جيوشه ، أبي مسلم الخرساني : «اجعل سوطك السيف وسجنك القبر» . وهكذا ، يقول البيدق بعد أن انقضى المجلس ، «دخل الخليفة وكتب الجرائد (الرسائل) لهم بالوعظ والاعتراف ، وقسمها لأشباخ الموحدين ، وأمرهم بالسيف» (٢٨)

ونحاول هنا ان نعطى صورة بانورامية للحملات العسكرية، ووجهات مسيراتها، وانجازاتها الحربية والسياسية. فعدد الحملات ٢٢ (اثنتان وعشرون) حملة ، قادها ٢٢ (اثنان وعشرون) قائدا أساسيا ، ينفرد بعضهم بالقيادة (٢٩)، وعادة ما يكون

<sup>(</sup>۲۸) أخيار المدى ابن تومرت، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢٩)كما في الحملات : ٨.٨. ١٠ ، ١٥ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٢١ وعادة ما يكون من زعماً - =

له قائد مساعد ، كما هو الدارج (٣٠) وفي بعض الحالات النادرة كان هناك أكثر من علقة (٣١) فتتفرع من ٤ (أربعة) قواد وذلك عندما تكون وجهة الحملة أكثر من منطقة (٣١) فتتفرع إلى أكثر من جريدة أو حسبما يتطلب الأمر ، من حجم القوة العسكرية ، وعدد ما تضمه من القبائل.

وهكذا تتوالى الحملات مع الإشارة إلى أهم منجزاتها ، وخاصة بما يتعلق بقتل أهل التخليط (من المنافقين) ، وتحديد عدد من قتل منهم في كل معركة ، وهي الأعداد التي تراوحت مابين ١٥٠ قتيلا في حرب قبيلتي لجاغة وغيغرت ، وبني ١٢٠٠٠ قتيل من قبيلتي صاربوه ، وبني مكود في المطامير ، منهم ١٠٠٠ قتيل في منطقة ما وراء السوق من المقرمدة (في منطقة فاس).

## وهكذا يمكن تخطيط الجدول التالي لتلك الحملات كالآتي،

۱- جریدة رباط هزمیرة ، بتیادة کل من أیوب بن أجدم ، ویحیی بن جبروط، وعدد التعلی ۱۰۰۰ وجل

۲- جريدة رجراجة (في أصاكا إن كمات)، بقيادة كل من : محمد بن مصكاد، وعبد الله بن مالات ، هم رجل وعبد الله بن مالات ،

۳- جریدة حاحة (فی منطقة ایجلی بیلد السوس) ، بقیادة صهر أبی سعید مع عمران بن مناد ، وعدد القتلی ۲۰۰ رجل

٤- جريدة إلى آينكيست ، بقبادة ومصال بن ودرع ، وأبى عمران بن موسى بن

<sup>=</sup> مشايخ الموحدين، أو من الزعماء المتنفذين في البلد الذي تسير إليه الحملة.

<sup>(</sup>٣٠)ويظهر ذلك في الحملات : ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨. ١٩.

<sup>(</sup>٣١)كما في الحملة رقم ٦ إلى هسكورة حيث كان اللقاء في موضعين، والحملة رقم ٧ إلى تادلا حيث كان على قائد الحملة عمر بن ميمون أن يقوم بالحملة رقم ٨ إلى تيفسرت، ومن ثم يعود إلى تادلا.

٥- جريدة إلى جزولة ، بقيادة موسى بن عيسي ، والحسن بن سليمان واللقاء
 فى موضع تاعجيزت ، والقتلى من هشتيكة ٣٠٠ رجل

٣- جريدة إلى هسكورة ، بقبادة سليمان بن ميمون ، وعلي بن يحيى ، وكمات ابن عثمان ، وعبد الله بن يومور ، واللقاء في موضعين خارج المحلات حيث ٨٠٠ وعدد القتلى ٢٥٠٠ وجل

٧- جريدة إلى تادلا، بقيادة عمر بن ميمون ، وعبد الله بن داود وآخرين في موضع نظير وعدد التعلى ٥٠٠ رجل

٨- عسسكر جنده بقياده عمر بن ميمون ، وخرج لتازرقت بن تملوان بموضع تيفسرت ، فقتلهم وساق غنائمهم ونساءهم إلى تادلا (حملة جانبية للقائد السابق).

٩- عسكر ، خرج بقيادة أبي بكر (يحيى) بن الجبر إلى تادلا ،

## وقتل من صنهاجة وجراوة بموضع العمرى ١٠٠٠ رجل

۱۰ - هسستگر ،بقیادة آج أتیجی ، خرج إلی القلعة (متاع مهدی بن توالا) باعترافهم

۱۱- جريدة إلى الرباط (سلا) ، بقيادة ابى سعيد يخلف آتيجى ومحمد ابن يحيى الجدميوي وكان اللقاء في ٣ (ثلاث مواضع ، هي : المطامير ، ووراء سوق المقرمدة حيث قتل ٢٠٠٠ رجل في كل من الموضعين ، بالإضافة إلى ٢٠٠٠ رجل قتلهم القائد المعاون : محمد بن يحيى داخل الرباط، وتفسر المذبحة بأنها ثأر لمقتل زيرى بن ماخوخ (ماسبق ، ص ٣٠٧ ، وعدد القتلى ١٣،٨٠٠ رجل

۱۷- جريدة إلى غمارة ، بقيادة أبى محمد عبد الله بن سليمان ، ويحيى توكروزين ، وكان اللقاء فى موضعين : يتطاوين حيث قتل ۸۰۰ رجل ، وفى سوق الثلاثاء (متاع نزون أطواست) ، حيث قتل ۱۰۰ رجل وعدد القتلى ۹۰۰ رجل

۱۳ - جریدة إلى الغرب (إلى نظر قاس ومكناسة) ، بقیادة یوسف بن سلیمان وعبد الله بن خیار الجیانی ، حیث قتل ۲۰۰ رجل فی مكلاتة ، وفی قاس قتل ۸۰ (ثمانین) من المؤنثین وأهل السوق فیكون

#### عدد القتلى ٥٨٠ رجل

١٤ - جريدة إلى تامسنا ، بقيادة عبد الله بن فاطمة اللمتوني ، وأبى تونارت ،
 وتم اللقاء في موضعي نيط إن واكرارت ، وفرحيل متاع برغواطة ،

#### وعدد القتلى ١٠٠ رجل

۱۵- جریدة إلى دكالة ، بقبادة اسحق بن عمر الهنتاتى - حیث النص على أن القائد كان شفیعا بهم ، وعدد القتلى ۱۰۰ رجل

۱۹- جريدة إلى هيلانة (أغمات)، بقيادة الحسن بن المعلم، وعلى بن يخلف، واللقاء في مرضع مغطاسة، وعدد القتلي ٨٠٠ رجل

اللقاء في موضعين : بوريكة (أغمات) ، بقيادة زكريا بن مسعد الوريكي ، وتم اللقاء في موضعين : بوريكة وهزرجة وقتل في كل منهما ٢٥٠ رجلاً

#### وعدد التعلى ٥٠٠ رجل

۱۸- جریدة لجاغة ، بقیادة یحیی بن سحنون ، وعبد الکریم الغیغائی ، حیث تم اللقا ، فی موضعین : لجاغة وغیفرت ، وعلد القتلی ۱۵۰ رجلا

• ۱۹ - جریدة إلى درعة ، بقیادة یحیی الدرعی ، رعبد الصمد بن تادرارت ، وتم اللقاء في والديزريجن ، وعدد القتلی ۱۰۰ رجل

٢٠ جريدة إلى سجلماسة ، بقيادة عبد الله بن وطبيب ، وهنا تقول الرواية ان ابن وطبيب جمع الناس وأراد قتلهم ، وأنهم نجوا من هذا العقاب الجماعي بموت القائد فجأة ، وانصراف الناس إلى أوطانهم (٣٢)

(٣٢) البيدق، ص ٤٠٠ - حيث اسندت وفاة القائد إلى دعاء عابد اسمه بوغلات.

# ٢١- جريدة، بقيادة محمد بن ابي بكر بن توندوت ، حيث قال لهم الخليفة :

أصلح بلادك يا أبا عبد الله فقتل منهم ١٠٠٠ رجل (٣٣)

ومن هذا العرض لحملات الاعتراف التي جاوزت العشرين حملة جاوز عدد من أعدم فيها ٢٥,٠٠٠ (خمسة وعشرين ألفا)في سنة واحدة هي سنة ٥٤٣ هـ / ٩ - ١٧٤٨ م ، كما يؤكد البيدق.

ومن هذا العرض الغريب يتضع الآتي :

# ١- على الستوى الإقليمي ١

غطت تلك الحملات العسكرية كل بلاد المغرب الأقصى ابتداء من غمارة فى السوس الأدنى حيث فاس ومكناسة حتى السوس الأقصى حيث مراكش القاعدة وأغمات فى جنوبها ، وحتى بلاد جزولة على أطراف الصحراء البحرية ، وكذلك سجلماسة ودرعة ، وهى بلاد المغرب الحقيقية ، حيث انتشار المصامدة - عصب الدولة المؤمنية - فى معظم تلك الجهات ، فلا يغيب عن التهدين (التسليم) والاعتراف (الترحيد والتمييز) إلا المنطقة الشرقية فى تلمسان ووهران (غرب المغرب الأوسط).

# ٢- على مستوى القيادة العسكرية ،

يلاحظ أن القادة كانوا عادة من أهل البلاد المقصودة ، الأمر الذي يمنع - كما ئرى - أن ينظر إلى الجريدة أو الحملة العسكرية على أنها نوع من الغزو الأجنبى ، يل على أنها مجرد تصفية حساب بين أبناء الجلدة الواحدة ، والمبنية على رابطتى الدم والوطن . أما موضوع الخلاف فهو مجرد تباين في الرأى فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة ، مما يتراوح بين النقاء (الإيمان) والتخليط (النفاق) - وإن ارتبط الخلاف بجباية الأموال أو دفع الضريبة ، التي عادة ما ينظر إليها الأحرار من سكان

<sup>(</sup>٣٣) انظ السدق اخبار المهدي، ص٣٠ ١ - ٤ - ١ .

البادية أو الجبال على أنها نوع من الفرامة أو الاتاوة التي تنقص من شأن دافعها، وهو الأمر الذي تنمحي حساسيته عندما يكون القائد الجابي من نفس الجلدة والعرق.

وهكذا كان قائدا الحملة الأولى (ابن أحدم وابن جبروط يضمان إلى رجال حملتهما (رباطهم) عسكراً من هزميرة ، الأمر الذي سمح بقتل ٥٠٠ (خمسمانة) من أهل التخليط منهم . ومثل هذا كان قائدا حملة رجراجة (الثانية) : ابن مصكاد وابن مالات من شيوخ تلك القبيلة . وكذلك الأمر بالنسبة لقائد الحملتين الـ ٦ (السادسة) والـ ٧ (السابعة) : عمر بن ميمون ، فهو يسير إلى تادلا أولا وبعد أن يقتل فيها ٥٠٠ رجل ، يخرج منها إلى موضع ثيفسرت ، ويسوق غنائمهم ونسامهم إلى تادلا – الأمر الذي يعنى استقرار التوحيد تبادلا بمجرد نهاية حملة «الاعتراف» بها . وإذا كان الأمر قد تطلب حملة ثانية إلى تادلا يقودها ابو بكر (يحيى) بن الجبر (أحد اخباريي دولة المرحدين) ، فهو يؤدب صنهاجة وجرارة هنا ،

أما أعظم الخسائر في عملية الاعتراف فتمثلت في الجريدة الد ١١ (الحادية عشرة) إلى الرياط ، والتي قتل فيها ١٢,٠٠٠ (اثنا عشر ألفا) من قبيلتي صاربوه وبني مكّود ، إلى جانب ١٠٠ (ثماغاثة) رجل داخل الرياط نفسها . وبذلك كانت حربا ثأرية أكثر منها اعترافا أو تمييزا لأهل التخليط . وفي ذلك قال القائد ابر سعيد يخلف آتيجي للمنكوبين : هذا جزاؤكم الذي قتلتم زيرى بن ماخوخ الذي بعث إليكم الخليفة - رضه - (٣٥) . وفي مقابل ذلك كان عمر الهنتاتي شفيقا بدكالة رغم أنه قتل منهم ١٠٠ (ستماثة) رجل (٣٦) ويتمثل استخدام اللين في تطبيق سياسة «الاعتراف» هذه في اختيار زكريا ابن مسعود الرريكي لقيادة الحملة الـ ١٧ (السابعة عشر) إلى وريكة ، واختيار قائد الحملة الـ ١٩ (التاسعة عشر) : يحيى الدرعي للمسير إلى درعة.

<sup>(</sup>٢٤) البيدي، ص٤٠١.

<sup>(</sup>۳۵) البيدق، ص۲۰۳.

<sup>(</sup>٣٦) البيدق، ص٤٠٠.

# ٣- على مستوى السياسة الدينية والأخلاقية ،

يستشف من وصم المخالفين فى عملية «الاعتراف» بأهل التخليط أنهم لم يكونوا معاندين للدولة ولذهب التوحيد مثلهم مثل سابقيهم من أهل «التمييز» أو «المرتدين». فالتخليط هنا يكاد يعادل عدم فهم العقيدة. كما ينبغى أن يكون فهمها ، وهم من هذا الوجه يعتبرون كالمنافقين ، على افتراض سو « النية . وهؤلا قضى عليهم «بالاعتراف» من قبل ذوبهم على الأقل كما كان الحال فى التمييز (ماسيق ، ص ٥ – ٢٤٣).

وإلى جانب المخالفين من أهل التخليط كان الخليفة عبد المؤمن يتحرى الكشف عن أشباههم من المنحرفين أخلاقيا من المخنثين (المؤنثين) وأصحابهم من السوقة العابثين. وهذا مايظهر في الحملة الـ ١٣ (الثالثة عشر) في منطقة الغرب، في نظر كل من فاس ومكناسة ، حيث قتل ٨٠ (ثمانون) من المؤنثين والسوقة إلى جانب من قتلوا على يدى القائد يوسف بن سليمان ، وصاحب فاس : عبد الله بن خيار الجياني (٣٧). فكأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كان من مبادئ سياسة الخليفة عبد المؤمن ، كما كان على عهد الإمام المهدى ابن تومرت.

فهكذا كانت مبادئ التمييز ، ومن ثم الاعتراف أشبه ماتكون بقواعد محاكم التفتيش الموحدية التي يبحث فيها عن الزنادقة المنحوفين - الأمر الذي يذكر بحاربة الخليفة العباس المهدى للزندقة والزنادقة ، وإقامته محكسة خاصة بهم ، بعد أكثر من قرن من ظهور حركة الرنادقة من المنافقين الأول في دولة الاسلام (٣٨).

رأيت جنان عدن في منامي وحور العين في استي لباس فقلت عا احصل بعض هذا فقال اذا هجوت لأهل فاس فدع عنك الصلاح وكل ير قهجوهم يؤمن كل بساس

<sup>(</sup>٣٧) وعن عجائب القبائح التي خُلدت في أهل فاس انظر الاستبصار ، ص ١٨٢ - ١٨٣. حيث هجاء «ابو بكر» البكي لأهل فاس بتحريض من الزاهد «ابو الحسن» بن حرزهم، مثل:

<sup>(</sup>٣٨) انظر أحمد أمين، ضحى الإسلام، ص١٤١ -حيث: إذن قام المهدى بعملين نحو الزنادقة، إنشاء إداره للبحث عنهم ومحاكمتهم، وإنشاء هيئة علمية لمناظرتهم، وتأليف الكتب للرد عليهم.

وهكذا يختم البيدق إحصائيته عن عملية الاعتراف هذه ، بحمد الله الذي «هدأ البلاد للموحدين ، وأعانهم على الحق ، ونصرهم ، فأقاموا الدين ، ولم يتفرقوا فيه، وتمهدت الدنيا وأزال الله ماكان فيها من التخليط» (٣٩)

وبذلك قت عملية الاعتراف التى تعنى التهدين تحت مظلة «السلام الموحدى» في ربوع المغرب الأقصى ، وقهدت الأحرال لنشر ذلك السلام ليقية أطراف المغرب الشرقية ، في بلاد افريقية الزيرية حيث الصراع مع النورمنديين الصقليين قبل التوجه نحو العدوة وبلاد الأندلس.

# الخريطة السياسية - الاجتماعية لافريقية الزيرية - الحمادية في النصف الأول من القرن الـ ١٢/ ١٢م

كانت البلاد الافريقية ، اعتباراً من برقة وطرابلس شرقاً وحتى التخوم الشرقية لتلمسان ووهران ، على حدود المغرب الأقصى ، تعانى من النتائج السلبية لهجرة قبائل بنى هلال وبنى سليم الحجازية أصلاً ثم المصرية إقامة ، منذ منتصف القرن الخامس الهجرى / ١١م ، الأمر الذي أدى إلى قلب الأوضاع السياسة والاجتماعية في تلك البلاد رأسا على عقب (انظرج ٣ ص ٤١٧ ومابعدها).

فمن وجهة النظر السياسية أدى مجئ الهلالية إلى افريقية إلى ضعف كل من الدولتين الصنهاجيتين : الزيرية والحمادية ، بل واتخاذ الحماديين عاصمةجديدة غير القلعة ، وهي مدينة بجاية البحرية قاما، كما كان الحال بالنسبة للمهدية الزيرية.

ومع ترجه الهلالية نحر الغرب كان يزداد ضعف الزيريين والحماديين ، الأمر الذي انتهى يسيادة نوع من نظام أمراء الطوائف من صنهاجية وعربية في كل الشمال الافريقي في شرق المغرب الأقصى . والحقيقة أن المغرب الأقصى بدأ يأخذ زمام المبادرة سياسيا واجتماعيا ، منذ ظهور مدينة مراكش عاصمة الجنوب ، مقابل

<sup>(</sup>۳۹) البيدق، اخبار المهدى ابن تومرت، ص١٠٤.

فاس عاصمة الشمال ، والقبروان عاصمة افريقية التونسية ، وقرطبة وأشبيلية ومن ثم غرناطة في العدوة الأندلسية.

وأتت الظروف الطبيعية الصعبة في خطوة ثالثة لكى تزيد من قساوة الأزمة التى كانت قربها بلاد المغرب الشرقية ، وذلك بتواتر سنوات الجفاف والقحط في افريقية ، الأمر الذي كان يسمح لدولة الفرنج النورمندية ، الناشئة في كل من جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ، لكى توجه أطماعها نحو السواحل الافريقية ، وتحول الكثير من المدن والمراكز العمرائية هناك إلى مايكن أن يسمى بالنظام الاستعماري المبكر . وترتب على هذا الأمر أنه كلما كانت تسوء الأحوال في الشمال الافريقي الشرقي ، كانت تزداد مسئوليات الدولة الموحدية الناشئة ، وذلك منذ مطلع القرن الهمراكر موف ثرى استقرار ملك عبد المؤمن بن على حوالي منتصف ذلك القرن ، كما سوف ثرى.

وهكذا إذا نظرنا إلى خريطة المغرب الإفريتي في العقود الأولى من ظهور دولة الموحدين ، تجد الأوضاع السياسية - الاجتماعية كالتالي:

إن المدن الإفريقية التي مرّ بها محمد بن تومرت في رحلة عودته من المشرق ، في العقد الثاني من القرن الـ ٦ه / ١٢م ، من طرابلس وحتي تلمسان، كانت أشبه ما تكون بدويلات من المدن المستقلة القديمة ، من حيث كان يطرد محمد بن تومرت من الواحدة، منها إلى الأخرى الأمر الذي يذكر بتقسيم الفارابي لمثل هذه المدن إلى مدن فاضلة لكل منها رئيس مثالي يشبه بالخليفة - أو رئيس الجماعة الذي يعمل من أجل سيادة الخير والعدل، وإلى مدن جاهلة لا يعمل الرئيس فيها إلا من أجل تحقيق الأغراض الأتانية الباطلة ، من : احتجان المال أو القوة أو السلطة والاستبداد (.٤). وفي ضوء هذه الأفكار كان ابن تومرت يعمل على إقرار المعروف وإزالة المنكر في المدن التي مر بها ، في : طرابلس والمهدية وتونس وقسنطينة وبجاية وإلي تلمسان.

<sup>( .</sup> ٤ ) الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة .



وباستثناء تلمسان وشقيقتها وهران على تخوم المغرب الأقصى واللتين كانتا قد خضعتا لعبد المؤمن منذ مقتل تاشفين بن على بن يوسف سنة ٥٣٩ هـ / ١١٤٥م وضعتا لعبد المؤمن منذ مقتل تاشفين بن على بن يوسف سنة ٥٣٩ هـ / ١١٥٥م كائت بقية العواصم الإفريقية التى مر بها ابن تومرت (٥١١ هـ/ ١١٢٠م عدد ١١٥٥ه مرائن النورمنديين في عدد وقعت بين براثن النورمنديين في صقلية أو على وشك الرقوع ، كما كان الحال بالنسبة للمهدية العاصمة الزيرية أو بجاية العاصمة الحمادية : أعظم المراكز الحضارية في بلاد أفريقية وقتئذ ، الأمر الذي كان يعنى نهاية النهاية ، ليس بالنسبة للدولة الحمادية فقط ، بل وخطراً داهما على مستقبل الشمال الإفريقي ، مقارنة بما كان يحدث في جزيرة صقلية : الأخت الصغرى للأندلس.

والحقيقة هنا ، كما كائت في الأندلس ، هي أن آفة الخصومة والعداء - الطبيعية بين ملوك الطوائف كانت عاملا مساعداً على زيادة الضعف في العواصم الاسلامية المتناحرة ، كما كانت مشجعة للخصوم من الملوك الإسبان على مواصلة حرب الاسترداد ، واسترجاع المزيد من الأراضي الإسلامية . هذا ، كما شجعت ملوك صقلية النورمنديين ، على القيام بنوع من الاستعمار - إن لم يكن من الاسترداد - في سواحل المغرب ، وإن بدأت بافضاع الأراضي الإسلامية مع السماح لأهلها بالبقاء فيها تحت سلطانهم ، فكأنه نوع من الاستعمار الحديث الذي يهدف إلى السيطرة والاستغلال بدلا من الاستيطان - والاستثناء هنا يؤيد القاعدة.

هذا ، ولقد كان توطن العرب الهلالية في البوادي على حواف البلاد الزراعية عاملا مساعدا من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار بالنسبة لمن سواهم في الأطراف الأخرى من المسلمين، ومن وغيرهم من الفرنج الأوروبيين في البحر المتوسط.

# الموقف منذ العقد الأول من القرن الـ ٦ هـ / ١٢ م ،

والملاحظة الهامة في سياسة الزيرين في البحرالمتوسط خلال العقد الأول من القرن الد 7 ه / ١٢ م على عهد يحيى بن قيم ، أن الملاقات بين الزيريين والحماديين كانت جيدة ، وإن العلاقات بين الدولتين وبين صقلية كانت حسنة هي الأخرى .هذا ، كما كان أسطول المهدية وقتئذ نشيطا وهو يجوب البحر المتوسط في غارات بعيدة حتى أقاليم البروفانس واللانجدوك (جنوب فرنسا) ، وأنه كان يرغم الروم والجنوبين والصرب (في بحر الادرياتيك) على دفع الجزية ، كما كان في بعض الأحيان يهاجم سواحل إيطاليا في ساليرنو ونابولي (٤١) .

أما عن السياسة الداخلية والإدارة المحلية فكانت مستقرة وإن عانت بعض الشئ من عدم الاستقرار بين أفراد الاسرة الحاكمة . ففي نفس ذلك العقد الأول من عهد يحبى بن تميم ، حدثت محاولة اغتيال للأمير نفسه من قبل بعض أخرته الذين نعتوا بأنهم من طلبة المصامدة أو من المدعين بطلب علم الكيمياء من الأندلسيين ، وأنه كان من المشاركين في المؤامرة فعلا أحد أبناء يحيى وهو أبو الفتوح الذي كانت عقربته وزوجته بلارة بنت عمه القاسم بن تميم ، السجن ويصحبتهما ابنهما الصغير، وذلك قبل طردهما إلى مصر على عهد الخليفة الآمر ، بعد وفاة يحيى .

والحقيقة أن ولاية كل من صفاقس وسوسة كانت وقتئذ لأبناء يحيى حيث عهد بعد الأولى إلى أبى الفتوح بن يحيى، فثارت به، ومن ثم آلت إلى أخيه على، ولى العهد، بينما آلت ولاية سوسة إلى أخيهم الثالث عيسى (٤٢).

(٤١) هـ-ر.ادريس، بلاد المغرب الشرقبة على عهد الزيريين :La Berberie orientale) عندارى : (٤١) هـ-ر.ادريس، بلاد المغرب الشرقبة على عهد الزيريين : sous les Zirides ص ٥٠٨-٢٠٩ حسيث الإنسارة إلى ابسن الأثبير وابين عــذارى : سنة ٣٠٥هـ/١١٢م ووصول أسطول المهدية يسبى كثير من بلاد الروم، في ربيع الآخر سنة ٥٠٨هـ/سبتمبر سنة ١١١٤م، حيث هجوم الروم على مينورقة واسترجاع على بن يوسف بن تاشفين تلك الجزيرة منهم.

(٤٢)ه - ر. ادريس، بلاد المفرب الشرقية على عهد الزيريين، ص٠٩٠٩-٣١٤ حيث الاغتبال حسب كل من ابن شداد وابن عذارى وابي الصلت-وعن أبناء يحبى الذين يصلون =

وفى العقد التالى كانت أحوال افريقية أكثر تعقيدا ، إذ بدأت العلاقات تسوه بعض الشئ بين أبناء العمومة الزيريين والحماديين . وكانت فرصة أحسن استغلالها روجار الثاني ملك صقلية . والمهم من كل ذلك ان محمد بن ترمرت ، وهو ير ببلاه الساحل الإفريقي اعتباراً من طرابلس ، ومرورا بالمهدية وتونس وبجاية لايشير إلى أصداء الأحداث السياسية بين الزيريين بعضهم والبعض الآخر ، ولا إلى التنافس بينهم وبين الصقليين أو حتى مع العرب . ورعا يعنى ذلك أن الرجل كان مشغولا تمام بمهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التي كان قد بدأها بشكل جدى من القاهرة والإسكندرية التي لقى من أهلها بعض العنت – ابتداء من مطلع ذلك العقد الثاني من القرن الـ ٦ هـ / ١٢م .

فقى سنة ، ٥١ هـ / ١١١٧ م كان على بن يحيى صاحب المهدية يخضع جزيرة جربة ، وعلى على شيرخها إيقاف أعمال القرصنة ، كما كان يخضع صاحب تونس : أحمد بن عبد العزيز بن خراسان (٤٣).

وفي سنة ٥١١ه / ١١١٨ م التالية ، وأثناء النزاع بين رافع صاحب قابس وعلى بن يحيى صاحب المهدية بشأن حق امتلاك المراكب التجارية ، وتدخل روجار (الصقلى) في ذلك النزاع . بما يعنى الوقوف إلى جانب حرية التجارة ، وحق رافع في بناء مركبه التجارى الكبير. هذا ، إلى جانب مطالبة روجار سنة ٥١٢ هـ / ١١١٩م التالية بأموال كانت موقفة بالمهدية ، الأمر الذي ماطل فيه على بن يحيى بسبب سوء الأحوال المالية ، نما كان سببا في الوحشة بين على وروجار الذي «أوسع شرا ، وحاول بعد ذلك مكراً » (٤٤) الأمر الذي جعل روجار الثاني يرسل أسطوله عدار إلى ٣٠ (اللائين) ولذا و ٢٠ (عشرين) ابنه، انظر ص ٣١٥. وانظر أيضا ابن عذارى -سنة ٨ - ١٩٥ مـ / ١١١٥م -حيث محاولة اغتيال يحيى على أيدى المدعين بعلم لدينة سوسة، وسنة ٩ - ١٩ هـ / ١١٥م -حيث محاولة اغتيال يحيى على أيدى المدعين بعلم الكيمياء من طلبة المصامدة، واتهام الفتوح بن يحيى بالمشاركة في المؤامرة.

(٤٣) ابن عذارى، ط.بيروت، ج٢ص ٤٤٠ سنة ١٥هـ/١١٧م حيث بعث قيم بن يحيى الأسطول إلى جربة ، فحاصروها إلى أن أمر أهلها بالطاعة ونزلوا على حكمه . (٤٤) ابن عذارى. ص.بيروت، ج٢ص ٤٤٢.

إلى المهدية مهددا، مما شجع الحماديين في القلعة على التدخل في شنون أمير المهدية.

هكذا ، كان العزيز الحمادي يحاصر في سنة ١٩٤٤ ه / ١٩٢١ م جزيرة حربة بأسطوله ، كما كان يحاصر تونس ويخضع أميرها أحمد بن عبد العزيز بن خراسان إلى أصحاب القلعة بعد أن كان قد دخل في طاعة الزيريين سنة ٥١٠ / ١٩١٧ م ، كما سبقت الإشارة إليه (٤٥). كل هذه الأحداث لانجد لها صدى في رحلة ابن تومرت المعاصرة لتلك الأحداث ، وذلك في الوقت الذي كان يلتقى فيه بملالة حوالي سنة ١٩٥هـ/ ١٩١٩م بعبد المؤمن بن على ، قبيل الوصول إلى مراكش العاصمة في السنة التالية (١٩٥هـ/ ١٩٢٠م) (٤٦).

أما عن الوحشة مع روجار الثانى (لجار) الصقلى فقد بدأت بوادرها على عهد الأمير على بن يحيى (٥٠٩-٥١٥ه/ ١١٢٥م-١٢١١م) بسبب السفينة التى انشأها رافع بن مكن صاحب قابس ومن ثم انفجرت بشكل مكشوف على عهد الحسن بن على (٥١٥-٥٤٣ه/ ١١٢١-١١٨٨) الذى حرض أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين على أمير صقلية روجار الثانى ، فسير أسطوله المرابطي سنة بن يوسف بن تاشفين على أمير صقلية روجار الثانى ، فسير أسطوله المرابطي سنة ١١٥ه/ ١١٢٢ م بقيادة قائده أبى عبد الله على بن ميمون ، فهاجم عدداً من حصون الصقلى (روجار) ومنها حصن نيقوطرة بكلابريا (قلورية بجنوب إيطاليا)، وعاد منها بالسبى الكثير (٤٧) ، وزادت الوحشة بين الحسن وروجار الثانى عندما سيسر هذا الأخير أسطوله في ٢٤ من جمادى الأولى سنة ٥١٧ هـ/ ٢٧ يوليه

<sup>( 60 )</sup> انظر هـ سر. أدريس، بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين، ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤٦) انظر هـ -ر. ادريس، بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين، ص٣٣٣. وه ١٧٥ - حيث كان بن تومرت في التاريخ السياسي كان بن تومرت في ملاله سنة ١٩٥ه/ ١١١٩م حسبما يقرر هويثي في التاريخ السياسي لامبراطورية الموحدين (هويثي ج ١ ص ٤٣).

<sup>(</sup>٤٧) انظر رحلة البحاني، ص٣٣٤-٣٣٥، وفارن ابن عذاري، ط.بيروت، ج٢ص٤٤٤-حيث افتتاح نيقوطرة، من عمل روجار، صاحب صقلية "وسبى نسائها وأطفالها وقتل شبوخها، وسلب جميع ما وجدره فيها". وانظر ميشيل أماري، تاريخ المسلمين في صقلية، ج٣ص٣٥٠: (Michele Amari, Storia dei Muaulmani di Sicilia)

وقارن هسر، أدريس، بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين (بالفرنسية)، ص٣٣٤.

١١٢٣م إلى المهدية بقيادة عبد الرحمن النصراني الوزير ومساعده جورجي الأنطاكي (٤٨).

أما عن العمليات الحربية التى قام بها القائدان الصقليان فى المهدية فقد تلخصت فى الرسو بجزيرة الأحاسي فى اليوم الأول ثم الطواف بالمهدية لاستطلاع دفاعاتها فى اليوم الثالث فقد تمكّنوا بفضل معونة بعض العرب من الاستيلاء على قصر الدياس . أما فى اليوم الرابع فقد نجح المسلمون في مهاجمة جزيرة الأحاسي وحققوا النصر على الصقليين الذى انسحبوا منها إلى مراتبهم ، بعد أن تركوا بعض خيولهم وعددهم. هذا . كما نجح المسلمون فى إحكام الحصار على قصر الدياس حتى أخرجوا من كان فيه فى ١ جمادي الثانى / ٢٧ يوليه ، وعددهم ١٠٠٠ (مائة رجل) وقتلوهم (٤٩).

والظاهر أن الحسن أمير المهدية كان يحرض أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين على غزو بلاد روجار بأسطوله للتخفيف من ضغوطه على المهدية . وهكذا عندما قام الأسطول المرابطي ذات مرة بمهاجمة بعض السواحل النورمندية - ربا دون طلب من أمير المهدية ، كما يقول التجاني - اعتبر روجار ذلك تحريضا من جانب الحسن ، الأمر الذي كان يزيد في الوحشة بينهما ، ويفسر في نفس الوقت أنه عندما تم الصلح بينهما كان الصقلي يضمر له الغدر (٥٠) . وهذا ما يكن أن يكون

<sup>(</sup>٤٨) عن انتقال جورجي بن ميخائيل الانطاكي س خدمه ألا أعير قيم بن المر الندي إلى خدمة روجار الثاني الصقلي، انظر رحلة التجاني، ص٣٣٣ حيث تجاح روجار (لجار) في ضم الانتظاكي إلى جانبه "فأرسل إليه مركبا أخذته سرا من المهدية مع أهله وولده، وهم في زي البحارة، إلى صقلية، وعناك دخلوا في خدمته معاونين لعبد الرحمن النصرائي صاحب الأشغال هناك في الجبايات، "فنصحوا وأظهروا". وذلك قبل أن يصل جورجي (جرجير) إلى قيادة الاسطول، بل والوزارة.

<sup>(</sup>٤٩) رحلة التجانى ص ٣٣٦ وانظر ابن عذارى، ط.بيروت، ج٢ص٤٤٤، حيث الوصول إلى جزيرة الأحاسي في اليوم الأول، ووصل ٢٣ شينيا في اليوم الثانى، وغكن أنصرت فر اليوم الثالث من كشف الروم الذين قتلوا خيلهم وطلبوا الأمان، فلم تساعد العرب على ذلك فقتلوا عن آخرهم. مع رواية ابن ابي الصلت عن بعض الطرائف.

<sup>(</sup>٥٠) رحلة التجاني، ص٣٣٩.

تفسيرا مقبولاً أيضا لسوء التفاهم بين الحسن وبين ابن عمه الحمادى يحيى بن العزيز.

وهنا لابأس من الإشارة إلى رواية ابن خلدون التى تنص على أنه بعد ذلك الوقت بقايل ، في من نة ٥٢٢ هـ / ١١٢٨ م ، كان الحماديون يخضعون لسلطانهم أمير تونس الرابع من بنى خراسان ، زهو أبو على أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحق (أول أمراء بنى خراسان في تونس) ، بل ويخرجونه من تونس على يدى الوزير (الحمادي مطرف بن على بن حمد زن ، رنقله إنني بجاية هر وأسلم الذي يدى الوزير (الحمادي مطرف بن على بن حمد زن ، رنقله إنني بجاية هر وأسلم الذي وكان ذلك يعنى شودة نونس (سنة ٢٠٥هـ/ ١١٢٨م) إلى حكم الحماديين الذي يستمر إلى غير أنصة الين للمهدية (سنة ٣٠ شد / ١١٤٨م) حيم كان وأليها معد بن النصور الذي كان قد نعف وأستاسد عليه أهل تونس (٢١٨).

#### الصراع بين المهدية وبجاية،

وه المناه وفي الوقت الذي كانت قد بدأت فيه حرب المطاولة في الغرب الأقصى وفي بلاد السوس وماحواليها ، بين عبد المؤمن وبين قبائل لمتونة وحلفائهم ، كانت مدينة المنهدية عاصمة آخر الزيريين : الحسن بن قبلي (٥١٥-٣٠ مهـ/ ١٩٣٤-١٠١٨م ، تواجه في المنة ٩٠٥ ثار من الماسخر ١٩٣٤-١٠١٨م ، تواجه في النق ٩٠٥ ، وبتحريض من العرب خصوم ميمون بن يعمى بن التزيز ، ساحب ببناية (٥٣) ، وبتحريض من العرب خصوم ميمون بن زياد (الرياحي) حليف الحسن ، ومن بغض مشايخ المهدية نفسها (٥٣) حذا ، كما

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن خلدون، العبر، ج آمر ۲۰۰۰، وعن بي حراسان في تونس، انظر ماس كوتر، العلاقات (Relations et Commerce-۳۵ والستجمارة مع افسرمة منه، بالمفرنسسية : ص ۸۴۰ del'Afrique,par le Comte : Mas Latrie, Paris, 1889)

٥٢١ ) من يحيى بن العزيز بن المنصور (٥١٨ - ٤٧ هـ/١١٢٧ - ١١٤٧م) - انظر إسماعيل العربي، دولة بني صلف الجزائر ١٩٥٠، ص١٧ -حيث كان يحى مثلا للأمراء الذين يرون الحكم مجرد وسيلة لإرضاء شهوائهم.

<sup>(</sup>٥٣) ابن الأثير، ج١ ١ص٣١-٣٢-حيث دفع العرب رهائنهم ليحيى، كما وصلته كتب =

تدخل ملك صقلية: روجار الثانى ، بصفته حليفا للحسن: أمير المهدية ، فبعث نجدة بحرية من ٢٠ (عشرين) قطعة أحاطت بمراكب بجاية ، كما أتى العرب الهلالية يقيادة ميمون بن زياد، ليعدلوا ميزان النزاع إلى جانب أمير المهدية ، وأن أنهت رواية ابن الأثير ذلك النزاع بالقول: «وأقام روجار الفرنجى مظهراً للحسن أنه مهادنه وموافقه ، وهو مع ذلك يعمر الشوانى ، ويكثر عددها »(٥٤).

## جزيــرة جريــة،

هذا ، ولاشك أن أعمال القرصنة وقطع الطريق التي كان يقوم بها أهل جزيرة جرية ، المواجهة لمدينة قابس ، كانت من الأسباب التي تدرع بها روجار الثاني الصقلي لزيادة قطع أسطوله ، الأمر الذي مهد له الهيمنة على السواحل الإفريقية المواجهة لبلاده . فبعد اشتراكه في فك الحصار عن المهدية كان عليه أن يستولى على جزيرة جرية التي وصف أهلها بأنهم : «طغوا فلا يدخلون تحت سلطان ، فهم مفسدون يقطعون الطريق» (٥٥) ، وهذا ولو أن روجار الثاني كان يعرف كيف يهادن المسلمين ويكتسب رضاهم - رغم أطماعه . فقد أعطي الأمان للجربيين المنهزمين ، وفك أسراهم وسبيهم ، وحرعهم - الأمر الذي يدعو إلى عجب ابن الاثير، الذي يختم الرواية بقوله : والله أعلم بذلك (٥٦).

<sup>=</sup> بعض مشايخ المهدية. أما عن قائد ذلك العسكر فكان أحد الفقهاء من أصحاب يحيى، وهو مطرف بن حمدون، وأنه في الوقت الذي كان فيه عسكر يحيى يستعدون لاستلام المهدية، ظهر عليهم أهلها فجأة بفضل شجاعة أميرهم الحسن الذي خرج بنفسه من باب الشاطئ رافعا سيفه، وهو يعلن عن نفسه، الأمر الذي كان له تأثيره النفسى على المهاجمين الذين انهزموا أمامه في التو والحين.

<sup>(26)</sup> ابن الأثير، ج١١ ص٣٢.

<sup>( 00)</sup> ابن الأثير، ج١١ ص٢٦-حيث النص على نزول جمع من الفرنج في أسطول كثير من مشهوري قرسان الفرنج، وأن القتال الشديد انتهى بانهرام أهل جربة، وملك الفرنج الجزيرة وغنموا أموالها وسبوا نساءها وأطفالها.

<sup>(</sup>٥٦) إبن الأثير، ج١١ ص٣٢.

# بين القاهرة والمهدية وبلرم :

أما عن العلاقات الطيبة بين المسلمين في المشرق وإخوانهم مسلمي المغرب، فكانت مرفوضة من جانب الملك روجار الثاني الصقلى. ففي سنة ٥٣٦ هـ / ١٤١م عندما يعرف عن طريق مخابراته أن مركبا سارت من مصر على أواخر أيام الدولة الفاطمية ، وتحمل هدية إلى الأمير الحسن بن على ، أمير المهدية التي كانت في حكم التابعة للقاهرة رغم استقلالها الفعلى ، يسير أسطوله لأخذ المركب ومصادرة الهدية . ورغم أن ذلك يعتبر غدرا بالحسن - رغم ماكان يربطه ببلرم من معاهدات هدنة وسلام - فإن هذا الأخير كان لايستطيع الا الرضوخ للأمر الواقع . فهو يرسل إلى الملك الصقلى ، ويطلب تجديد الهدنة «لأجل حمل الغلات من صقلية فهو يرسل إلى الملك الصقلى ، ويطلب تجديد الهدنة «لأجل حمل الغلات من صقلية إلى إفريقية ، لأن الغلاء كان فيها شديدا و الموت كثيراً » (٥٧).

# طرابلس (الغرب)،

وكما أنزل روجار العقوبة بجزيرة جربة بسبب القرصنة وقطع الطريق سنة وكما أنزل روجار العقوبة بجزيرة جربة بسبب القرصنة وقطع الطريق سنة ٥٢٥هـ/ ١٩٣٤م ، كان يعاقب بالمثل مدينة طرايلس (الغرب) التي كانت تحت حكم بني مطروح ، وبموافقة ضمنية من صاحب المهدية ، الحليف ، إذ حصرها في أواخر سنة ٥٣٧هـ/ يوليه ١١٤٣م ، بالأسطول لأن أهلها لم يدخلوا في طاعة الأمير الحسن بن على ، بل ظلوا مشاقين له ، مستقلين عن دولته : «قد قدموا عليهم من بني مطروح مشايخ يديرون أمرهم».

والمهم أن مدينة القراصنة المجاهدين ، لم تستطع دفع المهاجمين الذين اعتلوا أسوارها بفضل الكلاليب ، كما أن النجدة التي أتت من عرب الضواحي المجاورين لم تستطع مواجهة الاسطول الصقلي ، إذ : «انهموا هزيمة فاحشة ، وقتل منهم خلق كشير ومحق الباقون بالأسطول»، وانتهى الأمر بنهب أهل البلد وكذلك العرب(٥٨).

<sup>(</sup>٥٧)اين الأثير، ج١١ص٠٩.

<sup>(</sup>٥٨) ابن الأثير، جَ١١ص٩١، وقارن التجاني، ص٤١-حيث النص على أنه بعد انتقال =

#### جيجل:

ورجع الفرنج الصقليون بالأسلحة والأثقال والدواب إلى صقلية لكى يجددوا أسلحتهم ، ويعودوا إلى المغرب من جديد ليهاجموا مدينة جيجل فى شرق بجاية ، على الرأس الشرقى للخليج بين المدينتين . ولم يتمكن أهل البلد الضائع فى سفوح الساحل الجزائرى من مواجهة الصقليين فهربوا من بلاهم إلى البرارى والجبال . ودخل الفرنج النورمنديون البلد «وسبوا من أدركوا منها ، وهدموها ، وأحرقوا القصر الذي بناه يحيى بن العزيزين حماد للنزهة ثم عادوا» (٥٩).

# الموقف من مقاومة الهيمنة الصقلية الفرنجية،

واضح من هذه الحملات أن ملك صقلية كان يرى أنه صاحب البحر بالامتياز ، وأن العديد من المدن المغربية الساحلية وقفت من تلك الهيمنة موقف المعارضة باللجوء إلى قطع الطريق في البحر أو القرصنة ، وأنهم كانوا يقعون تحت طائلة العقاب بالاسطول الصقلي ، على أساس أنهم خارجون على سلطانه أو سلطان تابعه الأمير الزيرى أو الحمادي ، وهكذا كانت مدينة برشك هدفا للأسطول الصقلي الذي فتحها في سنة ٥٣٩ هـ / ٥-١١٤٥م ، وقام الصقليون بقتل أهلها وسباء حريها اللاتي عرضن للبيع على المسلمين في صقلية - وذلك في نفس السنة التي كان يتوفى فيها الأمير تاشفين (٦٠) .

وفي سنة ٤٠هـ/ ٣-١١٤٥م التالية ، كانت جزائر قرقنة (Pantelleria) .

<sup>=</sup> العبيديين إلى مصر استولى بنو خزرون على طرابلس، ولم تزل بأيدى الزناتيين إلى سنه ٥٤٠هـ/٢-١٤٥٥م. وإنه بسبب المجاعة وخلاف أهل طرابلس نجحت حمله روجار الثانى التى قادها جورجى الانطاكى، وإن هذا الأخير أبقى فيها جنده من المسلمين والصقليين، وولى على البلد شيخه : أبا يحيى بن مطروح التميمى، وجعل قاضيهم رجلا منهم يعرف بأبى المجاج يوسف بن زيرى، وهو صاحب التاليف المعروف "بالكافى فى الوثائق".

<sup>(</sup>٥٩) اين الأثير، ج١ ١ص٩٢.

<sup>(</sup> ۱۰ ) ابن الأثير، ج ١ ١ص ٢٠ . .

فى مواجهة رأس بونة هدفا لغارة ردعية: تدميرية. فلقد سار إليها الأسطول الصقلى «ففتحرها وقتلوا رجائها ، وسبوا حربهم». وعندما أرسل الأمير الحسن بن على إلى الملك الصقلى روجار الثانى يذكره بها بينهم من العهود ، اعتذر بأن أولئك المهاجمين لم يكونوا من رعيته الخاضعين لحكمه (٦١) ، فكأنه كانت قد نظمت فى الجانب النورمندى الصقلى شبكة قرصنة أهلية تعمل لحسابها الخاص ، فكأنها قوات معاونة ، إلى جانب منظمة الأسطول الصقلى الحكومي الرسمية.

#### غرو طرابلس (الغرب):

ويظهر من سيناريو الأحداث التالية أن العمليات الحربية الصقلية السابقة كانت مجرد ردود فعل غير منظمة لأعمال المقاومة المغربية الأهلية ضد الهيمنة البحرية الصقلية . ولكنه ابتداء من سنة ١٥٥ه / ١٤٢٠م تبدأ سياسة صقلية جديدة إزاء المغرب ، تقضى بفرض الهيمنة بشكل مباشر على سواحل المغرب . وكان البدء بأقصى تلك المواطن الشرقية بالنسبة لصقلية ، وهى مدينة طرابلس (الغرب) التى كانت أشبه ماتكون بجدينة – دولة أو بجمهورية مستقلة بتعبير آخر.

قمن مطلع العقد الخامس من القرن السادس في سنة ١٥٤١ م ، وقدما كانت الدولة المرابطية تنهار نهائيا بسقوط مراكش العاصمة ، كان روجار الثاني ، ملك صقلية ، يفتتح مقاومة القرصنة المغربية بسياسة هيمنة صريحة على سواحل المغرب ، وإن اختلفت عن سياسة الاستيطان الاستعماري المباشر ، التي تعادل حرب الاسترداد في الأندلس ، وأن اختلفت عنها من حيث كونها توسعا فيما وراء البحار.

فقى يوم ٣ من المحرم من تلك السنة ١٥ يونيه ١٤٦ ا شهد روجار الثانى اضطرابات تسود مدينة طرابلس ، وأرسل الأسطول يحاصر المدينة بحراً وبراً . وأثناء انشغال حكام المدينة من شيوخ بنى مطروح بفتنة أثارها أحد زعماء الملشمين الذي كان عائداً من الحج مع جماعة من أهله في المدينة ، انتهز الفرنج الصقليون (٦١) ابن الأثير، ج١١ص١٠١ .

الفرصة ، ونصبوا السلالم على سور المدينة ، وصعدوا إلى أعلاه وبذلك سقطت المدينة التى أعطت أسمها للمنطقة الغربية من البلاد الليبية ، عنوة بين أيدى الفرنج الصقليين . وبذلك ثأروا لما كان ينزله بهم غزاة البحر من الطرابلسيين ، فسفكوا الدماء ، وسبوا النساء (٦٢).

ولكنه تبعا لسياسة التهدين والتهدئة التي كان يتبعها روجار (رجار: لجار) إزاء المسلمين - حتى نال التعظيم والتبجيل من الادريسى ، صاحب نزهة المشتاق - نودي بالأمان بعد الفتح ، فرجع الفارون . واستمر الصقليون يحكمون المدينة حكما حباشراً عُدة ٢ (ستة أشهر) ، انتهت بإقرار نظام الحكم غير المباشر ، عن طريق استخدام حكومة محلية ، يرأسها عدد من زعماء المدينة ، تمثلت في مجلس من الشيوخ من بني مطروح ، ومن جماعة الحجاج آل الملثم ، بعد أن أعطي المستولون الجدد الرهائن الذين سير بهم بحرا إلى صقلية . والحقيقة أن ذلك كان لفترة تجريبية لم تدم طويلا ، قبل عردة الرهائن إلى مدينتهم . فلقد عهد بالحكم بعدئذ إلى واحد من بني مطرح رحاء ، وكان عليه أن يقدم رهائنه دون غيره.

والمهم أنه كان من مرادئ المكم الجديد أيضا ، أن ألزم روجار أهل صقلية والروم بالسفر إلى طرابلس لتقوية العلاقات الاقتصادية العادية بين البلدين ، الأمر الذي أدى إلى سرعة الإعمار وصلاح الأحوال (٦٣).

والمهم أيضا أن فرض السيادة الصقلية على تراب طرابلس كان موافقا لبداية إقرار عبد المؤمن للنفوذ الموحدى بالأندلس (٦٤). فكأنه كان هناك سباق في إقرار سياسة متوازنة بين القوتين: النورمندية الفرنجية في صقلية، والموحدة المؤمنية في المفرب الأقصى من أجل اقتطاع أطراف الأقاليم المتاخمة لبلاد كل منهما.

<sup>(</sup>٦٢) ابن الأثير، ج اص١٠٨، وقارن عبون التواريخ، لابن شاكر الكتبي، ج٢ص٧٠٤.

<sup>(</sup>٦٣)ابن الأثير، ج١١ص١٠١-١٠٩.

<sup>(</sup>٦٤) ابن الأثير، ج١١ص ١١٥ - حيث استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس (سنة ١١٤٩/٥٤١) .

#### قابس محمية صقلية:

فى هذه الظروف كانت مدينة قابس المستقلة (٦٥) القريبة من جزيرة جرية ، فى فم خليج قابس ، تذخل فى طاعة الفرنج الصقليين ، ولكنها لاتلبث أن تتخلص من نير الاحتلال (٦٦) . ففى سنة ٤٤٥ه/ ٨-١٤٧م توفى أمير قابس التى كانت مستقلة تحت حكم أميرها رشيد (بن رافع بن جامع) الذى كانت تربطه بعرب بنى قرة رابطة الحلف والمصاهرة . فقام بالحكم مكانه مولاه يوسف بصفته المشرف على القصر الأميرى . والظاهر أن المولى يوسف طمع فى حكم الولاية ، فطرد الابن لأكبر

(٦٥) أول من استقل بقابس-حسب رواية ابن خلدرن-على عهد المعز بن باديس (ج٣ص١٩٥) هم جماعة من الصنهاجيين، من بنى محمد، هم الاخرة الشلاث: المعزبن محمد ثم ابراهيم ومن يعدهما أخوهما: ماضى بن محمد الذى تخلص منه أهل المدينة بالقتل نسوء سيرته، وذلك على عهد قيم بن المعز بن باديس (ت ٥٠١هـ/ ٧ - ٢٠١٠ج٣ص٧٤٤). فكأن قابس كانت تحت حكم بنى محمد الصنهاجيين متمتعة بما يشبه الاستقلال بالحكم الذاتي تحت هيمنة الزيريين.

وهقتل ماضى بن محمد آل حكم قابس من الصنهاجيين إلى جماعة عرب بنى جامع من الدهمانيين: أحد فروع بنى رياح. وكان أول من وليها منهم: يكر بن كامل بن جامع الذى استبد بالصنهاجيه، بل واستقل عن الزيريين، حيث نازل المهدية إلى جانب أحد أفواد الأسرة الزيرية: مقانى بن قيم بن المزابن خلاون، العبر، ج٣ص١٦٦١.

(٦٦) ربعد بكر بن كامل قام بأمر قابس (الهامش السابق) رافع بن مكن الذى استفحل بها ملكه. وفي سنة ١٤٥هـ/٧-١٤٦م، عندما داهم أسطول صقلية قابس قر رافع بن مكن بن جامع إلى بني جلدته الدهمانيين من بني رباح إلى القيروان التي آلت إليه بعد أن اقتسم شيوخ بني دهمان البلاد وعينوا له القيروان، وأمكنوه منها، ومن ثم سالم السلطان الزيرى، وارتفعت بينهما الفتنة.

والمهم أن أمر رافع استفحل حتى نسب إليه اختطاط "بحر العروسين"، بمعنى الماجل الكبير بالقيروان، والذي يتعته التجانى بأنه من مصانع (خزانات الماء) الملك، وحيث بوجد نقش على أحد أبوايه (فتحاته) برجع إلى سنة ٥٠٠هـ/١٠١ باسم "الأمير الشهم رانع بن أمير الأمراء مكن بن جامع (رحلة التجانى، ص٩٥، ابن خلدون، ج١ص١١، وقارن ابن الأثير في المتن). وبعد رافع ولى ابنه رشيد بن ثافع بن جامع (ابن خلدون، ج١ص١١، وقارن التجانى، ص٩٥-حيث الاسم ؛ رافع بن كامل بن جامع، وابن الأثير في المتن) الذي بلغ ملك بني جامع الذروة أيامه بقابس، فهو الذي بني قصر العروسين، كما ضرب السكة الرشيدية.

لرشيد ، وهو : معمر ، وأعلن ولاية الابن الأصغر ، وهو محمد ، تحت وصايته . ولاندرى أن كان فى الأمر مؤامرة حريم من مؤامرات البلاط التى كانت معهودة فى قصور تلك العصور ، والتى كانت تعج بالحريم والغلمان. وفى ذلك تقول الرواية أن المولى يوسف «تعرض لحرم سيده - والعهدة على ناقله - ومنهن أمرأة من بنى قُرة ، شكت إلى اخوتها فأتوا لأخذها ، فرفض (يوسف) ، وقال «حرمة مولاى» (٦٧).

وتطور الأمر إلى استنجاد معمر بن رشيد وأصهار والده بنى قرة بالأمير الحسن بن على صاحب المهدية ، وباعلان يوسف طاعته لملك صقلية الذى أرسل اليه الخلعة ، كما كان الحال بالنسبة لبنى مطروح فى طرابلس . ولكن الكلمة الأخيرة فى هذا النزاع كانت لأهل قابس بسب الذين انحازوا إلى جانب الحسن ، وسلموا المدينة إلى عسكره . وهنا أخذ يوسف أسيرا ، ومُثل به كخائن لأمانة سيده . وولى معمر قابس مكان أخيه الصغير محمد (٦٨).

## الشدة العظمي وفتح المهدية :

والمهم بعد ذلك أن أخا يوسف وولده قصدوا ملك صقلية روجار ، فكانت تلك الواقعة سببا في فتح المهدية نفسها في السنة التالية.

ما سبق يتضح أن روجار الثانى ، ملك صقلية كان يوإلى ضغطه على امارات الطوائف فى السواحل الافريقية التى كانت تلعن بطبيعة الحال إلى هيمنته خلال سنوات العقد الرابع من القرن السادس الهجرى / ١٣م ، بينما كان كل من عبد

<sup>(</sup>٦٧) انظر أبن الأثير، ج١ ١ص ١٢٠-١٢، وقارن ابن خلدون، ج١ص١٦٠-حيث لا يعرف هنا عؤامرة حريم البلاط التي قتل صلب رواية أبن الأثير، فهر يكتفي بالإشارة إلى ولاية محمد بن رشيد بعد ذلك، وغلبة مولاه يرسف عليه، ثم استبداده بملك قابس بعد طرد محمد. وينتهى يوسف بإعلان الطاعة لروجار ملك صقلية، وثورة أهل قابس، الأمر الذي انتهى بتدخل الملك الصقلي الذي حاصر المدينة التي كان بها آخر بني جامع، وهو مدافع بن رشيد (بن كامل)، وهو الذي قر عن قابس، وسلمها للمرحدين قبل أن يلحق بعبد المؤمن .

المؤمن، وعلى بن يوسف مشغولين بحرب المطاولة التى انتهت بسقوط دولة لمتونة المرابطية. وكانت فرصة انفرد فيها الملك الصقلى بامارات الطوائف الإفريقية ، عا تقدمت الاشارة اليه. وإلى جانب مأساة الحروب المحلية هذه في افريقية ، وتطلع الجميع إلى الاستعانة بالسيد الفرنجي القابع فيما وراء البحر في بلرم بصقلية ، أتت الطروف المحلية الصعبة، من : الجدب والقحط والوباء خلال السنوات الأخيرة من ذلك العقد الرابع، بل واضطرار أعداد من أهل إفريقية إلى الهجرة إلى صقلية بحثا عن الطعام (٩٨) لتزيد الطين بلة.

وكان من الطبيعي أن تؤدى كل تلك الظروف السيئة من سياسية واجتماعية - وخاصة مشكلة رشيد في قابس سنة ١٥٤١ م - إلى سقوط المهدية عاصمة الدولة الزيرية ، ولكن بين أيدي التورمنديين من الفرنج الصقليين ، هذه المرة . أما عن تأخير سقوط الدولة الزيرية إلى سنة ٤٤٣ هـ/ ١١٤٨ م ، فكان فضلا من روجار الثاني الذي وفّى للحسن صاحب المهدية بمدة السنتين اللتين كانتا تكملان فترة الهدنة والسلم بينهما ، فكأن المهدية سقطت كما تسقط الثمرة الناضجة بيدى من كان ينتظرها تحت الشجرة - وذلك في نهاية شدة الغلاء والقحط سنة ٤٥هه/

#### مسير الاسطول الصقلي إلى الهدية:

فأمام تلك الشدة العظمي وماكان يترتب عليها من ضعف المهدية وبلاتها الذي بلغ الذروة ، انتهز الملك روجار الفرصة : «فعمر حوالي ٢٥٠ سفينة مملوءة بالرجال والمتوات» . وسار الأسطول بقيادة جورجي الانطاكي نحو المهدية . وعندما

<sup>(</sup>٦٩) انظر ابن الأثير، ج١١ص١٢١ -حيث أدى الغسلاء المتواصل في إفريقيمه بدءا من سنة٧٦٥ مراد المال عدم المستة ١٤٨ م وحتى ١٤٨ هـ ١٨٥ م إلى "أن يأكل الناس بعضهم بعضا، وقصد أهل البوادي المدن من الجوع فأغلقها أهلها دونهم، وتبعه وباء وموت كشير.... فخلت البلاد....وسار كثير منهم إلى صقلية في طلب القوت، وقارن رحلة التجاني، ص١٣٤ -حيث النص عناسبة الغزو الصقلي للمهدية أن الغلاء المتوالي كان أضعف أكثر جند الحسن وأهلك خيلهم..

وصل إلى جزيرة قوصرة - بين المهدية وصقلية - أخذ أحد المراكب القادمة من المهدية ، واستخدم ما فيها من الحمام الزاجل لإرسال إشارة تقريرية تدل على أن الاسطول الصقلى «المخذول» كان في طريقه إلى حرب الباسيليوس (Basileus) قيصر الروم ، في عقر داره بالقسطنطينية (٧٠).

وكان قصد قائد الأسطول الصقلى ان يصل إلى المهدية بغتة «وفى وقت السحر ليحيط بها قبل أن يخرج أهلها » صباحاً . ولكنه لما عوقت الأحوال الجوية – بسبب ركود الربح – تلك المفاجأة ، إذ رآهم أهل المهدية وهم يتقدمون بالمقاذيف ، رأى جورجى ان بتذرع بالمجئ : « طالبا بثأر محمد بن رشيد – أمير قابس الصغير المخلوع – وأنه يحترم الهدنة ، ولايطلب إلا المساعدة العسكرية من المهدية ».

# موقف الحسن المهدية مدينة مفتوحة ،

وعندئذ جمع الحسن مجلس شورته من الفقها ، والأعيان . ومع أن النقاش انتهى الله ضرورة الدفاع ضد العدو بفضل حصانة البلد ، فإن الأمير كان له رأى آخر هدفه «سلامة المسلمين ... وأن الرأى أن يخرج بالأهل والولد ، وترك البلد، ومن رأي أن يفعل ذلك، فليبادر معنا ». وهكذا خرج الناس علي وجوههم ، ومن الناس من اختفى عند النصارى ، وفي الكنائس . كل ذلك قبل أن يتمكن الاسطول الذي منعه الربح من الرسو الا بعد ثلثى النهار ، حتى خرج كل من أراد الخروج.

<sup>(</sup>٧٠) ابن الأثير، ج١١ص١٦ - ١٢٣٠، وقارن رحلة التجانى، ص-٣٤٠ - حيث مقدمات الغزوه الصقليه للمهدية تتمثل في سوء العلاقة بين صاحب بجاية وصاحب المهدية، الامر الذي دفع الحمادي إلى ان يبعث اسطولا لحصار المهدية بحرا وجيشا يحاصرها برا، الأمر الذي دعا الحسن بن على إلى ان يستمد لجار (روجار) الذي أمدّه بأسطوله الصقلي. أما عن مقدمات الاعمال الحربية بين روجار والحسن فتمثلت في اخذ الاسطول الصقلي بعض المراكب الراسية في المهدية بأحمالها إلى صقلية، وبضمنها المركب الذي كان أعده الحسن بذخائر ملوكية للحافظ العبيدي في مصر .

أما عن عملية غزو المهدية فقد قت سنة ٥٤٣ هـ حيث طلع جورجى (جرجير) على المهدية بدري المركب للفرنج بحجة طلب عسكر لمساعدة ابن رشيد بقابس وان جورجى (بن منويل) خادعهم (أهل المهدية) بأنهم جاءوا مددأ له (للحسن بن على).

وهكذا دخل الفرنج البلد «بغير مانع ولادافع» ودخل جورجى القصر «فوجده على حاله ... وفيه جماعة من حظاياه ... وختم على الخزائن» ، وكانت نهاية آل زيرى (٧١).،

والمهم أن عاصمة عبيد الله المهدى «نهبت مقدار ساعتين ، ونودى بالأمان فخرج من كان مستخفياً». وفي نهاية اليوم الثاني أرسل جورجي إلى من قرب من العرب فاستقبلهم وأحسن اليهم ، وأعطاهم المال الجزيل . ومن ثم أرسل الأمان إلى من خرج من أهل المهدية ، «وبعث إليهم الدواب يحملون عليها الأطفال والنساء ، وكانوا قد أشرفوا على الهلاك جوعا». «ولم قشض جمعة حتى رجع أكثر أهل الملك».

أما الأمير الحسن فسار بأهله وولده وخواصه قاصداً الزعيم الرياحى محرز بن زياد بالمعلقة (٧٢). وأقام الحسن لدى الزعيم العربي عدة شهور ، وهو كاره لذلك. وأخيراً فكر في المسير إلى مصر بحراً ولكنه خشى الاسطول الصقلى . وتقول الرواية إنه عزم على المسير إلى عبد المؤمن ، ولكن ابن عمه يحيي بن العزيز الحمادى لم يسمح له بذلك بل سيرة إلى مدينة الجزائر (جزائر بن مزغناى) حيث بقي هناك وأولاده - تحت التحفظ - إلى أن ملك عبد المؤمن بن على بجاية في سنة ٤٤٥هـ/

<sup>(</sup>٧١) ابن الأثير، ج١١ص١٧-حيث تعداد الزيريين ٩ (تسعة) ملوك، ومده إقامتهم من سنة (٧١) ابن الأثير، ج١١٥هـ/١٤٨-حيث تعدد الزيريين ٩ (تسعة) ملوك، ومده إقامتهم من سنة الحسن ٣٤٠هـ/٣٤٦-حيث تور الحسن ترك المدينة، ووصول ألاسطول الصقلى بعد ان واتنه الربح فوجدوا المهدية خالية. وان روجار (لجار) أمن الفارين من المهدية فعاودوا وفرق عليهم الطعام والمال، فأغتبط الناس بالمهدية لما رأوا من عدل النصاري.

وقارن ابن خلدون، ج٦ص٦٦٠-حيث النص على ان المسن كان قد ترجه صريخا لمحرز بن زياد الفادعى، صاحب ابن خراسان : صاحب تونس، فلم يجد صريخا (محالها) عند المهدية....ورحل واتبعه الناس، ودخل العدو المدينة وتملكوها دون دفاع. ووجد جورجى القصر على ما هو لم يرفع الحسن الا ما خف....فأمن الناس وأبقاهم تحت إيالته ورد الفارين إلى أماكنهم.

<sup>(</sup>٧٢) انظر كتاب الاستبصار، ص١٢٧- حيث المعلقة "احد قصور المعلقة". ويناؤه من أغرب ما يكون من البناء، مفرط العظم والعلو.

۱۱۵۲م(۷۳).

# سقوط مدن الساحل،

وكان أخذ المهدية نذيرا بسقوط بقية مدن الساحل ، مثل سفاقس ، بعد مقارمة دامت أسبوعا بفضل من أتاهم من العرب . ولكن الأمر انتهى في ٢٣ من صفر سنة ٥٤٣ هـ / ١٥٨ يوليه ١١٤٨م بأسر من تبقي من الرجال وسبى الحريم ثم نودى بالأمان.

أما عن سوسة (ميناء القيروان) فقد استسلمت بعد خروج على بن الحسن إلى أبيه بالجزائر، فلما خرج بالناس دخل الفرنج المدينة دون قتال و وبعد ذلك وصلت كتب روجار لجميع أهل افريقية بالأمان والمواعيد الحسنة.

كل ذلك والنجح مصاحب للأسطول الصقلي وقائده جورجي الذي لم يلق مقاومة

(۷۳) ابن الأثير، ج١ ١ ص١٢٧ - ١ ٢٨ وقارن رحلة التجاني، ص٣٤٦-٣٤٣-حيث قرر الحسن الذهاب إلى مصر ثم رأى المسير إلى عبد المؤمن، قانقذ كيار ولده يحيى وقيما وعليا إلى ابن عمه يحيى بن العزيز الذي أرسل أخاه قائد بن العزيز الاستقبال الحسن، والعدول به عن بجاية إلى الجزائر، فقعل. . . . ونزلوا في مكان لا يليق بهم.

وقارن أبن خلدون، ج٦ص١٦٢-حيث "ان الحسن بن على (يحبى أصلا) لمق بالعرب من رياح وكبيرهم محرز بن زياد الفادعى، صاحب المعلقة (القلعة أصلاً في رأس بونة) فلم يجد لديهم صريفا، وأراد الرحيل إلى مصر (للحافظ: عبد المجيد).

فارصد له جرجى، وأرتحل إلى المغرب، وأجاز إلى بونة، وبها الحارث بن منصور وأخوه العزيز ثم توجه إلى قسنطية وبها سبع بن العزيز أخو يحيى صاحب بجاية، فبعث إليه من أجازه إلى الميزائر (جزائر بنى مزغناى)، ونزل على ابن العزيز (سبع) فأحسن نزله، وجاوره إلى ان فتح الموحدون الجزائر سنة ٤٥٥ / ١١٥٢م... فخرج إلى عبد المؤمن فلقاء تكرمة وقبولاً، ولحق به، وصحبه إلى افريقية في غزواته الأولى (ثم الثانية سنة ٥٥٥)هـ)، فنازل المهدية وحاصرها أشهرا ثم افتتحها سنة ٥٥٥ هـ/ ١١٦٠م وأسكن بها الحسن، وأقطع....، وأقام هناك المراعان سنوات إلى أن استدعاء يوسف ابن عبد المؤمن سنة ١٦٦٥هـ/ ١١٦٧م إلى مراكش، فيلك وهو الطريق في تأمسنا.

عنيدة إلا فى قلعة اقليبية الحصينة، فى شبه جزيرة بونة (قرب المعلقة) التى اجتمع اليها العرب وهزموا الفرنج الذين قتل منهم خلق كثير، فعاد المنهزمون منهم إلى المهدية.

أما عن مدينة مليانة فلا نعرف إلا أن الموحدين استعادوها قريب ذلك الوقت في سنة ١٤٤هـ / ١١٤٩ م(٧٤).

ويذلك صار للفرنج الصقليين مايين طرابلس (الغرب) وتونس ، ومن المغرب إلى ما دون القيروان - والله أعلم (٧٥).

وفي ختام هذا العرض المثير للتوسع الصقلى النورمندى خلال العقود الأربعة من النصف الأول للقرن السادس الهجرى / ١٢م، يعرض ابن الأثير للعلاقات العدائية التي كانت سائدة وقتئذ بين فرنج صقلية وروم القسطنطينية ، وكأنها خاتمة لتفسير الظروف الوحيدة التي كانت مسائدة للجانب الإفريقي بأطرافه المختلفة ، في صراعه ضد الهيمنة الصقلية . ويترتب ذلك على أنه كانت بين صاحب صقلية وملك الروم حروب دامت عدة سنين . «فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين ، ولولا ذلك لملك رجار جميع يلاد إفريقية» (٧٦).

وإذا كانت رواية ابن الأثير تشير بعد ذلك إلى أن ماتحقق لروجار الثاني من الظفر كان بفضل قائده ووزيره جورجى بن ميخائيل الانطاكي الذي توفي في سنة ( ٧٤) روض القرطاس، ص١٩١٠ .

(۷۵) ابن الأثير، ج١١ص١٩-١١٩ وقارن رحلة النجاني، ص٣٠: عن سوسة، حيث: العرب في سوسة استقرت آخرا تحت ملك جبارة بن كامل بن سرحان بن إبي العينين، ومن يده أخذها النصاري حين أخذوا المهدية من يد الحسن. وص٧٤-عن صفاقس، حيث: استبلاء روجار (لجار) عليها سنة ١٩٥هـ/١٤٨م-وأخذ الرهائن، ص٢٤٢، عن طرابلس (الغرب)-حيث بقيت ١٢ (اثنتا عشرة سنة) تحت حكم النصاري إلى وصول المرحدين إفريقية.

(٧٦) ابن الأثير، ج١١ص١٤٥ حيث الإشارة إلى أن القتال بين الصقليين والروم كان برا ويحرا، وأن الظفر عادة ما كان لصاحب صقلية حتى إن أسطوله وصل في بعض السنين إلى مدينة القسطنطينية، ودخل فم الميناء ورمى الفرنج طاقات قصر الملك بالنشاب. ١٥١ه/ ١٥١١م وكانت وفاته سببا في هدوء الأحوال ، وتنفس المسلمون في إفريقية الصعداء (٧٧). فهنا لابأس من الإشارة إلى أنه في تلك السنة التي مات فيها جورجي الانطاكي (سنة ٤٥٥ه/ ١٥١١م) كان الروم البيزنطيون يستولون على مدينة عسقلان (جنوب الشام) بعد أن عجزت الحامية عن الدفاع عنها ، وطلبت الأمان (٧٨). والذي نراه انه ينبغي الإشارة أيضا إلى أن النهضة المغربية ، وخاصة على المستوى السياسي والعسكري - إلى جانب الحضاري كانت من الأسباب الرئيسية لإعادة التوازن إلى كفتي الميزان في البلاد الافريقية بعد اختلالها، وكذلك الأمر بالنسبة للأحوال المختلة في الأندلس ، وهذا مالا يغيب عن فطنة ابن الأثير بطبيعة الحال . ويبدأ ذلك التحول في ميزان القوى بين الصقليين والموحدين بغزو مدينة بجاية ، وإنهاء حكم بني حماد الزيريين.

#### فتح بجاية سنة ١٥٥٧هـ/ ١١٥٢م:

بدأ عبد المؤمن في تنفيذ الوعد الذي كان قد قطعه على نفسه سنة ١٥٤٣ه/ ١١٤٨ لأهل افريقية عند سقوط المهدية بأن ينصرهم «ولو بعد حين» (ما يأتى ، ص ١٠٤١). والحقيقة أن رواية فتح بجاية تعبر عن الظروف الحرجة التي كانت تمر بها دولة الخليفة عبد المؤمن في ذلك الوقت من سنة ١١٥٧ه/ ١١٥٢ م، وذلك عقب فترة «الاعتراف» والتهدين في بلاد المغرب. والواقع أن الحشد العسكري الكبير قد بدأ في سلا في اواخر سنة ٢٤٥ه/ مارس ١١٥٢م ، ومن حيث كان الخروج بعد خمسة أشهر ، في شهر صفر سنة ٤٤٥ه/ مايه ١١٥٢م (٧٩) .

<sup>(</sup>۷۷)ابن الأثير، ج١١ص١٤٥-هذا مع الإشارة إلى أن جورجى الانطاكى ألمت به عدة أمراض، منها البواسير والحصاة، ومات في سنة ١٤٥ه/١٥١م فسكتت الفتنة، واستراح الناس من شره وفساده، ولم يكن لصاحب صقليه من يفي مقامه بعدد.

<sup>(</sup>۷۸) انظر ابن شاكر الكتبى، عيون التاريخ، ج٢ ١ ص ٤٤٤ - حولية سنة ٤٦ هـ ٧ ٣ - ١ ١ ١ ١ م. (٧٩) انظر النويرى، أبو ضيف، ص ١١٥، وقبارن ابن خلدون، ج٢ ص ٢٣٥ - حيث النص على ان سبب فتح عبد المؤمن لإفريقية هو اختلاف الأمراء واستطالة العرب عليها بالعبث والفساد =

#### بناءرباط الفتح ،

وهنا كانت بداية العمل في إنشاء مدينة رباط الفتح ، وإجراء الماء من عين غبولة إلى هناك ، ثم حفر أساسات المدينة والقصر أو القصبة ، الأمر الذي تم خلال الأشهر الخمسة (٨٠). وأثناء إنجاز تلك الأعمال الإنشائية في رباط سلا الجديد (رباط الفتح) كانت حضود العساكر تقد على سلا ، الأمر الذي دعا إلى الظن أن العمليات العسكرية المنتظرة كانت ستوجه إلى الاندلس . وفي ذلك يقول البيدق : «... وترك (عبد المؤمن) على أشغالها (سلا) عبد الحق بن ابراهيم بن جامع ، فمشينا ... وقال الناس «لبر الأندلس يسير» (٨١) . وهنا لابأس من الإشارة إلى أن هذه المقولة أدت الى الربط بين بناء رباط الفتح (الرباط العاصمة) وفتع أن هذه المقولة أدت الى الربط بين بناء رباط الفتح (الرباط العاصمة) وفتع حيث أن سلا ترتبط استراتيجيا مع بلد برغواطة (وبلادها تامسنا) حقيقة ، بينما حيث أن سلا ترتبط استراتيجيا مع بلد برغواطة (وبلادها تامسنا) حقيقة ، بينما تعتبر سبتة ، من حيث هي شاطئ المجاز والعبور ، الرباط المقيقي للأندلس.

والمهم أنه سرعان ما اتضح أن المقصود بالعملية العسكرية الكبري المنطلقة من سلا هي مدينة بجاية : العاصمة الحمادية ، المهددة ، من جانب روجار الصقلي. فقد صدرت الأوامر بجنع الناس من السفر على الطرق المؤدية إلى المغرب الأوسط ، برأ وبحرأ ، وهي المسالك الموصلة مابين سلا ومكناسة وفاس وتلمسان . «وشدّه (عبد المؤمن) في ذلك ، وجعل أمنا ، على الطرق لئلا يسلكها أحد ، حتى أنه أنزل عقوبة

حيث حاصروا القيروان، كما قام الوئيس الرياحى المرداسي (العربي) بدخول باجه وملكها سنة ٥٤ هـ/ ١٩٥١م، فاجمع عبد المؤمن الرحلة إلى غزو افريقية بعد استشارة الشيخ أبى حفص، وأبى إبراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه، فخرج من مراكث سنة ٥٤٦ه وسار إلى سبته حبث اطمأن على أحوال الأندلس، قبل المسير إلى باجة، وفي الطريق دخل الجزائر على حين غفلة، فخرج له الحسن بن على صاحب المهدية فصحبه - بمعنى ان ذلك كان مقدمة فتح بجاية سنة ٥٤٥هـ/١٥٢م.

<sup>(</sup> ۸۰) البيدق، ص ٤٨، وقارن النويرى، أبو ضيف، ص ١٥، حيث النص على جمع العساكر في سبتة وَليس في سلاكما هو الحال عند البيدق وابن الأثير، وهو ما أخذنا به . ( ٨١) البيدق، ص ١٥٠١ - ١٠، وقارن ابن الأثير، ج ١٥٨ ال ١٥٨ .



الرباط - باب الوداية - أسوار المدينة القديمة

القتل ببعض العبيد من الخاصة عندما قال له : «كذا يفعل أمير المؤمنين في بجاية -ان شاء الله» (٨٢).

وفى ضوء هذه الأجراءات الاحترازية تم الخروج من سلا إلى سبتة دون أن يعلم أحد الطريق الذى سلكه الجيش ، وكان الخروج من سبتة فى صفر سنة ١٩٤٧هـ / مايه ١٩٥٢م ، مع الحرص على سلوك طريق ليس من المعهود سلوكها ، مع الإسراع فى السير ، وطوى المراحل طياً ، وتلقي الامدادات فى المنازل والمحطات على طول الطريق ، حتى لم يشعر أهل بجاية إلا وعبد المؤمن فى أعمالها (٨٣).

وكانت مفاجأة أذهلت الأمير يحيي بن العزيز ، آخر الحماديين ، والذي كان مولعا بالصيد واللهو (الموسيقي) والنساء ، فترك عاصمته ولجأ إلى قسنطينة (قسنطينة الهواء) (٨٤)، بينما هرب أخواه الحارث وعبد الله إلى صقلية بحرا . وكان من الطبيعي أن ينهزم أهل بجاية دون قتال ، أمام مقدمة عبد المؤمن التي كانت تزيد على ٢٠,٠٠٠ (عشرين ألف) فارس ، وهكذا دخلت المقدمة إلى المدينة دون مقاومة ، قبل يومين من وصول عبد المؤمن خلفها ، والمهم أن يحيى صاحب بجاية نزل الي عبد المزمن وبذلك دخلت جميع بلاد بني حماد في طاعة الموحدين ولابأس من الإشارة هنا إلى أنه عندما استسلمت مدينة الجزائر حيث كان الحسن بن على ، صاحب المهدية ، قدم الحماديون هناك الحسن على أنفسهم ، وساروا إلى عبد المؤمن الذي أمنهم (٨٥). وتعليقا على ذلك يذكر ابن الأثير: «وكان يحيى قد قرح المؤمن الذي أمنهم (٨٥).

<sup>(</sup>٨٢) البيدق، ص٣٠١، وقارن ابن الأثير، ج١١ص٥٥١ -حيث النص: "فأرسل وقطع السابلة من بلاد المغرب برأ وبحراء.

<sup>(</sup>۸۳)البيدق، ص٢٠١، ابن الأثير، ج١٥ص١٥، النويرى، ص٤١٥، وقارن ابن خلدرن، ج٢ص٣٦-حيث الإشارة إلى اعتراض صنهاجة للجيش الموحدى في موضع أم العلو فهزمهم، وأنه صبح بجاية فدخلها.

<sup>(</sup>٨٤) ابن الأثير، ج١ ١ ص ١٥٩، وقارن ابن خلدون، ج١ص٦٣٦ حيث: وركب بحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدهما لذلك، واحتمل فيهما ذخائره وأمواله ولحق بقسنطينة إلى أن نزل بمد ذلك على. أمان عبد المؤمن، واستقر وراكش تحت الحماية والعناية إلى أن هلك.

<sup>(</sup> ٨٥) أبن خلدون، ج ٣ ص١٧٧ ، وحيث النص على انه خلال ذلك دخل الموحدون القلعة عنوة كما نزل يحيى بن العزيز لعبد المؤمن عن قسنطينة، وأن عبد المؤمن نقلة إلى مراكش.

لما أخذت بلاد إفريقية من الحسن بن على (آخر الزيريين) فرحاً ظهر عليه سنة ١٥٥ه/ ١٤٨م فكان يدمه ويذكر معايبه» . والمهم أن عبد المؤمن أرسل يحيى بن عبد العزيز إلى بلاد المفرب حيث أقام بها ، وأجرى عليه شيئا كثيراً (٨٦)

ومن المهم الاشارة إلى أنه لما فتح عبد المؤمن بجاية لم يتعرض إلى مال أهلها ولاغيره، وسبب ذلك ان بنى حمدون (من الوزراء والقواد) استأمنوا فوفى لهم بأمانة (٨٧).

# ردود الفعل لسقوط بجاية بني حماد : تورة قبائل صنهاجة :

رغم استسلام الأسرة الحمادية للأمر الواقع أمام سطوة عبد المؤمن وآلته الحربية القرية ، فإنه كان من الطبيعى أن يكون لسقوط الدولة الحمادية صدي مناسب لدي قبائل صنهاجة المغرب الأوسط ، عصبية تلك الدولة ، تماما ، كما كان رد فعل صنهاجة المغرب الأقصي ، عصبية لمتونة من الملشمين ، سببا في القيام بعمليات «الاعتراف» والتميز عقب سقوط مراكش ، مما سبقت الإشارة إليه (ص ٣٥٥).

(٨٦) ابن الأثير، ج١٩ ص١٩ ، وقارن النوبرى، ص٢١ ، والبيدق، ص١٠ صيث النص على توحيد أهل بجاية، كما وحد القائد ميمون بن حمدون، ونزول عبد المؤمن فيها، هذا، كما يوود البيدق رواية رمزية (اسطورية الطابع) تقول : أن عبد المؤمن دار في وصوله إلى بجاية حول ربوة كان فيها قير الكاهن الجاهلي سطيح، وعندما سئل عبد المؤمن عن ذلك، قال : "أن هذا العابد قال : ازيلوني عن هذا القبر لئلا تدوسني خيل عبد المؤمن بن على الكومي-فكانة قدر مقدر من الأزل"، وقارن رحلة التجاني، ص٣٤٣-حيث وصول عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط وأخذه مليانة والجزائر. وقرب عبد المؤمن الحسن واستصحبه معه. وأن الحسن هو الذي أغراه-نكاية في ابن عمه الحمادي-بأخذ بجاية فاستولى عليها بعد أن هزم صنهاجة في جبل بني زلدوي (وص٤٤٣-حيث وقر يحيي بن العزيز وكان يروم التوجه إلى برقة ثم بفداد، بني زلدوي (وص٤٤٣-حيث وقر يحيي بن العزيز وكان يروم التوجه إلى برقة ثم بفداد، ولكنه سار إلى قسنطينه، وبها ابن عمه (الأصل أخوه) ثم دخل في إيالة الموحدين، فانزل مع ابن عمه الحسن)

(۸۷) ابن الأثير، ج١١ص٩٥١، وقارن النويري، ص١٥٥.

وكان قائد الحركة الصنهاجية المضادة للموحدين في يجاية وأعمالها ، رجلا من بني زلدوى إحدى بطون صنهاجة ، يعرف بأبي قصبة . نجح هذا الرجل في انتهاز فرصة وجود الخليفة عبد المؤمن في خاصة من رجال الحاشية وأفراد الحرس الأميري (عبيد المخزن) ، وأعلن التمرد على واقع الحال الحمادي ، ونجح في لم شمل عدد من القبائل الحليفة لصنهاجة إلى جانب بني جلاته من بني زلدوي ، مثل : كتامة ولواتة وغيرها . والظاهر أن الأمر كان مفاجأة لعبد المؤمن الذي خاف من انتكاسة تصيب طاعة بني حماد وأنصارهم من القبائل ، ورأى أن يعمل على الرفع من تصيب طاعة بني حماد وأنصارهم من القبائل ، ورأى أن يعمل على الرفع من غير رجال الجيش النظامي . فبعد أن نظم رجالة هؤلاء ، قال : «اعطوني القناة غير رجال الجيش النظامي . فبعد أن نظم رجالة هؤلاء ، قال : «اعطوني القناة (الرمح) بيدي» ، فكأنه سيكون على رأس هؤلاء المقاتلين . والحقيقة أنه «كان لم يسكها (القناة) منذ عام البحيرة» ، أي منذ خلافته لابن تومرت ، سنة ١٢٥هه/

وإذا كانت رواية البيدق تشيد بالخليفة البطل ، وتنسب إليه فضل الخروج بجماعته من متطرعة السرقة لقتال الثوار ، فإن رواية ابن الأثير تعتبر أكثر قبولا من حيث الواقعية . فهى تنص على أن « عبد المؤمن أرسل إلى الثوار جيشا كثيرا ، تحت قيادة أبى سعيد يخلف ، وهو من «أهل الخمسين» ، وإن اللقاء بين الفريقين تم فى عرض الجبل ، شرقي بجاية ، وانتهى القتال بهزيمة أبى قصبة ، ومقتل أكثر رجاله . وبذلك نهبت أموالهم ، وسبيت نساؤهم وذراريهم (٨٩).

#### سقوط قلعة بني حماد،

أما عن مدينة القلعة (قلعة بنى حماد) العاصمة الحمادية القديمة ، فهناك خلاف بين كل من روايتى ابن الأثير التى تجعل من القلعة مدينة مفتوحة يدخلها الموحدون دون قتال ، وبين الرواية التى يقدمها ابن خلدون والتى تجعل من فتح القلعة مذبحة

<sup>(</sup>٨٨) البيدق، ص٨٠١، وقارن ابن الاثير، ج١١ص١١، والنويري، ص٤١٦.

<sup>(</sup>٨٩)أبن الأثير، ج١١ص١٠، وقارن النويري، ص٤١٦ .

كبرى لاتتم إلا ضدّ مدينة عنيدة في عدائها للموحدين ، فلا تستحق بعد المعاناة في فتحها إلا القتل والإحراق والتدمير.

فرواية ابن خلدون تقول إن عبد المومن سير ابنه (أبا محمد) عبد الله إلى القلعة ، وكان بها أخو الأمير يحيى وهو: جوسن بن العزيز في جموع صنهاجة فافتتحها في معركة دامية قتل فيها الأمير جوسن ، كما استلحم من كان بها من صنهاجة ، وإن النار أضرمت في مساكنها وإن القتال أسفر عن موت ١٨٠٠٠ (ثمانية عشر الف) رجل ، وإن المنتصرين حصلوا من الغنائم والسبي الشي الكثير (٩٠).

أما عن رواية ابن الاثير فيفهم منها أن سقوط القلعة كان نتيجة طبيعة لهزيمة صنهاجة وكسر شوكتها ، إذ تابع الموحدون المسير إليها في الداخل في قنه الجبل الشاهق جنوب بجاية ، وأنهم استولوا عليها دون قتال . فلقد هرب أهلها أمام العسكر الموحدي في رؤوس الجبال ، وأخذ جميع مافيها من مال وغيره ، وحمل (المال) الى عبد المؤمن في بجاية فقسمة بين الرجال (٩١).

والحقيقة إنه يمكن التوفيق بين الروايتين المتباينتين على أساس أن المعركة الدامية التى يصفها ابن خلدون كانت خارج القلعة ضد قبائل صنهاجة، الأمر الذي جعل القلعة بعد ذلك مدينة مفتوحة حقا يفعل بها المنتصرون ما أرادوا ولو لبعض الوقت، كما كان يسمح العرف - دائما - بين المتحاربين.

# وقوف عرب افريقية ضد الوجود الموحدي «بالمغرب» ،

وإلى جانب معارضة قبائل صنهاجة وكتامة - عصبية الخلافة الفاطمية ، ومن ثم نوابها الزيريين - للرجود الموحدى في إفريقية الحمادية ، كان من الطبيعي وبالقياس، أن لايرضي العرب الهلالية و ومن انضاف اليهم من الاثبج وعدى ورياح وزغبة وغيرهم ، عن الهيمنة الموحدية على بلادهم .

<sup>(</sup>١٠) العبر، ج٢ص٢٢١ .

<sup>(</sup>٩١) ابن الأثير، ج١١ص١١، وقارن النويري، ص٢١٦.

وفى ذلك تقول رواية ابن الاثير ، فى حولية سنة ١٩٥٨ / ١٩٥٣ م ، أنه «لما ملك عبد المؤمن بلاد بنى حماد ، إجتمعوا من أرض طرابلس إلى أقصى المغرب وقالوا : إن جاورنا عبد المؤمن أجلانا من المغرب ، .... والرأى إخراجه من البلاد قبل أن يتمكن » . وفى ظل هذا الشعار تحالف أولئك العرب «على التعاون والتضافر ، وان لا يخون بعضهم بعضا وعزموا على لقائه بالرجال والأهل والمال » ، فى حرب كلية ، مما يعرف عند العرب بـ «قتال الحرب».

وانتهز ملك صقلية روجار الغرصة ليستغل ذلك الوضع لصالحه ، فاتصل بأمرا ، العرب ، وهم : محرز بن زياد ، وجبارة بن كامل ، وحسن بن تغلب ، وعيسى بن حسن ، وغيرهم ، يحرضهم علي حرب عبد المؤمن ، بل ويعرض عليهم معونة عسكرية من ٥٠٠٠ (خمسة آلاف) فارس من رجال الفرنج النورمنديين ، على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن . وهنا ظهرت الشهامة العربية في الرفض مع توجيه الشكر على أساس أنهم لايستطيعون قبول العون من غير المسلمين.

#### يوم سطيف،

ويطبيعة الحال كان عبد المؤمن ، الذي رحل من بجاية الى المغرب ، علي دراية على دراية على دراية على دراية على دلك أعد جيشا من ٣٠,٠٠٠ (ثلاثين ألف) فارس ، بقيادة كل من عبد الله بن عمر الهنتاتى ، وسعد الله بن يحيى . واستعد العرب بدورهم وخرجوا إلى لقاء الموحدين في أعداد لاتحصى.

وكانت خطة الجيش الموحدي المنظم ألا يدخل مع العرب في حرب على طراز الكر والقر التي يتقنونها ، بل عمل الموحدون علي استجرارهم خلفهم وكأنهم منهزمون ، وظل العرب يتبعونهم الى أن وصلوا الى أرض سطيف المحصورة بين الجبال ، ومن ثم حملوا عليهم حملة فجائبة وهم على غير أهبة ، وذلك في غرة صفر سنة ٨٤٥ه/ ٢٨ ابريل ١١٥٣م . واقتتل الطرفان أشد القتال وأعظمه ، وانجلت المعركة عن انهزام العرب هزيمة فاحشة ، وانتصار الموحدين نصرة مبينة . وهكذا «ترك العرب جميع مالهم ، من : أهل ومال وأثاث ونعم ، فأخذ الموحدون جميع ذلك (٩٢).

وقسم عبد المؤمن جميع الأموال على عسكره ، وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط ، ووكل بهم من الخدم الخصيان من يخدمهم ، ويقوم بحواث جهم.

وقى مراكش أنزلهم فى المساكن الفسيحة ، وأجري عليهم النفقات الواسعة . ومن ثم أمر ابنه أبا عبد الله محمد أن يكاتب أمراء العرب ، ويعلمهم أن نسامهم وأولادهم تحت الحفظ والصيانة وأمرهم أن يحضروا ليسلمهم إليهم ... وأنه قد بذل لهم الأمان والكرامة . وفعلا سارع أمراء العرب إلى المسير الى مراكش . وهناك أعطاهم عبد المؤمن نسامهم وأولادهم ، وأحسن إليهم ، وأعطاهم الأموال الجزيلة ، وأقاموا عنده.

المرابن الأثير، ج١٨٥-١٨٥-١٨٩-حبث الرواية في شكل مضطرب ان قيادة الجيش المرحدي المراب الأثير، ج١٨٥-١٨٩-حبث الرواية في شكل مضطرب ان قيادة الجيش المرحدي كانت إلى أبي سعيد يخلف إلى جانب عبد العزيز وعيسى أخرى المهدى (أولاد أمغار). وقارن البيدق، ص٨٠٠-حبث الخلط بين حرب صنهاجة السابقة وحرب سطيف هذه-وحيث القول: "...وهرم (عبد المؤمن) أبا قصبة، ومات بنوزلدوى، ونصر الله الخليفة عليهم، ...وأمضى الخليفة والمرحدون إلى مراكش بالغنائم والعربيات والجمال، قرحين مسرورين، وبعد فقرة عن قتل يصلاسن، يعود إلى غنائم العرب وسبيها، ورد ذلك السبى لأصحابه، وقارن ابن خلدون، ح٢ص٣٢-حيث فلما بلغ الخبر عرب إفريقية (سقوط القلعة) تآمروا على الدفاع عن ملكهم يحيى بن العزيز، وارتحلوا إلى سطيف. وزحف إليهم (عبد الله) بن عبد المؤمن الذي كان قد قفل إلى المفرب، وبلغ متيجة، فأرسل المدد لأبنه عبد الله، وتم اللقاء في سطيف وانقضت جموع العرب واستلحموا، وسبيت نصاؤهم واكتسحت أموالهم وأسر أبناوهم، ورفد عليه (عبد المؤمن) كبراء العرب من إفريقة طائعين فوصلهم، ورجعوا،

#### ولاية محمد بن عبد المؤمن العهد،

وكانت فرصة استعان (فيها) بهم على ولاية ابنه محمد للعهد سنة ٥٥١هـ/ ١١٥٦م (٩٣) .

### غزو بونة ووفاة روجار الثاني،

أما آخر الأعمال الحربية التي قام بها روجار الثاني ، ملك صقلية ، في إفريقية بعد قضاء عبد المؤمن على مملكة بني حماد ، فهو غزر أسطول صقلية مدينة بونة (عنابة حاليا ، في منتصف المسافة مابين بجاية وبنزرت) ، وذلك في رجب سنة ٥٤٨ هـ/ سبتمبر ١١٥٣ م. ولما كان جورجي الانطاكي قد توفي سنة ٤٦٥هـ/ ١١٥١م ، فإن قيادة الأسطول كانت قد آلت إلى مولى روجار : فيليب المهدوي.

والمهم أنه تم حصر المدينة بمعاونة العرب ، هذه المرة . ورغم أن المهدوى تملك ماكان في المدينة ، وسبى أهلها ، وأقام بها ١٠ (عشرة) أيام عاد بعدها إلى المهدية ، الا أن رفقه بجماعة من العلماء والصالحين في بونة أدّى إلى اتهامه بالردّة عن المسيحية واعتناق الإسلام ، الأمر الذي انتهى بأن قبض عليه روجار الثاني ، وقدمه إلى محكمة التفتيش حيث أتهم بأنه لايصوم مع الملك ، وأنه مسلم ، وانعقد مجمع الملك من الأساقفة والقسوس والفرسان ، وأصدر الحكم بالحرق على فيليب المهدوى ، فأحرق في شهر رمضان/ ديسمبر.

وكانت تلك علامة غير مبشرة بالنسبة لمستقبل المسلمين في صقلية ، الأمر الذي زاد تفاقما بوفاة الملك روجار الثانى ، في العشر الأول من شهر ذي الحجة سنة ٨٤٥هـ / فبراير ١١٥٤م وكانت وفائه بمرض الخوانيق ، وله من العمر مايناهز ال ٨٠ (الثمانين) عاما ، فطال بذلك عهده إلى ٦٠ (ستين) عاما (٩٤).

<sup>((</sup>٩٣))بن الأثير، ج١ اص١٨٦، وقارن النويرى، ص١٩٥، ص١٩٥-حبث تقصيلات عن كيفية طلب العرب تولية العهد للأمير محمد (أبو عبد الله).

<sup>(14)</sup> إبن الأثير، ج١ ١ص٧٨١.

### غليوم (غليالم بن لجار) ملكا ،

وملك بعد روجار الثانى ابنه غلبالم (غلبوم) الأول الذى يوصف بأنه كان: «فاسد التدبير، سئ التصوير، وإنه استوزر مايو البرصانى، فأساء (بدوره) التدبير، واختلفت عليه حصون جزيرة صقلية وبلاد قلورية (كلابربا فى جنوب ايطاليا)، وتعدى الأمر إلى إفريقية»، كذلك (٩٥).

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن سفاهة غليوم بن روجار قد بلغت في بداية عهده إلى مدّ شروره حتى مصر الفاطمية التي حل نفوذه محلها في إفريقية، فكانت مدينة تنيس، وهي المركز الاقتصادي المصرى الهام في ذلك الوقت، في ساحل دمياط، هدف لغارة قرصانية قام بها الأسطول الصقلي، نهبت خلالها المدينة (٩٦). حدث ذلك في الوقت الذي كانت تقوم فيه القوات البيزنطية بتهديد بلاد الشام الفاطمية، الأمر الذي يشكك بعض الشئ في مقالة ابن الأثير التي تقرر أن الخلاف بين الصقليين والروم بالقسطنطينة كان رحمة من الله بالمسلمين (ما سبق ص ٣٧٧).

## التمهيد لاسترجاع المهدية:

#### جرية وقرقنة وصفاقس:

والمهم أنه منذ سنة ٥١ هم/ ١١٥٦م، وعلى عهد غليوم بن روجار، بدأت بلاد السواحل الإفريقية تنفض عن كاهلها عبء الهيمنة الصقلية الفرنجية، وبدأ ذلك بعصيان أهل جزيرتي جربة وقرقنة (Pantelleria) (٩٧). والذي نراه هو أن تدخل عبد المؤمن في إفريقية، وبسط نفوذ الموحدين على بقايا مملكة الحماديين كان من الأسباب الرئيسية التي أحبت حركة المقاومة في تلك المناطق ضد الفرنج الصقليين. وفي إقليم الساحل كانت صفاقس أول المدن التي خالفت على ملك صقلية الجديد،

<sup>(</sup>٩٥) أبن الأثير، ج١١ ص١٨٧ .

<sup>(</sup>٩٦) ابن الأثير، ج١١ ص١٩٠.

<sup>(</sup>٩٧)أبن الأثير، ج١١ص٢١٦.

وذلك بفضل عمر بن أبى الحسن الفرياني ، وخاصة بفضل والده الفقيد الصالح :أبي الحسن الذي ولاه روجار الثاني نيابة ، حكم صفاقس.

فقد اعتذر أبو الحسن بضعفه عن الحكم في صفاقس ، ورشح ابنه عمر بدلا منه، وسار هو إلى صقلية رهيئة لضمان الطاعة للملك الصقلى ، كما جرت العادة في المدن الإفريقية الخاضعة لمملكة صقلية . والمهم أنه عند خروج أبى الحسن إلى صقلية أخذ يحرض ابنه على الثورة ، ويطمئنه بألا يشغل نفسه بسلامته حيث أنه «مسن قارب أجله» . وفعلا عندما رتب أسلوب الخلاص من الحامية الفرنجية ، على الأسوار وفي المساكن في البلدة ، وسأله أصحابه عن مصير «سيده الشيخ» ، قال الابن : «إذا قتل الشيخ بألوف من الأعداء فما مات».

وتم ذلك التدبير ليلاً ، «فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم (الأمر الذي يذكرنا عِذبحتى المماليك على يدى كل من محمد بن تومرت بتينمل ، ومن بعد محمد على باشا في قلعة القاهرة)،وذلك في أول سنة ٥٥١ه / ٢٥ فبراير (٩٨).

# طرابلس وقابس ويونة ،

وبعد صفاقس أتى تحرير طرابلس (الغرب) تاليا بفضل تدبير النائب عليها: أبى يحى بن مطروح التميمى (٩٩). ففى سنة ٥٥٣ هـ/ ١١٥٨م ، بعد ١٢ (اثنى عشر) عاما من وقوع العاصمة الليبية وقتئذ تحت حكم النورمان الصقليين ، قام ابن مطروح بتدبير الثورة الرائعة ضد خيالة العدو بخاصة ، حيث نصبت لها

<sup>(</sup>۹۸) ابن الأثير، ج١١ص٣٣، ولمزيد من التفاصيل انظر ابن خلدون، ج٦ص١٦٨-١٦٩عن الصراع بين صاحب صفاقس: حموين قليل(البرغواطي) وصراعه مع تميم بن المعز الذي غلب على صاحب صفاقس سنة٩٤٤هـ/١١٠٩م، ويعد الإشارة إلى غلبة الناصري على المهدية سنة ٩٤٥هـ/١١٤م، تأتي قصة عمر وابيه أبي الحسن الذي قتله النصاري في صقلبة سنة ١٥٥هـ/١١٥م، عقوبة لدورة صفاقس.

<sup>(</sup>٩٩) ابن الأثير، ج١١ص٤٠٠.

الأفخاخ ، من: إقامة الخشب والأناشيط في الطرق لمنعها من الجرى . وبذلك خلص حكم البلد ليحى بن مطروح . وعندما وصل عبد المؤمن إلى المهدية وصل إليه وفد طرابلس وفيهم ابن مطروح فقدمه عبد المؤمن ، وبذلك ظل يحكم المدينة الى عهد ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (١٠٠) ومن ثم أتى تحرير قابس على يدى محمد بن رشيد (ما سبق ص ٣٨٠).

أما تحرير بوئة - آخر مستعمرات روجار الصقلى - فقد تم على أيدى عسكر عبد المؤمن الذين كان وصولهم إلى بجاية بثابة شرارة التحرير في البلاد الافريقية من ثير الهيمئة الصقلية .

وهكذا : ملك عبد المؤمن بتحرير بوئة ، جميع بلاد إفريقية باستثناء المهدية مع سوسة : ميناء القيروان (١٠١) ، فكان الدور عليها في التحرير.

## محاولة تعرير زويلة ،

يرجع الفضل في بداية تحرير المهدية من نظام الحماية النورمندية الصقلية إلى :

( . . ) رحلة التجانى، ص٢٤٣-٣٤٣-حيث انتهى أمر ابن مطروح بالترجه إلى الحج لعجزه، فسرّحه السيد : أبو زيد بن السيد : ابى حقص صاحب العمل، فسار إلى الإسكندرية، وفي ذلك يسجل التجانى من مياومة القاضى الفاضل البيساتى "في شهر رجب سنة ٥٨٩هـ/ يوليه - أغسطس ١٩٩٣م وصل الإسكندرية في البحر شيخ طرابلس أبو يحيى بن مطروح، وهو شيخ كبير قد أضر وعجز عن الحركة. ولابن مطروح هذا، بعد ذلك، شعر طريف يقارن فيه يين بعض أطراف مدينة طرابلس (الفرب) وبين بعض أطراف القاهرة، حيث يقول :

لوقفية بين بساب البحر ضاحية أو بساب هسوارة أو موقف الغنسم أشهى إلى النفس من كسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطى بركة الخدم (ص٢٤٥)،

الأمر الذي يذكرنا بما قاله بعض مدروا ، الجامعة اللبيبة في بنغازي عندما كنا تعمل بها سنة ١٩٦٠ - وهو يقارن بين خيرات ليبيا وخيرات مصر (مثال): "يوجد في النهر ما لا يوجد في النهر ما الا يوجد في النهر ما يوجد في النهر ما الا يوجد في النهر ما الا يوجد في النهر ما الا يوجد في النهر ما يوجد في النهر ما يوجد في النهر ما النهر ما يوجد في النهر ما يوجد ف

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأثير، ج١١ص ٢٠٤.

عمر بن ابى الحسن محرر صفاقس ، إذ أرسل فى سنة ٥٥١ه / ١١٥٦م إلى أهل زويلة : ضاحية المهدية ، يحرضهم على الوثوب على من قيها ، معهم ، من النصارى - ففعلوا ذلك . وبالتالى قدم عرب البلاد «إلى زويلة ، فأعانوا أهلها على من فى المهدية.»

وعندما بلغ الملك غليوم بن روجار ماحدث في كل من صفاقس وزويلة ، طلب من أبي الحسن : والد عمر أن يكتب إلى ابنه عمر «ينها» عن ذلك ، ويخرفه العاقبة وقرد عليه الشيخ الصالح بأن «من قدم على هذا (العمل) لايرجع (عنه) بكتاب و وعندما أرسل الملك الصقلي رسولا من قبله يتهدد عمر ، ما كان من هذا الأخير إلا أن أقام في حضرة الرسول : «جنازة تذكارية» لوالده : الشيخ أبي الحسن ، الذي كان مصيره الصلب حياً في معتقله بصقلية ، بأمر الملك غليوم (١٠٢).

## الإقدام على تحرير الهدية:

والمهم أن محاولة تحرير زويلة الضاحية التي يدأ بها صاحب صفاقس: عمر بن أبي الحسن القرباني، قد تحولت إلى حركة تحرير للمهدية: العاصمة الفاطبية التليدة. فقد تكاثر جمع الثوار بوفود العرب القادمين من أنحاء البلاد، وكذلك أهل صفاقس المتحررين من النير النررمندي، وحصر الجميع المهدية أشد حصر، ومنعوا عنها الامدادات الغذائية التي كان اعتماد المحاصرين على نفادها ليتم لهم القتع، وهذا ما لم يقدر له أن يكون.

فُلقد أسرع الملك غليوم فارسل إلى المهدية ٢٠ (عشرين) شينيا محملة بالرجال والأقوات والسلاح ، وتم لهم انقاذ الموقف الحرج بدخولهم إلى المدينة . وهنا لجأ

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن الأثير، ج۱۱ ص۲۰۶ حيث النص على أن عمر قال لرسول الملك: "هذا أبى قد دفنته، وقد جلست للعزاء به، فاصنعوا به ما أردتم"، أما عن الشيخ المصلوب "فلم يزل بذكر الله تعالى حتى مات"، وقارن رحلة التجانى، ص٧٥ - حيث وصف عمر بن ابى الحسن "بالمتصرف" بمعنى الأمير، وحيث أمر غليالم (غليوم) بشنق والذه (ابى الحسن) بوادى عباس.

الصقليون الفرنج إلى أسلوب طالما عرفوه فى التعامل مع عرب إفريقية ، ألا وهو شراء حيادهم عن طريق المال . ونعلا انهزم العرب عند اللقاء بين الطرفين ، ويقى أهل صفاقس وحدهم إلى جانب أهل زويلة . ولكنه عندما أحاط بهم القرنج بظاهر البلد ، أنهزم أهل صفاقس بدورهم ، وركبوا فى البحر ونجوا إلى بلدهم القريبة . وكان من الطبيعى ألا يتمكن أهل زويلة من الصمود ، وهم فى أغلبهم من السوقة أى المحاربين غير المحترفين ، فانهزموا فعلا أمام حملات الفرنج النورمنديين إلى ما تحت السور ، حيث «قتل أكثرهم ، ولم ينج إلا القليل فتفرقوا ، ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن » . هذا ، كما «هرب من كان بزويلة من الخدم والصبيان والشيوخ في البر ، ولم يعرجوا على شئ من أموالهم ».

وبذلك دخل الفرنج إلى المهدية ، فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال ، وتهبوا الأموال ، واستقروا بها- وبقي الحال على هذا المنوال إلى سنة ٥٥٥ هـ/ ١٩٦٠م حيث «أخذها منهم عبد المؤمن» (١٠٣).

استرداد المدية،

الاعداد للحملة،

كان عبد المؤمن قد وعد المستنصرين به من أهل المهدية ، بعدما دخلها الفرنج الصقليون سنة ٤٥هه/ ١١٤٨م بأنه سوف ينصرهم «ولو بعد حين» ا ومع أن الرواية تضيف إلى ذلك أنه أكرم الواقدين عليه من المهدية ، «وأطلق لهم ٠٠٠٠ (الفي) دينار ثم أنه أمر بعمل الروايا والقرب والحياض وما يحتاج اليه العسكر في السفر ، فكأنه كان قد بدأ يعد العدة لفتح المهدية منذ ذلك الوقت المبكر ، انتظارا لذلك «الحين» (القريب) الذي وعدهم به (١٠٤). والحقيقة إن تلك الاستعدادات ، كما يظهر من الرواية الحولية ، لاتبدأ إلا في سنة ١٥٥هه/ ١١٥٩م ، حيث

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن الأثير، ج١١ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٤٠٤) ابن الأثير، ج١ ١ص٢٤١، والنويري، ص٢١٥.

العنوان: ملك عبد المؤمن المهدية من الفرنج وملكه جميع إفريقية» بمعنى أن الاستعدادات العسكرية لم تبدأ إلا بعد ١١ (أحد عشر) عاما من زيارة وفد المهزومين بالمهدية سنة ٩٤٣ه/ ١١٨٨م . وإلى جانب الاستعدادات الحربية تقول الرواية إنه (عبد المؤمن) «كتب إلى جميع نوابه في المغرب ، وكان قد ملك إلى قريب تونس» بحفظ جميع ما يتحصل عليه من الغلات، وأن يترك في سنبله ويخزن».

هذا إلى جانب الأمر يحفر الآبار في الطرق ففعلوا . وهنا ليس من المقبول أن تكون كل تلك الاستعدادات قد حدثت في نفس سنة ١٥٥٨ه/ ١٥٩٨م (الحولية) ، إنما قبل ذلك بسنتين أي في سنة ١٥٥ه/ ١١٥٧م ، حيث تقول الرواية الخاصة بجمع الفلات إن ذلك كان على مدى ٣ (ثلاث) سنوات ، وإنها (الفلات) نقلت إلى المنازل (في المواقع الاستراتيجية المحددة عسكريا) ، وتم الحفاظ عليها بالتطيين عليها ، «فصارت كأنها التلال» (١٠٥).

وهكذا ، وفي شهر صغر من مطلع سنة ١٥٥ هـ/ ١١٥٩م كانت الاعدادات للحملة الكبرى (التي وعد بها لاستنقاذ المهدية سنة ١٥٤٣هـ / ١١٤٨م قد تمت بشكل لم يشهده تاريخ الحروب في دول الإسلام من قبل ،، الأمر الذي يجعل من عبد المؤمن بن على بخاصة ، والدولة الموحدية بعامة طرازا فريداً من الأمراء والدول المستجدة ، ليس على النطاق السياسي – الديني فقط ، بل وعلى المستوى التنظيمي – الاجتماعي - العسكرى ، على قدر معرفتنا بتاريخ الإسلام في المشرق والمغرب.

## بدء العمليات الحربية:

سارت القوات الموحدية من مراكش العاصمة ، في الشهر المفضل لحملات عبد المؤمن العسكرية ، وهو : شهر صفر. وكانت الوجهة هي بلاد إفريقية . وأغلب الظن

<sup>(</sup> ۱۰۵ ) ابن الأثير، ج١١ ص٢٤١، وقارن النويري، ص٢١٥.

أن الرواية لاتبالغ - بعدما رأيناه من المعدات والتجهيزات الحربية - عندما تقول إن حجم القوات في تلك الحملة بلغ أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ (مانتي ألف) مقاتل، نصفهم من الجند النظامي المسجل في دفاتر (ديوان) الجيش، بمن فيهم من الأتباع (من الخدم والحشم)، ومثلهم من السوقة (العامة) من المتطوعة أو الجند المعاون (شبه الاحتياط). وسارت تلك القوات في نظام عسكرى دقيق، مستمد من عقيدة التوحيد التي تجعل من أتباعها إخوة أحباء منظمين.

«فقد كانوا يمشون بين الزروع فلا تتأذى بهم سنبلة» ، كما تريد الرواية ، «وكانوا إذا نزلوا صلوا جميعهم مع إمام واحد يتكبيرة واحدة لايتخلف لهم أحد كاننا من كان»، فكأن إمام الصلاة هو القائد الأعلى للجبش ، وكأن التكبيرة الواحدة هي المعبرة عن وحدة جماعة الترحيد. وفي سفرته هذه ، كان عبد المؤمن يقدم بين يديه صاحب المهدية السابق الذي كان يقيم بالجزائر ، وهو الأمير الحسن بن على ، كمرشد سياسي ناصح ودليل سياحي مضمون (١٠٦).

#### تـونس:

وفى ٢٤ من جمادى الآخر / ١٤ يوليه وصل الجيش المهول الى تونس التى كان أمير طائفتها أحمد بن خرسان (الأخير) (١٠٧) والذى كان قد نصبه أهل تونس ، بعدما ضعف واليها الحمادى الأمير معد بن المنصور ، فاستأسد عليه أهل تونس واستبدوا به منذ سقوط بجاية بين أيدى الموحدين سنة ٤٤٥هـ/ ١٥٢٨م . وهكذا يكون الخراسانى الأخير هو أحمد بن على بن أحمد (الرابع - ماسبق ، ص ٣٧٤) الذى رحّله الموحدون إلى مراكش بأهله وولده ، ولكنه هلك فى الطريق ، حسب رواية

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن الأثمير، ج ۱ اص ۲۶۲، وقارن النويري، ص ۲۶۱، وقارن رحلة التجاني، ص ۲۶۳-حيث جيش عبد المؤمن يمتد أميالاً لا تؤثر فيه شيئاً - كلهم يصلون الصلوات الخمس بتكبيرة واحدة، وراء إمام واحد.

(۱۰۷) إين الأثير، ج ۱ اص ۲۶۲.

ابن خلدون (١٠٨). وبعد وصول الجيش أقبل الأسطول الموحدى في ٧٠ (سبعين من المراكب الحربية المختلفة مابين: شينى، وطريدة، وشلندى. ورفضت المدينة المستقلة ندا، الطاعة الذي وجّه إلى أهلها، بل وامتنعوا وواجهوا قتال الموحدين الشديد لفترة من الوقت حتى ظهر عليهم الإجهاد، فلم يبق إلا أخذها، لولا ثورة الرياح العاصفة التى منعت من دخول الأسطول إليها (١٠٩).

وبعد معاناة القتال غير المتاكفئ لآخر النهار ، رأى أهل تونس أن يبعثوا وقداً عثلهم ، من ١٧ (سبعة عشر) رجلاً من الأعيان لمفاوضة عبد المؤمن على الأمان ، فأجابهم على الأمان في أنفسهم وأهليهم وأموالهم فقط دون غيرهم . أما من عداهم من الناس فلهم الأمان في أنفسهم وأهليهم ، على أن يقاسمهم في أموالهم وأملاكهم نصفين – مثلما كان يحدث من قبل (ص٣٩٩ و هـ ١٥٧) . هذا ، كما تم الاتفاق على أن يخرج صاحب المدينة : أحمد بن خراسان ، بعد أن يسلم البلد ، مع ضمان منه العسكر الموحدي من الدخول عليه (١١٠) .

<sup>(</sup>١٠٨) العبر، ج٦ص١٦٥.

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن الأثير، ج۱۱ ص۲٤٢، وقارن النويرى، ص۲۲٤، وانظر ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص۲۷٦، حيث المسير إلى تونس (بعد قابس) ونهزام من كان في جوانبها من العرب الذين قتلوا واستؤصلوا حسما تقدم من الشرح في الرسالة الموحدية الخاصة بوصف هذا الفتح. وقارن رحلة التجاني، ص٣٤٧ –حيث أسطول عبد المؤمن الذي يتكون من ٧٠ (سبعين) مركباً يقودها عدد من القواد، من أشهرهم : محمد بن عبد العزيز بن ميمون، من البيت المشهور في قيادة البحر، وابن الخراط، وأبو الحسن الشاطبي وغيرهم، وانظر أيضا ص٣٤٥ –حيث : ضرب عبد المؤمن الحصار على تونس في ١٠ جمادي الأولى من السنة المذكورة (١٥٥ه / ١٩٥٩م) وكان أهلها سنة ٥١ م ١١٥٥ / ١٥ مذ فعلوا فيه الافاعيل.

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن الأثيسر، ج۱۱ص۲٤، والنويرى، ص۲۲۳-۲۲۳، وقسارن رحلة التسجسانى، ص ۳٤٥-۲۲۳ ومنهم: بنو عبد السيد، ص ۳٤٥-حيث خرج إلى عبد المؤمن أشياخ تونس، وطلبوا السلم، ومنهم: بنو عبد السيد، وانه عفا عنهم، واشترط مشاطرتهم فى رباعهم (ديارهم) وأموالهم كلها للمخزن (للديوان الحكومي) ما عدا ملبوس رقابهم، وترك بتونس عبد السلام الكومي.

وعهد عبد المؤمن إلى أبنائه - مثلما حدث من قبل - ليقاسموا الناس على أموالهم . وتطلبت هذه العمليات الإقامة على المدينة ٣ (ثلاثة) أيام.

أما عن أهل الذّمة من اليهود والنصارى فقد عُرض عليهم الدخول فى الاسلام: «فمن أسلم سلم، ومن امتنع قتل». وهكذا «أقام أهل تونس (فى ديارهم) بأجرة تؤخذ منهم عن نصف مساكنهم» (١١١).

#### المهدية ،

وبعد أن استقرت الأمور في تونس سار عبد المؤمن بجيوشه نحو المهدية ، والأسطول يحاذيه في البحر ، فوصل إليها في ١٨ رجب (سنة ١٥٥٤ هـ / ٥ أكتوبر ١٩٥٨م) . وكان حينئذ في المهدية أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفرسان ، وقد أخذوا زويلة ، ضاحية المهدية البرية ، بعد فشل استرجاها على أيدى أهل صفاقس والعرب(ص ٣٩٩).

وأمام الأسطول البحرى والحشد الموحدى البرى رأى النورمنديون عدم جدوى المقاومة في زويلة التي نزلت فيها قوات عبد المؤمن البرية دون مقاومة ، والتي

(۱۹۱) ابن الأنسيس، ج۱ اص۲۶۲، وقسارن المنسويسرى، ص۲۲-۲۲۳، وقسارن المسيسدق، ص ۱۹ حيث خرج الخليفة إلى المهدية، ويرز على تونس بروزا عظيما، وكان وزيره عبد السلام الكومى، ووحد أهل تونس. وقارن ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص ۱۷۳-حيث النص على استبداد الوزير عبد السلام الكومى يجمع المغانم والأموال وتنقل ما شاء، وادل بقرابته ووزارته غاية الادلال...فنسب إليه احتجان الأموال، وقارن رحلة التجانى، ص ٢٤٦-حيث ارتحل عبد المؤمن من تونس بعد ٣ (ثلاثة) أيام إلى المهدية، مع الإشارة بعد ذلك إلى أن مرجعه هو تاريخ أبن شداد، حيث: مقدمة العسكر ١٠٠٠ (اثنى عشر ألف) رجل قد كلفوا بحفر الآبار في الطريق، وإستخراج المياه، فكانوا عتدون قبله بيومين، يهيئون الغلات وأحواض المياه، وص ٣٤٧-حيث: وعرض عبد المؤمن الإسلام على من يتونس من إليهود والنصارى فمن السلم سلم، ومن امتنع قتل.

«امتلأت بالعساكر والسوقة ، فصارت مدينة معمورة في ساعة» ، بل كما عمرت ضواحيها بالعساكر الذين لم يكن لهم موضع بداخلها (١١٢). وهكذا كانت الجيوش المنظمة مصدر خير ورخاء للبلاد التي تدخلها ، بصرف النظر عما يترتب على القتال من شرور وفساد.

وفى إطار مقولة: رُبُّ ضارة نافعة هذه ، انضافت إلى عساكر عبد المؤمن حشود من بربر صنهاجة (الزيريين) ، وعرب إفريقية الهلاليين ، وكانت حشود هؤلاء الوافدين الجدد ، تتزايد مع مرور الوقت ، واشتراكهم فى قتال المهدية ، التى كانت وكأنها تقول : هل من مزيد؟ إذ كانت «لاتؤثر فيها لحصانتها وقرة سورها ، وضيق موضع القتال عليها (براً)؛ لأن البحر دائر بأكثرها » (١١٣).

«وفى أثناء النزال كانت الأعداء من الفرنج ينتهزون الفرص فيخرج الشجعان منهم إلى أطراف العسكر الموحدى ، فتنال منه وتعود سريعا » ، الأمر الذى أدى إلى أن يأمر عبد المؤمن ببناء سور من غرب المدينة (من ناحية البر وبابى المدينة) «فمنعهم من الخروج ، وأحاط الأسطول بها في البحر » (١١٤).

ولكى يباشر عبد المؤمن حسن القتال ، ويعرف خبايا الموضع ، ركب في شبنى ومعه الحسن بن على «صاحب المهدية السابق» ، وطاف بالمدينة البحرية العجيبة بالمتدادها كزند في البحر ، «فهاله مارأى من حصانتها» ، ورأى انها لاتفتح الا بالمطاولة (١١٥).

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن الأثير، ج ۱ اص ۲٤٣، وقارن النويري، ص ٤٢٣، وابن عذارى، الموحدون، ص ٣٩٠، وقارن رحلة التجانى، ص ٣٤٠-حيث توجه عبد المؤمن (من تونس) إلى المهدية ووصوله إلى هناك في ١٢رجب/ اكتوبر والنزول على زويله.

<sup>(</sup>١١٣) ابن الأثير، ج١ ١ ص٢٤٣، وقارن النويري، ص٤٢٣.

<sup>(</sup>١١٤)المصَّدر السابق، وقارن رحلة التجاني، ص٣٤٨.

<sup>(</sup>١١٥) انظر ابن الأثير، ج١١ص٣٤٣ حيث النص على ان عبد المؤمن قال للحسن : «كيف نزلت عن هذا الحصن ؟ فقال الحسن : لقلة من يوثق به، وعدم القوة، وحكم القدر»، فقال له (عبد المؤمن) : "صدقت"، وقارن رحلة التجاني، ص٣٤٨.

وهكذا عاد عبد المؤمن من الجولة الاستطلاعية الاستراتيجية ، ليأمر «بجمع الغلات والأقوات وترك القتال» ، فصارت الأقوات في المسكر كالجبلين : أحدهما من الحنطة للطعام ، والآخر من الشعير للعلف.

#### صفاقس ، طرابلس، نفوسة ،

وتمادى الحصار الذى وحدت خلاله مالم تكن قد أطاعت الموحدين من المدن الإفريقية ، مثل : صفاقس التى كانت قد خرجت على ملك صقلية من قبل (ص٣٨٣) ، وكذلك الأمر بالنسبة لطرابلس حيث بنو مطروح (ص٣٧٦) ، وجبال نفوسة (جنوب طرابلس) . وبذلك تصبح معظم بلاد افريقية في الطاعة.

#### قابس،

أما عن قابس، الخارجة على الطاعة أبداً (ص٣٨٠)، فقد فتحت بالسيف بمعرفة السيد أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الذي سيره والده ففتح بعض البلاد التالية.

#### قفصة:

وأما قفصة : عاصمة بلاد الجريد التي كانت ثاثرة أبداً ، منذ التياث ملك آل باديس الزبريين بالقيروان ، فكانت وقتئذ تحت حكم الأمير يحيى بن المعتز ، آخر ملوك بنى الرند (١١٦) ، فلم يتردد أهلها في المبادرة بطاعة عبد المؤمن ، حيث

الله بن محمد بن الرئد ، الذى استقل سنه ٤٤٥ه/ ١٩٠٠م ، والذى وقد عليه الشعراء ، ولله بن محمد بن الرئد ، الذى استقل سنه ٤٤٥ه/ ١٠٥٣م ، والذى وقد عليه الشعراء ، وكان معظما لأهل الدين ، واستمرت إمارته إلى حين وقاته سنة ٤٤٥ه/ ١٠٧٢م . وولى بعده ابنه أبو عمر المعتز الذى حسنت سيرته . ولما كان المعتز قد عمر طويلا فإنه عهد بالحكم إلى حفيده : يحيى بن تميم (الذى توفى في حياة والده) قاستبد بجده ، وانفرد بالحكومة ، وبقى في الإمارة هو وجده إلى أن فتحت المدينة على عهد عبد المؤمن سنة ٤٥٥ه/ ١٠٥٩م ، وله من العمر وتم نقل الأسرة إلى بجاية حيث توفى المعتز (الأعمى) سنة ١٥٥هه/ ١٥٥٠م ، وله من العمر عوالى مائة عام وأكثر ، ومات بعد حافده (الأمير يحيى).

# قصده أعيانها برئاسة صاحبها (١١٧).

وبعد الفتح عهد عبد المؤمن بولاية قفصة إلى : نعمان بن عبد الحق الهنتاتى الذى بقى فى الولاية لعدة سنوات ، قبل أن يعزل بـ عمران بن موسى الصنهاجى (١١٨) .

هذا، وإلى جانب استخلاص قفصة من أيدى بنى الرند (فى الأصل بنى الورد) يأتى استخلاص ورغة من بنى بروكسن ، وطبرية من ابن هلال ، وجبل زغوان من بنى حماد بن خليفة ثم مدينة الأربع من يد من ملكها من العرب (١١٩).

## التدخل الصقلي :

والمهم أنه في يوم ٢٧ شعبان ، بعد ٣٤ يوما من الرصول إلى المهدية جاء

(۱۱۷) ابن الأثير ، ج ۲۱ص ۲٤٤ حيث كانت طاعة قفصة دون قتال تثير الخواطر لدى القدامي من (حرس) الموحدين . فقد أشتبه الأمر على عبد المؤمن في صحة طاعتها ، لأن المهدى كان يقول : «بقطع اشجارها وهدم سورها» وقارن الرسالة الموحدية رقم ۲۰ ، ص عد المهدى كان يقول : «بقطع اشجارها وهدم سورها» وقارن الرسالة الموحدية رقم ۲۰ ، وص عد المناثها والإحاطة بالمدينة ونصب المجانيق التي هدمت أسوارهم أو ديارهم وص ۲۰۸ حيث ركم الخندق واقتحام الستارة ودخولها عنوة. ومن أجل التأكد من صحة طاعة قفصة أرسل عبد المؤمن طائفة من أصحابه. ولقد أكد صحة الأمر مامدحه به أحد شعرائها ، بقصيدة تبدأ بذلك الببت الذي أثار نشوة عبد المؤمن:

ماهز عطفیه بین البیض والأسل مثل الخلیفة عبد المؤمن بن علی فقد طلب عبد المؤمن من الشاعر أن یکتفی بذلك البیت ، ورصله (علی غیر عادة عبد المؤمن) بدنار ، وقارن الشوبری، ص ۲۲۳ ، وانظر ابن خلدون ، ج ۲ ص ۲۳۷ – حیث افتتاح المهدیة سنة ۵۵۵ه/ ۱۱۰۰م صلحاً مع النصاری من أهل صقلبة ، ومن ثم استنقذ عبد المؤمن جمیع البلاد الساحلیة ، مثل : صفاقس وطرابلس من أیدی العدو ، ثم استخلاص قابس – أثناء حصار المهدیة – من أیدی بنی کامل المتغلبین علیها ، من دهمان : بعض بطون ریاح.

(۱۱۸) ابن خلدرن ص ۱۹۹ - حیث نعمان بن عبد الحق المنتاتی بدا من الهنتاتی. (۱۱۹) ابن خلدرن ، ج ٦ ص ۲۳۷ . اسطول ملك صقلية في ١٥٠ (مائة وخمسين) شينياً (من المراكب الكبيرة) غير الطرائد (١٢٠).

وكان قدومه إلى المهدية إثر غارة قام بها على جزيرة يابسة (Ibiza) من جزر ميورقة (البلبار) ، ومعه السبى والأسرى . وعندما قاربوا المهدية حطوا أشرعتهم ليدخلوا الميناء ، فكانت مفاجأة لهم أن خرج إليهم أسطول عبد المؤمن ، كما ركب العسكر الموحدى البرى ، ووقفوا جميعهم على جانب البحر . وهنا أسقط في يد الفرنج بسبب ما رأوه من كثرة العساكر ، ودب الرعب في قلوبهم بينما كان عبد المؤمن يدعو ، وهو يمرع وجهه على الأرض باكيا ، بالنصر لجند الله (١٢١).

والمهم أن الاسطولين اقتتلا في البحر ، وانهزمت شواني الفرنج ، وأعادوا أشرعتهم للفرار والموحدون يتبعونهم ، بل ونجحوا في أخذ ٧ (سبعة) شوان منهم . هذا ، وتقول الرواية ، انه لو كان مع المسلمين قلوع (أشرعة) لأخذوا أكثر الشواني الصقلية ، «فكان أمراً عجيبا ، وفتحاً قريباً » (١٢٢).

ومع أن الفرنج بالمهدية ينسوا من النجدة ، فإنهم صبروا على الحصار مدة ٦ (ستة) أشهر ، إلى آخر ذي الحجة سنة ٤٥٥هـ/ ١٤ديسمبر ١١٥٩م ، وعندثذ نزل

<sup>(</sup> ۱۲۰) ابن الأثير ، ج۱ ۱ ص۲۶۵، وقارن رحلة العجانى ، ص ۳۶۸- حيث عدد المراكب ٥٠ (خمسين) بدلا من ١٥٠ (مائة وخنسين).

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن الاثير ،ج۱۱ص۲۱۶، والنوبرى ، ص۲۷٤، وقارن رحلة التجانى ، ص ۳٤٨- حيث استعد اسطول عبد المؤمن ، واصطف عساكر المسلمين على الساحل ، وقال الحاكى : «كنت حاضرا وعبد المؤمن يصلى ويسجد في الأرض ، ويقول : اللهم لاتضعضع دعائم الإسلام».

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن الاثير ، ج ۱۱ص ۲٤٤، والنوبري ، ص ۲٤٤ ، وقارن رحلة التجاني ، ص ٣٤٩حيث أستولى أسطول المسلمين على ٨ (ثمان) قطع من أسطول الفرنج الذي انهزم . هذا ، كما
فرق عبد المؤمن ١٢٠٠٠ (اثنى عشر ألف) دينار مؤمنية في غزاة الأسطول. وانظر البيدق ،
ص ١١٥-١١٦ حيث : ونزل (عبد المؤمن) على المهدية وكان فيها الروم (الصقليون) ، ومع
النص على أنه لم يمت فيها (حرب المهدية) الا عبد الله بن أبي بكر ايجيت ، كما وجد الصقلى
بالقطائم.

من الفرنج ١٠ (عشرة) فرسان وسألوا الأمان في أنفسهم وأموالهم ليخرجوا من المدينة المحاصرة ، حيث انعدم القوت حتى أكلوا الخيل . ولكنه لما كان عبد المؤمن ، كما هي عادته، قد عرض عليهم الدخول في الإسلام ، وأبوا فقد بقى الموقف على ما هو عليه . ولكن الفرسان المحاربين لم ييأسوا ، وظلوا يلحون في استعطافهم لعدة أيام حتى وافق لأهل المدينة من الفرنج بالخروج بالأمان ، بل وأعطاهم، كما تقول الرواية، سفنا ركبوا فيها . ولكنه لما كان الوقت شتاء «غرق أكثرهم ، ولم يصل الا النفر اليسير» (١٢٣).

وتنص الرواية الإسلامية هذه على أن صاحب صقلية (غليوم بن روجار) كان قد قال : «إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين الذين بجزيرة صقلية ، وأخذنا حريهم وأموالهم» - فكان من لطف الله «ان أهلك الفرنج غرقا» (١٢٤).

وهكذا دخل عبد المؤمن المهدية صلحا في عاشوراء (١٠) من المحرم سنة ٥٥٥ هـ / ٢١ يناير ١٦٠م ، ولهذا سماها سنة الأخماس - وذلك بعد ١٢ (اثنتى عشرة) سنة من ملك الصقلين لها (١٢٥)

وأقام عبد المؤمن ٢٠ (عشرين) يوما ، فرتب أحرال المدينة ، وأصلح ما انثلم من سورها ، «ونقل إليها الذخائر من الأقوات والرجال والعدد، واستعمل عليها

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن الاثير ، ج ۱۱ ص ۲٤٥، وقارن النوبرى (نفس الرواية) ، ص ٤٢٤ ، وقارن رحلة التجانى ، ص ٣٤٩ - حيث أيس أهل المهدية من النصرة فنزل فى أواخر ذى الحجة ، ١ (عشرة) من فرسانهم بسألون الأمان لمن بهامن الأنقس والأمرال ، وأن يسمح لهم بالخروج منها فعرض عليهم عبد المؤمن الإسلام ، فقالوا : ماجئنا لهذا . ولما رأى منهم كمال الأجسام وتؤدة الكلام أعظاهم ما أرادوا . وخرجوا فلما وصلوا قرب صقلية وكان الفصل شاتيا هال البحر عليهم فهلك أكثرهم.

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الاثير ، ج١١ ص ٢٤٥ ، وقارن النويري (نفس الرواية ، ص ٢٤٤ . (١٢٥) المصدر السابق ، وانظر رحلة التجاني ، ص ٣٤٩ .

بعض أصحابه ، وهو ابو عبد الله بن فرج الكومى (١٢٦) ، وجعل معه الحسن بن على ، أميرها الأسبق ، مستشاراً له . «واقطع الحسن إقطاعا، وأعطاه دوراً نفيسة يسكنها وأولاده، ورحل إلى المغرب في المحرم أو صفر (يناير – فبراير) » (١٢٧) .

# ردع عـربافريقية وتهجير جماعات منهم الى المفرب والأندلس

كان وجود العرب الهلالية في بلاد المغرب الشرقية من أسباب اضطراب الدولة الزيرية في إفريقية ، وذلك على المستويين السياسي والاجتماعي (انظر ج ٣ ضي الديرية في إفريقية ، وذلك في النظام السائد الشبيه بنظام دول الطوائف ، الذي عرفته البلاد على عهد الزيريين ، وإن كانت لهم مشاركتهم في الدفاع عن البلاد في وقت اللزوم ، ضد تهديدات العدو البحري المتمثل في الدولة النورمندية الصقلية ، والتي أخذت تتطلع إلى بلاد السواحل الإفريقية ، بعد أن تم طرد الحكم العربي من صقلية.

وكان من الطبيعى ان يقدر عبد المؤمن مميزات عرب إفريقية الحربية ، بعد أن خبرهم في ساحات القتال ، منذ حملة تلمسان ووهران ضد المرابطين ، وحملة بجاية

<sup>(</sup>۱۲۹) النوبرى ، ص ۲۵ وقارن ، رحلة التجانى ، ص ۳٤٩ - حبث ولى عبد المؤمن عليها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومى وأسكن الحسن زويلة لمدة ، ١ (عشر) سنوات ، إلى ولاية أبى يعقوب ، فوصل أمره يطلوع الحسن إلى المغرب ، فسار بأهله وولده سنة ٥٩٦ هـ . وتوقى (في الطريق) بتامسنا في (موضع) آبار زلوا ، وقيره هناك في شهر رجب من نفس السنة ٥٩٦هـ/ مارس - ابريل ١٩٧١م .

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن الاثير ج ١ ص ٢٤٥، وقارن النوبرى ، ص ٤٢٤-٤٢٥، وابن عذارى ، الموحدون ، ص ٤١، وابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة ، ص ١٧٣-حيث خروج عبد المؤمن لغزو المهدية من مدينة مراكش في أول شوال سنة ٥٣هه/ ٢٦ أكتوبر ١١٥٨م،

التى انتهت بالقضاء على الدولة الحمادية ، وكذلك بالايقاع بالعرب بعد نهايتها (ماسبق ، ص٣٩١) . فمن تاريخ التجرية الزيرية مع عرب إفريقية ، ومحارسة الاحتكاك بهم في تجربته الشخصية ، كان عبد المؤمن يقدر الصفات القتالية عند العرب ، ويفهم كيف أن دولة الإسلام قامت على أكتافهم ، ويرى أنه يمكن الاعتماد عليهم في الدفاع عن الإسلام أمام الخطرين : الصقلي - النورمندي في افريقية ، والإسباني - «الرومي» في الأندلس - على وجه الخصوص.

وهكذا ، عندما شرع عبد المؤمن في العردة إلى المغرب بعد استرجاع المهدية ، جمع أمراء العرب من بني رياح في إفريقية ، وقال لهم : وقد وجبت علينا نصرة الإسلام .... ونريد منكم ١٠،٠٠٠ (عشرة آلاف) فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهدون في سبيل الله ، فأجابوا : السمع والطاعة ، فحلفهم على ذلك بالله تعالى ، والمصحف ، فحلفوا ».

ولكنه أثناء مسيرتهم معه ، وعند وصولهم إلى مضيق جبل زغوان ، عرف عبد المؤمن من أحد زعمائهم الذي سيعرف فيما بعد «بيوسف الصادق» أن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس ، وقالوا : «ماغرضه (عبد المؤمن) إلا إخراجنا من بلادنا، وأنهم لايوفون ماحلفوا عليه».

وفعلا تحقق ماقاله يوسف (الصادق) في اليوم التالى: «إذ هربوا إلى عشائرهم ودخلوا البرّ، ولم يبق منهم إلا يوسف. وهنا كان من الطبيعى أن يقابل عبد المؤمن «الغدر» عا يستحقه من المكر، فسار بعسكره مغربًا يحث السير حتى قرب من مدينة قسنطينة، فنزل في مكان مخصب يقال له «وادى النساء»، حيث كان الفصل ربيعا والكلأ مستحسنا، والمرعى طيبا، وكما كان الحال في حملة بجاية (السابقة) أقام عبد المؤمن في المرقع لمدة ٢٠ (عشرين) يوما والخيل في المرعى، وقد ضبط الطرق فلا يسير من العسكر أحد البتة ...، والناس لا يعرفون في جميع البلاد لهذا العسكر خبراً، والناس يقولون: « ما أزعجه إلا خبر وصله من

الأندلس، فحث لأجله السير» (١٢٨).

#### يوم جبل القرن،

وفى هذه الظروف الضبابية رجع العرب من البرية إلى بلادهم التى ألفوها . ولما علم عبد المؤمن بذلك ، جهز ولدية أبا محمد (عبد الله) وأبا عبد الله (محمد) فى ٣٠٠٠٠ (ثلاثين ألف) مقاتل من شجعان الموحدين ، «فجدوا السير ، وقطعوا المناوز ، فما شعر العرب إلا والجيش قد أقبل بغتة من وراثهم ، من جهة الصحراء ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك» . وكان العرب وقتئذ عند جبل القرن القريب من القيروان ، وهم حوالى ٥٠٠٠، ٨ (ثمانين الف) بيت ، تحت قيادة عدد من مشاهير أمرائهم ، وهم : محرز بن زياد (أشهرهم) ، ومسعود بن زحام ، وجبارة بن كامل وغيرهم.

واضطرب الزعماء من هول المفاجأة واختلطت كلمتهم . «ففر كل من : مسعود وجبارة ، ومن معهما من العشائر ، وثبت محرز بن زياد في عشيرته .

ويدأ القتال في العشر الأوسط من ربيع الآخر سنة ٥٥٥ هـ/ ابريل ١١٦٠م، «وثبت الجمعان ، واشتد العراك ، وكثر القتل» . ولحسن حظ الطرفين على مائرى ، اتفق قتل محرز ، ورقع رأسه على عود (رمع) ، فانهزمت لذلك جميع العرب ، وركنوا إلى الغرار ، وأسلموا البيوت والحريم والأولاد والأموال . وحمل جميع ذلك إلى عبد المؤمن، «فأمر بحفظ النساء العربيات الصرائع ، وحملهن معه ، تجت الحفظ والبر والصيانة إلى بلاد المغرب - وقعل معهن مثلما فعل مع حريم الاثبج» سابقا (١٢٩).

<sup>(</sup>١٢٨) اين الاثير ، ج١١ص ٢٤٥-٢٤٦ ، وقارن التريري ، ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن الاثير ج ۱ اص ۲٤٦-۲٤٧ ، وقارن النويرى ، ص ، ٤٢٦ أما عن قتلى معركة جبل القرن من العرب ، فقد جمعت عظامهم عند جبل القرن ، فبقيت دهراً طويلاً ، كالتل العظيم يلوح للناس من بعيد. أما عن سبايا معركة سطيف سنة ٤٥٤٧هـ (فانظر ماسبق ، ص٢٩٧).

وكما فعل عرب معركة سطيف من قبل ، فعل عرب معركة جبل القرن ، إذ «أقبلت إليه (عبد المؤمن) وفود رياح (قبيلة محرز) مهاجرين في طلب حريهم .... فأجمل الصنيع لهم ، ورد الحريم إليهم ، فلم يبق منهم أحد الاصار عنده ، وتحت حكمه ، وهو يخفض لهم الجناح ، ويبذل فيهم الإحسان» (١٣٠)

وهكذا تأتى لعبد المؤمن أن ينفذ مشروعه فى استخدام العرب فى حرب الأندلس

- على أساس مقولة: إن هذا الأمر (دولة الإسلام) لايصلح آخره الا بما صلح به
أوله ، تماما كما كان يقول محمد بن ترمرت . فجهزهم إلى ثفور الأندلس حسبما
كان قد اشترط عليهم أولا . وهكذا ، وبفضل معركة سطيف ومن ثم جبل القرن ،
«بقيت إفريقية ، مع نواب عبد المؤمن آمنة ساكنة ، لم يبق خارجا من العرب عن
طاعته الا مسعود بن زمام ، وطائفة فى أطراف البلاد » (١٣١)

<sup>(</sup>١٣٠) ابن الاثير ج١١ص٢٤، وتارن النريري ، ص ٤٢٧ .

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن الاثبر ج ۱ ( ۲٤٧ ، وقارن النويرى ، ص ٤٢٧ ، وقارن رسائل موحدية ، نشر بروفنسال ، الرسالة ٢١ عن غزر افريقية رالمؤرخة في ٢٤ ربيع الآخر سنة ٥٥٥ه/ ٢٣ أبريل المعارف و القبيل الرياحي و فغد الإشارة إلى القبيل المستولى على اقطار افريقية ، وهو القبيل الرياحي و فغد بني محمد منه ، الذين انخرطوا في سلك أهل التوحيد ، وعزموا على الإقامة في المغرب ، إلى جانب غيرهم مثل جشم الذين عزموا ايضا على الانتقال ، والأثبج وزغبة الذين وصل أعيانهم يدون يد الاستتابة .

## الفصل السابع الاندلس على عهد عبد المؤمن



# ١- خريطة الاندلس وأحوال أهلها أثناء حرب المطاولة على عهد عبد المؤمن

#### الحفريطة،

يشرح عبد الواحد المراكشي في «المعجب» الذي يعتبر وثيقة معاصرة ، كيف أن بلاد الأندلس عادت مرة أخرى إلى نظام الطوائف بعدما ضعفت دولة المرابطين إثر صراعها المضني في المغرب مع القائمين عليها من الموحدين ، حيث النص على أنه «كادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بني أمية» (١).

رمثل هذا ما يشرحه الوزير الغرناطى الشهير ابن الخطيب باستاذية فذة في كتاب اعمال الأعلام - رغم كونه من نتاج متأخر ، من القرن الـ ٨هـ / ١٤م ، كما هو الحال بالنسبة لصديقه ابن خلدون - ترفعه إلى مستوى الوثائق المعتبرة . فهو يحط من قدر ملوك الطوائف في الأندلس ، ويرجع ذلك إلى سبب الخلاف الرئيسي بعد وحدة الكلمة (٢). وهو بعد «ذكر تصييرأمرا - الأندلس إلى ملوك لمتونة ، ابتدا - من عهد يوسف بن تاشفين» (٣) يبين عودة نظام الطوائف على عهد دولة

(نكرة) ليس من السراة محسوب».

<sup>(</sup>۱) انظر المعجب في تلخيص أخبار الأندلس والمغرب القاهرة ١٩٤٩، ص٢٠٨ حيث : كان آخر دولة أمير المسلمين على بن يوسف أختلت أحرالها اختلالاً مفرطاً ... أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم ، وميلهم إلى الدعة ... فهانوا على أهل الجزيرة ... وأجتراً عليهم العدو ، واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم. وكان ايضاً من اختلالها قيام ابن تومرت يسوس ، والاشتغال به عن مراعاة أحوال الجزيرة ... ولما رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة من ضعف أحوال المرابطين أخرجوا من كان عندهم من الولاة ... واستبد كل منهم بضبط بلده . (۲) ابن الخطيب أعمال الإعلام (بروفنسال) ، ص١٤٤ حيث النص على أن امراء الطوائف : «مابين (صقابي) مجبوب ، وبربرى (مغربي) مجلوب ، ومجند (بلدى) غير محبوب ، وغذل «مابين (صقابي) عبر محبوب ، وغذل

<sup>(</sup>٢) اعمال الاعلام، ص ٢٤١،



علي أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين

تاشفين (بن على بن يوسف بن تاشفين) الذى «استثقل أمر الأندلس بادهمه من حروب المهدى (ابن تومرت) ، واستيلاته على المغرب ، فلم يلق إلى الأندلس رأسا .... وأصبحت الأندلس دار البوار .... حيث كان ظهور الملوك والرؤوساء والثوار»(٤).

هذا ، ويمكن القول إن بلاد الأندلس الإسلامية ، في ذلك الوقت من نهاية دولة المرابطين بالأندلس وبداية دولة الموحدين كانت تنحصر بشكل عام في الحدود الطبيعية التي يرسمها وادى آنة في جنوب ، وجنوب - شرق شبه الجزيرة الايبيرية ، حيث الأقاليم في غرب ما بين بطليوس شمالا وميرتلة جنوبا كانت أراض متنازع عليها بين أمراء الأندلس المسلمين وبين دولة البرتفال التي كانت في دور التكوين ، والتمدد جنوبا على طول شاطئ المحيط ، فكأن الأقاليم البحرية من الغرب الأندلسي كانت وقتئذ أشبه ماتكون بمنطقة الأرض الحرام (No man's land) بين المتحاربين من الجانبين . وكذلك الأمر بالنسبة للأراضي على طول امتداد النهر (وادى آنة) نحو الشمال الشرقي ، والتي كانت بمثاية منطقة الحدود الاعتبارية بين اراضي المسلمين جنوبا وأراضي قشتالة شمالاً.

#### شرق الإندلس،

هكذا انقسمت الأراضى الإسلامية عند سقوط الدولة المرابطية إلى : شرق الأندلس حيث اتفق أهل بلنسية ومرسية، وجميع أعمال شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان الجند هر عبد الرحمن بن عياض ، الذي عرف بالصلاح والولاية وعرف ابن عياض أيضا بأنه مستجاب الدعاء ، رقيق القلب ، سريع الدمعة ، كما كان فارسا مغوارا لايقوم له أحد ، حتى أن الخصوم من النصارى «كانوا يعدونه وحده يد ١٠٠ (مائة) فارس ، إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض ، هذه مائة فارس ، فحمى الله تلك الجهات ، ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل الصالح،

<sup>(</sup>٤) اعمال الاعلام ، ص ٢٤٧ .

#### والذي كانت وفاته في فتنة مرسية سنة ٥٤١هـ/ ١١٤٦م (٥).

والمهم أن الذى خلف هذا الرجل الصالح (ابن عياض) فى شرق الأندلس ، هو الثائر الشهير - الأندلسى (الإسبانى) لحما ودما -: محمد بن سعد ، المعروف عندهم بالاسم الاسبانى أصلا : ابن مردنيش ( Martinez = مارتين) (٦).

وكان ابن مارتين هذا في بداية أمره «خادما» (تابعا: فصلا - Vassal) لابن عباض، يحمل له السلاح، ويتصرف بين يديه في حواثجه، فلما حضرته الوفاة فضل أن يخلفه تابعه ابن مردنيش بدلا من ولده الذي رأى عدم صلاحيته للقيادة، لشربه الخمر وإغفاله للصلاة - الأمر الذي يشك في صحته من حيث انطباقه، كما هو دارج على ابن مدنيش أيضا إلا إذا كان «ظهور النجدة عنده وكثرة الغناء فيه» هو المرجع له على ولد ابن عباض، وهو الأمر المقبول فعلاً (٧).

#### المرية،

أسا ثالثة مدن الشرق الساحلية في الجنوب ، وهي المرية ، التي خالفت على المرابطين ومن ثم، على الموحدين ، فإن أهلها عرضوا الإمارة على قائد الأسطول : أبي عبد الله محمد بن ميصون ولكنه رفض الرئاسة مكتفيا بإمارة البحر ، فعهدوا بحكم المدينة إلى رجل ينتسب إلى الأمويين بصلة ويعرف بأبي يحى الرميمي، ويسبعه الي بعض قرى قرطبة . ولكن الرجل فر من المربة عندما دهمها النصاري برأ وبحراً ٢٢٩ه/ ١٩٤٧م ، ولجأ إلى فاس حيث عاش خاصلاً ، بعمل في نسخ

<sup>(</sup>٥) انظر المعجب ، ص ٢٠٩ - وهـ أ ، وقارن أعمال الاعلام ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٦) المعجب ص ٢٠٩-هـ٢- حيث أنه أصلاً من العرب السمنية ، وإن كان ينزع به عرق إلى الاسبانية ، اذ كان يتشبه علوك النصارى في لباسه (الضبق) وسلاحه ، كما كان له جند من المرتزقة الأسبان . هذا ، كما كان يهادن ملوك النصارى ، وكثيرا ماكان يستعين بهم في حروبه على المسلمين.

 <sup>(</sup>٧) المعجب ، ص ٢٠٩-٢١٠-عيث النص على استمرار ولاية ابن مردنيش إلى وفاته في سنة
 ١١٧٧هـ/ ١١٧٧م.

الكتب(٨).

#### جيان:

أما عن مدينة حيان وأعمالها فيما بين قرطبة وأغرناطة شرقا إلى حصن شقورة وما والى الثغور ، فكانت لابن همشك - حليف وصهر ابن مردنيش المشهور هو الآخر والذي ربا ملك قرطبة أياماً يسبرة (٩).

#### 

أما عن دانية وميورقة فكانت بيد المسوفى يحيى من أسرة بنى غانية المشمين الذين أحيوا الدولة المرابطية لعشرات السنين على عهد الموحدين - ليس فى ميورقة فقط بل وفي إفريقية.

#### غربالأندلس،

أما غرب الأندلس - المهدد من قبل دولة البرتغال الناشئة - فقد قام فيه «دعاة فتن ورؤس ضلالات ، عن استقر وا عقول الجهال ، واستمالوا قلوب العامة » ، فكأنهم رأوا ان ينتحلوا شخصية محمد بن تومرت عن طريق تجديد دعوته، في شكل حركة أوليا ، صوفية ، كما فعل أحمد بن قسى الذي ادعى الولاية ، وربا نسبت إليه أعمال الحيل والشعبذة (١٠) ، الأمر الذي عرفته سيرة ابن تومرت حقا،

<sup>(</sup>٨) العيب ، ص ٢١٠-٢١١ ، هـ٢ .

<sup>(</sup>٩) المعجب ص٢١١- حيث يعرف عبد الواحد المراكشي أن أسم همشك (الذي يعنى مقطوع الأذن) هو عبد الله ، وإن كان لايعرف أسم أبيه.

<sup>(</sup>١٠) المعجب ، ص ٢٩٢ ، وقارن ابن الخطيب أعمال الإعلام ، ص ٢٤٧-٢٤٨ حيث وصف حالة الأندلس على عهد دولة تاشفين (بن على) ، بأنه استثقل أمر الأندلس بما دهمه من حروب المهدي (ابن تومرت) واستبلاته على المغرب فلم يلق إلى الاندلس رأسا ... وأصبحت الاندلس دار البوار». أما عن المشاهير من رجال غرب الأندلس فيذكر ابن وزير إلى جانب ثوار لها وشترين وشريش.

#### عا سيقت الاشارة اليه (ص٢٤٣).

#### موسطة البلاد :

أما عن العاصمتين أغرناطة وأشبيلية من بلاد الوسط وأعمالهما ، فقد أقامتا عل طاعة المرابطين حتى تم استرجاعهما بسقوط الدولة اللمتونية.

#### الثغرالأعلى:

هذا، بينما لم يبق من بلاد الشمال شئ في أيدى المسلمين ، فقد آل الثغر الأعلى الى ملك أراجون (أرغون) : سرقسطة سنة ١١٥هـ/ ١١١٨م ، وطرطوشة ولاردة وأفراغة سنة ٥٤٣هـ / ١١٤٨م (١١) ، بينما كان ملك صقلية ، روجار الثانى ، يخضع عاصمة الفاطميين : المهدية ، لهيمنته المباشرة (ماسبق ، ص ٣٨١).

تلك كانت خريطة الأندلس السياسية المبسطة بشكل عام . فالحقيقة أنه لم يكن بأيدى المرابطين إلا الجزء الجنوبي من شبه جزيرة ايبيرية ، وهي منطقة الأندلس حقيقة (Andalucia) ، أي الإقليم الجنوبي من شبه الجزيرة مع باطقة قرطبة القديمة ، التي كانت على أبامنا هذه أشبه بالثغر ، مع استثناء عدد من الحصون الصغيرة والقلاع المتناثرة التي أضرب عبد الواحد المراكشي عن ذكرها لأنها نكرة ، الني جانب «خشية الإطالة» (١٢) . هذا ، بينما أحصى ابن الخطيب الكثير منها في عملية إحصائية مرهقة (١٢) .

#### أحوال الأندلس طوال حرب الماولة المرابطية - الموحدية :

عكن تقسيم الأحداث التي ألمت ببلاد الأندلس في تلك الفترة من حرب المطاولة،

<sup>(</sup>۱۱) للمجب ، س۲۰۸ .

<sup>(</sup>۱۲) المجب، ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>١٣) أعمال الأعلام ، ص ٢٤٨-٣٦٥- حيث تصيير أمر الأندلس إلى ملوك آل عبد المؤمن المدعوين بالموحدين ، على سبيل الالماع والاحالة.

نوعيا إلى أحداث: كرنية (طبيعية)، وسياسية واقتصادية وثقافية. ولما كانت طبيعة تلك الأحداث تتراوح مابين الإيجاب والسلب، كما كانت تتوالى أيضا فى دورات شبه منتظمة – فكأنها ملازمة للمتواليات الطبيعية أو القدرية، وكأنها حلقات مترابطة مابين المقدمات والنتائج المتواصلة، كانت مساراتها تحتاج إلى بيان الأسباب أو التعليل. وهنا من المهم التركيز على أن رصيد تلك الأحداث المترابطة في تسلسل زمنى يحتاج الى دراسة تاريخية توقيتية، تساير الزمن في أنسيابه نحو المستقبل – سواء في الماضي أو الحاضر، وهنا يكون الاعتماد في ترتيب الأحداث على نظام التاريخ الحولي أنسب التراتيب، ومن أوفى كتب هذا النظام ما وصلنا من قطع كتابي ابن صاحب الصلاة (المن بالإمامة) وابن القطان (نظم الجمان) الي جانب بيان ابن عذارى، والذي يجاريه في عديد من المواضع كامل ابن الأثير، ونهاية النويرى – وإن كانا مشرقيين.

أما عن أعلام ابن الخطيب فهر دراسة موضوعية للطوائف التى تتضح فيه، وكأنها ظاهرة أندلسية ، وذلك بناء على الأوضاع الجغرافية لشبه الجزيرة الايبيرية المتباينة الأطراف ، والتى قشل الأوضاع الطبيعية التى تبنى عليها أحداث التاريخ البشرية (١٤). وفي ضوء هذه الفكرة يمكن أن نفهم أن قيام الموحدين على «إسلام جديد» حسب مقالة ابن الخطيب (١٥) ، كان بشيرا بعودة الوحدة إلى الأندلس بعد الفرقة على أواخر أيام المرابطين و وذلك ضمن أهداف دعوة التوحيد والوحدة على عهد عبد المؤمن .

والحقيقة أنه إذا كانت الطائفية في الأندلس تعبر عن تدنى الأوضاع السياسية

<sup>(</sup>١٤) انظر للمؤلف في هذا المجال ، عملية الانقاذ المرابطي في الأندلس، مابين ملوك الطوائف وجماعات الشعب العامل على عهد يوسف بن تاشفين (٢٧٨هـ/ ١٠٨٥م - ٢٩٨هـ/ ٤٠١٥ ، مطبوعات كلية الأداب - جامعة الاسكندرية ، ص ٢١٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>١٥) أعمال الأعلام ص ٢٤٣.

على المستويات العسكرية والدفاع ، وبالتالى على نظم الحكم والإدارة وخاصة المالية ، الأمر الذى كان يؤدى الى الاضطراب والفتنة ، فإنه ليس من الغريب أن تتوافق حالة الفتنة هذه مع الكوارث الطبيعية الناتجة عن سنوات الجفاف والقحط ، وما يترتب عليها من انتشار الأمراض والأويئة ، إلى ظهور سحابات الجراد المدمرة للزرع وبالتالى للضرع ، إلى انتشار الحرائق في المدن والأسواق . وبطبيعة الحال كانت تلك الأمور تؤدى إلى انتشار الفقر والمرض ، وبالتالى عدم القدرة على مدافعة العدو ، خارجيا كان أمْ من أهل الحرابة داخلياً.

والمهم في نظام الطوائف انه كان يحقق التوازن العام بين أطرافه المختلفة ، كل في إمارته أو علكته - أو حتى امبراطوريته ، كما كان يظن (١٦).

والأمر المثير حقا ان الحرب عندما كانت تقوم بناء على طموحات بعض الأمراء ، أو مؤامرات الآخرين كان هدفها الأول هو تخريب حواشى بلاد الطرف المستهدف بصرف النظر عن جدوى هذا العمل من الناحية العسكرية أو السياسية . والتخريب والتدمير يظل هدفا أساسيا من أهداف الحروب ، في القديم الغابر وفي حديثنا المعاصر - الأمر الذي يرفع الأعمال اللإنسانية في كثير من الأحيان إلى مستوى القوانين الطبيعية.

هذأ ، إلى جانب الحركات الدينية المتطرفة ، من المهدية إلى الصوفية - مخلصة كانت أم دعية ، والتي ظهرت كرد فعل لحركة الاصلاح المهدية الموحدية ، والتي كانت لها أصداؤها في المغرب مثل حركة ابن قسي الذي ادعى الهداية في الاندلس وأصبح واحدا من أمراء الطوائف هناك - مما تأتي الاشارة اليه (ص12) أو مثل حركة الماس (أو الماستي) الذي أدعى بدوره الهداية ، مما سبقت الإشارة إليه (ص25).

(١٦) والمثل لذلك ماكان يطلقه بعض الشعراء على المعتمد ابن عباد من لقب: أملك الملوك به حتى بعد عاته ، الأمر الذي يمثل استقرار نظام الطوائف في نفوس الطبقة المثقفة من الناس وقتئد - انظر ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ص ١٦٥ - حيث يقول ابن الصيرفي شاعر المعتمد على قبره: ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماع عواد.

هذا ، كما كان للحركة الثقافية ، من : أدب وشعر وعلم وفن ، أثرها أيضا في توطيد نظام الطوائف ، فقد كان لكل أمير بلاطه الخاص الذي يزخر بالكتاب والعلماء والشعراء الذين كانوا يساندون أمراءهم هؤلاء ، ويعملون بالتالى على توطيد شرعية ذلك النظام ، بل والرفع من شأنه . والحقيقة أن الأندلس كانت بفضل ادبائها وشعرائها في بلاط أمير المؤمنين الموحدى في مراكش ، ولدى السادة الأبناء الأمراء من ولاة الأندلس ، تعمل على توطيد أركان دولة الخليفة الموحدى في كل من العدوتين : المغربية والأندلسية على السواء – الأمر الذي ترتب عليه أن كان التمدد الموحدى من المغرب إلى الأندلس أمراً طبيعياً ، بصفة دولة المغرب الموحدية الوريثة الطبيعية لدولة المرابطين المغربية – الأندلسية . وهي الأمل عند كل من الأمراء وطبقات الشعب في عملية انقاذ مغربية جديدة.

## الطائفية المرابطية في الأنداس على أواخر عهد المهدى ابن تومرت

#### الصراع ضد النصاري،

فى السنوات الأخيرة من العقد الثانى من أوائل القرن السادس الهجرى ١٧م كانت الأحوال العسكرية تسوء بظهور ابن ردمير ، ملك أراجون المحارب - وخاصة فى شرق الأندلس (١٧) بينما كان أمر ابن تومرت (مهدى الموحدين) يستفحل فى بلاد المغرب. ففى سنة ، ٥٩ه/ ١٩٢٧م كان الصنهاجيون فى غرناطة يواجهون ابن ردمير فى حرب بدأت سجالاً بانتصار المسلمين ، وانتهت بانهزام الأمير (ابن حبوس) ، وبالتالى انهزام قواته التى تبددت أيدى سبا ، ولم ينقذهم من الاستئصال إلا التجاؤهم إلى المعاقل القريبة «فوقاهم الله شرهم» ، الأمر الذى أدّى إلى عزل الأمير قيم فى السنة التالية ٥١٥ه/ ١٩٧٨م (١٨).

ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه فى أثناء تلك الصعوبات الحربية التى كان يواجهها ملوك الطوائف فى الأندلس أمام أمراء اسبانية المسيحية وخاصة ملك اراجون ، كان قاضى قرطبة الشهير أبو الوليد بن رشد يجوز من الأندلس إلى العدوة المغربية ، لينصح الأمير على بن يوسف بن تاشفين ببناء سور مدينة مراكش – ليقيها هجمات رجال المهدى ابن تومرت – الأمر الذى كلف الأمير المرابطى . ٧ (سبعين) ألف دينار (١٩) ، فكان ذلك عا يزيد فى أعبائه المالية ، وبالتالى أعباء عامة الناس .

<sup>(</sup>۱۷) ابن عذاری ، البیان ، بیروت ، ج ۲ ص ۲۱۹–۱۹۷ .

<sup>(</sup>۱۸) ابن عذاری ، البیان ، بیروت ، ج۲ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>١٩) ابن عذاري ، البيان ، بيروت ، ج٢ ص ٤٤٧ .

#### ردود فعل تومرتية في فاس ،

ومن التداعيات التي تستدعي الانتباه أنه في الوقت الذي تقول فيه رواية ابن عذاري في سنة ٢٩هـ/ ٣٥-٢٩٠م أنه تم الاعلان عن وفاة المهدى في تلك السنة ، وتسمية عبد المؤمن بن على بأمير المؤمنين ، يظهر تأثير المركة الموحدية التومرتية في قضاء مدينة فاس الذي تولاه (ابو محمد) عبد الحق بن عبد الله بن معيشة (الغرناطي أصلاً) ، إذ قام بما كان يقوم به محمد بن تومرت في نفس المدينة منذ أكثر من ١٥ (خمسة عشر) عاما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما كان يثير خواطر أهل السوق علي الأقل ، في ذلك الوقت. فقد قام القاضي الجديد ابن يثير خواطر أهل السوق علي الأقل ، في ذلك الوقت. فقد قام القاضي الجديد ابن وكسر الدنان ، وتشدد على أهلها (فاس) ، كما زاد في (توسعة) الجامع الكبير » وكسر الدنان ، وتشدد على أهلها (فاس) ، كما زاد في (توسعة) الجامع الكبير » تطبيقه قبل عشر سنوات من فتح عبد المؤمن لمدينة فاس وأكثر ، حيث كانوا يطمسون بالجص زخارف محراب المسجد الجامع التي كان يكن ان تلهي المصلين عن الصلاة ، خشية غضب خليفة ابن تومرت (٢١).

(۲۰) ابن عذارى ، البيان (ط.بيروت) ، ج٢ ص ٤٤٩ وعن توسعه الجامع انظر زهرة الآسى للجزئاتى ، نشرة القرد بل (Alfred Bel) الجزئاتى ، نشرة القرد بل (Alfred Bel) الجزئاتي ، مسيشة – استخلاص ، ، ، ٨٠ دينار كانت في عهدة نظرا ، الأوقاف والوكلاء – وحيث بلغت الزيادة في الجامع (جامع الترويين) ، ١ (عشر) بلاطات.

(۲۱) الجزنائى ، زهرة الآس ، ص ٥٨ - حيث النص أيضا على أن ابن معيشة أخذ في عمل القبة التي بأعلى المحراب ومايحاذيها ... فعل ذلك بالقريس الفاخر الصنعة والنقش فيه على المحراب دائر القبلة التي عليه ، ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد ، واصناف الأصيغة ... والمهم بعد ذلك أن النقش والتذهيب الذي كان بأعلى المحراب ودائر القبة التي عليها غطى ذلك كله بالكاغد (الورق) وعمل عليه الجص حين عزم الخليفة عبد المؤمن بن عليها الدخول لفاس والصلاة في الجامع المذكور ، لأن ذلك كان مشغلا للمصلين . وأنظر: بالباس (ليوبولد توريس) ، الفن المرابطي والموحدي ، ترجمة سيد غازي ، القاهرة ١٩٧١ ، صيت تغطية نقوش محراب جامع فاس بالجص عندما تهيأ عبد المؤمن لدخول المدينة معدم عدم عدم ١٩٤٥ م.

#### استدعاء القائد الأعلي تاشفين من جبهة الأندلس الي الجبهة الغربية:

هذا ، كما كان استدعاء أمير المسلمين على بن يوسف لابنه تاشفين في سنة ٥٣١هـ/ ٣٧-١٧٦م من الاندلس ليجعل إليه ولاية العهد، ويضع على عاتقه عبء مواصلة حرب عبد المؤمن، وكل ذلك يعني المزيد من الاهتمام بالخطر الموحدي في المغرب على حساب مواجهة حرب الاسترداد في الأندلس، والتي بدأت تتفاقم مظاهرها هناك. هذا، مع ظهور حركات أندلسية محلية الطابع هذه المرة ، تقرب بين بعض الفتات الأندلسية والإسبانية من إسلامية ومسيحية بشكل يجعل من المواطنة رابطة متفوقة بين الأفراد على الثقافة الدينية ، مثل حركتي ابن مردنيش وابن همشك.

#### الاهتمام بالشعرفي الأندلس:

أما عن الحالة الثقافية بشكل عام في تلك الفترة بالأندلس فيكفي دليلا على حب الأندلسيين للأدب والشعر على أواخر عصر المرابطين في الأندلس، أن بعض الناس كان يوقف غلة بعض أرضه على الشعراء الذين يستأذنون عليه. هذا ويستدل من القصة التي يوردها عبد الواحد المراكشي في معجبه، أن الأدب والشعر كان قد تأثر في الأندلس بحالة الفتنة، وهو الأمر الطبيعي، إلى حدّ أن الشاعرأبا عبد الله بن حبوس كان يسعى للتعرف في مدينة شلب بغرب الأندلس على واحد ممن يرعون الشعر والشعراء، وهو يتضور جوعا، بينما كان رجل من عامة أهل المدينة (شلب) يحتجز مالاً يبلغ مقداره ٧٠٠ (سبعمائة دينار ذهبي مرابطي)، وهو لا يجد من يفد عليه من الشعراء ليأخذ ذلك المال بسبب الفتن بالأندلس (٢٢).

<sup>(</sup>٢٢) المعجب ، ص ٢١٤-٢١٥ - حيث تنتهى القصة بمقالة الشاعر عن طبيعة تقلب الأحوال في عصر الفتنة ، هذا : وفدخلت عليه جائعا فقيراً وخرجت عنه شبعان غنيا ».

#### تقييم الموقف في الأندلس،

والمهم من كل ذلك أن ظهور ابن تومرت بالمغرب في منتصف العقد الثاني من القرن الـ ٦٩/ ٢٩م كانت لم آثاره السلبية على الأحوال في الأندلس المرابطية وقتئذ، فحوليات ابن القطان التي ينقلها ابن عذاري تنص في سنة ١٥٥ه/ ١٩٢٠م على أن حلول ابن تومرت (الملقب بالمهدي) بأغمات في تلك السنة كان تحريضا «على الخروج على السلطان (أمير المسلمين) ، وتفريق الكلمة المنتظمة». وتتأكد تلك المقولة بالثورة الشعبية التي عرفتها قرطبة في ذلك الوقت من سنة ١٩٥هه / ١٩٢٠م ، والتي جعلت من أمير المسلمين الثاني : على بن يوسف ابن باشفين يظهر في نظر القرطبيين بمظهر واحد من ملوك الطوائف ، بالمقارنة مع والده «امير المسلمين الأول» الذي ظهر بعد أنتصار الزلاقة بمظهر المنقذ بالنسبة لبلاد الأندلس أو المخلص . فكأنه قد حدث – فيما بين العهدين – نوع من الانفصال الروحي بالأندلس بين الشعب وبين الدولة (انظر ج٤ ص ٢٠٣ – ١٠٥).

هذا الانفصال بين الحاكم والمحكوم في الأندلس المرابطية أكدته في السنة التالية (٥١٥هـ/ ٢١٢١م) هزيمة كتندة (قتندة) التي استشهد فيها ألوف المجاهدين (٢٣). أما عن الانتصار الذي حققه المرابطون فيما بعد في إفراغه فلم يكن بأكثر من انتصار فردي ليحيى بن غانية ، صاحب غرب الأندلس (مابعد ، ص٢٦١).

وهكذا كانت الأحوال تسوء في الأندلس مع مرور الوقت. فبينما كان أمر المهدى ابن تومرت يستفحل في سنة ١٩٥٨ هـ/ ١٩٢٤م كانت الأحوال تزداد سوما في الأندلس في السنة التالية، حيث خرج ابن ردمير (الفرنس المحارب، ملك أرجون) إلى بلاد المسلمين فدوخها بلدا بلدا ، وضيق عليها في حملته الشهيرة التي اجتاح فيها بلاد شرق الأندلس من أعلى ثغورها إلى أدنى بلادها الى العدوة (ج٤ ص ٢٩٨). الأمر الذي كان يهدد المرابطين بخسران عملية الانقاذ التي بدأت

<sup>(</sup>٢٣) ابن عذارى ، بيروت ،ج٢ ص ٤٤٣- حيث النص ، نقلا عن ابن القطان أنه مات في تلك الرقعة نحو من ٢٠٠٠ /٢٠رجل.

بشائرها في الزلاقة. بشكل نهائي.

وعلى العكس من ذلك كان سفر ابن رشد من قرطبة إلى العاصمة مراكش لكى يعرض على أمير المسلمين : على بن يوسف بن تاشفين مسألة مناصرة المستعربة من نصارى الاسبان فى غرناطة لابن ردمير (ملك اراجون) ، وماترتب على ذلك من نصح الفقية القرطبي الكبير بتحصين مدينة مراكش بالأسوار ، تأمينا لها من خطر اجتياحها من جانب الموحدين (انظر ج٤ ص ٤٠٠) ، وماترتب على ذلك من حركة «التعتيب» المماثلة بالنسبة لمدن الأندلس المهددة بخطر حرب الاسترداد (ج٤ص ١٠٠٪) ، كل ذلك كان نذير أخطار جارفة تهدد وجود الدولة المرابطية ، ليس فى الأندلس فقط ، بل وفى بلاد المغرب ذاتها – من جانب الموحدين.

والمهم أنه إذا كان الموحدون وادعين في المغرب عقب ذلك في سنة ١٩٥٥ / ١٩٣٠ م، ولوفاة المهدى كاقين كما ينص ابن القطان (٢٤)، فقد كانت تلك الوداعة أشبه ماتكون بالرماد الناعم الذي يخفي تحته الجمر الملتهب. وذلك أن القدر، عشلا في الأحوال الطبيعية، كان قد تخلى، في ذلك الزمن أيضا عن مساندة الأندلسيين، ففي أخبار الأندلس سنة ٢٦٥هـ/ ٢-١٣١١م «اشتدت المجاعة والوباء بالناس بقرطبة، وكثر الموتى»، كما اشتد القحط بالتالي والجدب بالأحياء، «إذ بلغ (سعر كيل) القمح ١٥ (خمس عشر) دينارا، وكثر (بالتالي) الشر»، بيشما كان والى العاصمة الاندلسية التعيسة، وهو ابن قنونة: ابن كنونه (ابو محمد عبد الله بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين) «لايفتر ولا يني عن قتراً أهله» (٢٥).

وإلى جانب القحط والوباء وسوء إدارة الوالى المرابطى (الزرجاني) كانت خيالة النصارى من الخصوم تضرب على قرى اشبيلية من جهة حصن القليعة ، وتنشر في المنطقة الهلع والفزع ، والنهب والقتل والتخريب . كما كانت تكرر الغارة على

<sup>(</sup>٢٤) نظم الجمان ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup> ٢٥) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٧ .

الضواحى بقيادة رودريجو جونزاليز ، بل وتقتحم شرق اشبيلية على حين غرة ، وتقتل الأعداد الكثيرة من أهله ، وتعود بالسبي من النسا ، والولدان (٢٦) . هذا ، وكان من شهدا ، تلك الوقعة القائد : عمر بن مقوز (مجّوز : بن على بن الحاج) الذي كان «قد خرج على وجه الاستظهار ولكنه نكص فاراً ، فأدرك وقتل» ، الأمر الذي أدهش الناس ، ودعا إلى أغلاق أبواب المدينة (٢٧).

وهكذا أصبحت منطقة أشبيلية في ذلك الوقت من سنة ٢٦هـ/ ٢-٢١٩٩ وكأنها من الثغور الإسلامية التي تتعرض للفارات المتوالية من الجيران الأعداء ، بل وكذلك الأمر بالنسبة لغرناطة ، ثالثة العواصم الإسلامية وأقواها من حيث كونها مقر ولى العهد أو نائب الملك . وفي تلك السنة كانت مدينة بابرة غرب بطليوس هدفا للخيالة المسيحية أيضا الأمر الذي دفع الأمير : تاشفين صاحب غرناطة والقائد ابن قنونة ، صاحب قرطبة ، إلي المسير اليهم واللقاء معهم حيث أمكن هزيتهم وقتلهم ، واستنقاذ الغنيمة من بين أيديهم (٢٨) -في ذلك الموضع الذي لابعد كثيرا عن موقع الزلاقة.

<sup>(</sup>٣٦) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٧ والهامش - حيث الإشارة إلى أن المعركة تعرف عند النصاري باسم أثاريدا.

<sup>(</sup>٧٧) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٨ والهامش.

<sup>(</sup>۲۸) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۹۸ حبث الإشارة إلى أن الحوليات النصرائية تقولًا إن تاشقين ثأر من الفارة على يابرة Evora بالشارة على سلمنكة - وهو الأمر المستبعد نظرا لطول المسافة بين المدينتين وهنا لابأس من الإشارة إلى الحملة التي قام بها تاشفين ، والتي وصفها ابن الخطيب في رمضان سنة ٤٥٤ه/ يوليه ١٩٣٠م والتي خرج فيها بجيش غرناطة ومتطوعتها ، مع انضمام جيش قرطبة إليه ، حيث كان المسير إلى حصن السبيكة من عمل طلبطة ، والذي كان العدر قد اتّخذه ركابا للإضرار بالمسلمين على يدى قائد الكونت؛ والذي كان العدر قد اتّخذه ركابا للإضرار بالمسلمين على يدى قائد الكونت؛ (Comes) فرند وفرسانه إلى غرناطة - وربا استخدمهم ضمن الفرقة الأجنبية التي كانت لدى المرابطين بالاندلس - ابن الخطيب، الاحاطة (عنان) ج١ص١٤٥ .

#### ولاية تاشفين عواصم الأندلس الثلاث،

وعندما رجع تاشفين من تلك الغزوة الموفقة ، علي كل حال ، صدر الأمر من قبل والده أمير المسلمين : علي بن يوسف ، بإسناد ولاية قرطبة واشبيلية وغرناطة إليه (٢٩) ، فكأن ذلك المرسوم يوسع اختصاصات نائب الملك (ولى العهد المنتظر) بضم عواصم الأندلس الكبري الثلاث تحت سلطانه المباشر ، بمعنى العمل على حمايتها والدفاع عنها ، أولا وقبل كل شئ ، بعد ان أصبحت وكأن أعمالها مناطق ثغور مفتوحة : لاصاحب لها ، وترتب على إسناد ولاية قرطبة إلى تاشفين أن عزل عنها عبد الله أبن قنونة (جنونة) الذي اقتيد إلى إشبيلية حيث سجن فيها . وكان دخول تاشفين قصر الولاية في قرطبة في شهر شعبان (٢٦ هم/ يونيه ١٦٣٣م) (٣٠).

وتستمر الغارات على أراضي المسلمين في سنة ٥٢٧ هـ/ ٣٠-١٩٣٧م من قبل ملك قشتالة الفونسو المعروف باسم السليطين أي السلطان الصغير (والذي سيتخذ

<sup>(</sup>٢٩) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٩ .

١٩٩٥ ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٩٩ ، وقارن ابن الخطيب ، الإحاطة (عنان) ج١ ص ١٩١٥ حيث خروج العدو في آخر عام ١٩٥٩ إلى بلاد الإسلام فيصبّع اشبيلية في ١٤ رجب ، وعندما يخرج إليه جيش المسلمين بقيادة عمر بن على بن الحاج ، فتكون الفاجعة بإستشهاده والمحيطين به ونزول العدو في أعمال المدينة ونشر الخراب والقتل والمهم أن تاشفين أسرع لإنقاذ الموقف ، ونجح بعد أن دخل اشبيلية ، وأخذ استعداده فيها في تعقب العدو وفي مسيرته نحو بطليوس وباجة ويابرة ... حتى الوصول إلى قلاة بقرب الزلاقة ، كانت ملجأ للعدو الذي كان قد وصل يسوق أمامه مغاغه . وكان اللقاء في معركة منظمة وقف فيها تاشفين ووجوه المرابطين في موقع القلب ترفرف عليهم «البنود الباسقات ، مكتبة بالآيات ، وفي المجنبتين كبار رجال الدولة من أبطال الاندلس ، عليهم حمر الرايات بالصور الهائلة ، وفي المجنبتين كبار رجال الدولة من أبطال الاندلس ، عليهم حمر الرايات المرفعات بالعذابات وفي المجنعات». وفي المقدمة «وقفت مشاهير زناته ولفيف الحشم بالرايات المصبغات المنمقات». والتقي الجمعان واشتد الضرب والضراب ، ، وانتهى اللقاء بهزيمة العدو ، والذي استأصله والتعلى والإسار . وكان فتحا جليلاً ، لاكفاء له وصدر تاشفين ظاهرا إلى بلده في جمادي من هذا الهام / فبراير.

لقب الامبراطور) مع حليفه ابن هود (الملقب هنا بالطّاغية) ، وريث ماتبقى بين أيدى المسلمين من قلاع الثغر الأعلى. فلقد حام عسكرها حول اشبيلية ، كما اقتحموا مدينة شريش قبل ان يعودوا أدراجهم إلى بلادهم (٣١).

#### تاشفين بطل الدفاع ،

وهنا يظهر تاشفين بمظهر بطل الدفاع عن الأندلس، فهو يطاول الخصوم الاسبان ويرد بغارات مماثلة لتلك التي يقومون بها على الأراضي الاسلامية، الأمر الذي كان يؤمّل تحقق نوع من التوازن في حرب المطاولة الأندلسية. ففي مقابلة مع غارة الملك القشتالي وحليفة ابن هود تعرض حولية ابن القطان في سنة ٧٧ه ٨ ٣ - ١٩٣٧م هذه، إلى حملة يقوم بها تاشفين إلى أراضي قشتالة حيث يفتتح حصن أنطاطة (شنت اشطين عند ابن الخطيب)، حيث تُم قتل الرجال وسباء النساء والصبيان، وهدم ذلك الحصن بتسوية أعلاه بأسفله. وإلى جانب الهدم والتخريب الذي كان متبادلا بين المسلمين والإسبان المسيحيين كان الجراد يأكل الزرع في تلك السنة، لكي تتم فصول المأساة الأندلسية (٣٢).

وعلى هذا النسق تتكرر المأساة في السنة التالية (٢٨هه/ ٤-١١٣٣م) حيث

<sup>(</sup>٣١) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٠١ وها ، وقارن ، ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٠١ وها ، وقارن ، ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٤٧ عن دولة تاشفين ، حيث: النص على أنه «استشقل أمر الأندلس عادهمه من حروب المهدى واستيلائه على الغرب ، فلم يلق إلى الأندلس رأسا ...

وانظر ايضا لابن الخطيب ، الإحاطة (عنان) ج١ ص ٤٥١ (عن تاشفين) حيث النص على أنه في ربيع الأول من عام ٢٦ ٥ هـ/يناير ١١٣٢ م، عندما تعرف تاشفين خروج عدو طليطلة إلى قرطبة ... نهد إلى العدو الذي اكتسع شنت اسطين (San Esteban) والوادي الأحسر ... وتلاحق بالعدو بقرية براشة «فشرا مي الجمعات صبحا... ونشرت الرماح والرايات ، وهدرت الطبول ... وانتبذ العدو عن الغنيمة ، والتف الجمع فقصرت الرماح ، ودارت الحرب على العدو ، وأخذ السيف مأخذه ، وأتى القتل على آخرهم ، وصدر إلى غرناطة ظافراً.

الصراع مستمر بين المرابطين والموحدين في المغرب (٣٣) ، بينما كان قضاء اشبيلية يؤول بالأندلس إلى الفقيه الشهير ابى بكر بن العربى ، بعد عزل ابى عبد الله بن أصيغ . ويكون الشروع في بناء سور اشبيلية من ناحية الوادى (النهر) - الذي لم يعد كافيا لتحقيق الأمان من ناحيته ، كما نرى. وفي تلك السنة بينما كان ملك أراجون ابن ردمير ، يهاجم قلعة أفراغة في منطقة الثغر الأعلى غير بعيد من لاردة ، كان الجراد في الأندلس يأكل «كل ماكان على الأرض من زرع» (٣٤).

وفى سنة ٢٩هـ/ ٥-١٩٣٤م التالية ، كان الإعلان فى مراكش عن موت الإمام المهدى (ابن تومرت) ، والإعلان ببيعة عبد المؤمن خليفة، الأمر الذي كان يعني الاستقرار في المغرب لعبد المؤمن ، بعني ضبطه للأمور دون منازع . هذا . وفى المقابل كانت أمور الأندلس تزداد ترديا رغم المجهودات المضنية التى كان يقوم بها تاشفين ، صاحب الولايات الثلاث بالأندلس : غرناطة واشبيلية وقرطبة : نائب الملك.

والمقيقة أن تاشفين كان يبدل قصارى جهده - على المستوي الشخصي كقائد همام ، وعلى المستوى العام كأمير مسئول بالنيابة عن ضمان الأمن والاستقرار فى البلاد المضطربة على المستويين الخارجي والداخلى . ومن الواضح أنه بينما كان الأمير الفارس يعمل على مكافحة طلاتع العدو فيستنصرعامة الناس فى قرطبة سنة ٢٩٥ه/ ٥-١٩٣٤م ، ويستدعى عساكر اشبيلية ويابره لكى ينزلوا فى موضع يعرف «بالبكار: Albacar» قرب قرطبة حيث تفاجئهم خيالة النصاري ليلاً ، فقتل منهم من قتل وتفرق الباقون أيدى سباً ، وكادت خيل العدو تصل إلى خباء تاشفين . ولكن الناس تماسكوا حوله ، وكانت له على العدو جولة ، ومن حسن الطالع أن أصيب يعض مقدمى النصارى ، فنكصوا على أعقابهم.

<sup>(</sup>٣٣) أبن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٠٦ حيث الإشارة إلى مقتل إبراهيم بن تاعياشت - وانظر ماسبق ،ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣٤) ابن القطان ، ص٧-٢-٢٠٨ .

وهكذا عندما «أصبح تاشفين في موضع محلته ، وثاب الناس إليه سار بهم إلى يعض حصون المسلمين القريبة» وهو حصن «قصرش» Caceres ، ومن هناك عاد الى قرطبة ، بينما رجعت النصاري إلى بلادهم بالفنائم (٣٥) ، فكأن منطقة قرطبة ، بعد ولاية تاشفين إياها ، ظلت أشبه ماتكون بالثغر الخالي أو الأرض الحرام ، ويؤيد ذلك خروج الناس من أهلها مع العساكر – الأمر الذي يعني ترك العامة وأهل السوق لأشفالهم ومهنهم – وبالتالي فساد الأحوال في البلاد .

وإلى جانب غارات العدو ، أتت غارات جحافل الجراد ، «ومحت ماعلي الأرض من زرع ، فلم يبق أمام الناس إلا أكل الجراد بدورهم . هكذا ، «أمر الناس بالخروج إلى الجراد فساقوا منها ٥٣٣٠ (خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثين) عدلا » ، وتركوا في الموضع منها (الجراد) أكثر (مما جلبوا) (٣٦).

وإلى جانب مآسي حرب المطاولة ، ونكبات الطبيعة كان المجتمع الأندلسي يعاني كثيراً من الفتن الداخلية ، من : صراعات بين الأحزاب الإسلامية المتناحرة دينيا وسياسياً ، وصراعات بين المسلمين من جانب وبين أقليات أهل الذمة من اليهود والمستعربة الإسبان من الجانب الآخر.

فمن غرائب نفس سنة ٢٩٥هـ/ ٥-١٩٣٤م مقتل قاضى قرطبة أبي عبد الله بن الحاج فى صلاة الجمعة فى المسجد الجامع ، إذ وثب رجل عليه بالسكين وهو في السجدة الأولى من الركعة الأولى فقتل . وكان نصيب المعتدى أن قتل بالضرب المبرح وهو يُجر إلى صحن المسجد . أما القاضي الجريح فإنه نقل فى نعش وهو غارق فى دمائه ، ولكنه لم يقدر له الحياة إذ توفى فى داره عشية يوم الجمعة ذاته ، وهو المؤرخ ٢٤ صفر / ١٥ ديسمبر ١٩٣٤م (٣٧). ويقيت قرطبة أشهرا دون قاض الى أن ولى قضاءها: أبو جعفر أحمد بن حمدين فى شعبان من نفس العام.

<sup>(</sup>٣٥) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢١٥-٢١٦ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن القطان ، نظم الجمان ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣٧) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٣١٥ .

أما عن الصراع بين العامة وأهل الذمة فتنص حولية نفس سنة ٥٢٩ هـ/ ٥-١١٣٤م القرطبية على أن رجلا من اليهود قتل مسلماً ، الأمر الذي أدى الى هياج عامتها «فاستطال المسلمون على اليهود (بقرطبة) وكانت فرصة انتهزها الغوغاء «فنهبت أموالهم وهددمت ديارهم» (٣٨).

وفى ظل هذه الأحوال المضطربة ، من : سياسية وحربية واقتصادية واجتماعية ، الأمر الذى ينبئ بنهاية تعسمة لحرب المطاولة الأندلسية ، كانت أنباء بعض الانتصارات المحلية التى يحققها المرابطون فى الأندلس تُدوِّى فى جنبات البلاد ، وكأنها بشائر النصر ، ولكن دويها كان لايلبث ان يخفت وتحل الكآبة محل الفرح ، وإن كانت انتصارات الموحدين فى المغرب على المرابطين أخذت تجدد الأمل في عملية انقاذ موحدية أخرى ، بل وزلاقات متجددة .

#### انتصارأفراغة،

هكذا اعتبر النصر المرابطي في موقعة أفراغة في أواخر سنة ٢٥٨ / سبتمبر ١٣٣٤م أوائل سنة ٢٥ه/ اكتوبر ١٩٣٤م غريبة من غرائب ذلك الثغر المصاقب لبلاد الفرنجة والحقيقة ان المعاصرين في أي من العدوتين الأندلسية أو المغربية ، كان لهم الحق في أن يعتبروا الانتصار علي الطاغية ابن ردميو ، ملك أراجون ، الذي سبق له أن دوّخ الأندلس بلدا بلداً (ماسبق ٢٦٠٤) ، أعجرية من الأعاجيب ، وهو الأمر الذي تحقق في الثغر الأعلى وعلى يدى يحيى بن غانية المسوفي ، الذي أصبح المثل الحقيقي للسلطة المرابطية بالأندلس ، بعد أن عهد إليه بولاية شرق الأندلس الى جانب ولايته للغرب ، الأمر الذي سيسمح بعد قليل باستدعاء تاشفين من الأندلس لمواجهة الأحوال المتردية في المغرب أمام الموحدين ، إلى جانب ولايته للعهد، بدلا من أخيه سير (ماسبق ، ص٤٣٠).

أما عن السبب في حرب أفراغة فيتلخص في أن تطلع أمير برشلونة القوى ،

<sup>(</sup>٣٨) ابن القطان ، نظم الجمان ص ٢١٧ .

وهو القومس (الكونت) رامون برنجار (الذي اشتهر بلقب الأكبر) ، إلى الاستيلاء على كل من مدينتي الثغر الأعلى وهما : لاردة وأفراغة ، أدى إلى أن يشتري أمراء لمتونة هناك سكوته عنهم ، بجزية مقدارها ٢٢,٠٠٠ (اثنى عشر الف) دينار من الذهب المرابطي ، حتى لايقعوا بين سندانه ومطرقة الفونسو المحارب. وأدي ذلك إلى غضب هذا الأخير ، واعتبار ذلك عملاً عدائيا من الجانبين المتعاقدين ، فوجّه لهما السبّاب ، وهو يقول : «لو أعطوني (المسلمون) أنا درهما واحداً لأخذته» ، ووعد بالانتقام والإغارة على ثغور المسلمين ، واختار مدينة أفراغة هدفا له ، باعتبارها أشدها حصانة وأقواها دفاعا – وكان في ذلك تحدً لمقدرة يحيى بن على بن غانية ، وإلى شرق الاندلس وغربه ، وصاحب بلنسية التي اتخذها عاصمة له (٣٩).

وعندما طال الحصار وضاق أهل أفراغة من شدة الحصر ونفاد القوت ، كتبوا إلى يحيى (أبو زكريا) بن غانية يشكون ماهم فيه من الضيق ويطلبون منه إمدادهم بالقوت ، قائلين له : «وان أنت لم تفعل خضعنا لابن ردمير ، وأعطيناه المقادة (الرئاسة) » . وشعر القائد المسوفي أصلاً ، سليل الأسرة المالكة ، بالمسئولية الكبيرة الواقعة على عاتقه ، وأعد لها خير إعداد . وفي سبيل ذلك لم يكتف القائد المسئول عن شرق الاندلس وغربه بجمع العساكر فقط ، بل إنه قام بها يليق بثله من أعمال الفروسية والفداء ، والتي يحسن أن يلقي بها ربه ، إذا ما اشترى نفسه (بأن له الجنة) . فقد أعتق بعض إمائة (من أمهات أولاده) وعبيده ، وكتب وصيته . وهذه الأعمال الفدائية من جانب يحيى بن غانية يفسرها ماقاله له بعض خاصته «أتغزو بهذا العسكر ، وليس للمسلمين عسكر بالأندلس سواه ! ، فكيف تلقى على بني يوسف بعد اليوم وقد انهزمت » (٤٠).

وكان الخروج بعساكر الثغر التى لا ردء لها ، لمناجزة ابن ردمير (الفونس المحارب) بعيداً في منطقة لاردة وأفراغة ، بالنسبة لفارس مسوفة أشبه بمقامرة معدد (٣٩) ابن القطان ، نظم الجمان ، س ٢١٨-٢١٩ .

<sup>(</sup> ٤٠) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٢١ .

كبرى ، وضع فيها كل مايلكه ، وضمانه فيها شجاعته وفروسيته ، وثبات جنانه ، وايانه بالقضية الكبرى : «نكون فى الأندلس أو لانكون» . وبطبيعة الحال لاينبغى أن نغمط المجاهدين من الرجال وراء ابن غانية حقهم ، فالذى يفهم من مجمل الصراع حول مدينة أفراغة الحصينة ، أن تلك الحرب مابين المسلمين والإسبان المسيحيين كانت ذات صبغة دينية . فعندما مل ابن ردمير من طول الإقامة حول القلعة التي لاترام ، وكان قد جاء معه ببعض الرهبان من داخل فرنسا (الفرنجة) قال له أحدهم إنه سيدعو «فينهدم سور أفراغة». وتريد الرواية الإسلامية هنا ،أن يحرز المسلمون قصب السبق في تلك المناجزة المقدسة ، حيث نجح منجنيقهم أن يخطف روح الراهب الوائق من نفسه ، وقد صعد الى قمة المرتفع الذى كان سيطلق منه الدعاء (٤١) وهكذا كان التحكيم الإلهي إلى جانب «المستضعفين».

أبا عن المعركة خارج أسوار أفراغة ، فتتلخص فى أنه «لما وافت عساكر المسلمين ، سار ابن ردمير إليهم ، فخرج أهل أفراغة ونهبوا محلته وأدخلوا ما فيها من الطعام والأدم الى مدينتهم ، وكانت الدائرة عليه فأهلكه الله ، وقتلهم المسلمون أبرح قتل» . وفر ابن ردمير فى شرذمة قليلة جداً ، ولحق بمدينة سرقسطة ، واله العقل ، مخبول الذهن ، ثم خرج إلى وشقة ، فأقام بها أشهرا مختبلاً ، إلى أن مات (٤٢).

وهكذا حق للمسلمين أن يحتفلوا بهزيمة خصمهم اللدود : ابن ردمير (الفونسو المحارب) في موقعة أفراغة ، وحق للكتباب العرب أن يحتلفوا بتلك الموقعة ، فكأنها صنوة الزلاقة التي حطموا فيها الفونسو القشتالي ، واعتبروها «غريبة» من الغرائب ، الأمر الذي تؤكده الأحداث السياسية والحربية التالية في حرب المطاولة المرابطية مع النصاري الإسبان ، فلقد ظهرت الآلة الحربية الأندلسية أكشر قوة ونشاطا عن ذي قبل في أخبار الأندلس التالية.

<sup>(</sup>٤١) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤٢) ابن القطان ، نظام الجمان ، ص ٢٢٣ - ٢٢٣ ، وقارن ابن الأثير ، ج١١ ص ٣٣ - بعد . ٢ عشرين) يوما.

فقى سنة ١٩٥١م/ ١١٣٦م كان تاشقين بن على يتصدّى لخيالة النّصارى وينزل بهم الهزيمة على مقربة من قصر عطية «ويحتوي على أسلابهم وأثاثهم»، كما كان ينازل مدينة اشكلونة فيدخلها المسلمون بالسيف عنوة ، ويقتلون كل من كان فيها من الرجال ، ويأسرون نساءهم «ويحتوون على أسلابهم وأثاثهم ظافرين ، ويسوقون جملة من نسائهم وغنائمهم (٤٣٥).

ومن المهم الإشارة هنا إلى ماساقه معهم رجال تاشفين بين غنائمهم من نواقيس كنائس البلاد التي كانوا يدخلونها ،كناية عن انتصار الإسلام بعد فترة الخمود السابقة ، والتي كان يسرح فيها الفونسو المحارب ويرح مابين الشمال والجنوب ، مدّوخا بلاد الإسلام بلداً بلاداً ، عما سبقت الاشارة اليه.

والمهم أنه كان بين النواقيس التى دخلت قرطبة ناقوس عظيم ، كناية عن فتح مدينة كبيرة ، ربحا كانت مقر رئاسة اسقفية . هذا ، وكان دخولهم قرطبة « يوم بروز عظيم ، وسرور كثير (٤٤) ، الأمر الذى كثيراً ما كان يثير أشجان أيام قرطبة الناصر والمنصور.

والى جانب احتفال الحوليات التاريخية بإنتصار تاشفين (الزرجاني) ، كانت هناك أشارات فرحية عن أخبار أعماله العمرانية ، مثل : «بناء الناعورة على النهر الأعظم (الوادى الكبير) بقرطبة . ولايعكر صفو هذه الأنباء الفرحية إلا «خروج الجراد واضرارها للزروع كثيراً (٤٥).

ولكنه بينما كانت أحوال حرب المطاولة الأندلسية تتحسن إلى جانب المرابطين بعد اختفاء «الفرنس المحارب» الأراجوني عن مسرح الأحداث ، كانت الأمور تسير من سئ الى أسوأ فيما يتعلق بحرب المطاولة المغربية ، على الجانب الآخر من المضيق ، الأمر الذي دعا أمير المسلمين ؛ على بن يوسف إلى نقل ابنه تاشفين من

<sup>(</sup>٤٣) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٢٧-٢٧٨ .

<sup>(33)</sup> ابن القطان ، نظم الجنمان ، ص ٢٢٨ .

<sup>( 40 )</sup> ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٢٨ .

قيادة الجبهة الأندلسية إلى جبهة المطاولة المغربية التى كانت تهدد كيان الدولة المرابطية في عقر دارها - فكأن أمير المسلمين كان يفضل إنقاذ الدار المحترقة قبل إنقاذ مابها من المنقولات - كما يقال \*.

والمهم أنه أثناء خروج تاشفين من غرناطة نحو قرطبة استعداداً للمسير نحو العدوة ، كان العدو (القشتالي) يخرج بجيشه العرمرم إلى بلد المسلمين ، وإن جزءا من ذلك الجيش كان قد عبر الوادى الكبير في أعلاه من جهة الشرق ، حيث مدينتي بياسة وأبذه ، واندفعوا في الغارة نحر قرطبة حتى وصلوا إلى موقع البراجلة حيث أوقعوا بالمسلمين هناك . والمهم أنه كان من الممكن أن تلحق بالمسلمين كأرثة عظيمة لولا أن لطف الله بهم ، فكانت السيسول الجارفة والمطر الذي توالى مدة . ٢ (عشرين) يوما بلا انقطاع ، معوقاً للعدو فيما كان يصبو إليه من أهداف . فلقد انقطع الطريق أمام المهاجمين ولم يستطيعوا العردة من حيث أتوا ، إلا «في المعادي التي صنعوها للجواز» ، الأمر الذي كلفهم غرق بعض من كان فيها.

والحقيقة أن هذا المأزق الذى وقع فيه النصارى ، كان فرصة انتهزها قائد جيان لطاردتهم نحو حصن شبيوطة من عمل أنده (٤٦). ومن الواضح أن تلك الأحداث كانت عائقا في طريق تاشفين نحو العدوة المغربية ، إذ استغرقت مسيرته إلى المجاز نحوا من ٤٠ (أربعين) يوماً ، وهو يفكر في مدافعة العدو أثناء المطر (٤٧).

والمهم أن تاشفين نجح بعد لأى فى جواز المضيق فى بداية شهر جمادى الأولى (سنة ٥٣١هم/ أواخر بناير ١٦٧م) ، ودخل مراكش فى أول رجب/ ٢٥ مارس ١١٣٧ م من نفس السنة ، لكى يبدأ حرب تقرير المصير فى السنة الثانية من العقد الرابع من ذلك القرن السادس الهجرى / ١٢ه ، قرن قيام وعظمة الامبراطورية المغربية الموحدية.

<sup>\*</sup> نقلاً عن زميل الدراسة في باريس، الصديق محمد محمد شاكر (له الرحمة).

<sup>(</sup>٤٦) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤٧) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٣٣ .

#### السنوات الأخيرة من حرب الطاولة ،

وهنا ينتهى الاعتماد شبه الكامل على رواية ابن القطان، ويكون الاعتماد على رواية ابن عذارى في تاريخ الموحدين، وهي الرواية المعتمدة حقا على الأصول القديمة وبخاصة روايتي كل من ابن صاحب الصلاة وابن القطان (٤٨). وتبدأ الرواية عن الموحدين هنا بسنة ٣٣٥هـ/ ١٩٣٧م، حيث خروج تاشفين للقاء عبد المؤمن بن علي ومعه قبائل جزولة الذين لم يرغبوا في مواصلة القتال، بل طالبوا بالعودة الى بلادهم، حيث تعرضوا في الطريق إلى كمائن الموحدين وهو الأمر الذي أرهقهم، ودعا مشايخهم إلى الرغبة في التوبة والدخول في طاعة الموحدين، فكتب لهم عبد المؤمن طهيسرا حسناً (٤٩)، الأمر الذي يعني بداية النهاية بالنسبة لدولة لمتونة: دولة الملتمين المرابطية. وهنا يقدم ابن عذارى عنواناً معبراً لنهاية ذلك الصراع في السنة التالية، يقول فيه: اختصارالخبر بحركة عبد المؤمن الطويلة الأعوام (الاعوام السبع)، ومقتل تاشفين أمير أهل الثام: ٥٣٤ – ٥٤٠ هـ/ ١١٣٩ – ١١٤٥م (٥٠).

وهذا مايمكن أن يعنى إغفال أخبار الأندلس ، خلال تلك الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب والأندلس ، والتي تنتهى بمقتل تاشفين بعد قرابة سنتين من وفاة والده على بن يوسف ، الأمر الذي كان يعنى النهاية الحقيقية للدولة المرابطية – حيث لم يكن سقوط العاصمة مراكش بأكثر من إطلاق رصاصة الرحمة على العاصمة المحتضرة وهي مثخنة بالجراح (٥١٠).

<sup>(</sup>٤٨) انظر نشر هويثي ميراندا ، بمشاركة محمد بن تاويت ، ومحمد بن ابراهيم الكتاني، وقارن النشرة السابقة لهويثي أيضاً لذلك العمل تحت اسم: مجهول في تاريخ الموحدين بعنوان: El-Anonimo de Madridy Copenhague ط. بلنسية ، ١٩١٧- وهو يحمل العنوان العربي الخطأ «تاريخ ابن بسام».

<sup>(</sup>٤٩) ابن عذاري ، ألموحدون (هويشي) ، ص١٩٠

<sup>( -</sup> ٥ ) البيان المغرب ، ج٣ (الموحدون) ، ص١٢ .

<sup>(</sup>٥١) ما سبق ، ص ٣٣٧ - وانظر ابن عذارى ، الموحدون (هويشى)، ص٩٣- حيث كان من نتائج عجز المرابطين في المغرب : أن «ألح العدو النصراني بالضربات ، على جميع جهات =

والمهم بالنسبة للأندلس ان الأحوال كانت تزداد بها سوءاً مع رجحان كفّة الموحدين على المرابطين بالمغرب. ففى سنة ١٥٣ه / ١٤٢-٣٠ م التى توفى فيها على بن تاشفين كان على الأندلس رغم حرج الموقف فيها ، أن ترسل العساكر إلى المغرب مع ولى العهد الصغير أبو اسحق ابراهيم بن تاشفين ، ومن ثم مرة أخرى فى آخر سنة ١٩٥٨م/يونيه ١٩٤٤م حينما كان على نفس ولى العهد أن يقطع دراسته فى قرطبة ويعود بالمدد من جديد إلى والده الذى كان يحارب آخر أشواطه فى تلسان (٥٢). ولما وصل ابراهيم بن تاشفين من الأندلس ، وأبوه «يميز العساكر من المشود والجنود والوفود ، فميزوا وبرزوا وعجب الناس من كثرة عددهم واحتفالهم بالزينة ... ». ورغم ذلك كانت معاناة الصمود تقترب من نهايتها ، إذ قضى بالزينة ... ». ورغم ذلك كانت معاناة الصمود تقترب من نهايتها ، إذ قضى تشفين في ٢٧ من رمضان سنة ٩٥ه/ ١ ٢مارس ١٩٤٥ م (ماسبق ، ١٩٥٥). على بلاد المجاز: سلا وسبتة وطنجة ، وبذلك كان التمهيد لسلامة العبور إلى جبل على بلاد المجاز: سلا وسبتة وطنجة ، وبذلك كان التمهيد لسلامة العبور إلى جبل طارق في سنة ١٩٥ه/ ١ - ١٩٤٥م (ماسبق، ص٣٣٠)، فكأنه فتح اسلامي جديد (أو ثورة) – والرمز لذلك هو إعادة تسمية الجبل العتيد به «جبل الفتح» – بدلا ون جبل طارق (بن زياد).

ومع تقدم عبد المؤمن نحو المجاز كانت الانقسامات الطائفية بالأندلس تزداد كشرة ، إذ صارت كل بلدة أشبه بدويلة مستقلة ، الأمر الذي يصوره ابن الخطيب تصويراً مذهلاً. فالأمر لم يعد قاصراً على ظهور ماكان معروفا من التقسيمات الاقليمية أو السياسية الكبيرة من شرق أو غرب الأندلس ، أو الجوف أو القبلة ، بل

الأندلس، حين علموا عجز الإمارة في المغرب ، واشتغالها بحرب الثائرين ، واستولى الروم في هذا الوقت على كثير من البلاد والحصون ، وكثير من الشغر ، وحدثت الشعنا ، والمقاطعة بين قبيل لمتونة ومسوفة - بعد توحيد جزولة الذي سبقت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>۵۲) انظر ابن عذارى ، والموحدون (هويشى) ، ص ۱۵- حيث النص بعد الإشارة إلى عودته الأولى «ثم استدعاه (تاشفين) منها (الأندلس) ، ووصله إلى تلمسان آخر سنة ۵۳۸ه/يونيه ۱۱۶٤م ».



## ٢- ابن قسي وحركة المريدين في الأندلس

#### بشائر حركات الطرق الصوفية،

والذي تراه ان ابن الخطيب محق في اعتبار أبي القاسم بن قسي بمثابة النموذج لمثوار تلك الفترة – الذين كانوا في حقيقة الأمر أشبه بتوابع لحركة المهدى محمد بن تومرت ، المصمودي – السوسى ، من نهاية العصر المرابطي وبداية العصر الموحدي : عهد العودة الى الدين والرباط من أجل الجهاد . حيث اختلاط الدين والثقافة بالحرب والسياسة ، تماما كما هو الحال في كل العصور – حيث تكون المناداة في أوقات الأزمات بالعودة إلى الإسلام في نقائه الأول – حيث لايكون صلاح آخر هذا الأمر الا بما صلح به أوله ، مع الاعتراف في نفس الوقت بالمجددين الذين يظهرون على رأس كل قرن أو مائة عام.

هكذا كان لنجاح حركة الإصلاح الموحدية بالمغرب، ردود فعلها في بلاد الأندلس، في ذلك الوقت المتردي من العصر المرابطي وذلك بقيام حركات ثورية

<sup>(</sup>٥٣) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٤٨ - حيث ابن وزير شيخ غرب الأندلس ، وابن عياض الأمير لشرقى الأندلس ، ولبيد بن عبد الله بشنترين ، وعلى بن موسى بن مبدون صاحب (البحر) بقادس ، ومحمد بن على الحجام صاحب بطليوس.

سياسية دينية شبيهة بحركتى المرابطين والموحدين ، فكأنها أصداء لها أو توابع ، وإن كان من حيث الشكل فقط - ربا بسبب اختلاف الظروف.

ولقد قامت أولى تلك الحركات الثورية في سنة ٥٩هـ/ ٣-١٤٢م، فكأنها كانت رد فعل لوفاة أمير المسلمين على بن يوسف تاشفين الذي عرف بكونه عابداً متبتلاً ، وهذه الحركة هي التي عرفت وقتئذ في الأندلس بثورة المريدين (٥٤). والمريد في مصطلح ذلك العصر هو تلميذ الصوفي ، بمني خادم الزاهد المنقطع للعبادة ، في بعض ملاجئ الصوفية التي عرفت في أول الأمر بالربط أو الأربطة (بعني المعسكرات أو الثغور) قبل أن تعرف باسم الخنقاوات (ومفردها خانقاه بالفارسية) ، وقبل أن تعرف جاسم الزوايا (ومفردها زاوية) أو الخلوات (ومفردها خلوة) ، ومن ثم قبل ان تعرف أخيراً في العصر العثماني باسم التكايا (ومفردها تكية).

والمعروف أن انتشار حركات المريدين بمعنى فتيان الصوفية أو أحداثهم (جمع حدث) بدأت في شكل حركات شبابية شبه عسكرية ، في إطار الحركات الصوفية عندما ضعفت حكومات الخلافة وبالتالى حكومات الطوائف التابعة في بلاد الإسلام ، وعجزت عن الدفاع عن البلاد أمام ما كان يتهددها من الأخطار الخارجية أو أعمال الحرابة الداخلية ، وخاصة في الثغور على حدود البلاد المتاخمة للعدو ، كما في شبه جزيرة ايبيرية ، ومن ثم في المغرب ، وكما كان الحال أيضا في ثغور الروم ، ومن ثم في بلاد الشام أثناء الحروب الصليبية المشرقية – على عهد الموحدين.

هكذا سميت حركة ابن قسي في غرب الأندلس - خاصة - بثورة المريدين. «إذ كان الرجل من مشايخ الصوفية المسمّى أتباعهم بغرب الأندلس بالمريدين» (٥٥)،

<sup>(</sup>٥٤) إنظر ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، ص ١٩٨ حيث النص على أن أصحاب ابن قسى هم : المريدون ، ومن ثم الاشارة أيضا إلى أن المريدين شعارهم التهليل والتكبير ، ولو أن الكلمة حرفت عند الخصوم عليها نظن - إلى المرتدين ، انظر فيما بعد هـ ٧٤ ص ٤٤٩ . (٥٥) ابن الخطيب أعمال الأعلام ، تشر بروفنسال ، يبروت ١٩٥٦ ، ص ٢٤٩ - ٢٤٩ .

وهو من هذا الرجه أول الثائرين في الأندلس عند اختلال دولة الملثمين (٥٦).

#### ابن قسى قائدا للمريدين ،

وابن قسى قائد المريدين هو ابو القاسم احمد بن الحسين بن قسى ، من مشايخ طائفة الصوفية يومئذ ، على أواخر أيام المرابطين باقليم غرب الأندلس (٥٧) – ربا كرد فعل للأزمة التى ألمت بمنطقة – الغرب (Algarfe) نتيجة للتمدد الذي كانت قد بدأته دولة البرتغال ، جنوبا على طول شواطئ المحيط الأطلسي ، وبمعاونة مستمرة من الفرنج (الفرنسيين) والانجليز (الانقليشيين) ، وخاصة أولئك الذين كانوا يشاركون في الحملات الصليبية التي كانت تسير نحو جبل طارق في قوافل بحرية بمحاذاة الشواطئ الغربية للأندلس . وكان هؤلاء يمدون يد العون إلى الاسبان القائمين ضد المسلمين بحرب المطاولة التي سموها «بحرب الاسترداد: الريكونكيستا» (ج ٤ ص٢٩٩).

هكذا ، قامت حركة الريدين في غرب الأندلس ، في أعقاب الدولة اللمتونية اعتباراً من سنة ١٩٤٥م - سنة وفاة تاشفين بن على بن يوسف (٥٨) - ابتداء من منطقة مرتلة ، بلد ابن قِسى ، ومنها انتشرت دعوته في كل من مدينتي يابُرة وشلب (٥٩).

<sup>(</sup>٥٦) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥٧) انظر أبن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ ص ١٩٧ - حيث النص على أن ابن قسى رومى الأصل ، من بادية شلب ، وأنه بدأ موظفا في الإدارة المإلية (مشرفا بالأعمال المخزنية) قبل أن يتزهد.

<sup>(</sup>٥٨) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥٩) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٤٩ .

### مابين الفكر الثوري للمريدين والفكر المرابطي الموحدي:

وعلى عكس حركة المرابطين التى بدأها رباط عبد الله بن ياسين بتعريف المريدين أصول الدين على المذهب المالكى ، مذهب أهل المغرب - دون غيره - وقتئذ (ج ٤ ص ١٧٤ ومابعده) ، فإن الدارسين فى ربط الصوفية فى غرب الأندلس ، فى مرتلة ولبلة ، وخاصة فى مدينة شلب ، كانوا يخوضون فى موضوعات دينية وفلسفية تجعل مدارسها فى مستوى الجامعات الراقية فى أى عصر من عصور النهضة.

هذا ، ولو أن تحررها في اختيار مناهجها مابين الكتب الصوفية ، وموضوعات الغلاة من (الشيعة) الباطنية ، الى جانب الكلف برسائل إخوان الصفا (الفلسفية) ، وأمثال ذلك (٦٠) ، كان يخرجها من دائرة البقاء في فلك الفكر المرابطي السني الذي كان غاليا في سنيته الى درجة رفض اجتهادات الغزالي ، وخاصة ماسجله منها في الإحياء . وكذلك الحال بالنسبة للفكر الموحدي الملتزم بنمهج التوحيد التومرتي ، والذي كان يعرف إجراءات التطهير (أو التفتيش) التي عرفت بالتمييز وبالاعتراف (٦١)).

(٦٠) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٤٩ وانظر ابن الابار الحلة السيراء ، ج٢ ص ٢٠٠ - - حيث ترى أنه في مثل ذلك ينسب إلى أحد كتاب أبن تسى ، وهو ابو عمر احمد بن عبد الله بن حزيون الشلبي أنه كان يقول فيه (ابن قسي) :

أهرب إلى الله واترا من أحمد بن قسي أ أم اتخدد إساماً واكفر يكسل نبي

(٦١) انتظر ماسيق ، ص ٢١٣و ص ٢٤٢، وانظر ابين الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ص ١٩٧ ص ١٩٨-٩٨ سحيث النص على أن ابن قسى أصله من بادية شلب، مع الإشارة إلى أن الرجل أخذ علم التصوف في الظاهر من أجل الشورة التي كان يضمرها في الباطن. فهو يزعم التزهد، ويتظاهر بتعلم العلم في الظاهر، وفي ذلك يقبل على قراءة كتب الغزالي التي كان قد أحرقها المرابطون بأمر على بن يوسف بن تاشفين (ج٤ص٥١٤ ومابعدها). وهو في النهاية منهم بادعاء الهداية ، إذ يفعل ذلك مخرقة وقريها على العامة وانظر ايضا ص ٢٠٠- حيث يقول ابن قسي شعراً:

وماتدفع الأبطال بالرعظ عن حسى ولا الحرب تطفى بالرّقى والتماثم ولكن ببيض مرهفات وذبل مواردها ما والكلي والفلاصم.

والذي نفهمه من كل ذلك أن مدرسة ابن قسى (من مشايخ الصوفية)، والذي كان ملتزما بالفكر التقليدي، حسبما يفهم من مؤلفه «خلع النعلين» (٦٢) كان في المقيقة لايفرق بين سنة وشيعة، بل يربط بين جميع المذاهب الإسلامية، قاما، كما هو الحال في توحيد ابن تومرت (ماسبق ، ص٢١٧). وإذا صح ذلك فتكون مدارس الصوفية في غرب الأندلس وقتئذ، مدارس متفرقة تبعا للموقف السياسي والثقافي لكل من المدن الداخلة في حركة المريدين، بمعني أن مدرسة مرتلة، متر ابن قسى والتي يظهر فيها الاتجاه السني، كانت تختلف عن مدرسة لبلة وعن مدرسة شلب من حيث ان هذه الأخيرة كانت أكبر مراكز المريدين، حسبما يفهم من رواية ابن الخطيب (٦٣). ورغم أن الظروف السياسية، وقتئذ، كانت مناسبة لنمو حركة المريدين وانتشارها، إلا أن ذلك لم يكن موقف الدولة وأصحاب السلطان. قذلك ما يفهم من تسمية المريدين باسم المرتدين، وهي التسمية المعارضة، والتي رعا ظهرت فيما بعد (٦٤).

هذا، وعندما كشر جمع المريدين، ومن ثم انتشر خبرهم، وبدأت السلطات المرابطية بتقصى أخبارهم فإنهم أخذوا حذرهم، من صاحب الدولة وتفرقوا (٦٥). وإذا كان ابن الخطيب لايذكر اسم صاحب الدولة هنا، فالمفروض أنه يقصد يحيى بن

<sup>(</sup>٦٢) أصل العنوان كاملا هو: وخلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين ، حسيما يعرضه حاجي خليفة في كشف الظنون ، المجلد الثاني ص ٣٢٢ ، حيث للشيخ أبي القاسم وهو ابو القاسم . . ابن قسمي شيخ الصوفية احمد بن قسى الأندلسي المتوفي سنة ١٥٤٥هـ/ ١٠٥٠م وهو مختصر أوله:

الحمدلله أوجد بالحرقين دائرة الوجود الخ . وشرحه الشيخ محى الدين محمد بن على بن عربى المتوفى سنة ٩٣٨هـ / ١ - ١٢٤٠م ذكر قبه أن المصنف كان من أهل الأدب والفضل ، متضلع في اللغة فلا يقصد إلى كلمة إلا لحكمة يراها. وشرحه أيضا الشيخ عبدى شارح الفصوص - مناولة د. نبيلة حسن.

<sup>(</sup>٦٣) أعمال الأعلام ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦٤) انظر ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، المقدمة، ص ٢٩،١٣-حيث التعريف بالمؤلف وكتابه عن المريدين، وكيف شاع تحريفها الي كلمة المرتدين وغيرها من الكلمات القريبة الشهد. (٦٥) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٤٩، وقارن ابن الأبار، الخلة السيراء، ٣٢، =

على بن غائية، صاحب كل من غرب الأندلس وشرقه. أما عن تفرق المريدين عندما شاع أمرهم، قإن الكثرة من فلهم قد إستقرت في شرق الأندلس، في ميناء المرية، مقر الأسطول الجهادي (الفزوي) حيث كان رئيسهم هناك هو الشيخ أو العباس ابن العريف. وعندما وصلت أخبار المريدين في المرية الى أمير المسلمين: على بن يوسف، وجه يطلب رئيسهم ابن العريف وكذلك نظيره في خطة الصوفية، وهو أبو الحكم ابن برجان وغيرهما من الشيوخ. فحملوا اليه عراكش، حيث استمالهم وأحسن اليهم، وإن أتت وفاة الشيخين بعد ذلك خلال سنة ١٩٣٧هه/ ٣-١١٤٢م (٦٦)، دون تحديد موعد وصولهما الى مراكش.

#### تموق طريقة ابن قسي ،

وبعد وفاة الشيخين: ابن العريف وابن برجّان ، بدأ ظهور أبى القاسم ابن قسى. والرجل الذى يرجع موطنه أصلا إلى مدينة مرتلة ، كان من شباب المثقفين، حيث كان يعمل مشرفا ماليا في دائرة الجبابة بمدينة شلب (Silves) من أعمال أشبيلية، وكان قد التحق أثناء عمله هناك بجماعات الصوفية هؤلاه، كأحد المبتدئين في الطريق من التلاميذ المريدين . ومع مرور الوقت سار في سلم الترقي في «الطريقة» حتى وصل الى مرتبة الولاية أو المشيخة . وهنا كان عليه أن يتصدق بجميع مائه ، فيضم مقام الفقر إلى رتبة الولاية \*، وتطوف على الأندلس سائحا ، دون مقر.

<sup>=</sup> ص١٩٧٠ حيث النص على أن ابن قسى طلب فاستخفى وأنه قبض على عدد من أصحابه ، وسير بهم إلى اشبيلية.

<sup>(</sup>٦٦) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٤٩، وقارن ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ص ١٩٧ - حيث النص على لقاء أبى العباس بن العريف الذي ادّعى الهداية (في شلب ، أو في طنخة أو المرية).

<sup>\*</sup> عن المقامات والأحوال أشير الي بحث الأخ الصديق د . قتح الله خليف الذي لم ينشر بعد، والذي رجع فيه الي الرسالة القشيرية، واللمع للسراح، وقوت القلوب للمكي، وعوارف المعارف للسهروردي (حيث الاجتهاد في المقام من أجل الترقي في الحال - كما أري).

وأخيراً استقر به المقام يقرية جلة من قرى اشبيلية حيث ابتني رابطة (للعباد)، وأعلن عندئذ ولايته بشكل رسمى، فتسمى بد «المهدى» (٣٧)، فكأنه يجدد حركة ابن تومرت، فى الأندلس هذه المرة. وهنا تتفق رواية عبد الواحد المراكشى مع رواية ابن الخطيب فيما يتعلق بخاريف ابن قسى - حيث القول بأنه: «حج من ليلته» فكأنه يعيد سيرة الاسراء النبوية ، وانه كان أيضا «بنفق من (أموال) الكون»، فكأنه يعيد سيرة الحلاج الذي كان ينفق من «نقود القدرة». هذا ، الى جانب القول بأنه «كان صاحب حيل، ورب شعبذة»، وأنه فى نهاية الأمر «ادَّعى الهداية بمعنى اتخاذ لقب الهادي»، وليس المهدى مثل محمد بن تومرت، وهو ما نرجحه، كما سيكون الحال بالنسبة للهادى: الماستى ببلاد السوس بالمغرب (ماسبق، ص٣٤٨).

والمهم أن أهل غرب الأندلس الذين كانوا يعانون من ضغوط ملك البرتغال عليهم، لم يلبثوا أن التقواحول «هادى» الأندلس الجديد. وفي ذلك يقول ابن الخطيب أنه «اتصل به أقوام من أهل البيوتات، ومنهم: ابن وزير (٦٨) الذي عرف بشيخ الغرب، وابن عنان: قارس جهة يابرة، ومحمد ابن المنذر، من أهل شلب (٦٩) ، ومحمد بن عمر وغيرهم من أعيان الصقع الغربي، وكان هذا التحالف الكبير بين ابن قسى وكل من: ابن وزير وابن المنذر، سببا في ضعف

<sup>(</sup>٦٧) أبن الخطيب ، أعسال الأعلام ، ص ٧٤٩، وقبارن ابن الأبار ، الحبلة السيبراء ، وجارت المحدد التعلق العامة ، وتسمّى ، و٢صمي العامة ، وتسمّى بالإمام».

<sup>(</sup>٩٩) الحلة السيراء ، ص٧٠٣-٢-٣-حيث الاسم: أبو الوليد محمد بن عمر بن المنذر. ويعتبر هو الآخر الرجل الثانى من أصحاب أبن قسى . فهر أحد أعبان مدينة شلب، من ببت قديم من المولدين، لازم التعليم في صغره باشبيلية ، وشغل خطة الشورى (كأحد مستشارى الأمير بشلب) ، ثم تزهد وانزرى ، ورابط على ساحل البحر في رباط الربحانة ، وتصدّق بالدكما فعل ابن قسى من المريدين ، وامتحن معل أبن قسى من المريدين ، وامتحن من أجله ، وخلص من ذلك ثم اتبعه عند ثورته، وقام يدعوته في بلاء شلب.

موقف المرابطين في غرب الأندلس ، إذا انقطعت عنهم الامدادات والتموين . كما تحامل عليهم الناس ، بل ان ذلك جرأ الناس عليهم ، «فكثر التعدّي في الطرق والدوابر في السبل» (٧٠).

#### بداية العمل الايجابي : مرتلة قاعدة لابن قسى :

وهكذا شعر أبن قسى ، هادى غرب الأندلس ؛ المنتظر ، بقوته ، وبدأ سياسة الاستبلاء على مناطق جديدة من الأندلس ، توسع نطاق نفوذه ، وتؤكد مع مرور الوقت سلطانه . ففى الشهور الأخيرة (شوال) من سنة ١٩٤٨هـ/ ابريل ١٩٤٤م كان ابر القاسم بن قسى يوعز إلى واحد من معاونيه ان ينتهز الفرصة من أجل الاستيلاء على حصن منتقوط . ونجح الرجل فعلا فى نفس شهر شوال/ ابريل ، في الاستيلاء على ذلك الحصن أو كاد ، لولا تنبه المرابطين لما كان يدبر لهم فى الخفاء، ومواجهتم على ذلك الحصن أن يستكملوا خطتهم . وهكذا ، نجحوا فى إنزال الثائر قبل أن يوطد أقدامه فى الحصن ، بل وقتلوه . وكان على ابن قسى أن يغادر المنطقة إلى حصون الغرب حيث ميرتلة من كورة شذونه (٧١).

والمهم أن ابن قسى استقر فى تلك المنطقة عند جماعة بنى السنة - الأمر الذى يعنى أن منطقة شذونة ربا كانت تحرى الى جانب السنة جماعات أخري من الشيعة مثلا . وهناك أخذ يعد العدة للاستيلاء على مدينة مرتلة نفسها. واستعان فى ذلك بواحد من كبار أصحابه ، وهو : محمد بن يحيي الشلطيشي ، المشهور «بابن القابلة» ، والذي يوصف بأنه: «كان قريد دهره» ، فجعله (ابن قسى) ، «سيف ثورته ، وعضد دولته» ، حتى سماه «بالمصطفى» ، وعينه لغدر «مرتلة».

وهنا نرى أهمية الإشارة إلى أن الهادى ابن قسى ، ومريديه كانوا يعملون فى الخفاء ، وكأنهم عملو حركة باطنية سرية فعلا . فابن القابلة : مجمد الشلطيشي ، وزير ابن قسى لم يخرج لغدر ميرتلة ، يوم الخميس ١٢ من صفر سنة ٥٣٩هـ/ ١٥

<sup>(</sup>٧٠) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup> ٧٩) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٥٠ .

أغسطس ١١٤٤م، سنة مقتل تاشفين بن على، إلا فى حوالي ٧٠ (سبعين) رجلا من المريدين فقط، نجحوا فى امتلاك الحصن خدعة (٧٧)، كما نجحوا فى تدبير الدفاع عنه ضد المرابطين الذين «لم يغنوا شيئا»، واكتفوا بتخريب قطر ميرتلة، مثلهم مثل العدو الخارجى، ومن المقبول أن يكون نجاح المريدين فى أخذ ميرتلة من المرابطين، دافعا لخروج مدينة يابرة عليهم أيضا، إذ قام أهلها بالشورة – بزعامة فارسهم ابن عنان، كما نرى – والتفوا حول زعيمهم ابن وزير (٧٣).

#### نظام دولة ميرتلة :

والواضح ان استيلاء ابن قسى على ميرتلة ، وحلوله بقصبتها المنيعة فى ١ ربيع الأول سنة ٥٣٩ هـ/ ١ سبتمبر ١١٤٤م ، يُعتبر البداية الحقيقة أو الرسمية لحركة المريدين ، حيث كان الإعلان عن كونه «الإمام الهادى». فمنذ ذلك الوقت بدأ ابن قسى فى نشر عقيدته ، «وتسمى إماما ، ودعا إلى الثورة على المرابطين واتصل بالأشرار ...» (٧٤).

ومن المهم الإشارة هنا مرة أخرى الى أن المال كان مترفراً لدى ابن قسى منذ البداية ، وإن كنا لاندرى شيئا عن الطريقة التي كان يأتى بها ذلك المال . أما ما يقال من أنه كان إذا أعطى «يحث بيده قطع النقود من غير عدد » فذلك كناية عن

<sup>(</sup>٧٢) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٥٠، وقارن ابن الأبار ، إلحلة السبراء ج٢ ، ص ١٩٨ - ١٩٩ - حيث تحديد سنة ٣٥٩ه/ ١٩٤٥ (فيراير) بسنة مقتل تأشفين.

<sup>(</sup>٧٣) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٥٠ ، وقارن الحلة السيراء ، ص ١٩٨-١٩٩-٣٢ و ٧٣ حيث تغلب المريدون على مرتلة ليلة الخميس ١٢ من صفر ٥٣٩هـ/ ١١٥ أغسطس ١١٤٤م بعد أن تتارا براب القلعة - ، وأعلنوا بدعوة ابن قسى.

<sup>(</sup>٧٤) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٥٠ ، وقارن ابن الأبار ، الحلة السيرا ، ج٢، ص ١٩٨ ، وقارن ابن الأبار ، الحلة السيرا ، ج٢، ص ١٩٨ - ١٩٩ - حيث النص: وأقاموا على ذلك إلى أن وصلهم (ابن قسى) في غرة ربيع الأول في جمع واقر من المريدين شعارهم التهليل والتكبير ، فصمد إلى قصبتها ، واحتل قصرها ، وشرع في مخاطبة أعيان البلاد ... فاستجاب له كثير منهم، وأولهم أهل يابرة ثم أهل شلب ، واتسع على المرابطين خرق لم يرقعوها ، وهجم عليهم حادث طالما توقعوه.

عطاء كبار أصحابه ، وليس صفار الأتباع من المريدين.

أما عن القول بأن أصحابه كانوا يقولون للناس «ان المال يتكون عنده إذا فرغ»، فذلك كان نوعا من الدعاية التي تجلب الاتباع من صغار المريدين وأجنادهم (٧٥).

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن دولة ميرتلة التى أقامها ابن قسى كانت كياناً سياسيا دينيا على أكثر من مستوى. فإلى جانب الامام الهادى رئيسها كان معاونه في الحكم أو وزيره ، وهو إبن القابلة ، يتمتع بلقب «المصطفى» ، وهو الأمر الذي يدعو إلى الظن أن ابن قسى كان يعتبر الهداية أو الإمامة التى يتمتع بها «معصومة» فوق مستوى الأصحاب والمريدين ، فكأن «المصطفى» وزيره بمثابة همزة الوصل بينه وبين الأتباع والرعبة ، فهو من هذا الوجه أشبه بولى العهد أو بالحاجب في نظام خلافة قرطبة.

وعلى هذا الأساس دخل تحت طاعة ابن قسى كل من (سيدراى) بن وزير فى مدينة يابرة ، وابن المنذر فى أهل شلب ، إلى جانب دخول الكثيرين من «طلاب الفتنة من الأشرار».

وفى هذه الظروف سقط بين يدى كل من الحليفين : ابن المنذر وابن وزير حصن مرجيق من أعمال شلب ، وقتلت فيه حامية المرابطين . وتبع ذلك دخول باجة - التي

لم أر جسوداً لسستماح علمنى صنيعة امتداح قد خلق السله راحستيسه من طينة الباس والنجاح ألقى على الجود نور بشر فجاء كالغبث في الصباح راش إمام الهدى جناحي وليس في الحق من جناح.

<sup>(</sup>٧٥) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٥٠ ، وانظر ص ٢٥١ أيضا ، حيث النص على أنه من النوادر الخاصة بالمال الذي كان يعطيه ابن قسى ، أن رجلا من الصلحاء قال لأصحابه ، وقد أعطاه (ابن قسى): «أعجبا لهذا المال» الذي يصل إلى الإمام من السماء كيف عليه طابع المرابطين . وتعليقا على ذلك تقول الرواية إنه: «نقل له هذا الحديث فكان آخر العهد بالرجل (الذي قال تلك المقالة). وفي جود ابن قسى ، يقول كاتبه ابن حزبون:

خرجت حاميتها إلى اشبيلية . وكان إلى جانب مقاتلي ابن المنذر حلفاؤهم من عسكر ابن وزير ، وعلى رأسهم أخوه : أحمد ، وخاله : عبد الله بن على بن الصميل (٧٦)

#### مرتلة دولة انتحاد ثلاثية ،

وهكذا ، وبعد شهر من دخول ابن قسى الى مدينة وقصبة مرتُلة (فى أول ربيع الأول/الجمعة اسبتمبر) كان قدوم ابن المنذر ومعه حليفه ابن وزير إلى ميرتلة (فى أول ربيع الثاني ٣٩هه/ ١ أكتربر ١١٤٤م) لكى يبايعا، بالإمامة ، ويعلنا إذعائهما له بالطاعة . وعقب ذلك بدأ توزيع الولايات الخاضعة لهم ، فأقر ابن وزير أميرا على باجة وما والاها من الأعمال، مثل اكشنبه، الى جانب يابرة ، وحصن مرجيق من أعمال شلب . أما ابن المنذر فكان له الإمارة على شلب وما والاها (٧٧).

والظاهر أن ذلك التقسيم كان مرضيا بالنسبة لابن وزير الذى انصرف على عجل، بينما قهل ابن المنذر لعدة أيام وتلوم في محاولة لإعادة النظر فيما حدث، فلم تكن مجدية (٧٨).

والمهم أن ابن المندر لحق ببلده حتى إذا اجتمع عسكر أكشنبه إلى من عنده من الشلبيين وأصحابه المريدين ، عاد إلى ابن قسى ، ودخل عليه معلنا طاعته ، مستعداً لنشر دعوته ، الأمر الذي سربه ابن قسى ، فجدد هو الآخر لابن المندر عبده على ماكان بيده ، كما منحه لقبا تشريفيا دينيا هو: «العزيز بالله» (٧٩).

<sup>(</sup>٧٦) ابن الابار ، الحلة السيراء ج٢ ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٧٧) ابن الابار ، الحلة السيراء ج٢ ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٧٨) الحلة السيراء ج٢ ، ص ٢٠٣ - حيث النص : وتلوّم ابن المنذر أياما وقد أبدى منافسة لابن وزير وحسادته.

<sup>(</sup>٧٩) ابن الأبار ، الحلة السيراء ج٢ ، ص ٢٠٤ - حيث ووسماه العزيز بالله ٥٠

وكان على ابن المنذر بعد ذلك أن يعبر وادى آنة (جواديانة) ، ويسري الى ولبة ويدخلها ، وان يملك بعد ذلك لبلة ، وذلك بمعاونة يوسف بن أحمد البطروجى – أحد مردة الثوار من المريدين – وهو ما أطبعه فى اشبيلية نفسها ، فرنا إليها ، وهو يتخذ طريق كل من حصن القصر وحصن طلباطة (٨٠) من أعمال مرتفعات اشبيلية الغربية ، والتى تعرف بالشرف . ولكنه عندما التقى بعساكر المرابطين بقيادة يحيى بن على بن غانية – صاحب الاندلس – انكشف أصحابه. وبذلك تمت الهزيمة على ابن المنذر ومريديه ، وطاردتهم القوات المرابطية عبر النهر إلى لبلة ، ومن ثم حتى مركز قيادتهم فى شلب ، التى عهد إلى يوسف البطروجى بالدفاع بهنها . وهنا كان على يحيى بن غانية أن ينازل شلب فى جيوشه ويضرب عليها الحصار مدة ٣ (ثلاثة) أشهر «فى كلّب الشتاء وحدته» ، إلى أن بلغه قيام ابن حمدين بقرطبة ، فى رمضان ٥٣٩ه/ فبراير١١٤٥ منافصرف عين شلب إلى اشبيلية ، وقد ساءت أخلاقه بالحنق والغضب «فتغير على الناس والمنتد حمدره منهم (٨١).

 <sup>(</sup>٨٠) وهى الكلمة التي كثيراً ما يخطئ فيها الكتاب فيكتبونها في شكل طليطلة ، وهو الخطأ الواضح.

<sup>(</sup>٨١) ابن الابار ، الحلة السيرا ، ح٢٠ ص ٢٠٦ حيث النص أيضاً: «فجرت له معهم ولهم معه قصص طويلة وانظر ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ حيث التعريف بابن حمدين الذي ولى القضا - بقرطبة لأول مرة سنة ٢٥٩ه/ ٥ – ١٩٣٤ م ، وعزله على بن يوسف ثم أنه بعد ثورة العامة سنة ٣٥ ه ه / ١-١١٤٠م على قاضيهم أحمد بن رشد الذي فر من المدينة ، وبعد بقا - ولاية القضا - شاغرة مدة عام ، سمح لهم الأمير باختيار قاض فاختاورا أحمد بن حمدين الذي بقى في منصب القاضى من ٣٥ ه / ١١٤١ م إلى ٣٩ ه / ١١٤٤ حيث أعلن الثورة على المرابطين في شهر رمضان / فبراير ١١٤٥م وهو نفس الشهر الذي قتل فيه تاشفين بن على في وهران – وهو التوقيت الذي يشير الانتباه قاماً كما هو إلحال بالنسبة لوفاة على بن يوسف سنة ٣٥ ه / ١١٤٢م أو فتح مراكش سنة ٤٥٤٨.

#### العلاقة مع ابن حمدين :

ولما سمع ابن قسى بقيام قاضى قرطبة ابن حمدين ، فإنه أمر ابن المنذر ان يحشد عساكره ، ويسير هو ومحمد بن يحيى : ابن القابلة - كاتب ابن قسي ومستشاره - إلى قرطبة طمعا فى دخولها ، وترغيب أهلها فى الدخول تحت طاعته ، والقيام بدعوته ، الأمر الذى كان يسهله وجود متعاطفين معه فى الربض الشرقي ، مثل أبى الحسن بن مؤمن وغيره . ولكنه عندما تحرك ابن المنذر بعسكر شلب ولبلة ، وجدوا أحمد بن عبد الملك بن هود: سيف الدولة وتابع ملك قشتالة قد سبقهم إلى قرطبة ، بناء على دعوة أهل ثغورها المجاورة لها ، بل وملكوه فعلا عليهم ، وطردوا ابن حمدين الذى انحاز إلى حصن فرنجلوش ، وإن كانت العامة قد قامت على ابن هود ، الذي لاذ بالفرار بعد قتل وزيره ابن شمّاخ . وبذلك كانت عودة ابن حمدين من جديد إلى قرطبة ، بعد تغريبة لم تزد على أكثر من ١٧ (اثنى عشر) يوما ، وانصراف أصحاب ابن قسى خائبين (٨٢).

والى جانب خيبة ابن قسى فى ابن المنذر ، كانت خيبته أيضا فى صاحبه ابن وزير الذي لم يلب نداءه له ، وارتاب فى مقصده حتى طلب ابن قسى من ابن المنذر محاربته ، والمهم أن الصراع انتهى بين صاحبى ابن قسى بانتيصار ابن وزير والقبض على ابن المنذر واعتقاله في مدينة باجة حيث انتهى هناك بسمل عينيه ، وبقائه معتقلا فيها حتى فتع الموحدون باجة وبلاد الغرب ، فأعادوه إلى شلب (٨٣).

<sup>(</sup>۸۲) ابن الابار ، الحلة السيرا ، ، ج ۲ ص ٢٠٦-٢٠٧ وقارن ابن الخطيب أعمال الأعلام ، ص ٢٥٣ - حيث النص على خلع دعوة المرابطين ومبايعة ابن حمدين الذي سكن قصرالخلافة ، وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين ، مع اعتراف القضاة من الشوار به لمدة ١١ (أحد عشر) شهراً ، انتهت بأن حرضوا عليه ابن غانية الذي تحرك في جمادي الثاني ٥٤٠هـ/ نوفمبر ما ١١٤٥م ، والتقى بأبن حمدين قرب استجة ، ودخول ابن غانية قرطبة في شعبان ٥٤٠هـ/ يناير ١١٤٦م .

<sup>(</sup>٨٣) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ ص ٢٠٦-٢٠٧ .

#### أنحلال دولة ابن قسي :

وكان من الطبيعى الا يستمر ذلك التحالف الهش بين الدعى: الإمام الهادى ، وبين رجاله من أعيان الثوار وغيرهم من الأشرار ، الذين كانوا لايهتمون إلا عصالحهم الأنانية . وهكذا دبّ الفساد بين ابن قسى وبين كبار أصحابه ، فنازعه ابن وزير (شيخ غرب الأندلس) بشلب ، وكذلك أخره (أخو بن وزير) بباجة .

وانتهى الأمر بأن تجرأوا عليه فخلعوه، وإن عادوا إلى الدخول في طاعته، وأخيرا صرفوا الدعوة إلى قاضى قرطبة ابن حمدين ، عندما نازع المرابطين ، وأعلن استقلاله (بعاصمة ألخلافة قرطبة) ، بل وتسمى «بالقاضى الخليفة» (٨٤).

وهنا لم يرابن قسى أفضل من أن يكون له «كخليفة قرطبة القاضى» صلة مباشرة بعبد المؤمن بن على ، خليفة ابن تومرت فى المغرب ، فكأنه كان يحرض عبد المؤمن ضد منافسه : دعى خلافة الأمويين بالأندلس . ولكنه لم يقدر لمكيدة ابن قسى النجاح ، وذلك لأنه هو نفسه ، كان يخاطب عبد المؤمن فى كتابه بصفته الإمام الهادى ، فكأنه هوالاخر كان مطالبا بالخلافة . وفى ذلك يقول ابن الخطيب ان ابن قسى لم يجد عند عبد المؤمن قبولاً لتعاليه عليه فى الخطاب ، لجعل الهداية لنفسه ، وهى بضاعتهم (أى بضاعة المرحدين) (٨٥).

والظاهر أن ابن قسى كان مضطراً للتنازل عن ادعائه الهداية والخلافة ، كمنافس لعبد المؤمن ، وخاصة بعد أن قامت حركة الماسى (أو الماستى) بسوس المغرب الأقصى ، كرد فعل شركة المريدين بغرب الأندلس ، والتي نادت برئيسها إماما هاديا (ماسبق ، ص ٣٤٨) . فاعتذر ابن قسى لعبد المؤمن ثم تحرك إلى المغرب

<sup>(</sup> ٨٤) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٥١ ،

<sup>(</sup>۸۵) ابن الخطيب ، اعتمال الأعلام ، ص ۲۵۱، وقارن ابن خلدون ، التعبر ، ج أ ص ۲۳۳-حيث النص على أن رسول ابن قسى أدى كتابه إلى عبد المؤمن ، وذكر مابكلمته من النعت بالمهدى .... ولم يجاوب »،

حيث التقى به ، فى ربيع الثانى سنة ٠٤٥ه/ سبتمبر ١١٤٥م ، فكأنه كان يعترف به «خلافة» عبد المؤمن ، وبالتالى كان يدعوه إلى بسط سلطانه على الأندلس - كمحاولة إنقاذ أخيرة لتلك البلاد - مع تقديم معاونة مريديه من الصوفية الذين قبلوا الدخول فى توحيد المصامدة السوسيين.

وفعلا أكرم عبد المؤمن ضيفه الرئيس الشيخ الصوفى ، وقبل عدره قيما ادعاه من الهداية ، مقابل الاعتراف عهدية الموحدين وخلافه عبد المؤمن التي هي في الحقيقة خلافة لابن تومرت (٨٦) . وفي ذلك قال ابن قسى مقالته الطريفة: « أليس الفجر فجران . كاذب وصادق» ، وأنه كان يمثل الفجر الكاذب (٨٧). وهنا يعتبر أبن خلدون أن زيارة أبن قسى لعبد المؤمن هذه ، كانت بمثابة نقطة تحول عسمة في تاريخ دولة عبد المؤمن وبنيه ، إذ يقول عن أبن قسى إنه «أول مقيم دعوة الموحدين بالأندلس» . أما عن رحتله المغربية فيقول: إن «ابن قسى أجاز البحر إلى عبد المؤمن من بعد فتح مراكش بمداخلة على بن عيسى بن ميمون ، ونزل بسبتة ، ، . . وطق بعبد المؤمن ، ورغبه في ملك الأندلس »(٨٨).

وهكذا اعتبر خضوع ابن قسى للموحدين في رحلته إلى مراكش ، ومن ثم عودته بعساكرهم إلى الأندلس: البداية الحقيقية لدخول الأندلس في حظيرة الموحدين.

<sup>(</sup>٨٦) ابن الخطيب ، وأعمال الأعلام ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٨٧) عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ٢١٢ ، وقازن ماسبق ، ص ٤٥٠)

<sup>(</sup>٨٨) العبر ، ج٢ ص ٢٣٣- ٢٣٤ ، وانظر ابن الخطيب ، وأعمال الأعلام ، ص ٢٥١ ، وقارن عبد الواحد المراكشي ، المعجب وص ٢١٢-حيث النص ، ربحا في مناسبة تالية ، على أن أصحاب ابن قسى هم الذين أسلمره إلى عبد المؤمن الذي قال له: بلغني أنك ادعيت الهداية ، فقال (ابن قسى): «إليس الفجر فجران كاذب وصادق ، فضحك عبد المؤمن ، وعفا عنه » وقارن ابن شاكر الكتبى ، عبون التواريخ . ج٢١ص٨٠٨ حيث سنة ١٤٥ه/ ٧-١١٤٦م ، وفيها فتح عبد المؤمن جزيرة الأندلس.

## ٣- دخول الموحدين إلى الأندلس

## التمهيدات الأولى ، في الفرب ،

إذا كان من الممكن أن يقال إن الدولة الموحدية المنتصرة ورثت الأندلس ضمن حدود الدولة المرابطة المهزومة في المغرب، فالحقيقة أن أيلولة الأندلس إلى الموحدين ليست واضحة المعالم، وذلك بسبب الأوضاع الشديدة التعقيد في تلك البلاد. فهناك لم تكن المسألة صراعا بين الموحدين والمرابطين عبر العدوة المغربية، إذ شارك في الصراع المرابطي الموحدي إلى جانب دويلات النصاري الاسبانية (أصحاب الريكونكيستا) جماعات الصوفية من المريدين، الى جانب الداخلين الجدد في الصراع، من: أصحاب النزعة الوطنية الأندلسية، عن يمكن تشبيه حركتهم أو الصراع، من: أصحاب النزعة الوطنية الأندلسية، عن يمكن تشبيه حركتهم أو تسميتها «بحرب الاسترداد الأندلسية»، كما كان الحال في حركة ابن حفصون القديمة قبيل قيام الخلافة الأموية، ومن ثم وريثتها الحالية: حركة كل من ابن همشك وابن مردنيش القومية النزعة.

وفى دخول الأندلس فى طاعة الموحدين وصلتنا روايتان قد تبدوان مختلفتين ، وإن أمكن التوفيق بينهما من حيث الموضوع . والرواية الأولى منهما ترجع إلى ابن الاثير ، وتقع ضمن حوليات سنة ١٥٥٠/ ١١٤٥م ، وتأتى تحت عنوان: «ذكر استبلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس» . وفى الموضوع تقول الرواية إن السبب فى ذلك أنه أثناء محاصرة عبد المؤمن لمراكش ، جاءه جماعة من أعيان الأندلس معهم مكترب يتضمن بيعة أهل الأندلس لعبد المؤمن ، وأنه «استقبلهم وقبل منهم وشكرهم». وعندما طلب الأندلسيون منه النصرة على الفرنج (الإسبان) جهز لهم جيشاً بريًا كثيفاً ، كما عمر لهم أسطولاً سيره فى البحر إلى جانب الجيش . هذا وتنص الرواية بشكل مباشر إلى صمود الموحدين إلى إشبيلية حيث جيش المرابطين ، وفملكوها – لعلها (عنوة) – واستولت العساكر على البلاد »\*، فكأنها عملية «فملكوها – لعلها (عنوة) – واستولت العساكر على البلاد »\*، فكأنها عملية

<sup>\* [</sup>ابن الأثير ، ج ١١ ص ١٠٨ - ضمن حولية أخذ الفرنج (الصقليين) طرابلس الغرب].

انقاذ موحدیة أشبه بتلك التي قام بها يوسف بن تاشفين منذ حوالي ٦٠ (ستين) عاما.

والرواية الثانية يقدمها ابن خلدون وتحوى تفصيلات طريفة عن أول حملة أرسلها عبد المؤمن ، بناء على النصيحة التى قدمها له ابن قسى (شيخ المريدين) بعد أن تم له فتح مراكش ، إذ رغبه وقتئذ في تملك الاندلس بعد أن دانت له عاصمة المرابطين. وهكذا شرع خليفة الموحدين في إرسال العساكر بقيادة الحليف المسن الموحد؛ براز بن محمد ، فعقد على حروب من بالأندلس من لمتونة (الملثمين) والثوار (الأشرار).

واتبع عبد المؤمن جيش براز بدد من عسكر ثان بقيادة موسى بن سعيد ، ومدد ثالث بقيادة عمر بن صالح (٨٩). وتأتى رواية ابن الأبار في الحلة السيراء ، لتكمل مأنقص في الرواية الخلاونية ، بالنص على أن القوات الموحدية المصاحبة لابن قسى قد بدأت بفتح منطقة المجاز، وذلك بالاستيلاء على كل من طريفة والجزيرة الخضراء، ومن ثم بلاد الثلاثي: ابن قسى وابن وزير وابن المنذر حيث لبلة ومرتلة وشلب وباجة وبطلبوس ، وذلك قبل التوقف عند دخول فصل الشتاء ، انتظارا لتحسن الأحوال الجوية مع الربيع ، الأمر الذي استغرق مدة ٣ (ثلاثة) أشهر . وهكذا كان فتح اشبيطية في شهر شعبان من سنة ١١٥١هه/ ٣ يناير ١٩٤٧م على المرابطين ، من كل من البر والبحر بالأساطيل.

وقر الملثمون عصر ذلك اليوم إلى قرمونة . وفى ذلك اللقاء قتل عبد الله بن أبى بكر بن العربى ، عن غير قصد . وارسلت الكتب إلى عبد المؤمن تعلن الفتح براكش ، كما جاءته وفود المهنئين من الاندلس ، وانصرفوا بالجوائز والإقطاعات فى السنة الثالثة (٤٠١هه/ ٨-١٤٤٧م) ، وأتى معهم القاضى ابن العربى ، الذى قدرت له الوفاة وهو فى طريق العودة، ودفن بمقبرة مدينة فاس (٩٠).

<sup>(</sup>۸۹) ابن خلدون ، ج ۱ ص ۲۳٤ .

<sup>(</sup>٩٠) ابن خلدون ، ج٦ ص ٢٣٤ ، ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ص ٢٧١- حيث الإشارة إلى تخلّى محمد بن سيّد رأي بن وزير فيما بعد سنة ٥٥هـ/ ١١٥٧م ، عن شلب فملكت مع قلعة مرتلة (ميرتلة).

ومن الواضح أن ابن قسى بدأ يأخذه الإشفاق من الأصدقاء الجدد من المصامدة ، وأنه أخذ يتطلع إلى الاستعانة بنصارى الأندلس ، كما كانت عادة ملوك الطوائف وثوارهم، «فداخل الطاغسية ابن الربق صاحب قلنبرية (٩١) - وهسو الفونسوهنريك : ملك البرتغال) في إعانته وإمداده (٩١) ، الأمر الذي أنكره أهل شلب ، فثاروا بابن قسى ، «وفتكوا به في قصر الشراجب منها (شلب)... ونصبوا مكانه ابن المنذر الأعمى (حليفة العتيد) ، معلنين بدعوة الموحدين ، وذلك في جمادي الأولى من سنة ٤٥١ه/ ١٦ أغسطس ١٩٥١م» (٩٢).

والأمر المستغرب أن هؤلاء الثوار الصغار الذين يوصفون أيضا بالأشرار ، كانوا، مثل أسلافهم من كبار ملوك الطوائف: رجال حرب وأدب وشعر ، وإن معاونيهم وأتباعهم من الوزراء أو الكتاب كانوا مثلهم: أدباء وشعراء.

ولابأس هنا من الإشارة إلى ما خلد ذكر ابن المنذر (ت ١٥٥ه/ ١١٥٣م) مما قاله من الشعر في نكبته ، كتلك الأبيات التي قالها يخاطب ابنته ، وقد توقيت بعد خلعه وسمل عينيه ، ومنه:

أواحدتي قد كنت أرجوك خلفة لعيني اختياك اللتين سبا الدهر رضيت بحكم الله فيما أصابني إذا لم يكن يسر فيا حبذا العسر

(٩١) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ص. ٧٠ حيث : فأظهر إجابته إلى مراده ، وبعث إليه بغرس وسلاح.

(٩٢) ابن الأبار، الحلة السيسرا، مج ٢٠٠٠، وقارن أيضا ، ص ٢٠٠٠- حيث تنص رواية ابن الأبار هنا - في ترجمة ابن المنذر ، على أن هذا الأخير كان يجالس ابن قسى فى ولايته من قبل الموحدين سنة ٤٥٠-١٥٥ه/ ١١٤٥- ١١٥٠م، إلى أن خلع دعوتهم وانسلخ من طاعتهم وداخل النصاري، فاستراح ابن المنذر الي وجوه بلده .. ودبر معهم وهو ذاهب البصر - قتله ، فتم ذلك كما تقدم ذكره ، وخلفه فى ولايته قائما بالدعوة المهدية (الموحدية) ، وذلك فى جمادى الأولى سنة ٤٤٥ هـ/ ١٦ أغسطس ١١٥١م . فخيف أن يشور ثالثة ، فنقل إلى اشبيلية ، بعد أن خلف ابن وزير ، ملك شلب دونه فى خبر ذكره ابن صاحب الصلاة، فى كتاب «ثورة المريدين» من تأليفه ، وبعد ذلك أجاز البحر إلى سلا ، فتوفى سنة الصلاة، فى كتاب «ثورة المريدين» من تأليفه ، وبعد ذلك أجاز البحر إلى سلا ، فتوفى سنة

# ومما يعبر عن ثقافة ابن المنذر ، ووزيره : أبى بكر بن المنخّل ، ماقاله فى نكبته

ووحیدهم - إن ناظروا - بذكائه أبسسر فقد أدركته بلقائه فلدیمه منسه ما یفی بشفائه إلا اهتدی وشفاه من أدوائه (۹۳) یا واحدی من ذا الوری بولائه
یا طالبا علم الکلام تحققا
من کان برتاد الشفاء لنفسه
ما ان بناظر حائرا فی دیسه

ومن رثاء وزيره ابن المنخل قيه :

ومن لى بمثل المنذرى محمد صديقا صدوقا أو خليلا مصافيا ؟ وقد كنت إستدنى البعيد برأيه فيأتى على حكم الإرادة دانيا

في شرق الاندلس: ابن أضحى في المريسة:

وفى مقابل زعماء الغرب المشاهير ، من ابن قسى إلى صاحبيه : ابن المنذر وابن وزير دون ذكر واسطة عقدهم فى قرطبة : ابن حمدين - ظهر في شرق الأندلس عدد من الثوار ، من أشهرهم : ابن أضحى - قاضى المربة - والذى نشأ نشأة فقهية دينية ، مثل ابن قسى ، إلى جانب عدد من «الأبدال» ، مثل: ابن عبد العزيز صاحب بلنسية وابن عياض أمير الثغر الذى كان يعد وحده ، بمائة فارس (ماسبق ، صاحب بلنسية وابن عياض أمير الذائعى الصيت من بنى مردنيش - الأندلسيين لحما ودما - فى كل من بلنسية وشاطبة ومرسية ، على وجه الخصوص (٩٤).

<sup>(</sup>٩٢) الحلة السيراء ، ج٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٩٤) عن ابن أضحى ، انظر الحلة السراء ،ج٢ص٢١١ - حيث الاسم : أبو الحسن على بن عمر=

#### ابن اضحى في غرناطة:

وعندما قام ابن حمدين بقرطبة سنة ٥٣٩هـ/ ١١٤٤م ، كان ابن أضحى فى غرناطة فكاتبه قاضى قرطبة «الخليفة» ، وطالبه باتباعه – رغم ان قاضى المدينة وقتئذ كان أبو محمد بن سمالك . وفعلا قام ابن أضحى بالدعوة لابن حمدين ، وتابعه فى ذلك أهل غرناطة الذين عُجوا فى إخراج المرابطين من المدينة ، فتحصنوا بالقصبة تحت قيادة ابن فنو – ودار القتال بين الطائفتين مدة (٩٥).

وعندما طلب ابن أضحى المعونة من ابن حمدين بقرطبة ، ومن ابن جزى قاضى جيان ، كان ابن هود (سيف الدولة) أسرع من مدد قرطبة فى الدخول الى غرناطة ، ومن ثم كان تعاونه مع ابن أضحى فى قتال المرابطين عدة أشهر - دفع خلالها ابن

= بن أضحى الهمدائي - من يمنية الأندلس الأوائل. ولد بالمرية في ربيع الأول سنة 197هـ/ ديسمبر ٩٩٠م، وولى قضاء المرية عقب ابن القرا الزاهد، وأعيد بعد ثانية، وعن حداثته، انظ ص ٢٩٥٠.

أما عن شعره أو محفوظاته من الشعر ، فيذكر أنه دخل مجلس الأمير: على بن يوسف بن تاشقين بن براكش ، فلم يهتبل به أحد ، وتزل حيث انتهى به المجلس ، فاستأذن الأمير في إنشاء بعض ماحضره من الشعر: بيتين فلما أذن له قال:

نحن الأهلة في ظلام الحندس حبث احتللنا ثمّ صدر المجلس أن يبخل الزمن الخزون بعزنا ظلما قلم يذهب بعز الأنفس

وتقول الرواية إن أمير المسلمين إذا كان قد أمر بترفيعه في المجلس ، فإنه لم يسامحه فيما غاب عنه من الخلل في الشعر ، إذ لو قال: «يذهب» مكان «يبخل » لكان أجرد.

هذا ، كما كان الرجل المعتز بنفسه ، عاشقا في شعره إلى أبعد الحدود ، قمن شعره:

أزف الغراق وفى الفسؤاد كلوم قالوا الوداع يهيج منك صبابة وثير ماهو فى الهوى مكتوم قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم

(٩٥) الحلة السيراء ، ج٢ ص ٢٩٧ ، حيث رواية ابن صاحب الصلاة التي تقول : أن قائد غرناطة وقتئذ كان : على بن أبي بكر المعروف بابن فنر : أخت علي بن يوسف بن تاشفين ، والذي وليها بعد يحيى بن على بن غانية.

هود الثمن غالبا ، والذي تمثل في حياة ولده الذي أسر وهو جريح من قبل من كان من المرابطين في القصبة ، ولم يلبث أن مات بين أيديهم، فكفنوه ووضعوه في نعش، دفعوا به الى أبيه لدفنه - كما كانت تقضى فروسية الملثمين.

والمهم أن الحامية المرابطية في غرناطة نجحت في الدفاع عن نفسها في قصبة غرناطة أمام أهل المدينة ومن تقدم لمعونتهم من الناس. فقد هزموا قاضي مرسية الثائر بها: ابن أبي جعفر، وقتلوه، كما أرغموا ابن هود (سيف الدولة) علي الفرار. هذا، كما ارغمت محمد بن أضحى (الذي خلف والده) على الفرار الي المنكب (٩٦).

والذى يلفت النظر بعد ذلك انه تم التصالح بين أهل غرناطة والمرابطين تحت قيادة خليفة : ابن فنو، بعد وفاة ابن أضحى، وهو : ميمون بن يدر بن درقاء أو محمد بن الحاج (في نيابته عن يحيى بن على بن غانية) ، والذي أقام بغرناطة حتى أسلمها إلى الموحدين في سنة ٥١١٥١م (٩٧).

## ابن عبد العزيز وابن عياض وابن أبي جعفر في ، بلنسية و شاطية ومرسية ،

وإلى جانب ابن أصحى يذكر الثلاثى التصركز في كل من بلنسبة وشاطبة (٩٦) انظر الحلة السيراه ، ج٢ ص ٢١٣ ، وأيضا ص ٢١٤ حيث حكاية أخرى لفير ابن صاحب الصلاة تعبر عن معانى شجاعة الملتين الذين هزموا خصومهم الوافدين من جيان ، ثم هزموا فرسان مرسية ورجالتهم الذين يلغوا ، ، ، ١٢ (اثنى عشر الف) رجل مابين فارس وراجل... «ويضرب الملتمون إلى معقلهم ظاهرين على عداتهم ، وظافرين في حركاتهم وراجل... «ويضرب الملتمون إلى معقلهم ظاهرين على عداتهم ، وظافرين في حركاتهم الأمر الذي يعنى رواية مرابطية مضادة. ويتلو هاتين الروايتين ، رواية ثالثة عن وفاة ابن أضحى أضحى في ميتة شجاعة ، إثر انكشاف خدعة كان يربد بها قتل ابن هود في كوب شراب أضحى مصموم - وذلك عندما شرب الكوب حتى الثمالة . وقام ابنه أبو بكر (محمد) بن أضحى مكانه في أول سنة ، ١٩٤٤ يونيه ١١٤٥ م ليهرب عقب ذلك إلى المنكب ، حسيما جا، في الرواية السابقة.

(٩٧) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ ص ٢٩٥ .

ومرسية، وهم: ابن عبد العزيز (ابو عبد الملك) قاضي بلنسية ، وعبد الله بن عياض والى الثغر (الأعلى أو شاطبة) ومن معه من بنى مردنيش ، ومن ثم صاحب مرسية: أبو جعفر محمد بن عبد الله بن أبى جعفر ، وهم الذين كانوا يدورون فى بداية أمرهم فى فلك قاضى قرطبة ابن حمدين ، كما تدور الكواكب حول النجرم (٩٨).

فقصة قيام ابن عبد العزيز بثورته ضد المرابطين في بلنسية تتصل بخبر قيام أبي جعفر حمدين بن محمد بن حمدين ، وبيعته بجامع قرطبة الكبير ، في يوم السبت ٥ رمضان سنة ٥٣٩هـ/ ١مارس ١٩٤٥م ، وفشل ابن غانية (يحيى بن على) في فتح لبلة ، واضطراب عامة أهل بلنسية . وفي ذلك الوقت كان والى المدينة عبد الرحمن بن محمد بن على (ابن أخى يحيى بن غانية ، أمير شرق الأندلس وغربها)، وكان القاضى هو أبو عبد الملك بن عبد العزيز ، وكان قد ولى القضاء فيها بمعرفة الأمير تاشفين بن على ، في ٢٤ من ذي الحجة سنة ٥٣٨هـ/ ٢٩ من يونيه المرابع.

#### فى بلنسية ،

ولما كان الدارج هو أن القضاة هم الذين يقومون بالثورة على السلطة المرابطية وقتئذ بالأندلس، وكان اضطراب عامة أهل بلنسية بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر، كما يقال الآن، للقاضى ابن عبد العزيز للقيام بالثورة تحت مظلة قاضى قرطبة الأكبر، أمير المسلمين (٩٩).

<sup>(</sup>٩٨) انظر ابن الأيار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، سيرة رقم ١٤٥ ، ص ٢١٨ رما بعدها - عن ابن عبد العزيز: ابو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مروان.

<sup>(</sup>٩٩) الحلة السيراء ، ج٢ ص٢١٨ ، وقارن!بن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص٢٥٦ . ولاندرى أن كانت تحسن الإشارة هنا إلى أن انتشار نظام «القضاة الأمراء» في الأندلس ، في تلك الفترة من حكم ملوك الطوائف ، له علاقة بما هو معروف في الثقافة الاسرائيلية القديمة بتقسيم تاريخ دولتهم البائدة إلى عهدين ، هما: عهد الملوك وعهد القضاة.

والمهم أن والى بلنسية المرابطى: عبد الله بن محمد بن على (بن غانية) وقاضيها مروان بن عبد العزيز اجتمعا في التو والحين ، ورغم ماكانا يشعران به من المنافسة بينهما ، وهما «يتفقان على الائتلاف وترك الخلاف» (١٠٠).

والحقيقة ان مسار الأحداث يدل على ريبة المسئولين المرابطين في بلنسية فيما يتعلق بمستقبل مايستجد من الأمور. فهذا مايفهم عا قام به الوالى: عبد الله بن محمد بن على (ابن غانية)، من إرسال عياله إلى شاطبة لكى يستقروا فيها ثم مسيره هو نفسه بعد فترة ، الى هناك إثر شجار قام بينه وبين الجند – الأمر الذي يوضح أنشقاق الجبهة الحكومية في منطقة بلنسية التى كانت خيالة شاطبة تغير على بعض جهاتها ، الأمر الذي كان يثير سخط الناس واحتجاجهم . وهكذا اتجهت الانظار – كما هو الدارج في غير بلنسية من المدن الأندلسية – نحو قاضى المدينة : بيو عبد الملك مروان بن عبد العزيز ، فعرض عليه الجند والعرب ورجوه أهل البلد ، التأمر عليهم». والغريب هنا هو رفض ابن عبد العزيز لذلك العرض المغرى حقا ، وإن كان ذلك من الأمور الدارجة . وهنا نرى أنه ربما كانت المسألة «تكتيكية» كما يقال الآن ، من جانب القاضى المرشح للرئاسة ، إذ أنه بعد فترة غنع وتردد استخفى فيها أبو عبد الملك بن عبد العزيز ، وعرض فيها الأمر على بعض قادة الجند ، قبل أبن عبد العزيز الإمارة بعد أن لقى مساندة من قائد الثغر: ابن عباض (أبو محمد عبد الله) ، وابن مردنيش (العم: ابو محمد عبد الله): زعيم حلفائه في الثعر وأصهاده.

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر الحلة السيراه ، ج٢ ، ص٢١٨ - حيث كان الاجتماع في المسجد الجامع ، وحيث قام القاضى مزوان خطيبا يذكر بجهاد اللمتوتبين للروم وتصرهم للجزيرة (الأندلسية) ، واستنقاذهم يلنسية من أيديهم ، ويحض على التمسك بدعوتهم والوفاء لهم . ثم قام عبد الله بن محمد الوالى ، وتكلم عاحضره في هذا المعنى ، وذكر الناس عا انتظم بينهم وبين عمه (يحيى بن على) من الصحبة، وانفصلوا.

#### مبايعة ابن عبد العزيز،

وهكذا تحت مبايعة ابن عبد العيز يوم الاثنين ٣ شوال سنة ٥٩٥ه/ ٢٠٠٠مارس ١٩٤٥م أي قبل شهر من بيعة قاضى قرطبة ابن حمدين . وبدأ ابن عبد العزيز رئاسته لبلنسية : قاعدة شرق الأندلس ، بتولية ابن عياض الثغر وماولاه، كما ضم إليه ماكان بأيدى بنى مردنيش (قبل ظهورهم) . ومن أجل مواجهة غارات المرابطين على جهات يلنسية ومايجاورها من البسائط والحصون استدعى ابن عبد العزيز أجناد الثغر وسار يهم نحو شاطبة ، فما أن علم بذلك رجال الحامية المرابطية المقيمة في القصبة هناك ، حتى نزلوا إلى المدينة «ونهبوا الديار وسبوا النساء». وفي ١٨ من شوال/ ١٩٥٥مريل ١٩٤٥م ، بعد حوالي أسبوعين فقط ، كان ابن عبد العزيز يقابل المرابطين في قصبة شاطبة ، كما وصلت إليه نجدة من مرسية في آخر الشهر بقيادة الفقية أبى جعفر الخشني (محمد بن عبد الله أبي جعفر). الذي كان قد قام في مرسية في شوال سنة ٥٩٥ه/ مارس ١٩٤٥م.

وهنا قام العسكر البلنسى والمرسى بمحاصرة شاطبة . ولكنه لما كان صاحب مرسية طامعا في الإمارة هو الآخر ، لم يجد عملهما العسكرى ضد شاطبة ، بل إن الاضطراب ساد مرسية.

وهكذا اضطر ابن عبد العزيز إلى الاستعانة بابن عياض ، قائد الثغر بنفسه ، الأمر الذي حقق له التفوق على : عبد الله بن محمد (بن على بن غائية) الذى فر لاحقا بالمرية ، من حيث كان ركوبه البحر – فيما بعد – إلى أبيه محمد بن على بجزيرة ميورقة (البليار) ، وذلك برأى أخيه: يحيي بن محمد بن على (أبو زكريا) ، صاحب شرق الأندلس – وذلك عند ثورة العامة باشبيلية (١٠١).

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج ٢ص ٢١٩- ٢٢ ، وقارن ابن الخطيب أعمال الأعلام ، ص ٢٥٩- ديث عبد الله بن حمد (بدلا من محمد) بن غانية ، القائد المرابطي ، الذي نجا من الحصار ، وقصد الساحل ، ووصل إلى المرية ، حيث : محمد بن ميمون ، قائد الأسطول وصنيعة الملامين الذي جهزه إلى مدينة مبورقة، فألحقه بأبيه «حمّو بن غانية».

وبذلك نجح الرئيس القاضى ابن عبد العزيز في الاستيلاء على شاطبة إلى جانب بلنسية التي عاد إليها وهو راكب على جمل في زي الجند . وهناك جددت له البيعة في شهر صفر سنة ٥٤٠ه/ يوليه ١١٤٥م ، وانصرف ابن أبي جعفر إلى مرسية ، ثم قتل إثر ذلك بجهة غرناطة ، فانضافت لقنت وأعمال شاطبة الى ابن عبد العزيز(١٠٢).

ربسبب سوء الاحوال الأقتصادية ، وقلة الجبايات لم يكن ابن عبد العزيز يستطيع أن يلبى حاجات الجند من الرواتب والواجبات ، الأمر الذى أثار سخطهم حتى فكروا فى خلعه ، بل أنهم خاطبوا ابن عياض يستعجلون مجيئه من مرسية التى كان قد استولى عليها من ابن طاهر (أبو عبد الرحمن) فى جمادى الأولى الانوفمبر ، فخرج من قصره متنكراً ، وتدلى من سور بلنسية ليلا لكى يلحق بالمرية حيث قبض عليه أمير البحر : محمد بن ميمون ، ومن ثم سلمه إلى عبد الله بن محمد ، عدوه وطريده من بلنسية وشاطبة ، فساقه فى الأسطول إلى جزائر ميورقة (حيث مقر الأسرة من بنى غانية) (١٠٣).

#### خلع ابن عبد العزيز ،

وعندما خلع الجند ابن عبد العزيز من إمارة بلنسية قدموا عبد الله بن محمد (أبو محمد : ابن مردنيش) نائبا عن ابن عياض الذي وصل إليها في آخر جمادي الأولى/ نوفمبر ، وأقام ناظراً في أمورها ثم عاد إلى مرسية ، وترك صهره أبا

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن الأبار، الحلة السيراه ، ج٢ص٢٢، وقارن ابن الخطيب أعمال الأعلام ، ص ٢٥٦ .

(۱۰۳) ابن الأبار ، الحلة السيراء ،ج٢ص٢٢١-٢٢٢- حيث رواية أخرى تقول إنه رجع إلى بلنسية ثم خرج مستخفيا إلى مرسية ثم خرج منها إلى المرية حيث قبض عليه ، وقارن ابن الخطيب، أعمال الأعلام ، ص٢٥٦-حيث : واتسعت طاعته (أبن عبد العزيز) إلى أن ضاقت جبايته ، وكرهته الرعية ، وثار به الجند في ٢٥ جمادي الأولى ٤٥٠ه/ ٥١نوفمبر ١١٤٥م، فصابرهم إلى الليل ، وترامى من السور ، فذهب لوجهه ، وتلاعبت به الأيام إلى أن ترقى مشرفاً براكش سنة ٨٥٨ه/ ١١٨٨م .

محمد عبد الله بن سعد ببلنسية نائبا عنه ، وهو عم محمد بن سعد (أبن مردنيش) ، وهو أمير الشرق بعد ذلك (١٠٤).

أما ابن عبد العزيز فسيق إلى ميورقة حيث سجن في بيت مظلم مطبق لايعرف فيه النهار من الليل لمدة تزيد على عشرة أعوام أو تقرب من اثنى عشر عاما . ولم يخلص من ذلك السبحن إلا بسعى الوزير أبى جعفر بن عطية لدى صاحب ميورقة:اسحق بن محمد بن على (ابن غانية) سنة ٤٥ه/ ١٥٢ م ، والذى بعث به إلى بجاية ، ومنها توجّه إلى مراكش حيث سعى له ابن عطية ، فكان يحضر مجلس عبد المؤمن. والأمر المستغرب ان أبن عبد العزيز تنكر لابن عطية وأغرى عبد المؤمن به حتى كان من أسباب مقتله سنة ٥٥ه . وكانت وفاة ابن عبد العزيز عبد العزيز سبعون) سنة (١٠٥).

من تلك الإشارات إلى أحرال ثوار الشرق على نهاية عهد المرابطين ، نلاحظ أنهم كانوا أشد خطراً من ثوار الغرب. فالمريدون في الغرب كانوا أقرب إلى الثوار العبّاد من أهل الربط والخنقاوات ، دعاة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . بينما كان ثوار الشرق من المحاربين الأشدا ، ، طلاب اعمال الشجاعة والبطولة والمغامرة . ويكن تفسير ذلك على أساس الاختلاف في الموقف الاستراتيجي - الجغرافي لكل من الغرب والشرق ، فالغرب كان مهزوما أمام الريكونكيستا الإسبانية أكثر من الشرق ، يسبب إطلالته على شواطئ المحيط الذي كان مرا لسفن الصليبيين ، من الفرنج والانجليز الذين كانوا يمدون يد العون إلى اسبان غاليسيا وليون بالشمال ،

<sup>(</sup>١٠٤) الحلة السيراء ،ج٢ص٢٢٢- وابن سعد بن مردنيش هذا هو شهيد البسيط أو اللج مع سيف الدولة بن هود- انظر هـ١- عن البسيط ، وانظر ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٥٥-حيث أيام الاخير أبى عبد الله محمد بن سعد الجدامى (ابن مردنيش: أمير شرق الأندلس، ابن سعد أمير أقراغه وماوالاها من ثغور شرق الاندلس، تازل ابن رذمير باقراغه، وأهان الله الطاغية بظاهرها على يد يحيى بن غانية ، قظهر من سعد في ذلك إليوم من الصبر وحسن البلاء مااشتهر به - و عن أقراغة ، انظر ماسبق، ص 218).

<sup>(</sup>١٠٥) الحلة السيراء، ج٢، ص٢٢٥–٢٢٦ .

ومن ثم إلى البرتغاليين في الغرب ، الأمر الذي سمح بتمدد هؤلاء جنوبا ، وبشكل أسرع مما كانت عليه الريكونكيسيا في الشرق ، الأمر الذي كان يشجع على قيام دولة البرتغال إعتباراً من أواخر القرن الخامس الهجري / ١١م وأوائل السادس/ ١٢م (١٠٦).

وهذا المرقف أدي الى أن صارت حرب الاسترداد في الجبهة الغربية وكأنها جهاد مباشر ضد مملكة البرتغال ، بينما بقيت في الجبهة الشرقية وكأنها فتنة داخلية من نوع الحرابة – ضد ثوار الطوائف الأندلسيين ، وذلك في منطقة الوسط ، في بلنسية وشاطبة ومرسية ، في وقت لم تكن «الريكونكيستا» قد استردت في الشرق إلا الثغر الأعلى في سرقسطة وعدد من أعمالها شمالا بشرق . ومن الواضح أن أهم أسباب الصمود في الشرق ، تلخصت في الوضع الجغرافي حيث كانت سواحل الشرق مشرفة على شواطئ الجزائر (المجاهدة) في المغرب ، بل وما ورا ، المغرب الأوسط في صقلية وجنوب إيطاليا ، حيث لم تكن الريكونكيستا » النورمندية قد استردت تلك المراضع قاما إلا قبيل الفترة التي نحن بصدها أو القريبة من ذلك حيث وجود العرب في منطقة مرسية ، سنة ، ١٥٤ه / ١٩٤٥م – القريبة من ذلك حيث وجود العرب في منطقة مرسية ، سنة ، ١٥٤ه / ١٩٤٥م حسليعون الوقوف أمام محمد بن حمدين والي مرسية من قبل ابن عمد قاضي يستطيعون الوقوف أمام محمد بن حمدين والي مرسية من قبل ابن عمد قاضي قرطبة ، فيهزمونه ويمتعونه من التقدم نحوها (١٠٧).

وهكذا كان على الموحدين - بعد المرابطين - أن يواصلوا الصراع في غرب الأندلس مع دولة البرتغال مباشرة، بينما كان عليهم في الشرق مواصلة الصراع ضد طوائف

<sup>(</sup>١٠٦) عن قيام دولة البرتغال انظر أشياخ (يوسف) ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة محمد عبد الله عنائي القاهرة ١٩٤١ ، ص ١٩٧٠ حيث الإشارة إلى أمير البرتغال المونسو هنريكيز أمير البرتغال يتحالف مع ملك نافار ضد قيصر قشتالة الفونسو ريونديز وانظر أيضا محمود عمران، دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال، كتاب ندوة الاندلس، كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، ١٩٩٤هم / ١٩٩٤م .

<sup>(</sup>١٠٧) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ص٥٥٠ .

الأندلسيين من «فتوة مريدين» مباشرة، وكذلك من وراءهم من الإسبان المحاربين. وهذا الأمر هو الذي يفسر ضياع الغرب حتى المجاز من أيدى المسلمين مع بقاء رأس جسر غرناطة والمربة بين أيدي بنى الأحمر الغرناطيين، خلفاء الموحدين في الأندلس.

ومن هذا المنظور أيضا يمكن القول انه بينما كانت حركة المريدين في غرب الأندلس تنتهى بتوحيد ابن قسي ، ومسيره بصحبة طلائع الجيش الموحدى الذى أخذ مواضع من الغرب وحتى اشبيلية وأعمالها ، ليبدأ من ثم الصراع المباشر ضد البرتغال ، كان الشرق مايزال يقدم المزيد من ثوار الطوائف ، عن سبقت الاشارة اليهم ، من : ابن عياض ، والخشنى ، وابن عبد العزيز ، وعن يأتى ذكرهم فيما بعد، مثل : بنى مردنيش وابن همشك وحلفائهما من رجاال الاسترداد من الإسبان.

فسيف الدولة (Zavadola) ابن هود ، حليف ملك قشتالة ، كان له اتباعه عرسية ، مثل : عبد الله الثغرى خلال شوال سنة ٣٩هه/ مارس ابريل ١١٤٥م ، والخشني (الفقيه : ابو جعفر ابن أبي جعفر) الذي توجه إلى شاطبة «لحرب من كان يها من الملثمين» ، ثم خرج غازيا إلى غرناطة ، ومعينا للقاضي أبي الحسن ابن أضحى ، حيث كانت قد اشتدت شوكة الملثمين بقصبتها ، وبالغوا في التضبيق على مدينتها وأكثروا القتل في أهلها (١٠٨).

ومن الوافدين الجدد من الأمراء الثوار ابو عبد الرحمن بن طاهر تابع ابن هود والذي أجمع أهل مرسية على تأميرهم إياه في أواخر ربيع الأول سنة - ١٥٤هـ/ سبتمبر ١١٤٥م ، والذي قدم أخاه أبا بكر قائداً للخيالة (١٠٩).

<sup>(</sup>١٠٨) انظر الحلة السيراء ، ج٢ص٢٢- حيث النص على تأهب المرابطين بغرناطة للخشني، كما يقال أن عبد الله بن محمد (حمر) بن على بن غانية كان فيهم قبيل لحاقه بأبيه ، وقدومه عليه بميورقة ، فهزموا ذلك الجمع قرب غرناطة ، وقتل ابن أبي جعفر الخشني.

<sup>(</sup>١٠٩) ابن الأبار ، الخلة السيراء ج٢ص ٢٣٠-٢٣١-حيث النص على رد أهل مرسية للعسكر الذي بعثه إليهم ابن حمدين، كماء طالب المائلين إليه (ابن حمدين)». هذا ، مع الاشارة إلى دخول ابن عياض مرسية بناء على طلب أهلها دون علم ابن طاهر، حتى دخل ابن عياض القصر الكبير عرسية دون مدافعة أحد عنه، الأمر الذي دعا ابن طاهر إلى الانتقال إلى الدار

والمهم أن مرسية (بلد سيدى أبى العباس شيخ الاسكندرية) كانت متبادلة فيما بين سنة ٥٤٠هـ/ ١١٤٥م و ١٥٤٣هـ/ ١١٤٧م مابين عبد الله الثغرى الذى قتل فى ٧ رجب سنة ١٥٤١هـ/ ١٤٤يسمبر ١١٤٦م، وبين ابن عياض الذى استولي على مرسية ثانية وسائر بلاد الشرق إلى أن قضى نحبه من سهم رمى به فى بعض حروبه مع الروم يوم الجمعة ٢٢ ربيع الأول سنة ٤٤٥هـ/ ٢١ أغسطس سنة ١١٤٧.

وخلف ابن عياض رئيسا على الشرق (صهره) محمد بن سعد (ابن مردنيش) الذي كان وقتئذ واليا على بلنسية (حيث دفن ابن عياض) برضاء أهل المدينة ، بل ومبايعتهم أيضا ، كما بايعه أهل مرسية في شهر جمادي الأولى/ سبتمبر – أكتوبر من نفس السنة (١١٠). والمهم أن ابن سعد بن مردنيش فرض هيمنته على البلاد إلى أن توفى سنة ٧٥هه/ ١١٧٢م . وعندئذ اطمأن ابن طاهر ، وظهر ، ودخل طوعا في دعوة الموحدين ، وسار الى مراكش حيث توفى سنة ٤٧٥هه/ ١١٧٨م (١١١).

<sup>=</sup>الصغرى قبل أن ينتقل إلى داره، بينما عفّ ابن عباض عن دمه لعلمه بضعفه ، وكان (ابن عباض) مع شهامته حسن السيرة . هذا ، كما خلع مروان بن عبد العزيز في بلنسية واستدعى أهلها ابن عباض فأمروه ، وأقام الخطبة في شرق الأندلس داعيا لابن هود إلى أن قبتل بالبسبط فدعا لنفسه.

<sup>(</sup>۱۱۰) انظر ألحلة السيراء ، جاص٢٣٢ وهـ وعن ابن مردنيش لكوديرا ، في اضمحلال وزوال دولة المرابطين (بالاسبائية) ط. سرقسطة ١٨٩٩ ، ص ١١١ وما بعدها. (٢١٨) الحلة السيراء ، ج٢ص٢٢٠ .

## الموحدون في الأندلس

#### ارض الجهاد ودار الرياط

من التمهيدات الأولى لدخول الموحدين الى الأندلس يتضع أن ذلك التدخل أتى عن طريق عدد من الأسباب ، أولها بطبيعة الحال هو الرغبة فى الجهاد من قبل الموحدين، كما كان الحال بالنسبة للمرابطين ، وذلك بناء على ماهو معروف من أن الجهاد يعتبر فرضا من فروض الاسلام ، وإن كان فرض كفاية.

ومن هذا المنطلق ، لم يكن من المستغرب أن تأتى الدعوة إلى الجهاد في الأندلس من جميع الأطراف الإسلامية ذات العلاقة ، من: مؤتلفة ومختلفة. ويظهر ذلك الأمر بشكل معبر من تنقل أمراء الأندلس ، من قضاة أبرار وثوار أشرار عن يقبعون تحت مظلة الحكم الشرعي المرابطي أو الموحدي، ومن يقعون تحت الهيمنة الاسبانية الممثلة في «الريكونكيستا» - وكأن الأمر خضوع لقضاء الله وقدره. وهكذا يكن القول حقيقة ان الظروف السياسية والعسكرية المتقلبة هي التي كانت تقرر المواقف بالنسبة لكل طرف من الأطراف.

#### أسباب التدخل الموحدي:

وهكذا ظهر عدد من الروايات التى تحدد انواعا مختلفة لأسباب تدخل الموحدين في شئون الأندلس. وأقدمها يرتبط بفتح مدينة فاس، بعد مقتل تاشفين بن على سنة ١٩٤٥ه/ ١٩٤٥ م على مشارف وهران ، وتنص على أن صاحب الأسطول المرابطي في ميناء قادس الأندلسي الجنوبي ، وهو على بن عيسي بن ميمون ، كان أول من اتصل بعبد المؤمن سنة ١٥٥ه/ ٦-١١٤٥م ، وأنه نقض بيعة المرابطين (الملثمين) ودخل في دعوة الموحدين (١١٢). والرواية التالية والتي يفترض أنها

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن خلدون ، ج٦ص٢٣٣ حيث النص على أنه: دخل في دعوته، وخطب له بجامع فاس أول خطبة خطبت لهم بالأندلس عام ٥٤٠ هـ.

معاصرة لها ، وتقول أن أحمد بن قسى (رئيس المريدين) كان أول مقيم للدعوة الموحدية ، إذ بعث رسوله: أبا بكر بن حبيش ، فلقى عبد المؤمن وهو على تلمسان(١١٣).

ولما كان المعروف أن رسالة ابن قسى هذه لم تلق جوابا حسنا من عبد المؤمن بسبب ان ابن قسى كان يدعى «الهداية» - وهى بضاعتهم (ماسبق ، ص 221) - فإن الاتصال الصحيح الذى عرض فيه ابن قسى توحيده ، ورغب فيه عبد المؤمن في ملك الأندلس ، كان عندما سار بنفسه للقائه أثناء أو بعد فتح مراكش (سنة ملك الأندلس ، كان عندما سار بنفسه للقائه أثناء أو بعد فتح مراكش (سنة ملك الأنباب كانت مجرد دعوات لتدخل المنتصر.

أما عن الروايات التي تتحدث عن فتح الموحدين للأندلس فتحا حقيقيا ، فهي تلك التي تنص على أن الشيخ أبا حفص عمر أينتي ، أكبر مشاهير القادة الموحدين الأوائل ، وهو «أول من فتح الأندلس» ، وأنه «أطاعه أهل غرب الأندلس» ، وأنه تبع ذلك «ان جمع عبد المؤمن جموعه للعبور»(١١٤).

وهكذا تتعدد أسباب الفتح الموحدى للأندلس، من: انحياز بعض القواد المرابطين إلى جانب الموحدين، عندما تبين لهم رجحان كفتهم، أو محاولة استقطاب البعض من ثوار الأندلس مثل ابن قسى، لعبد المؤمن أو الاستنصار به ضد منافسيهم الذين كانوا يستنجدون عملوك النصارى الإسبان، كما فعل قاضى قرطبة ابن حمدين. أم عن الفتح الحقيقي، الذي قام به أبو حفص عمر الهنتاتي، فكان المحصلة الأخيرة للموقف، بعدما تمهدت الأمور لاستقبال القوات المصمودية في الأندلس - إثر تأكد فشل المرابطين في تقويم الأحوال.

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن خلدرن ، ج٦ص٢٣٢ .

<sup>(</sup>١١٤) عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ٦٣ .

#### يحيى بن غانية آخر ولاة المرابطين،

وهنا لابأس من النظر في موقف آخر ولاة تاشفين بن على بن يوسف في الأندلس، وهو يحيي بن على بن غانية ، آخر مشاهير المرابطين ، والذي ستنجع عائلته في الاستقرار في جزائر ميورقة (الشرقية) ، في محاولة أخيرة من جانب «آل تاشفين» للوقوف أمام الامبارطورية الموحدية الصاعدة ، الأمر الذي كانت له آثاره السلبية ولاشك ، على النهضة الموحدية ، وخاصة في البلاد الافريقية من المغرب.

وهكذا كان (ابو زكريا) يحيى بن غانية آخر ولاة المرابطين على شرق الأندلس وغربه. وفي ذلك تصفه الروايات التاريخية بأنه كان بطلا شهما حازما ، كثير الدهاء والإقدام والمعرفة بالحرب (١١٥). وذاع صيت يحي وبسالته في كل الأندلس حتى إن والى بلنسية (في الشرق) ، وهو يدر بن ورقاء ، رغب في استلحاقه بعسكره ليستعين به في الدفاع عن الشرق ، واستجاب أمير المسلمين على بن يوسف لطلب يدر ، ووصل يحيى فعلا إلى بلنسية حيث أقام بها نائبا عنها ، إلى وفاة أبن ورقاء ، فولاه على بن يوسف على بلنسية وشرق الأندلس.

#### السيطرة على الموقف:

وفى الشرق ظهر غناء ابن غانية وجهاده ، وهناك حقق انتصاره اللامع على ابن ردمير (الفونس المحارب: الأراجوني) في موقعة أفراغة الشهيرة - سنة ٢٨هه/ ١٩٣٤م ، فطار ذكره واشتهر سعده ، كما يقول إبن الخطيب (١١٦).

<sup>(</sup>١١٥) انظر ابن الخطيب ، الإحاطة ،ج٤ص٣٤٤-حيث الإشارة ابتداء إلى نشأة يحيى بن غانية في كنف زوج أمه : محمد بن الحاج اللمتونى ، والى قرطبة حتى تربى منفصلا عن جماعته، وحيث دخل في سلك العسكرية: «يتصرف في الحروب ... ويشتهر بالبسالة والديانة». (١١٦) الإحاطة ، ج ٤ص٤٤٤، وانظر أيضا ص ٣٤٥- حيث النص على شدة عزمه إلى جانب بسالته وديانته ، وحيث النص على أنه طلق زوجته الشريفة الجمليلة ... (وفي ذلك) =

واعتبارا من سنة ٥٣٨هـ/ ١١٤٣م عهد اليه على ابن يوسف (بولاية الإندلس). الأمر الذي توج به جهاده هناك ، ويفضله «استمسك حال البلاد» ، وبذلك «استقامت الامور بحسن سيرته وظهوره سعده» إلى صفر من عام ٥٣٩هـ/ أغسطس ١١٤٤م حسبما يرى ابن الخطيب (١١٧). ومؤرخنا يقصد بذلك التاريخ (صفر ٥٣٩هـ/ ١٤٤٤م) بدء قيام ثورة ابن قسى الذي كان بمثابة الشرارة التي ألهبت ثورة الماستي (الماسي) في السوس الأقصى من بلاد المغرب ، وهو إذن تاريخ مهم ، يرجع إليه ، من حيث اعتباره «باكورة الفتنة» التي أودت بحكم المرابطين للأندلس. فعندما قام بحيى بن غانية بالخروج من قرطبة لمهاجمة مدينة ليلة (حيث المريدون) ، انتهز ابن حمدين الفرصة وأعلن الثورة بعاصمة الخلافة العتبدة (قرطية) التي صارت دار ملكه ، وذلك في شهر رمضان من سنة ٥٣٩ه/ فبراير ١١٤٥ م. والمهم أن أهل قرطبة أيدوا ثورة ابن حمدين ضد الملثمين ، الأمر الذي شجعه على استباحة قصر يحيى بن غانية (قصر الخلافة بقرطبة) ، «وانطلقت الأيدى على قومه (من اللمتونيين» ، وبذلك لجح في السيطرة على الموقف في قرطبة . وعندما بلغ يحيى الخبر عاد أدراجه إلى اشبيلية ، التي ثار أهلها بدورهم «فناصبوه الحرب ، وأصابوه بجراحة، ورغم ما تنص عليه الرواية من أنهم حينما ألجأوه إلى حصن مرجانة (القريب من اشبيلية) ، حيث «أقام يصابر الهول ، ويرقع الفتن» ، فالمهم ان يحيى استطاع هزيمة ابن حمدين ، الذي لجأ إلى حصن أندوجر القريب ، بل ونجح أيضاً في استرجاع قرطبة ، في شعبان سنة ٥٤٠ هـ/ فبراير - مارس 1311,(N11).

#### منازلة ابن حمدين،

ومن المهم أيضا أن يحى بن غانية نهض الى منازلة ابن حمدين الذي رأي

قال مقولته التى ذهبت مثلا: «والله مافارقتها عن علة تذم ، ولكن خفت أن اشتغل بها عن
 الجهاد » حيث اكدت تلك المقولة الربط الذى لاينفصل بين الجهاد الحربى والجهاد النفسى.

<sup>(</sup>١١٧) الاحاطة ،ج٤، ص٣٤٥ .

<sup>(</sup>١١٨) الاحاطة ،ج٤ص٥٦٥ .

الاستعانة بملك قشتالة (الفونسو السابع) (١١٩) وهو يطمّعه في قرطبة . وعندما تحرك الملك القشتالي لنصرة ابن حمدين ، ووصل الى أندوجر ، توانى يحيى بن غانية عن الدفاع ، وفضل العودة بجيشه الى قرطبة ، والعدو القشتالي في أثارهم ، وفي صحبته تابعه ابن حمدين . وهكذا انتهى اللقاء باعتصام يحيى بن غانية بقصر قرطبة ومايتاخمه من المدينة ، ودخول العسكر القشتالي مع ابن حمدين إلي قلب المدينة ، وذلك في يوم عيد الأضحى (١٠ من ذي الحجة) من عام ١٩٤٠ه/

والملاحظ هنا أن الرواية الإسلامية المثلة في ترجمة ابن الخطيب ليحيى ، تصف ذلك الحدث على أنه «كارثة» حلت بقرطبة من جانب النصاري الذين استباحوا المسجد (الجامع) ، وأخذوا ماكان فيه من النواقيس التي كانت قد جلبت بمعرفة تاشفين بن على بن يوسف (١٢٠) في حملة اشكلونه سنة ٥٣١ هـ / ١١٣٧م بعد انتصار أفراغة ٥٢٨ هـ - ٥٢٩ هـ / ١١٣٣ - ١١٣٤م والتي كانت قد استخدمت في الجامع كالثربات العظيمة - رمزاً للتفوق الموحدي. هذا ، كما ينسب اليهم تمزيق مصاحفه ، ومنها - فيما زعموا - مصحف عثمان ، كما أنزلوا منار (مصباح أو ثريا) الصومعة المصنوع من الفضة الخالصة.

والذى نراه انه ماكان للحليف القشتالى (الفونسو الـ ٧ «ريمونديز») أن يطلق رجاله يفسدون المدينة التى كان طامعا فى ملكها ، بل نرى أن عامة أهل قرطبة الذين كانوا يناصبون المرابطين العداء – منذ ثورة أبن حمدين – تماما كما كان يحيى يبادلهم الاشفاق والحذر ، ولايتوقع منهم الا الغدر والخيانة ، هم الذين قاموا بثورتهم العارمة ، التى لاتبقى ولاتذر ، والقرينة على ذلك حرق الأسواق وإفساد المدنة.

<sup>(</sup>۱۱۹) الفونسو الـ ٧ رعونديز ملك قشتالة قيصراً ١١٢٦-١١٤٤ م/ ٥٢٠-٥٣٨هـ (يوسف أ ١١٤٤) أشياخ الترقيم بج١ص ١٧٨).

<sup>(</sup> ١٧٠) أنظر ماسبق ص٤٣٤ (عن الاندلس) الأمر الذي لم يتصوره بعض الباحثين فظنوا كلمة النواقيس نوعا من القناديل المصفحة أو المزينة بالنحاس - على مانري.

#### التحالف مع القونس :

أما عن موقف الملك القشتالى الذى كان يطالب يحيى بن غانية ببعض المعاقل والحصون فى سبيل التنازل عن المطالبة بقرطبة ، فإن موقفه تعدل الى صالح يحيى بن غانية ، ليس لأنه أظهر من الصبر على المكاره ، وشدة البأس وصدق الدفاع الذى أيأس منه عدوه فقط ، بل ويسبب وصول نبأ اجتياز الموحدين من المغرب الى الأندلس ، فلقد رأى الرومي أن الأمر يقضى بجهادنة يحيى بن غانية «ويتركه بقرطبة فى نحر عدوه من الموحدين ، سدا بينهم وبن بلاده» (١٢١).

وهكذا قت التسوية بين (القيصر) الفونس السابع القشتالى وبين يحيى بن غانية أمير الاندلس المرابطى. وفي ذلك تقول رواية ابن الخطيب أنه عقدت الشروط واستحضر ابن غانية أهل قرطبة للرومي - الأمر الذي يعنى أنهم كانوا أصحاب هياج يوم عيد الأضحى بقرطبة - والذي قال لهم: «أنا فعلت معكم الخير ما لم يفعله أحد من قبل . غلبتكم في بلدكم ، وتركتم رعية لى ، وقد وليت عليكم يحيى بن غانية ، فاسمعوا له وأطيعوا (١٢٢) . فكأن الأمير المرابطي هو الآخر ، استند في شرعية وجوده بالأندلس إلى مساندة الملك القشتالي ، نظير الجزية - بطبيعة الحال - وهو الأمر الذي حاولت الرواية الاسلامية إعطاءه نوعا من الشرعية عن طريق تقرير أن الملك القشتالي أضاف قائلا للقرطبيين : «فعندي كتاب نبيكم غن طريق تقرير أن الملك القشتالي أضاف قائلا للقرطبيين : «فعندي كتاب نبيكم إلى جدى» على نسق ما هو معروف في أدب الفتوح «بالعهد النبوي» (١٢٣).

<sup>(</sup>١٢١) الإحاطة ، ج ع ص ٣٤٥-٣٤١ .

<sup>(</sup>١٢٢) ابن الخطيب الإحاطة ،ج٤ص٣٤٦ .

<sup>(</sup>۱۲۳) وذلك ماأكده الملك المسيحى عندما أحضر حقّا من ذهب ، فتحه وأخرج منه وكتاب مسطر فيه: كتاب من رسول الله صلعم إلى قيصر ملك الروم - وهو جده بزعمه». والأمر المستغرب بعد ذلك ما تقوله الرواية من أن الكتاب بخط على بن طالب ، الأمر الذي يضفي على الرواية طابع القصة الشعبية أو الأسطورة ، وأن توثقت الرواية بتأكيد صحتها «با جاء في حديث البخاري». هذا ، مع التأكيد أيضا على انصراف الملك المسيحى إلى بلاده، وأنصراف ابن حمدين ، إلى حيث كانت نهايته بمدينة مالقة «بعد اضطراب كثير» - الإحاطة محكس المحكوطات المحكولة عتحف كلية الأداب بالاسكندرية.

والمهم أن يحبى بن غانية استقر في قرطبة وهو مشفق من غدر أهلها ، وأنه شرع في تحصين المدينة ، «فشرع في بنيان القصر (القصبة) ، وسد عورتها ، وسام أهلها الخسف وسوء العذاب ، ووالي إغرامهم ، واستعجل أمرهم ، واتصل سلمه مع العدو الى تمام سنة ٤٥٥ه/ ماية ١١٤٧م . أما عن اشبيلية فكان قد تملكها الموحدون ، بالإضافة الى أعمالها ، وان ظل موقفهم سلبيا من استبداد العدو الاسباني بابن غانية ، وبالتالى هيمنتهم الحقيقية على قرطبة (١٧٤).

#### الآثار السلبية لثورة الماسي في الأندلس:

والحقيقة أن المرحدين كانوا قد انشغلوا في المغرب بثورة الماسي (أو الماستي) ، الأمر الذي استغرق كل جهدهم لبعض الوقت ، والذي أدى إلى «تكالب العدو على الأندلس»، بل ومنازلته الكثير من مدائنها ، مثل : الاشبونة ، وشنترين في الغرب، والمرية وطرطوشة ولاردة وأفراغة في الشرق والثغر ، بل وطمعه في استنصال الإسلام . والمهم في النهاية أن ابا زكريا يحيى بن غانية ، رجل الحرب والدين ، رأى آن تقويم الموقف لايكون إلا بالاتفاق مع المرحدين. «فداخل (يحيى) سراً من باشبيلية من المرحدين ، ووصله كتاب خليفتهم بما أحب». والظاهر أن ملك قشتالة استشعر بما كان يدور في الخفاء بينه وبين عبد المؤمن «فتحرك نحوه في جيش لايرام ، وطالب ابن غانية بالخروج عن جيّان ، وتسليمها اليه » : وهنا سار يحيى ابن غانية إلى غرناطة ، «آخر ماتبقى للمرابطين من القواعد ليجمع بها أعيان لمتونة ومسوفة ، في شأن صرف الأمر الى الموحدين» (١٢٥).

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الخطيب ، الإحاطة ، ج٤ص ٣٤٦- حيث النص على أن يحيى بن غانية ضيق عليه النصارى قى طلب الأتاوة ، كما اشتطّرا عليه فى طلب بعض المواضع ، مثل : بياسة وأبده ، فتنازل لهم عنها.

<sup>(</sup>١٢٥) انظر مجموع رسائل موحدية ، تشر بروننسال ، الرسالة الرابعة ص٦-والرسالة المؤرخة و ١٢٥) انظر سنة ٥٤٣ هـ/ ٢٧ أغسطس ١١٤٨م صادرة من عبد المؤمن إلى الشبخ الأجلّ أبى زكريا يحيى بن على (بن يوسف المسرفي) وتنص الرسالة على توارد كتب طلبة =

#### وفاة يحيى بن غانية :

والمهم من كل ذلك أن يحيى بن غانية لم يقم بغرناطة أكثر من شهرين ، إذ توفى عصر الجمعة ١٤ شعبان سنة ٥٤٣ه/ ٢٨ ديسمبر ١١٤٨م ، وكان مصيره كواحد من أبطال الجهاد والشهامة أن دفن بداخل القصر بغرناطة ، بالمسجد الصغير المتصل بقصر الأمير باديس بن حبوس الصنهاجى ، وان قبره هناك صارا مزارأ يتيرك بتيرك صاحبه (١٢٣).

#### ابن قسى والمرابطون وابن حمدين:

واذا كانت رواية ابن الخطيب هذه في الإحاطة ، قد ركزت على يحيى بن غانية بصفته أمير الأندلس المرابطي في تلك الفترة من نهاية حكم المرابطين ، فإن رواياته في أعمال الأعلام عن ابن قسى (شيخ المريدين الصوفية) تضيف أشياء تفيد في مواضع أخرى ، مثل : تغلب أحد اتباع ابن قسى على حصن منتقوط في شوال سنة ٥٣٥هـ/ابريل ١١٤٤ ، ونجاح المرابطين في إنزال ذلك التابع قبل أن يتمكن من الحصن ، وقتله . وتوجه ابن قسى إلى ميرتلة واحتلال قصبتها المنيعة في ١ ربيع الأول من سنة ٥٣٩هـ/ اسبتمبر ١١٤٤م ، بعد أن فشل المرابطون في استرجاعها الأول من سنة ٥٣٩هـ/ استمبر ١١٤٤م ، بعد أن فشل المرابطون في استرجاعها – وان ضربوا قطر ميرتلة – قبل ارتجالهم عنها . هذا إلى جانب تحرك ابن قسى إلى

الاندلس يعلمون بميل ابن غانية إلى الموحدين وأنهم تحققوا من محبته لهم والتعاون معه في ذات الله واختبارهم لصدق عهده ووفائه ، مع الإشارة إلى ماتستحقه قبيلته مسوفة من التكريم للحولهم في التوحيد ، وكذلك الشبخ أبو زكريا يحيي بن اسحق وينوه وقرابته ، مع الطلب أن يسير على منها جهم – وقارن الدراسة ، ص٣٣ .

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن الخطيب . الإحاطة ، جاس٣٤٧ ، وقارن ابن خلدون ، ج ٢٥٠٥٠ حيث النص على مهلكه (بغرناطة) في شعبان سنة ٤٥٤٨ ديسمبر ١١٤٨ م ← وقبرة بها معروف لهذا العهد، وقارن روض القرطاس، حيث خروج يحي بن غانية سنة ٤٥٤ ه / ١١٤٨ م ، من قرطبة إلى غرناطة ليكلم عليها اللمتونى في قلكها للموحدين إذ كان مكنه من قرطبة وقرمونة ، فتوفى بغرناطة ٢٤ شعبان سنة ٤٥٤هـ/ ١٢ ينابر ١١٤٥م ، ودفن في القصبة بازاء قبر باديس بن حبوس وانظر فيما بعد ص ٤٨٧ و هـ ١٤٤٣

عبد المؤمن ولقائه به في ربيع الثاني سنة ١٥٤٠ه/يوليو اغسطس ١١٤٥م، ومن ثم تحديد مداخلة ابن قسى لملك البرتغال (ابن الرنق: صاحب قلمرية) (١٢٧) ومثل هذا يقال عن ثورة قاضي قرطبة ابن حمدين التي تحدد برمضان سنة ١٩٥٩م/ فبراير-مارس ١١٤٥م، واستمرت لمدة ١١ (احد عشر شهراً، حيث كانت حركة يحيى بن غانية الى قرطبة في جمادي الثاني سنة ١٥٥ه/ نوفمبر ١١٤٥م، بينما كان دخوله إليها بعد هزيمة ابن حمدين في ١٢ شعبان سنة ١٤٥ه/ ٩فبراير ١١٤٧م. ومن ثم عودة ابن حمدين إلى حصن اندوجر، قرب قرطبة، والذي حاصره يحيى بن غانية، فكان ذلك سبب استصراخه بطاغية الروم، الذي تبع ابن غانية وفي إثره ابن حمدين الذي دخل قرطبة في ذي الحجة سنة ١٥٥ه/ مايه غانية وفي إثره ابن حمدين بن غانية بالمدينة الرسمية (القصبة).

أما عن الفترة من دخول الموحدين إلى اشبيلية (٤١٥ه/ ٤٧-١٩٦٩م) وإقامة ابن حمدين بحصن فرنجلوش ، خائبا في ظل صاحب قشتالة ، ومن ثم قصده عبد المؤمن ، بل وحتى وفاة ابن حمدين بمالقة في ١٩ رجب سنة ٤٥٥ه/ ٥ نوفمبر غامضة بشكل مثير ، وابن الخطيب في أعماله لايشير خلالها إلا إلى انصراف ابن حمدين من مواكش على عجل ، ليلحق بحليفه صنيعة القاضى ابن حسّون (أبو الحكم : الحسين بن الحسين الكلبي) ، الذي أعلن الشورة بمالقة ، على أمل ان يستعين به في استرجاع قرطبة من يحيى بن غانية ، وعندما فشلت المحاولة عاد ابن حمدين إلى مالقة ، حيث ساعد ابن حسّون بها على مخالفة الموحدين ، فدعا ابن حمدين إلى مالقة ، حيث ساعد ابن حسّون بها على مخالفة الموحدين ، فدعا إلى نفسه (ابن حسّون) . وهكذا كان جزاء ابن حمدين ميّتا من قبل الموحدين عندما استولوا على مالقة ، أن «نبشوا لحده (بقبلي مسجد مالقة) ، وصلبوه» سنة ١٥٥هـ استولوا على مالقة ، أن «نبشوا لحده (بقبلي مسجد مالقة) ، وصلبوه» سنة ١٥٥هـ مرين سنة من وفاته (١٢٩) -

<sup>(</sup>١٢٧) أعمال الأعلام ، ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>١٢٨) أعمال الأعلام ، ٢٥٤ ،

<sup>(</sup>١٢٩) أعمال الأعلام، ص ١٥٤ .

فكأنها كرامة من قاضي قرطبة العتيد ، تخفف من وقع ثورته أو انتهازيته.

#### أبن حسون صاحب مالقة:

وبعد ١٠ (عشرة) أشهر من وفاة ابن حمدين بالقة ، كانت النهاية المأساوية المذهلة لصنيعته ابن حسون صاحب مالقة الذى دعا إلى نفسه بقاعدة الأسطول العتيدة بعد أن أنزل الحامية المرابطية من قصبتها ، وانتقل إليها -- كمدينته الملكية -- حيث «تسمى بالأمير ، وأقام (بها) سالكا طريقة : القضاء مع الإمارة» -- مع تعيين أخيه قائداً للجيش . والمهم هنا هو أن إلحاح المرابطين المقيمين بانتقيره عليه جعله يستدعى الروم (الإسبان) -- كما هى العادة -- نظير دفع المال السنوى . وكان من الطبيعى أن تضج الرعية من الإلحاح على طلب المزيد من المال ، حتى شرعوا في التدبير عليه مع بعض خدامه ، كما قتلوا أخاه (القائد) أبا الحسن فكانت نهايته المأساوية التعسة (١٣٠).

وفى مقابل روايات ابن الخطيب المجموعة فى ترجمة يحيى بن غانية ، والمتفرقة فى ترجمة يحيى بن غانية ، والمتفرقة فى تراجم أعلام تلك الفترة من عصر طوائف الثوار على أواخر أيام المرابطين ، يتميز معاصره ابن خلدون وصديقه ، فى عبره ، برواية مركزه تعطى معلومات دسمة فى شكل خريطة تاريخية طبوغرافية واضحة التفاصيل - بصرف النظر عما يعتورها فى بعض المواضع من الانحراف عن المسار الزمني.

<sup>(</sup>۱۳۰) فلقد عزّ على القاضي الأمير أن تلحق بد تلك الإهانة ، وخشى أن يبالغ أعداؤه في الانتقام منه ، فحاول قتل بناته غيرة عليهن ، فامتنعن منه في الغرف ، فأطلق النار في كتبه وذخيرته ، ولما شرب السم فلم يفعل شيئاً ، «قذلق رمحا وتحامل على سنانه إلى أن خرج من ظهره ، ولم يجهز عليه «ودخل القصر ، فوجد مشحطاً في دمه يجود بنفسه ، ثم مات ليومين (السبت ۱۱ ربيع الأول سنة ٤٥هه/ ١٧ يوليه ١١٥٦م) - وصلبت جثته بعد فصل رأسه الذي حمل إلى العاصمة مراكش. وهكذا ، تم ماكان القاضي ابن حسون يخشاه من الفضيحة والعار، وذلك أنه عندما استولى الموحدون على مالقة ، بعده ، وبيع بناته وأهله، وتسرى بعضهن جلة من أهل الدولة - ابن الخطيب، اعمال الاعلام، ص ٧٥٥.

#### بداية التدخل الموحدي في الأندلس:

وتبدأ رواية فتح الأندلس وشئونها ، هذه ، بخروج قائد الأسطول على بن عيسى بن ميمون على طاعة لمتونة ، وعبوره من قادس ، ومن ثم اللحاق بعبد المؤمن ، وهو يحاصر مدينة فاس ، والخطبة له بجامع فاس ، وهى التى اعتبرت كأول خطبة للموحدين بالأندلس سنة ٤٥٠ه/ ١١٤٥م (١٣١) . وتلتها دعوة من سدراى بن وزير صاحب الغرب : بطلبوس وباجة ، الذى سار بمداخلة على بن عبسى ، صاحب الأسطول ، إلى سبتة ، من حيث جهز للحاق بعبد المؤمن لترغيبه في ملك الأندلس ، وإغرائه بالملثمين ، وحسب رواية ابن خلدون هذه ، يكون ابن وزير أول من أغرى عبد المؤمن بالأندلس ، وأنه بعث معه عساكر الموحدين بقيادة براز بن محمد عبد المؤمن بالأندلس ، وأنه بعث معه عساكر الموحدين بقيادة والثوار . واتبع عبد المؤمن هذه الحملة الأولى بحملتين تاليتين بقيادة كل من : موسى بن سعيد ، عبد المؤمن هذه الحملة الأولى بحملتين تاليتين بقيادة كل من : موسى بن سعيد ، وعمر بن صالح الصنهاجى ، فكأن غزاة الموحدين الأوائل في الأندلس كانوا من المرابطين أصلاً ، الأمر الذي يعنى تدرجا عاديا في مسار الأحداث بالأندلس ، وليس انقلابا ثوريا ، كما قد يظن.

وكان نزول العسكر الموحدى هذا بقاعدة شريش حيث الثائر: الغمر بن (عزون). ومن هناك قصدوا لبلة حيث يوسف بن أحمد البطروجي الذي أعلن الطاعة، ثم ساروا إلى ميرتله حيث دخل ابن قسى في الطاعة، ثم فتحوا شلب وأمكنوا منها ابن قسى، ومن ثم نهضوا الى بطليوس وباجة، قلب منطقة الغرب، حيث كان سيدراى بن وزير. وبعد انصرام الشتاء وتحسن الأحوال الجوية كان الخروج إلى حرب اشبيلية حيث تم الاستيلاء على منطقة طلياطة بإقليم الشرف الغربي، وحصن القصر.

والمهم أن سائر الثوار اشتركوا في حصار اشبيلية برأ ويحرأ إلى أن فتحوها في شعبان ٤١٥هـ/ يناير -فبراير ١١٤٧م . ولقد فر الملثمون منها إلي قرمونة ، وقتل من تم ادراكه منهم ، «وأتى القتل على عبد الله بن القاضى أبي بكر بن العربي في

#### هيعة تلك الدخلة - من غير تصد» (١٣٢).

وكتب زعماء اشبيلية بالفتح إلى عبد المؤمن ، وكان على رأس وفدهم إلى مراكش القاضى ابن العربى ، فتقبل طاعتهم وصرفهم بالجوائز والإقطاعات لجيمع أعضاء الوفد ، وذلك في سنة ٥٤٢هـ/ ٤٨ - ١١٤٧م . وفي الطريق توفي القاضى أبو بكر بن العربى ، وتم دفنه بمقبرة فاس (١٣٣).

# رد الفعل المضاد للوجود الموحدى بالأندلس ومسئولية أخوى المهدى ابن تومرت

لم يمض قليل وقت على فتح الموحدين لاشبيلية بمؤازرة من دخل فى التوحيد من زعماء المرابطين، وبناء على دعوات الثوار من: مريدين وقضاة، حتى انقلبت الآية رأسا على عقب، وذلك بعودة أولئك الحلفاء الجدد إلى سيرتهم السابقة، وهو الأمر المفهوم، من حيث كان ثوار الأندلس يعملون على تحقيق مآربهم الأنانية العاجلة. وكان ذلك يتم عن طريق التحالف مع الموحدين بصفتهم سنداً ضد المنافسين لهم من الإخرة الأعداء، أو من وراءهم من الملوك الإسبان، سواء فى: قشتالة فى الوسط أو فى البرتغال غربا أو فى برشلونة وأرجون شمالا بشرق، فكان أولئك وهؤلا، بمثابة الصنجة التى ترجح كفة الميزان – عند الرغبة الآنية – وحيث يتحقق توازن

<sup>(</sup>١٣٢) العبر ، ج ٦ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>۱۳۳) العبر ، ج ٦ ص ۲۳٤ ، وانظر روض القرطاس ، ص ۱۹۰ حیث النص فی أحداث سنة ۲۵هـ/ ۱۹۰هـ/ ۱۹۲۹م -حیث النص علی وصول وقد أهل أشبیلیة علی أمیر المؤمنین عبد المؤمن فوجدوه مشفولا بقتال الماسی ، فأقاموا عنده تحو سنة وتصف لم یروه حتی لقوه بالمصلی فی یوم عید الأضحی ، وفیهم القاضی أبو بكر بن العربی ، فسلموا سلام جماعة ثم بعد ذلك دخلوا علیه فسلموا وقبلت بیعتهم . وبعد سؤال ابن عربی عن لقائه بمحمد ابن تومرت لدی الغزالی ، صرف الوفود إلی إشبیلیة ، وكتب لهم منشورا بتحریر أملاكهم ، فاتصرفوا عنه فی جمادی الثانی سنة ۱۹۵۳هـ / نوفمبر ۱۹۱۸م.

#### التعايش الهش بين الجميم.

والأمر المستجد في اشبيلية الحديثة العهد بالتوحيد هو الضجة التي ثارت فيها بعد برهة وجيزة ، والتي نسبت إلى أخوى المهدى: عبد العزيز وعيسى، وهو الأمر المستغرب حقا، من حيث الزمان، بعد حوالي عشرين عاما من وفاة «الإمام المعلوم، المهدى المعصوم» ، ومن إسدال الستار على مشكلة الخلافة أو الخليفة، ومن حيث المكان، بعيداً فيما وراء العدوة، في بلاد الأندلس. والمهم هنا هو ظهور كل من عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى ، فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات.

فالروايات الخاصة بمحمد ابن تومرت عندما كان صغيراً ، يعرف باسم (الدلع) «أسفو» (ضياء) ، لا تعرفنا بأخوة صغار له عندما كان يغادر ، في سنة ٠٥٥٠/ ٢٠١٩ دارهم في السوس نحو الأندلس والمشرق. والروايات التي تتكلم عن والده بعد ذلك تتكلم عن اشتياق الأسرة الى رؤيته وخاصة الوالد الشيخ (أمغار) «تومرت» (عبد الله) ، الأمر الذي يعنى أن عبد العزيز وعيسي كانا طفلين صغيرين ، لادراية لهما بما كأن يدور حولهما من أمور السياسة والدين ، إلا إذا كانا أخوين غير شقيقين من الأم مثلا ، وهذا ما لاتشير إليه المصادر حتى مطلع العقد الخامس من قرننا السادس هذا (١٢٨). ويرجح اقتراحنا هذا ما عرفناه فيما بعد من أن عبد المؤمن كان له أخت ، اسمها فندة أو بندة ، والتي زوجها للشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي ، وان انتهى ذلك الزواج بالانفصال جسب رغبة الأميرة . وكذلك ماعرفناه من بعد من صلة القرابة بين عبد المؤمن ووزيره عبد السلام الكومي الذي كان أخا غير شقيق لاخت عبد المؤمن عن طريق الأم (١٣٤).

والرواية الخاصة بحملة اشبيلية تنص على أن عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى الاراعة الخاصة بحملة اشبيلية تنص على أن عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى وصفاتهما الخلقية والخلقية انظر رسائل موحدية ، مجموعة بروفنسال ، الرسالة رقم ١١ ص ٣٨ وما بعدها حيث تفسير شقاوتهم بجنون الشباب أولا ( ص٣٩) ، واستمرار ذلك مع ارتفاع أسنانهم إلى أطوار الكهولة عندما وخملت همد وأبدائهم أنهم في حد أولى الفهم والعقول» دون جدوى (ص٠٤).

كانا من مشيخة (أى رؤساء) العسكر الموحدى باشبيلية . وتذهب الرواية مباشرة ودون مقدمات الى أنه «ساء أثرهما بالبلد ، واستطالت أيديهما على أهله»، بل وأكثر من هذا أنهما وأصحابها «استباحوا الدماء والأموال .. »، ثم «اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب لبلة» (١٣٥). وترتب على ذلك أن البطروجي «ترك العسكر الموحدي في اشبيلية ، وعاد برجاله إلى بلده ، حيث أخرج الموحدين منها ، وحول الدعوة عنهم» (١٣٦).

وتبين بقية الرواية أن يوسف البطروجي بعدما عاد إلى لبلة اتصل بالمرابطين في منطقة طلياطة وحصن القصر ، بشرف اشبيلة الغربي ، معلنا اعترافه بالسلطة المرابطية ، وشملها وقتئذ يحيى بن غانبة . وتبع ذلك الانفصام عن الموحدين ، وخروج احمد بن قسى ، شبخ المريدين ، بدوره عما كان أعلنه لعبد المؤمن من الطاعة . وكذلك كان الأمر بالنسبة لقائد الأسطول المرابطي في قادس ، وهو على بن عيسى بن ميمون الذي ارتد عن الدعوة المؤمنية.

هذا ، وانضم إلى جانب المرتدين عن خلافة عبد المؤمن : محمد بن الحجام صاحب بطليوس ، ثانية مدن الغرب بعد باجة . هذا ، ولما كان يحبى بن غانية قد استولى على الجزيرة الخضراء ، كما كان أهل سبتة قد انتفضوا بمعرفة قاضيهم عياض ، يكون المضيق قد انغلق أمام القوات الموحدية أو كاد . وذلك أنه لم يبق على طاعة عبد المؤمن سوى ابو الغمرين عزون بمدينة شريش ورندة وجهاتهما (١٣٧).

<sup>(</sup>١٣٥) انظر ابن خلدون ، ج ٦ ص ٢٣٤ ، وقارن الرسائل صوحدية ، الرسالة رقم ١١ ص ٢٣٥ انظر ابن خلدون ، وسوائب لايقفون عند حد ولاينتهون ... وهمل يريدون التصرف في المنكرات بما يشاؤن ويشتهون ، دأبهم استخلاص الفسقة ، واستصحاب الخونة من حثالة الناس والسرقة ». وهذا إلى جانب القول: وومع ماكان الأمر يتوسع لهم من الارزاق المنعمة والخيرات المتمنة والمنازل المكرمة ، والخيل المسرمة ، فلم يكن مستطابهم إلا غلولاً يحترقون بناره ، ويتطرقون بعاره ».

<sup>(</sup>١٣٦) ابن خلدون، العبر ، ج٦ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۱۳۷) این خلدون ، ج ٦ص ۲۳٤ .

وهكذا انحصر الموحدون فى اشبيلية وسط بحر الثوار من الاندلسيين المرتدين عن الدعوة ، واضطر أخوا المهدى : عبد العزيز وعيسى وبصحبتهما ابن عمهما يصلاتين الى الخروج بمن كان بصحبتهم من عساكر الموحدين الى خارج اشبيلية ، ولحقوا بجبال بستر؟ القريبة ، حيث لحق بهم صاحب شريش : ابو الفصر بن عزون . وتم التخطيط بينهم لفك الحصار عن المجاز ، باستعادة الجزيرة الخضراء من ايدى اللمتونيين ، ونجحوا فعلا بافتتاحها ، وقتل حاميتها المرابطية.

وهكذا انفتح الطريق - عبر المجاز - إلى المغرب ، أمام الموحدين بشكل عام ، وأمام المغضوب عليهم من جانب الأندلسيين ، وهم جماعة يصلانين وأخوى المهدى ، الذين عبروا العدوة.

والحقيقة إن الجماعة الترمرتية المنشقة كان لها نشاطها المسئ للدولة في كل من سبتة حيث أثاروا أهلها ، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة فاس ، العاصمة المغربية العتيدة . فذلك ما يفهم من رواية ابن عذاري التي تعانى من بعض الخروم\*، مسن أنه بعد أن استقر عبد العزيز وعيسى وأصحابهما لبعض الوقت في فاس ، أثناء تلك الفتنة التي «أشعلت نار الحسد في نفوسهم ، وكستهم ثياب الحقد عوضا عن لبوسهم ، مع ما كانوا طبعوا عليه من سوء الاعتقاد ، وكأس الأحقاد» . وهكذا «شدوا في الحين ليلا ونهارا الى مراكش ، لينتقضوا ما عقده الله في محله ، وأمله لأهله» (١٣٨) وحتى لحقوا بحضرة مراكش فعلا حسب رواية ابن خلدون (١٣٩).

<sup>\* (</sup>الموحدون ، ص٢٧)

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن عذاری ، المرحدون ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>١٣٩) العبر ، ج ٢ ص ٢٣٤ ، وقارن رسائل موحدية، الرسالة رقم ١١ص ٤٢ – ٤٣ - حيث النص على أنه «فلما كانت غزوة فتح بجاية وسائر تلك البلاد لشرقية (سنة٤٥٥هـ/ ١١٥٢م) ... ثارت كوامن حسدهم وسلكوا في التحريب والتخريب مسلكا لايشك فيه ولايراب .. فنظر بعون الله في إطفاء نورهم قبل اشتعالها ... وحز رؤوس الفتنة عند صراخها ، واقتضى الأمر الابقاء والإملاء في الشقيين ... وتأخيرهما بقدر الله عن ذلك المهللا ، فأقاما بهذه الحضرة (فاس) - حرسها الله - في قيد الفغلة، وفترة المهلة.

#### وال موحدي جديد لاشبيلية:

وبعث عبد المؤمن واليا جديدا على إشبيلية ، هو : يوسف بن سليمان ، ومعه عسكر من الموحدين ، وأبقى براز بن محمد على الجباية . وبعد أن تسلم يوسف بن سليمان ولايته باشبيلية ، خرج يتعقب المرتدين والثوار وبقايا اللمتونيين ، فدوخ أعمال يوسف البطروجي بلبلة وطلياطة من أعمال الشرف الغربي ، وكذلك الأمر بالنسبة لعمل ابن قسى بشلب .

هذا ، كما أغار يوسف (بن سليمان) على جبيرة ، كما أخضع عيسي بن ميمون صاحب شنتمرية ، والذى شاركهم الغزو بنفسه على رأس رجاله . هذا ، كما خضع للموحدين محمد بن الحاج ، صاحب بطليوس ، الذى أرسل لهم «بهداياه فتقبلت ، ورجع يوسف بن سليمان إلى إشبيلية والغرب جميعا (١٤٠).

# الصراع من أجل قرطبة ،

واذا كان ابن خلدون يسقط من روايته دور ابن حمدين قاضى قرطبة «الخليفة» وكيف لجأ إلى الاستنجاد بملك قشتالة ، بل ومكنه من دخول قرطبة واستباحة مقدساتها ، الأمر الذي كان ينذر بنهاية تعسة لعاصمة الخلافة العتيدة قبل أوانها ، لولا ظهور الموحدين واستيلاؤهم على إشبيلية ، الأمر الذي سمح بعقد الهدنة بين أمير المرابطين يحيى بن غانية والملك القشتالي نظير أن يدفع المرابطي الجزية السنوية (ما بعد ، ص٤٨٩) ، فإنه يقدم الرواية التي تقرر بداية الوحشة بين الطاغية الرومي الذي استغلظ على يحيى بن على بن غانية بقرطبة ، وألح على الطاغية الرومي الذي استغلظ على يحيى بن على بن غانية بالزيادة في جزيته أو جهاته حتى نزل على بياسة ورندة (١٤١) ، وطالب ابن غانية بالزيادة في جزيته أو

<sup>(</sup>۱٤٠) این خلدون ، ج۲ ص ۲۳۵ .

<sup>(</sup>١٤١) ابن خلدون ، ج٦ص ٢٣٥-حيث تكملة النص المضطرب : وتغلب على الأشبونة (بالبرتغال) وطرطوشة ولاردة وأفراغة وشنتمرية ، وغيرها من حصون الأندلس - وهذه من اقليم الشرق والثغر.

الإفراج له عن قرطبة (١٤٢). وأمام هذا التهديد بأخذ قرطبة رأى يحيى بن غانية أن يراسل براز بن محمد (المسوفي)، وتم اللقاء بينهما في أستجة، وانتهت المفاوضات بين الرجلين بأن ضمن براز لابن غانية إمداد الخليفة عبد المؤمن، على أن يتخلى للموحدين عن قرطبة وقرمونة.

#### ابن غانية يتخذ جانب الموحدين،

وهكذا غدر ابن غانية بأقماطه (كونتاته) الحلفاء ، وطردهم من قلعة ابن سعيد. هذا ، كما أفرج الملك القشتالي عن جيان ، بينما لحق يحيى بن غانية بغرناطة ، حيث كان بها ميمون بن يدر اللمتونى في جماعة من المرابطين ، وهم يعلنون الطاعة للموحدين . وهناك كانت وفاة يحيى بن غانية في (أواخر) شعبان سنة ٣٤٥ه/ يناير ١١٤٩م (١٤٣).

وانتهز ملك قشتالة (الفونسو الـ ٧) فرصة فى قرطبة فزحف إليها ، وعندئذ أخرج الموحدون باشبيلية القائد أبا الغمر بن عزون للدفاع عنها ، كما خرج اليها من لبلة يوسف البطروجي الذي كان فى طاعة الموحدين . وعندما بلغ عبد المؤمن الخبر بعث إليها عسكراً من الموحدين تحت قيادة يحيى بن يغمور . وعندما وصلت نجدة ابن يغمور إلى قرطبة اضطر العدو القشتالي إلى الإفراج عنها ، وقك الحصار - بعد أيام قليلة . وعقب ذلك بادر الثوار إلى ابن يغمور يطلبون منه الوساطة في طلب الأمان من عبد المؤمن ، وقام يحيى بن يغمور بترتيب زيارتهم إلى مراكش ،

<sup>(</sup>۱۲۲) قرطبة (ابن خلدون ، ج٢ص٢٣٥ .

<sup>(</sup>١٤٣) كتاب العبر، ج٦ ص ٢٣٥ - حيث ينص ابن خلدون ، على أن قبر يحيى بن غائية بها (غرناطة) معروف لهذا العهد فى أواخر القرن الثامن هـ / ١٤٥ ، وانظر روض القرطاس ، ص ١٩١ - سنة ٤٥هم/ آخر ١١٤٨م حيث فتح قرطبة التي ملكها الموحدون بمبادرة من والبها يحيي بن على أبن غانية الذي خرج منها إلى غرناطة ليكلم عاملها اللمتونى فى تمكينها للموحدين ، إذ كان هو قد مكنه من قرطبة وقرمونة ، فتوفى بغرناطة يوم ٢٤ شعبان سنة للموحدين ، إذ كان هو قد مكنه من قرطبة بازا، قبر باديس بن حبوس وقارن ما سبق ٤٧٨ وه ١٢٤٩م .

فساروا إلى هناك ، حيث استقبلهم الخليفة وصفح عنهم . وفي نفس سنة ٥٤٣هـ/ ١٤٤٨م ملك عبد المؤمن مدينة جيّان وخطب له فيها (١٤٤).

## لقاء كبيرمع أهل الاندلس في سلاسنة ٥٤٥هـ/ ١-١١٥٠،

وهكذا كانت وفود الأندلس تترى للقاء الخليفة عبد المؤمن في مراكش العاصمة ، تمهيداً للقاء كبير يتم بينه وبينهم في رباط سلا ، القريب من العدوة . ففي سنة مددد ١١٥٥هـ/ ١-١١٥٠م نهض عبد المؤمن إلى مدينة سلا (١٤٥).

وهناك بدأ الاعمال الأولية التي ستمهد لقيام مدينة رباط الفتح في تلك المنطقة من مدينة سلا أو شلة القديمة . وكانت أول الأعمال التي بدأ بها عبد المؤمن هناك ، هو إمداد المنطقة بالماء الجارى ، الذي أخذ من عين غبولة حتى وصل إلى قرب سلا في المنطقة التي حددًت لبناء رباط جديد - لجهاد برغواطة وليس للجهاد في المنطقة التي حددًت لبناء رباط جديد - لجهاد برغواطة وليس للجهاد في الأندلس (١٤٦).

ومن هناك استدعى أهل الاندلس ، فوقدوا عليه وبايعوه جميعا بالخلافة . وفي تلك البيعة العامة تعهد الثوار من الزعماء الأندلسيين بالانخلاع من الأمر . وهناك تعدد الرواية الخلدونية من هؤلاء الأمراء :

- سيد رأى بن وزير صاحب باجه ويابره .
  - يوسفُ البطروجي صاحب لبلة .
- أبو الغمر بن عزون صاحب شريش ورندة.
  - (محمد) بن الحجام صاحب بطليوس.
    - عامل بن مهيب صاحب طلبيرة.

<sup>(</sup>١٤٤) روض القرطاس ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>١٤٥) ابن خلدون . ج ٦ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٤٦) روض القرطاس ، ص ١٩٢ ، (سنة ٥٤٥) .

وتنص الرواية بعد ذلك على تخلف ابن قسى وأصحابه من أهل شلب عن حضور هذا الجمع ، فكان ذلك سببا لقتله فيما بعد.

ومن المهم الإشارة إلى أن وقد أمراء الأندلس هؤلاء كان بصحبهم من رجال الحاشية «نحو من ٥٠٠ (خمسمائة) «فارس» ، من: الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ والقواد » وكان في استقبالهم ، على مسافة ميلين ، ٣ (ثلاثة) من كبار رجال الدولة عن يحملون لقب الوزير ، حسب رواية القرطاس ، وهم : أبو ابراهيم (سليمان بن ايجيج) وأبو حفص (عمر الهنتاتي؟) و(أبو جعفر) أحمد بن عطية الذي يصفه النص أيضا ، بالفقيه الكاتب – فكأنه الوزير الحقيقي ، باعتبار الشيخين الكبيرين الآخرين وزيري شرف – على مانري (١٤٧) .

وبعد ضيافة فاخرة لمدة ٣ (ثلاثة) أيام ، «أنزلوهم (فيها) خبر نزول» وأدخولهم على الخليفة عبد المؤمن ، وذلك في يوم الجمعة من أول شهر المحرم لسنة ٥٤١هـ/ ٢ أبريل سنة ١١٥١م حيث بدأ مهرجان الخطابة والشعر بتلك المناسبة التاريخية التى اتعقد فيها رباط «الترحيد» بين العدوتين (١٤٨).

وعندما رجع عبد المؤمن إلى مراكش ، وصرف أهل الأندلس ، استبقى هؤلاء الزعماء الشوار واستصحبهم معه إلى مراكش ، فلم يزالوا هناك بحضرته ، إلى ماشاء الله (١٤٩).

# مابين فتح افريقية وضبط الاندلس:

والمهم هنا هو أن عبد المؤمن انشغل في وقت واحد بكل من الأندلس المهددة من العدوين: الداخلي الممثل في الثوار، والخارجي الممثل في الطغاة (أعداء الإسلام)، ومع أنه كان قد قرر البدء بتوحيد التراب المغربي في افريقية (الجزائرية -

<sup>(</sup>١٤٧) انظر روض القرطاس ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١١٨) انظر روض القرطاس ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٤٩) ابن خلدون . ج ٦ ص ٢٣٥ .

التونسية) ، الا أنه ظل حريصا على التمسك بأهداب الأندلس - وكأنه يولى الجهاد الحقيقي هناك أهميته الأولى - وهو الأمر المقبول.

وهكذا بدأ عبد المؤمن حملته الافريقية سنة ٥٤٦هـ/ ١١٥١م بالخروج من مراكش إلي سبتة ، وكأنه يقصد المجاز ، كما فعل في السنة السابقة (٥٤٥هـ/ ١١٥٠م) . وأثناء مقامه في سبتة كان يموه فيسأل عن أحوال الأندلس ، لكي يدخل الجزائر بعد ذلك على حين غفلة حتى لا يعرف مقصده (ماسبق ،ص١).

## غارة على المرية المحتلة،

والمهم أنه اذا كان عبد المؤمن يوجه كل قواه البرية إلى المغرب الأوسط فإنه كان يستعين بالمتعاطفين معه من الأندلسيين والمرابطين ، كما كان الحال بالنسبة ليحيى بن غانية الذى كان يرسل إليه رسالة رسمية من إنشاء الوزير ابن عطية ، يطلب منه فيها الدخول صراحة في طاعته ، عا سبقت الإشارة إليه (ماسبق ، ص٧٧٤) ، فإنه كان يشجع رجال الأسطول الأندلسيين بصفة خاصة ، على الانضمام إلى الموحدين ، الأمر الذى كان يساعد على مواجهة القوى البحرية المعادية ، سواء كانت مرابطية أو أسبانية فرنجية ، كما كان الحال في المربة التي كانت مستعمرة فرنجية ، إسبانية منذ سنة ٤٥٥ه/ ١٤٧٧م.

وهنأ يرجع الفضل إلى أحدي الرسائل الموحدية التى اكتشفها الأستاذ «أ.ليفى وهنأ يرجع الفضل إلى أحدي الرسائة الخامسة – الموجهة الى طلبة سبتة – والتى تقدم معلومات تفصيلية دقيقة عن غارة قامت بها وحدة من الأسطول الموحدى الناشئ ، بقيادة «الطالب»: أبى محمد عبد الله بن سليمان ، والى غمارة وسبتة وقتئذ ، وبمعونة رجال أسطول سبتة ، وذلك في سنة ٤٥٥ه/ ١٥١١م ، ضد مرفأ المرية . فلقد اجتاز الغزاة بكل من مرفأى : مالقة والمنكب . فلما رأوا من أهلهما الامتناع والاستعداد للدفاع ، قصدوا المرية ، وصبحوها بكرة باكرة ، فوجدوا أهلها قد استطاعوا تفريغ استعدوا لهم ، وذلك بتسليح مراكب البضائع التي لم يكونوا قد استطاعوا تفريغ حمولتها.

وعندئذ بأ الموحدون إلى قطع الحبال التى كانت تربط تلك المراكب المعروفة بالشخاتير ، بالبر ، ويدأوا فى سحبها . وعندئذ «لم يجد أعداء الله غياثا إلا بالمبادرة الى الترامى فى الماء ... فاقتفى الموحدون آثارهم بالقتل . وهكذا غكن الموحدون من دخول باب المدينة آمنين وبعد جولة اخترقوا فيها شوارع المدينة وطرقوا «منشآت الكافرين» حتى وصلوا إلى قرب المسجد الجامع ، «فأخذوا على بركة الله فى الانصراف إلى قطائعهم وأحتووا على ماكان بالمرسى من الغراب والشخاتير (مراكب الشحن) ، وحرقوا ما لم يكنهم جلبه ... وغنموا من تلك الآلات الحربيات ما أتى الوصف على ذكره . هذا، مع الإشارة إلى ضرورة منع المسلمين من التعاون مع الأعداء فى المدينة والمتاجرة معهم (١٥٠).

# تعيين أولاد عبد المؤمن عبد المؤمن على ولايات المغرب الاقتصى والاوسط:

وبعد فتح إفريقية واخضاع عربها عاد عبد المؤمن إلى مراكش فى السنة التالية الدولاد وبعد فتح إفريقية عن طريق تعيين أولاده ولاة لعواصم البلاد ، وتزويدهم بالمستشارين من الوزراء الحكماء والقواد الكفاة . على الوجه الآتى :

- فاس : وعقد عليها لابنه السيد/ أبى الحسن ، على ، واستوزر له : يوسف بن سليمان .
- تلسمان : وعقد عليها لابنه السيد/ أبى حفص (عمر) ، واستوزر له أبا

<sup>(</sup>۱۵۰) انظر بروفنسال ، رسائل صوصدیة ، الرباط ، ۱۹۶۱ ، ص ۱۰-۱۳ ، والدراسة (بالفرنسیة) حمکتیة لاروز، باریس ، ۱۹۶۲، ص ۲۵-۲۲ ، وقارن روض القرطاس الذی بحدد سنة ۲۵۵ه/ ۱۹۵۱م ، ولکنه یخلط ذلك مع حملة استرجاع المریة سنة ۱۱۵۲م، وانظر ابن الاثیر الذی یحدد سنة ۵۵۱هم/ ۱۱۵۱م ... وان جعل العنوان حصر غرناطة والمریة ، وانظر دارسة بروفنسال الذی یحدد التاریخ ماین ۵۵۳هم/ ۱۱۵۸م و ۵۵۳هم/ ۱۱۵۸م .

#### محمد بن وأثودين.

- سبتة : وعقد عليها لابنه السيد/أبي سعيد (عثمان) ، واستوزر له : محمد بن سليمان.
- بسجاية : وعقد عليها لابنه السيد/ ابى محمد عبد الله ، واستوزر له : يخلف بن الحسين (١٥١).

#### ولاية العهدد

هذا ، كما قرر عبد المؤمن أن يتخذ من أسن أولاده ، وهو الأمير : السيد أبى عبد الله محمد ، وليا لعهده ، بعني أستقرار أمور الدولة الموحدية ، باستكمال أحكامها السلطانية ، بما يعنى قواعدها الدستورية أي الديوانية ، كما يقال الآن.

# بنو أمغار أخوا المهدى والموقف من التعيينات الإدارية ،

ومن المهم هنا بيان أن استكمال الدولة الموحدية المؤمنية لدواوينها ، من تنظيم إدارة الولايات عن طريق تعيين السادة الأمراء من بنى عبد المؤمن ، ومن ثم منصب ولى العهد (الذي كانت له ولاية الأندلس على عهد المرابطين) والذي آل الى أكبرهم سنا ، وهو السيد/ أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن ، كان سببا في نك، بعض الجروح المندملة بالتسبة لآل المهدى ابن تومرت ، من: الأخوة وحتى أبناء العم . فلقد أدت تلك التعيينات أو الأجراءات النظامية الخاصة بإقرار قواعد الدولة الموحدية المؤمنية ، إلي تغير ضمائر أخوي المهدى ، وهما: عبد العزيز وعبسى ، اللذين كانا قد خرجا من الأندلس بعد إثارة الكثير من المتاعب في اشبيلية وأعمالها حتى أجبرا على مضض – على الخروج منها ، بل الجواز – بصعوبة – إلى العدوة المغربية. ورغم ما تقوله الروايات الخاصة بأخوي المهدى – بشكل عام – من أنهما جازا مع ورغم ما تقوله الروايات الخاصة بأخوي المهدى – بشكل عام – من أنهما جازا مع قريبيهما يصلاتين ، الى مراكش ، الا أنه من المعروف – وثائقيا – أنهما أجبرا قريبيهما يصلاتين ، الى مراكش ، الا أنه من المعروف – وثائقيا – أنهما أجبرا قريبيهما يصلاتين ، الى مراكش ، الا أنه من المعروف – وثائقيا – أنهما أجبرا قريبيهما يصلاتين ، الى مراكش ، الا أنه من المعروف – وثائقيا – أنهما أجبرا

<sup>(</sup>١٥١) ابن خلدون ، ج٦ ص ٢٣٦ .

على الإقامة القسرية في فاس لبعض الوقت قبل أن يفرًا إلى حضرة مراكش ، مضمرين الغدر بها .

#### اللحاق بمراكش وقتل الوالي:

واذا كانت الروايات الخاصة بأخوى المهدى تبدو مبتسرة فى كثير من المصادر ، فإنه يرجع الفضل إلى رواية البيدق فى تقديم تفصيلات الفدر بحضرة مراكش وهو الأمر الذى توثقه رسالة موحدية ، هى الـ ١١ (الحادية عشرة) من مجموع بروفنسال - وهى مؤرخة بما بعد فتح بجاية سنة ٤٤٥ه/ ١٥٢م . فلقد هرب بنو أمغار من فاس إلى مراكش ، وأخبر والى فاس : الجيانى (أبو محمد عبد الله بن خيار) الخليفة عبد المؤمن بمنزله من سلابهروبهم من فاس إلى مراكش . وهناك نزلوا ببستانهم (بحيرتهم) بباب الدباغين ، من حيث وجهوا الى أخوتهم المنافقين فخرجوا إليهم . وفى وقت السحر قصدوا المسجد حيث اعترضوا نائب الخليفة على مراكش ، وهو القائد : عمر بن تفراجين ، وطلبوا منه مفاتيع الأبواب ، فلما امتنع قتلوه.

وقام أهل المدينة على صريخ استغاثة مؤذن المسجد من أعلى الصومعة ، وحصروا الثوار داخل الأسوار ، ونجحوا في قتل عبيدهم ، ومن ثم قتل عبد العزيز عند باب الدباغين ، وقتل عيسى عند باب أغمات هيلانة ، هذا كما قتل كاتبهم (وزيرهم) عند باب أغمات وريكة ، وأخذ منه الخرج الذي كانت فيهم دواوينهم وكتبهم وقامت العامة بعد ذلك بصلبهم أعلى باب الشريعة.

هذا ، وكان عبد المؤمن قد أرسل وزيره الشهير أبو جعفر أحمد بن عطية ليسبقه إلى مراكش قبل أن يستشرى الأمر. وعندما وصل عبد المؤمن ووقف على حجم المؤامرة الكبيرة ، عن طريق قراءة أسماء المشاركين المسجلة في الكتب ، بدأ مطاردة المتأمرين وإنزال العقوبات الرادعة بهم ، فكانت بذاية لعملية تمييز جديدة أو تفتيش (١٥٢).

# التمييز أو التطهير،

والمهم بعد ذلك أن حركة أخوى المهدى التي عرفت بحركة بني أمغار أي بني الشيخ نسبة إلى تومرت والد المهدي ، تطلبت إجراء حركة تطهير - عما عرف

(١٥٢) انظر البيدق ، ١٩٣-١٩١ ، وقارن الرسالة رقم ١١ مجموع الرسائل الموحدة، ص ١٩٥ وما يعدها حيث : ... الأشقياء فلان وفلان وأصحابهما كانت نفوسهم الخبيشة نائمة على قذاها، ولم تزل بعد الإمام المعصوم، المهدى المعلم – رضه – من أهل هذا الزمن يحملهم في حجر الكفالة والكفاية ... ونأخذ يأيديهم وهم يخزون عي وجوههم... ونرى وصل أرحامهم التي قطعتها شقاوتهم من جملة ما يجب للمهدى – رضه – من الحفظ والرعاية ، وهم خلال ذلك أغمارلاً يفهمون ... وهمل يريدون التصرف في المنكرات ما يشاؤون ويشتهون، دأبهم استخلاص الفسقة واستصحاب الخونة من حثالة الناس... ونحن نرجو ان شعب الجنون من شبابهم تسكن، ومستأنف الأحوال من قبيح أدابهم محسن ... وسابق الشقاء مع ذلك يستنبع المراجعة ... ويحمل أراءهم المنقومة وحوادثهم المذمومة .. حتى انتبذوا عن أمر المهدى ... وكلما ارتفعت اسنائهم إلى أطوار الكهولة ... اجتيازهم شيطانهم إلى حضيض الجور والنكول، واقترن بهم من قرناء الرجس وشبطان الإنس.

ومع ما كان الأمر يتوسع لهم من الأرزاق المنعمة والخيرات المتعمة والمنازل المكرمة والحيل المسومة فلم يكن مستطابهم إلا غلولاً يحترقون بناره ويتطوقون بعاره .. حتى تفاحش منكرهم ... فلما أشرف على دائهم الإعباء هجروا قصد التأديب .. ومع أنهن أظهروا التوبة إلا أنهم عادوا إلى الإتحراف .. ولم يجد هجرهم مرة بعد مرة إذ استمر تخبطهم في مسالك العطب، ودعائهم للناس في السر إلى اعتقاد مدهبهم .. على أستتار واحتجاب. والأشقباء المذكورون لا يرون الإحسان إحساناً .. وسموم الغل تمشى في أعضائهم وتتدرج .. فلما كانت الغزوة التي فتحت فيها بجاية وسائر هذه ألبلاد المشرقية ... ثارت كوامن حسدهم تطرق وتنهاب... وسلكوا في التحريب والتخريب عسلكاً لا يشك فيه ولا يرتاب ... وكان الهدف الشقى فلان عمرة كبرى... وأقام في السجن إلى أن كان الإياب ... فنظر بعون الله في أطفاء نورهم قبل اشتغالها ... وقتل فلان بنني فلان ،... وأخذت على الكفرة والفجرة مخارج الجهات، وتقبضت على الباقين منهم يد الأسر بعد الاثخان وشد الوثاق ... واقتضى الإبقاء والإملاء في الشقيين الهاقيين فلان وفلان وقلان وتأخذهما بقدر الله .. على تيقن من فسادهما .. واخيراً الما من عقال الاعتقال .. واختير لهما سكن فاس وأمرلهم ها عد

بالتمييز في مثل تلك المناسبة . وفي ذلك تقول رواية ابن عدّارى ، إن عبد المؤمن تتبع أصحاب الناكثين في العاصمة مراكش ، وأنه ألفاهم كُثر من كل قبيل ، وأنهم سجنوا بعد اقرارهم ، وأمر أبناء كل قبيلة يتولوا قتل إخوانهم بأيديهم. وتم ذلك في حضرة عبد المؤمن الذي جلس على الدرج في أعلى قصر الحجر، وإذا كانت ترتبت على تلك الفتنة آثار سلبية على جماعة الموحدين من السعاية بالفتنة والنميمة والوحشة ، فلم يلبث الجميع أن «تراموا على خليفتهم راغبين في العفو وإزالة الكدر ، فقبل منهم ما أملوا وتعطف عليهم على عادته – بما سألوا : وسارت الكتب الى الملاان بتغافر الموحدين (١٥٣).

<sup>&</sup>quot;يقرم بهم من المؤاسات والمحترث والجنات .. والافتتان ... وتسلل إليهم من أشقيائهم متكهن جرئ ... عند بيعة رباط الفتح ... اشتعلت لها نار الحسد بين ضلوعهم .. انتهاز الفرصة في المضرة ... اغتيال الشيخ أبي حفص عمر بن تفراجين عند خروجه إلى الجامع لصلاة الصبع ... وركبوا خيلهم إلى مصارعهم على أيدى العامة . وقارن أبن خلدون، ج ٦ ص ٢٣٦ - حيث الإشارة أن أخرى المهدى عندما تغير ضمائرهما بسبب ولاية السادة الأبناء دونهما ، نمقا عراكش مضمرين للغدر، وأنهم " أدخلوا بعض الأرغاد في شأنهم . ومن ثم : انقضوا فجأة على قائد قصبة مراكش وهو عمر بن تقراكين وقتلوه، « بمكانه من القصبة». والمهم أن الخبر وصل إلى عبد المؤمن الذي أرسل وزيره أبا حفص أحمد بن عطبة في أثر عبد العزيز وعيسى اللذين قتلا مم من كان مشاركاً لهما في تلك الجربة.

أما عن رواية ابن عذارى فتنص على أن المتآمرين قتلوا وصلبوا ، وأن قتل عبسى كان قرب باب الدباغين، بينما كان قتل عبد العزيز بباب أغمات مع ترضيح أن ذلك حدث بمعرفة الوزير ابن عطية، بينما كان الخليفة قافلاً في إثره من سلا إلى مراكش، وإن أخبار الفتنة وصلته على أيدى "الرقاصين" من عمال البريد، وهو في منتصف الطريق.

والمهم أن عبد المؤمن استكمل القضاء على دابر المتآمرين "بحكم السيف في أولهم وآخرهم" ثم أنه أمر الوزير ابن عطية بكتابة الرسائل الخاصة بذلك الأمر إلي جميع البلدان (ابن عذاري، الموحدون، ص ٢٨).

<sup>(</sup>١٥٣) انظر ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٢٨-٢٩- حيث النص على أن الكتب كانت من إنشاء الكاتب الوزير ابن عطية ، وأنها مؤرخة لسنة ١١٤هـ/ ١١٥٣م ، وقارن البيدق ، ص ١١٤- حيث سلّع عبد المؤمن السوقة وأمر بإخراج المتهمين من السجن ليقتلوا على أيديهم .

# استكمال فتح الأندلس،

وبعد الاطمئنان على أحوال كل من إفريقية والمغرب، وماكان قد مت الهيمنة عليه من بلاد الأندلس، كان من الطبيعى استكمال فتوح الأندلس، بمواصلة توجيه البعوث إليها. فلقد بلغ عبد المؤمن في سنة ٤٩٥ه/ ٥-١٥٤٦م أن والى إشبيلية، وهو يحيى بن يغمور كان قد انتقم من أهل لبلة فقتلهم جزاء لهم على موقفهم المتهاون من غدر الثائر الوهيبي لبلاتهم. وعندما تأكد من سوء تصرف ابن يغمور عزله عن ولايتي كل من اشبيلية وقرطبة وعين بدلا عنه أبا محمد عبد الله بن أبي حفص بن على التينملي على أشبيلية، وأبا زيد بن يجيت (يكيت) على قرطبة. وأكثر من هذا فقد أرسل عبد المؤمن القائد عبد الله بن سليمان إلى الأندلس، فأتي بيحي بن يغمور معتقلا إلى حضرة مراكش حيث ألزم الإقامة الجبرية في منزله، إلى أن فك أسره، وبعشه مستشاراً مع ابنه السيد/ ابي حفص (عمر) إلى المناف الميان (١٥٤).

وفى آخر سنة ٥٤٩هـ/ ٢ قبراير ١١٥٥م هذه ، وصل ابن وزير إلى أمير المؤمنين، وأخبره بتسلط العدو ابن الرنك (ملك البرتغال) على الثغور ، وملازمته لهم بقطع زروعهم والإغارة عليهم فى بسائطهم. فأصر عبد المؤمن بالكتابة إليهم يعدهم بالنصر ، ويعرفهم باستعداده لغزو اعدائهم ، وكذلك برفع الضرائب عنهم. وخاطب بذلك أهل باجة وأهل يابرة ، وذلك بتاريخ ٢٣ من المحرم سنة ٥٥٠هـ/ أبريل

<sup>(</sup>١٥٤) ابن خلدون ، ج٦ ، ص ٢٣٦، وقارن ابن عذاري ، المرحدون ، ص ٢٩ حيث المزيد من التفصيلات عن الغدر بلبلة ليلاً وان بعض أهل لبلة لجاً إلى قصبة المرحدين فأمنوا من عادية الحادثة. وأبن يغمور انقذ الموقف بسرعة بدخول القصبة وهرب الشقى الوهبيى ، ومن ثم ظلمهم لأهل البلدة وقتلهم استبدادا برأيه الخسيس اللعين ويتحريض من ابي الغمر بن عزون وذلك يوم الخميس ١٤ شعبان سنة ٤٥٩ه/ ١١٢٥أكتوبر ١١٥٤م وكذلك الأمر عن اعتقال ابن يومور بمشاركة براز بن محمد واخذه يوم الفطر من عام ٤٥٩ه/ ٩ ديسمبر ١١٥٤م في قطعة بحرية.

.(100),1100

وبفضل تلك الاجراءات الصارمة استقامت أحوال الأندلس. وهكذا ، خرج ميمون بن يدر اللمتونى عن غرناطة للموحدين فملكوها ، وأجاز إليها السيد/ أبو سعيد (عثمان) صاحب سبتة بعهد أبيه عبد المؤمن ، بينما لحق الملثمون منها إلى مراكش (١٥٦).

#### النشاط الحربي في اشبيلية وقرطبة ،

ويخصص ابن عذارى فقرة خاصة بوصول التينمللى (أبو محمد عبد الله بن أبى حفص) ، وأبن ايجيت (أبو زيد عبد الرحمن) سنة ٥٥٠ه/ ١١٥٥م إلى كل من إشبيلة وقرطبة ، حيث كان نهض ابن يجيت مع الموحدين من قرطبة لغزو حصن البطروج ومايليه من الحصون التى فيها الإسبان (النصاري) . وكانت حملة مظفرة تمت فيها هزيمة الكونت (القمط) صاحب بطروج ، ومن ثم استخلاص الحصن من بين براثنه ، بل وتم أسر صاحبه الكونت نفسه ، وسيّره خاضعا إلى الحضرة مراكش.

وكانت فرصة عبرً فيها التينمللي والى اشبيلية عن سعادة بلدته بذلك النصر ، فأمر بضرب الطبول عليه سروراً ، كما استقبل أعيان أهل أشبيلية مهنئين ، الأمر الذي دعا أحد مشايخ الحضور الى لفت نظر والى أشبيلية الى أنه « لم تجر العادة بأن يحتفل أهل قرطبة بانتصارات أهل أشبيلية ، كناية عن حثه على العمل بدلا من الاكتفاء بالتصفيق ، الأمر الذي تغير له لون أبى محمد المذكور ، وفهم ما أشار الله (١٥٧).

وهكذا كان على والى إشبيلية أن يقوم هو الآخر بالمجهود الحربى الموازى لنشاط والى قرطبة ، وبدأ الترتيب لحملة الغزو الاشبيلية بالتفاوض مع براز صاحب المخزن

<sup>(</sup>۱۵۵) ابن عذاری ، المرحدون ، ص ۳۰۰

<sup>(</sup>۱۵٦) ابن خلدرن ، ج ٦ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۹۵۷) ابن عذاري ، الموحدون ، ص ۳۱ .

المسئول عن الإدارة المالية ، والذي وافق على الجهاد. وبناء على ذلك تم الاتصال بصاحب بطليوس قاعدة الغرب ، وطلب إليه الاستعداد بالعسكر ، وأن يكون على الأهبة للتحرك وقت اللزوم . هذا ، كما انضمت الى عسكر اشبيلية طوائف كثير من المجاهدين المحتسبين (المريدين) الذين خرج بهم أبو محمد التينمللي الى بطليوس ، حيث تم اللقاء بعسكرها ، ثم كان الاتفاق على غزو بلاد ابن الرنك (الريق : ملك البرتغال).

رهكذا بدأ الإسراء ليلا ، عبر قنطرة السيف، إلى حصن أطرونكس (Trancoso) الذي كان غوذجا لحسن البنيان والحصانة في المنطقة ، فتمت الإغارة على جهاته وجنباته . وتتلخص نتائج الحملة في نهب المنطقة «حتى امتلأت أيدى المسلمين من نسائهم وأبنائهم ومواشيهم» ، «كما أبيح السيف في رقاب رجالهم وتقبضوا على أموالهم». وكل ذلك في البسائط قبل الوصول الى الحصن الذي صمد أمام الهجوم.

#### حمية في الجهاد،

والمهم أنه عندما أتى أهل المناطق المجاورة من الإسبان لغوث أقاربهم ومحتلكاتهم أصبحت الحرب سجالاً بين الطرفين ، وانتهت الحملة برجوع أبى محمد بعسكره إلى إشبيلية حيث قسم بنفسه عليهم الخمس من الفئ . والظاهر أنه قام نوع من التسابق في جهاد الاسبان بين كل من رجلي إشبيلية وقرطبة ، تم التغلب فيها على بعض الحصون مثل حصني: منتورا (Montora) والمدور (Almo do'var del Rio) ، الأمر الذي أدى الى استدعائهما إلى العاصمة مراكش لتقديم الحساب عن أعمالهما الجهادية في منطقة الوسط (القلب) من الأندلس . وكان على المجاهدين : أبى محمد بن أبي حفص التينمللي ، وأبي زيد عبد الرحمن بن ايجيت ان يبايعا عبد المؤمن ، وأن يعرفاه عا تم على أيدبهما من الانجازت ، وخاصة الجهادية منها – إلى جانب رعاية أهل الأندلس ، والتأكيد على نصرة الخليفة لهم (١٥٨).

<sup>(</sup>۱۵۸) ابن عذاری ، المرحودون ، ص ۲۱-۲۲ .

وكان من عن الطالع بالنسبة لوالى اشبيلية وقرطبة أن اتت الأخبار تترى بتوحيد أهل غرناطة ، ومن ثم فتحها. ومن ثم توالت البشائر ، التى زادت بقبول عبد المؤمن طلب تشريف العاصمتين الأندلسيتين بسيد من الأبنا ، بشرف على أمور الحكم ، الأمر الذى توثق برغبة الشيخ أبى بكر بن الجد ، فصدرت الأوامر بتعيين السيد/ ابى يعقوب (يوسف) أميرا وقائداً لكل من اشبيلية وقرطبة (١٥٩) ، فكأنه البشارة بتقدمه بين السادة : الأبنا ، ومن ثم تقديمه إلى ولاية العهد ، كما بأتى فيما بعد (ص٥٤٣).

#### توحيد غرناطة ا

أما عن أهل غرناطة ثالثة الأثاني ، بعد اشبيليية وقرطبة ، فعندما اتصل بصاحبها ميمون بن يدّر اللمتوني ماحققته كل من اشبيلية وقرطبة من فتوح في أرض العدو ، فإنهم «جزعوا من انفرادهم وقلة أعدادهم ، فخاطبوا الحضرة راغبين في الصلح نظير العفو عنهم ، فقبل منهم» . وأمر عبد المؤمن ابنه ابا سعيد (عثمان) والى سبتة ، وأمير البحر أبا محمد عبد الله بن سليمان بالإجابة ، فأجاز الأخير البحر إلى الجزيرة الخضراء ، ومنها نهض إلى غرناطة من حيث عاد بمن كان بها من الملثمين. آمنين في نفوسهم وأهليهم وأموالهم وبنيهم ، ووصلوا في صحبته إلى الحضرة مواكش حيث أنعم عليهم بالديار والأموال ، وعاشوا في الاستقرار . وبعد ذلك أضاف عبد المؤمن إلى ابنه السيد/ابي سعيد ولاية غرناطة إلى جانب ولاية سبتة ، فأجاز البحر إليها بجمع من المرحدين والجند المرتزقة ، وبادر إليه هناك عدد من الشوار المجاورين ، مثل: أبي مروان ابن سعيد وبنيه ، وأبي جعفر بن ملحان وغيرهم (١٦٠).

<sup>(</sup>٩٥٩) ابن عدّاري ، المرحدون ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن عذاري ، الموحدون ، ص ۳۳ .

#### تحرير الرية سنة ٥٥٢هـ/ ١١٥٧م:

والمهم أنه بعد أن سيطر الموحدون على غرناطة كان عليهم أن يوجهوا أنظارهم نحو ميناء المرية ، قاعدة الأسطول وغزاة البحر الاندلسيين العتيدة ، من أجل تحريرها من نير الحكم الفرنجي الإسباني الذي وقعت تحته منذ سنة ١٩٤٨م الفونسو ، من حوالي عشر سنوات ، حينما هاجمتها جحافل حلف ، من: القيصر الفونسو اللا (السليطين) ، والكونت غليوم صاحب مونبلييه ، وبمشاركة قوات من برشلونة وكتالونية وجليقية (غاليسيا) وأشتوريش ونافارا ، وذلك في نفس الوقت الذي سقطت فيه لشبونة (أشبونة) بين يدى ملك البرتغال الذي كان يقارع فوات ابن قسى وأصحابه من المريدين ، وبمعونة من الفرسان الصليبيين الذبن قدموا من فرنسا على وجه الخصوص (١٦١).

فيمجرد استقرار السيد/ ابي سعيد (عثمان) في ولاية غرناطة ، حتى فكر جديا في استرجاع المرية اعتبارا من سنة ، ٥٥هـ/ ١٥٥٩م . فلقد نهض العسكر الموحدي، وكمن على مقربة منها إلى نصف النهار ، ثم إنهم خرجوا وأغاروا على باب المرية ، وقتلوا من النصارى الفرنج (الاسبان) عددا كثيراً ، ورجعوا من غارتهم هذه الى حصن برجه (Berja) فبادر أهل الحصن للقاء الموحدين ، وقالوا لهم : ان النصارى بقصبة المرية في عدد قليل ، فنزلوا من برجة وخاطبوا السيد ابا سعيد بأغرناطة بمقالة أهل برجة . ووصل السيد/ أبو سعيد (عثمان) الى المرية ونازلها ، وضيق عليها بالمجانيق ، فاستغاث من كان في القصبة بقومسهم (الكونت) الفونس (اذفونش) ، فوصلهم بعسكره الذميم ، ووصل معه حليفه ابن مردنيش معينا له ، فلم يجدوا سبيلاً الى القصبة ، ولا للدخول عليهم. «فنزلوا على بعد ،

<sup>(</sup>١٦١) انظر يوسف اشياخ ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة محمد عبد الله عنان ، القاهرة ١٩٤١، ص ٢٣٥ - ٢٣٥ - حيث الإشارة إلى رواية كوندة العربية التي لا يعرف الآن لها أصل.

وعلى حال خزى لايقدر لهم على شئ». وكان فى جملة الموحدين أحمد بن ملحان الشائر بوادى آش مع من وصل من الشوار المجاورين لأغرناطة ، معينا برجاله وفرسانه ، فجرى بينه وبين أبى محمد بن سليمان منازعة ، فأنف من ذلك ، وارتد ابن مردنيش إلى الفونس الـ ٧ ، ولحق بعسكره،

ولما عجز الفوتس الـ ٧ وابن مردنيش عن معونة الفرنج الأسبان أقلعا وافترقا ، فرجع «الاذفنش» خاسراً ، وعظم عليه الأمر حتى أنه مات في نفس السنة . وعندما عرف السيد/ ابو سعيد عثمان ، صاحب غرناطة ، أباه الخليفة بذلك ، فأمر ان يتوجه «الوزير أبو جعفر أحمد ابن عطية وبصحبته الأمير السيد. أبي يعقوب يوسف ، والى اشبيلية وقرطبة إلى الأندلس ، برسم المسير إلى المرية وانزال المحتلين «النصارى» من قصبتها ، على شرط الأمان - دون تعسف فإذا كمل هذا عادا الى اشبيلية (١٩٦٢).

ه/ ١٩٥١م - حيث بنى السيد عثمان على محلته سوراً أحاط بها فاستفاث النصارى الفنش وابن مردنيش فلم يكنهم اغاثتهم ... فحصر السليطين على أبذة وبياسة . ولزم بالفنش وابن مردنيش فلم يكنهم اغاثتهم ... فحصر السليطين على أبذة وبياسة . ولزم السيد/ عثمان على حصار المرية جتى فتحها وأنزل منها النصارى صلحاً بالأمان على يد الوزير الكاتب أحمد بن عطية . وقارن رسائل موحدية ، نشر بروفنسال - الرسالة ٢٦ في فتح المرية وبياسة وأبذة من انشاء أبي عقيل بن عطية - حيث أهمية المرية من حيث كونها ناظمة بين الجهات الشرقية والغربية ورابطة بين البلاد البرية والبحرية ... واقتحموا ... أبواب المرية فراراً من الغلبة ... ببركة هذا الأمر ... ولم يبق للمشركين الا من انحصر في القصبة فراراً من الغلبة ... ابن مردنيش نهض بجملته البائسة ... واستصرخ بالسليطين (الذي) سار يجود بنفسه ويتطارح على رمسه المحاصرون في القصة بادروا إلى أبله (دخلها الموحدون) ويباسة ... والآن - وفقكم الله - قد استراحت الأندلس من دائها العضال ، واستباحت حمى الكفرة - كتب في العشر الأول من شعبان المكرم سنة ٥١٥ه/ أوائل سبتمبر ١١٥٧ م الترجمة والدراسة ، ص ٢٩٠

#### السيد يوسف واليا على اشبيلية ،

أما عن تولية السيد/ أبي يعقوب يوسف لاشبيلية قتم في سنة ٥٥٥٨ ١٩٥٨ م بناء على رغبة أهلها ، وبطلب صريح من الفقيه ابن الجد. ولما وصل يوسف إلى ولايته هذه ، بدأ أعماله الجهادية بغزو طبيرة (Tavira) من مدن البرتغال، وكان الثائر فيها هو على الوهبي فحصرها في البر والبحر ، وذلك عندما رجع الوزير أبو جعفر احمد بن عطية من مدينة المرية ، ونزل النصاري (الاسبان) من قصبتها على الأمان (١٦٣).

#### ابن عطية يصالح الوهيبي:

والمهم أن الموحدين أقاموا مدة شهرين ، من أول عام ١٥٥٨/ فبراير - مارس (ربيع) ١١٥٧م ، وهم يحصرون طبيرة ويقاتلونها ، وذلك في الوقت الذي بدأت تترى الأنباء من العاصمة مراكش بالمطالبة لابن عطية (الوزير) في مجلس الخليفة . وأمام القلق المضنى الذي أصاب الوزير ، ورغبته في الانصراف بعدما بلغه من الوقوع في جانبه هناك ، قرر المصالحة مع الوهيبي والقبول منه بذكر اسم الخليفة في خطبة الجمعة. وعندما تم ذلك عاد السيد/ ابو يعقوب يوسف إلى اشبيلية بعدما استولى على بلاد ابن وزير ، وقدم على شلب وبلاد الغرب ، يعقوب بن جبون الهزرجي ، ووجه معه الحفاظ من الموحدين ، «فكمل القبض على بلال ابن وزير ، والعزل بأبدع تدبير» (١٦٤٤).

وفي تلك الحملة ملك الموحدون مرتلة (Mertola) بطاعة صاحبها تاشفين

<sup>(</sup>١٦٣) ابن عـذارى ، الموحدون ، ص ٣٣-٣٤، وقارن ابن خلدون ، ج ٦ ص ٢٣٦ - ٢٣٧ - حيث: ويرجع الفضل إلى الموجدين في استرجاع مينا ، المرية من ايدى النصارى ، من: الاسبان والايطاليين والفرنج ، وذلك غلى يدى والى غرناطة السيد/ ابي سعيد عشمان الذى أنزلهم منها على الأمان. وإن تطلب الأمر حضور الوزير ابن عطية بعد أن أمدهم ابن مرئيش الثائر بشرق الأندلس ، وحليفه الطاغية ملك قشتالة ، فعجزوا جميعا عن الدفاع عنها.

<sup>(</sup>١٩٤) ابن عذاري ، الموحدون ، ص ٣٤ .

اللمتوني ، وذلك في يوم الخميس ١٨ جمادي الأولى سنة ٥٥٢هـ/ ٢٩ يونيه ٧٥/١م (٥٣١).

#### هزىمية زغبولية ،

وهكذا بدأت الأمور في سنة ٥٥١هـ/ ١١٥٧م بداية طيبة ، مع أول ولاية السيد/ يوسف لاشبيلية، فلم بعكر صفوها الا في ربيع الاول من نفس السنة (ابريل -مايد) ، عندما ألمت الهزيمة بالموحدين بقيادة نفس الأمير ، في منطقة زغيولة ، على مقربة من اشبيلية ، وذلك على ايدى النصاري البرتغاليين الذين نزلها في نظر اشبيالية وغنموه.

وأمام ذلك التحدي أمر السيد يوسف القائد ؛ ميمون بن حمدون ، والي منطقة الغرب ، بحشد العساكر من شلب ومن البلاد التي كانت بيد ابن وزير. والظاهر ان العجلة في المسير الى مواجهة العدر كانت على حساب حسن الاستعداد للحرب. فعندما قت المراجهة، تقول الرواية أن الأمير يوسف استعجل الحرب بعسكر أشبيلية، ولكن اللقاء انتهى باجفال الموحدين وانهزامهم بل وباستشهاد عدد من كبار القواد ، منهم: ابن عزون ، ومحمد بن على الحجام ، وميمون بن حمدون ، صاحب الغرب ئقسە،

وكان من حسن الطالع ان نجا الأمير بوسف بفضل الدليل المحنك الذي أخرجه من

(١٦٥) ابن عذاري ، الموحدون ، ص ٣٤ - حيث النص على أن مرتلة تعتبر أول بلد خرج عنها الملامون ، وآخر بلد ثار قيها المرتدون على الموحدين. وتنص الرواية على أنه لما وصل السيد/ أبو يعقوب يوسف إلى طبيرة ونازلها ، وقد عليه أشياخ بني وزير، وفي جملتهم الشاعر الأديب: أبو بكر بن المنخّل ، فقال يدحه ويتغزله في قصيدة أولها:

أقدك أم غصن من اليان أهيف ولحظك أم سيف من الهند مرهف فقالرا فمن يغزو العدى قلت يوسف وصيارمة العضب الذي يتخسوف

فقالوا أغزو! قلت لاشك أنه مسليل أمير المؤمنين وكنفسمه (این عذاری ، الموحدون ، ص ۳٤). الملحمة متنكراً في الغيار «فطار به أي مطار» ، بينما فر ابن وزير بجواد معار من أحد قرابته ، وأسر من عامة اشبيلية بشر كثير (١٦٦١).

والمهم هنا ماتقوله الرواية من أنه عندما وصل عبد المؤمن خبر تلك الهزيمة «نظر في استجلاب العرب ، وحماية الجزيرة من الحرب والنوب».

#### سنة ٢٥٥٧م/ ١١٥٧م : عام ابن عطية :

لما كانت المطالبة للوزير الكاتب الشهير: ابو جعفر أحمد بن عطية قد بدأت مع بداية سنة ٥٥١هم/ فبراير – مارس ١١٥٧م فلا بأس من اعتبار تلك السنة من حوليات المغرب والأندلس هي سنة ابن عطية ، وذلك تكريما للرجل العظيم الذي بدأ بداية غامضة في سلك العسكر من الرماة في بلاد السوس سنة ٤٤٥هه/ ١١٤٧م ، والذي انتهى أيضا نهاية غامضة ، وهو في أعلى عليين ، يشاهد الأفلاك وعوالي النجوم . وهو إن هبط من علي ، على يدى عبد المؤمن بن على ، حل محله أخو أخت عبد المؤمن لأمه ، وهو عبد السلام الكومي ، الذي لم تشفع له هو الآخر تلك القرابة القريبة ، فكانت الوزارة بكل أوزارها ، هي السبب المباشر في هلاك القريب المدالى . الذي كان يرجى منه شد الأزر ، وليس ارتكاب الوزر.

فعندما رجع أحمد بن عطية بعد غيبة طويلة عن العاصمة مراكش ، في بلاد الأندلس ، وجد أن حاله قد تغيرت ، وان عبد السلام الكومي قد استكفا بالحال ، وانتضى سيفه لمطالبته بأعظم نصال . فقد أحضر ابن عطية إلى المسجد الجامع بجنب دار الحجر ، وهو حاسر الرأس ، قد أزال عمامته بالأمر عن رأسه ، وقد جمع الناس له وسشلوا عن أحواله ، في حضرة أشياخ الموحدين ، والطلبة ، وأهل الأندلس. وفي ذلك قال كل إنسان بحسب دينه وعقله ، حتى وصل السؤال إلى ابن وزير فقال :

أعطاني فوق ما أعطيته أضعافا . وسيدنا لو جعل بينه وبيننا عبدا حبشيا

<sup>(</sup>١٦٦١) ابن عذاري ، المرحدون ، ص ٣٧ - ٣٨ .

يوصل له كلامنا لعظمناه وهدينا. فكان كلامه سببا لرفع السؤال عنه فى هذا المجلس. وهنا تقول الرواية ان ابن عطية أخرج إلى موضع اعتقاله فكان آخر العهد به ، وذلك فى سنة ٥٠٥ه/ ١١٥٧م ، ثم أنفذ فيه وفى أخيه حكم الله ، فأخرجا من سجنهما وحملا إلى جبل ، وقتلا بموضع تاجموت ، قرب الملاحة . يوم ٢٩ صفر من سنة ٥٥٣هـ/ ١٥ أبريل ١٥٥٧م.

وفى فضائله قيل: طرق المكارم واجتناب المحارم، والتذاذه بقضاء المسائل، وتلطفه فى توصيل المرغب، من مضطر وسائل ... أما عما نسب إليه (من السلبيات)، فهو: كشف السر، وصحبة أعداء الأمير، وفى غدر الإخران، قيل: كان أعظم الناس مطالبة له، مروان بن عبد العزيز: ثائر بلنسية، على حسن ماسعى له ابن عطية، حتى خلصه من سجن ميورقة، فقد قال فيه شعراً يحرض فيه على قتله، والإيقاع به، ومنه:

قسل للإمام أدام الله مدته قسولا تبين لسدى لب حقائقه إن الزراجين قوم قسد وترتهم مطالب الثأر لم تؤمن بوائقه وللوزير إلى آرائهم مسل لذاك ما كثرت فيهم علائقه فبادر الحزم في إطفاء نورهم فريما عباق عبن أصر عوائقه (١٦٧).

وحسب رواية ابن داودوش التي برردها ابن عدّاري أيضا (الهامش السابق) ، فإن ابن عطية حبس مدة (ثم إن عبد المؤمن اقتاده معه عندما سار لزيارة المهدي ،

(١٦٧) انظر ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٣٧- حيث : وعن ابن عطية يحكى ابو عبد الله بن داودوش:

سنل ابر العباس الجراوى عن الوزير الكاتب أبى جعفر (أحمد) بن عطية . فقال فى سبب الايقاع به: اختلف الناس فى ذلك، والأشهر أنه خرج بسر أوثريه . وربّا كان ذلك السر خاصا بالصحراوى أخى زوجة ابن عطية الذى ثارت الرببة حول صدق طاعته للموحدين فكان تحذير ابن عطية له بل ونصحه بالمسبر إلى بني غانية -أعداء الموحدين من الملثمين - فى جزيرة ميورقة - انظر ماسبق ، ص ١٠٣ ).

ربما ليستخير الله في ابن عطية ، في المزار المبارك ، ثم دفع إلى رجل من كومية يعرف بيوسف بن عبد المؤمن ، فحمله إلى موضع يعرف بتينيسكت من طريق تينمل (طريق العودة) ، فقتله بذلك الموضع بأشياء غير محصلة (١٦٨).

هذا ، ويظهرمن تلك الرواية السابقة ان أكبر أسباب الإيقاع بابن عطية ، هو حقد خليفة الكاتب الوزير القرب : عبد السلام الكومي الذي أمسك ماكتبه ابن عطية استعطافا لعبد المؤمن نظما ومنه:

بان العزاء لقرط البث والحسزن ورحمة منكم ألجى من السفن لم يألفوا النوح في فرع ولافان والكلّ لولاك لم يوجد ولم يكن عطفا على أمير المؤمنين فقد قد أغرقتنا ذنوب كلها لجم وصبية كفراخ الورق من صغر قد أوجدتهم أياد منك سابقة ونثراً ، ومنه :

تالله لو أحاطت بى كل خطيئة ، ولم تنفك نفسى عن الخيرات بطيئة حتى سخرت بالوجود ، وأنفت لآدم من السجود ، وأبرمت لحطب الخليل جبلا ، وأبريت بعده إلى ثمرد نبلا ... وافتريت على العذراء البتول وتذفتها ، وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ... لقد آن لمقالتي أن تسمع وتغفر لى هذه الخطيئات أجمع:

قعفوا أمير المؤمنين فمن لنا بحمل قلوب هدها الخفقان (١٦٩).

<sup>(</sup>۱۲۸) این عدّاری ، الموحدون ، ص ۳۷ .

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن عذارى، نفس المصدر ، ص ۳۷ ، وقارن ابن الخطيب ، الإحاطة ، ج ۱ ص ۲۹۳ (عن نباهته حيث علاج شبابه وبدايتة مع رماة جيش الموحدين الذي كان يقاتل الماسي الثائر بالسوس ، وكيف تم اكتشافه بعد أن كتب رسالة رائعة أعجبت عبد المؤمن فاستخدم كانبا ووزيراً) ص ۲۹۶ (عن محنته حيث الإشارة الي غزو النصارى قصبة المرية ومشاركته في حصارها مع السيد/ أبو يعقوب يوسف والى اشبيلية ، كما نجح في استنزال المحتلين من النصاري منها وعلى العهد بحسن محاولة ع، وكما شارك في حرب الثائر الوهيبي، ومن ثم النصاري منها وعلى العهد بحسن محاولة ع، وكما شارك في حرب الثائر الوهيبي، ومن ثم النصاري منها وعلى العهد بحسن محاولة ع

وبصرف النظر عن صحة الرواية أو خطئها. فإن النقد الأدبى الذى يقرر «وكان ماكتبه ابن عطية حرى بعفو الخليفة عنه» ، قد يلتمس فى نفس الوقت شيئا من العذر للمتآمر الذى كانت تأكله نار الحقد والذى سيشرب من نفس الكأس التى سقى لابن عطية (١٧٠).

#### مابين مهدية سلا الموحدية ومهدية افريقية الفاطمية:

من المهم الإشارة هذا إلى أن عبد المؤمن كان في السنوات الأولى من ذلك العقد السادس من القرن الـ٦ه/ ١٢م ، مشتتا ما بين جهاد الإسبان في الأندلس ، والفرنج النومانديين الصقليين بافريقية ، بل إن بعض مصاعب الحرب في الأندلس ، مثل الفشل الذي ألم بأهل اشبيلية الموحدين في زغبولة جعله يفكر في جلب العرب الهلالية من إفريقية من أجل مساندة عملية الإنقاذ الموحدية بالاندلس . يظهر ذلك عندما تحرك عبد المؤمن الى سلا في شوال سنة ٥٣ه/ أكتوبر -نوفمبر ١١٥٨م حيث موضع رباط الفتح التي كان قد أطلق عليها اسم المهدية تخليداً لذكري ابن تومرت وتينما عهدية الفاطميين التي كان يرتب وقتئذ لفك إسارها من نير الصقليين . فهو عندما اتجه إلى رباط الفتح من سلا لكي يبدأ وزيره الجديد عبد السلام الكومي الافريقي ، وكاتبه عبد الملك بن عياش القرطبي الاندلسي في الكتابة الي التبائل في نواحي بلاد المغرب المختلفة «بالنفر للجهاد والاستعداد في الزاد» ، كما القبائل في نواحي بلاد المغرب المختلفة «بالنفر للجهاد والاستعداد في الزاد» ، كما

ت وجد حساده والسعى به حتى أوغروا صدر الخليفة ، فاستوزر الكومى الذى انبرى لمطالبة ابن عطية ..)، ص ٢٩٧ (عن شعره وكتابته) ، ص ٢٧١ (عن دخوله غرناطة ومولده بمراكش عام ٢٧٥هـ/ ٣٢ - ٢١٣٣ م، ومن ثم وفاته ٨ فى صفر سنة ٥٥٥هـ/ ٣ أبريل ١١٥٨م).

<sup>(</sup>۱۷۰) وانظر أيضا روض القرطاس ، ص ۱۹۲-۱۹۷- سنة ۲۵۵ه/ ۸-۱۵۷ م - حيث نكبة ابن عطية وسجنه ، ثم قتله في شوال/ أكتوبر -نوفمبر مع ايراد نفس القطع الادبية من شعر ونشر مع اختلافات طفيفة في الصياغة. وكحاشية لابن عطية ، تقول رواية ابن أبي زرع إن عبد المؤمن «استوزر مكانه (ابن عطية) عبد السلام بن محمد الكومي، وكان والد عبد المؤمن تزوج أم عبد السلام هذا ، فولدت له ابنة تزوجها أبو حفص (الهنتاتي) ثم طلقها ، فاستوزره عبد المؤمن حين قتل ابن عطية ،واستكتب في الرسائل والأوامر عبد الملك بن عياش القرطبي.

يأمر «أهل البلاد البحرية بإنشاء الأساطيل والأجفان» (١٧١) ، كان يُره بأن قصده الجهاد في الأندلس وليس في أفريقية التونسية ، وتلك علامة مهمة من علامات عبقرية سياسة عبد المؤمن الحربية . فهو لايكتفي بإعداد الآلة الحربية الضخمة والحسنة التسليح ، بل يضيف إلى ذلك عامل المفاجأة عن طريق المكر والتمويه – فالحرب خدعة ، كما يقال (انظر ماسبق ، ص٣٩٣).

## التراتيب الادارية أساس الأعمال الحريية ،

هذا ، ولو أن تحرير البلاد الافريقية من الاحتلال الصقلى من جانب ، وإخضاع عرب إفريقية من الهلالية لنظم الدولة الموحدية من جانب آخر عن طريق توطين جماعات من المجاهدين منهم في الأندلس (ماسبق ،ص٤١٤) ، إنما يعني إنعاش المقاومة لحرب الاسترداد وإقرار الأمن في أرجاء الأمبراطورية الموحدية الناشئة . وفي ضوء هذه الاعتبارات الاستراتيجية كان عبد المؤمن يتحرك بحشوده الضخمة من منطقة سلا (رباط الفتح) في ١١ من صفر سنة ١٥٥ه/ ٣أبريل ١١٥٩م نحو أفريقية «برسم منازلة المهدية» ، وقد استخلف مكانه:

١- على بسائط العدوة ، الشيخ أبو حفص عمر بن يحيي اينتى (الهنتاتي) ليتطلع أمر البلاد الغربية.

أما عن الأقاليم في المغرب والأندلس ، فقد عهد بولاياتها على النسق الآتي:

- في بلاد المغرب:

٢- قاس وانظارها: يوسف بن سليمان

٣- حضرة مراكش: الأمير (السيد) أبو الحسن على

- في الاندلس:

٤- أشبيلية وقرطبة: السيد الاسنى: أبو يعقرب يوسف - على أن يكون

<sup>(</sup>۱۷۱) (این عذاری ، الموحدون ، ص ۳۸ .

#### لكل منهما نائب.

- أشيبلية : عبد الله بن أبي حفص.
  - قرطية: ابن ايجيت (يوسف).
- ٥- غرناطة: الأمير (السيد) أبو سعيد (عثمان) ( ١٧٢).

وهكذا كان خروج حملة المهدية ضد المحتلين الصقليين من سلا ، غير بعيد من العدوة الأندلسية . وفي أثناء حصار المهدية كان عبد المؤمن يخاطب العرب من بنى سليم (الهلالية) الذين كاترا يعيشون في منطقة قابس ، ويحرضهم على أعداء الإسلام المقيقيين ، ويستدعيهم ويستدنيهم بشعر من إنشاء القاضى أبى عمران ، يقول فيه:

أسليم دعوة ذي إخاء مرشد هاد الى الحق المبين المسعد ومذكرا ماكان اسلاف لكم فضلوا به أفعال كل مسدد بجهاد أعداء الإله ونصرهم لرسول ربهم النبي محمد وتعرفوا إنا عليكم صُبر حتى يعود جواب هذا المنشد

والمهم أنه عندما لم يأت ذلك النظم بما كان يرجى منه ، جرد عبد المؤمن عليهم عسكراً تمكن خلال أيام من هزيمتهم . وكان أول من كتب اليه بهذا النصر على عرب أفريقية هو والى أشبيلية:السيد/ أبو يعقوب يوسف. وهكذا انشرحت بذلك النصر صدور الموحدين بالأندلس ، «وقرئ الكتاب على المنابر» هناك (١٧٣).

<sup>(</sup>١٧٢) ابن عذاري ، الموحدون ص ٣٨-٣٩ ، وقارن روض القرطاس ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن عذارى ، الموحدون ، ص ۳۹- حيث النص: «وهي (الرسالة) طويلة نظماً ونشراً ، أخبرنا عنها للاختصار ، وعن منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس - وأن كان بغير تواريخ محددة ، انظر عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ۲۲۵-۲۲۵- حيث النصوص التالية:

## رفع المعتويات بالأندلس ضد الثوار:

والذي يفسر اهتمام عبد المؤمن بابلاغ ابنه ونائبه الوالي على اشبيلية اخبار الانتصار على نصارى صقلية ، وعلى عرب بنى سليم ، هو - كما نرى - رفع المعنوبات في الأندلس ، حيث كان الشرق يعانى من ضغوط ابن مردنيش وحلفائه من ثوار الأندلس أو اسبان الريكونكيستا. ففي ذلك الحين من سنة ١٥٥ه/ من ثوار الأندلس أو اسبان الريكونكيستا. ففي ذلك الحين من سنة ١٥٥ه/ ١٩٥٩ م ، خرج محمد بن مردنيش بعسكره من مدينة مرسية مع أصحابه النصارى (الأسبان) ، وجمعه من المفسدين ، وهم ينتهزون الفرصة في قرطبة أثناء غياب أمير المؤمنين. وشجعه على مواصلة الغيّ - إلى جانب ماكانت افسدته الخمر من أمير المؤمنين. وشجعه على مواصلة الغيّ - إلى جانب ماكانت افسدته الخمر من الوزير عبد السلام وكذلك الخليفة ، أظهر له قبولا للنكث بالبيعة ، الأمر الذي جعل ابن مردنيش يسئ الطن بغير الكومي من الموحدين.

وهكذا واصل ابن مردنيش المسيرة إلى قرطبة ، ونازلها ، ودمر زروعها . ولكن واليها أبو زيد عبد الرحمن بن إيجيت دافع مدافعة الأبطال - وظلت قرطبة تعانى

أقيموا إلى العلياء هوج الرواحسل وقوموا لنصسر الديسن قومسة ثاثر بني العم من عليا هسلال بن عامر تعالوا فقد شدت إلى الغزو نيسسة بها نفتح الدينا ، بها نيلسمغ المني

وقودوا إلى الهيجاء حُرِّ الصواهل وشدوا على الأعداء شدة صائل وماجمعت من باسل وابن باسسل عواقبها منصسورة بالأوائسل بها ينصف التحقيق من كل باطل

فاستجاب له معهم جمع ضخم ، فلما أراد الانفصال عن الجزيرة بثهم فيها ، في: نواحي قرطبة ونواحي اشبيلية مما يلي شريش وأعمالها .. فهم بها إلى وقتنا هذا سنة ٦٢١هـ/ ٢٧٤م .

<sup>--</sup> ثم كر عبد المؤمن واجعاً إلى مراكش بعدما ملاً ملكه من أقطار جزيرة الأندلس خيلاً ورجلاً ، من: المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند .. (ثم القول) إلى أن ملك ابو محمد عبد المؤمن ... قصيرهم (العرب) جندا له ، وأقطع رؤسا ،هم بعض تلك البلاد . ... فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو يجزيرة الأندلس ، وفي آخرها أبيات كتبها (عبد المؤمن) في ذلك المعنى وهي:

من الحصار الى أن عن لكل من القاضي أحمد بن ادريس ، وابن يجيت التحيل بحيله على لسان ابن وزير ، من أشبيلية الى ابن مردنيش يقول له: عجل بالاقلاع عن قرطبة، وسر إلى إشبيلية ، وأنا ضامن لك دخولها. وعندما وصل ابن مردنيش إلى أشبيلية تبين له أن الأمر خدعة، «فأقلع خاسراً عنها». وإن «لقيت أشبيلية من ذلك عظيم الخطب ، وعميم الرعب ، وحل بأهلها كرب وحرب».

والمهم أنه رغم دقة الموقف نجح السيد يعقوب في ضبط المدينة بحزمه وجده، وعن كان من الموحدين وأشياخ أشبيلية وأعيانها المخلصين. فقد كانوا «يسمرون (يقظين) طول ليلهم على الأسوار، ويقفون بالأبواب طول النهار، ويتعوذ الجار من الجار». وترتب على ذلك أن ظن الموحدون بالناس (الظنون)، فسجن من أتهم، وأمضي السيف على من صح عنه أنه غش الأمر وأجرم، وسلم من لازم الطاعة واستسلم.

ولقد تمادى ذلك كله حتى وردت الكتب المبشرة بالفتح (على العرب) ، والمؤرخة في ٢ من ذى الحجة من سنة ١٥٥٤هـ/ ١٥٩ديسسمبر ١١٥٩م ، من ظاهر المهدية (١٧٤).

والمهم بالنسبة للأندلس هو أن عبد المؤمن ، أثناء انشغاله بفتح المهذية ، بل وقبل أن يتم له هذا الفتح ، كان مشغولا وهو في محلته بظاهر العاصمة الفاطمية العتيدة ، بأمر انشاء مدينة جبل طارق ، جنبا الى جنب مع انشاء مهدية -سلا.

والحقيقة أنه في خطابه المؤرخ في ٢٠ من ذي القعدة سنة ٤٥٥ه/ ٤ديسمبر ١١٥٩م، والمحرر من محلة الموحدين بظاهر المهدية قبل الفتح يبين ان بلد الأندلس كانت الشاغل الحقيقي له وهو في ساحة القتال خارج المهدية. ذلك أن موضوع الكتاب كان - وهو الأمر المستغرب حقا - هو بناء مدينة جبل طارق التي ستعرف منذنذ بجبل الفتح . كناية عن الفتح الموحدي الجديد للأندلس. فعبد المؤمن يقول - وهو في تلك المطالع الشرقية -: «ومازلنا ... نتلفت من تلكم الجهة إلى العدوة

<sup>(</sup>١٧٤) ابن عذاري ، الموحدون ، ص ٤٠-٤١ وقارن ابن صاحب الصلاة ، ص ١١٥–١٢٧ .

الأندلسية - حفظها الله بما يجب لها من الالتفات ...، وهو النظر في اختطاط مدينة عتيقة مباركة بجبل طارق - عمره الله - مجمع البحرين والقطب الآخذ بأطراف البرين ، يختص بعون الله بهذا الأمر العزيز انشاؤها ...وقد قويت العزية بحول الله على الاشتغال ببنائه وعمارة فنائه ... واعداده على مقتضى المدن المحصنة ... ووجهنا الشيخ أبا اسحق براز بن محمد (المسوفى) والحاج يعيش - أكرمهما الله للاشتغال بذلك وليتجمعوا ومن اليكم من الأشياخ الاندلسيين ... وقد خاطبنا الشيخ الأجل أبا حفص ليصل الى المكان ، والشيخ القائد أبا محمد عبد الله بن خيار (الجياني) ليصله ، وتتلاقى هناك الآراء..»

هذا إلى جاتب الإشارة إلى فتح قفصة ومخاطبة الفارين من عرب قابس الذين طلبون الأمان ... «ونحن قد استخرنا الله على التوجه الى الغرب» (١٧٥).

ومن المهم بالنسبة للأندلس أيضا هو أنه بعد فتح المهدية سنة ٥٥٥ه/ ١٩٦٠م ، وجلوس عبد المؤمن لتقبل التهنئة، وأمره بارسال الكتب الى سائر أنحاء البلاد عا يسرّه الله من الفتوح ، حرى الكتاب (الصادر للسيد/ أبى يعقوب بوسف ، والى اشبيلية ، تلك الأبيات التى قيل إنها من نظم الخليفة عبد المؤمن ، والتى تقول فى مطلعها:

وأشرقت الشمس المنيزة فرقنا وأصبح وجه الحق غير مُحجّب وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد به الإسمالام بعد تقلب وأبشر أبا حفص (١) بنصر مؤزر كفيل بما تبغيه في كل منصب (١٧٦).

<sup>(</sup>١٧٥) رسائل موحدية لبروفنسال ، الرسالة رقم ١٩ ص ٩٥-٩٩، الدراسة ص ٢٣ وقارن ابن صاحب الصلاة ، ص ١٢٠-١٢١ (عن الكتابين الواردين في هذا الشأن).

<sup>(</sup>۱۷٦) (۱) -المتصود بأبى حفص هنا- حسيما نرى- هو السيد/ أبو حفص عمر شقيق السيد/ أبى يعقوب يوسف الوالى ، ومستشاره ووزيره ، ثم وزير عبد المؤمن بعد الكومى (عبد السلام) - حسيما يرد في ابن عذارى، الموحدون ، ص 28 وقارن المن بالامامة ، ص ٢٤ .

وبطبيعة الحال كانت تلك الأبيات الخاصة بأهم فتوح الموحدين فى أفريقية ضد النورمنديين فى صقلية ، والذين جاروا على مدن الساحل الأفريقى ، وجعلوا منها عثابة مستعمرات أجنبية ، موضوع عناية السيد/أبى يعقوب يوسف ، الذى أمر بأن يكتبها طلبة أشبيلية ، وأن يحفظوها. الى جانب إقامة الاحتفالات فى العاصمة الأندلسية ، الخاصة بإطعام الطعام ، وقرع الطبول على هذا المسار (١٧٧).

وكان جواب السيد/ أبى يعقوب على كتاب والده بالتهنئة والدعاء والتأميل، «كما طلب منه إغاثته للأندلس» . وشمل الكتاب إلى جانب ذلك شعراً لأبى المباس بن سيد المالقي ، يعرف فيه بأحوال الأندلس المتردية ، وفيه يذكر حاله الفتنة، وأحوال ابن مردنيش الذي كان «يلح بالفتئة والضر ، ويستعين بالنصاري (الاسبان) أهل الكفر. وأشبيلية في مثل الحلقة من الفتن (١٧٨).

#### البريد البحري السريع:

وإن تبادل الرسائل بين الخليفة في إفريقية والأمير (السيد)/يوسف والى أشبيلية والمرشح لولاية العهد ، يلقي بالضوء على أساليب عمل البريد البحرى السريع - حسبما تسمح به قوة الربح - من حيث يكون ركوب الرقاص ، وهو ساعى البريد ، من بجاية ، وخروجه من المركب في ميناء المربة ، الذي كان قد استنقذ من بين أيدى المحتلين ، من الإسبان والفرنج الإيطاليين في في سنة ٢٥٥هـ/ ١٥٧م .

(۱۷۷) ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٤١ وقارن ابن صاحب الصلاة ، المن بالأمامة ، ص

(١٧٨) ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٤١-٤١ حيث شعر المالقى الذي يقول فيه بالمتمية التاريخية لانتصار الدعوة الموحدية ، حيث:

هو الأمر أمر اللسه ليسس له ردًّ إليكسم أميسر المؤمنسين توجهت لعمل عيبانا منكم كميسدكم يكتلى الإسلام شرقا ومغسريا

تؤيده أيد ويستحو به حسد بنا الرغبات الجم بحمتها جهد وقربا بكم منهم يدال له البعد فلك فيها دائها ولله الحسمد

رجملتها ١٤ بيتا وقارن ابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة ، ص ١٢٨ .

فالخطاب المؤرخ في ربيع الأول سنة ٥٥٥ه/ مارس ١٦٦٠م كان يصل من بجاية إلى المرية ، ومن هناك يخرج إلى أشبيلية في أقرب وقت من تاريخه - ولو أن الرواية الاتحدد تاريخ الوصول ، أو عدد الأيام التي كان يستغرقها وصول الرسالة (١٧٩).

#### الاهتمام بالبريد البرى:

وهذا الاهتمام بالبريد البحرى يذكرنا باهتمام الموحدين منذ مطلع العقد الخامس (١١٤٨ه/ ١١٤٨م) بتنظيم إدارة البريد بعد ما ظهر فيها من المساوئ، وهو الأمر الذى يظهر بشكل جلى في رسالة القصول، حيث النقد الموجّه للرقاصين من موزعى البريد، الذين كانوا يتجمعون على الطرقات، ومن ثم ينزلون في أفنية الناس ويرهقونهم عطالبهم من الزاد والعلف الذي تطلب الكتابة بمنع ذلك إلى القبائل والكور (١٨٠).

#### اشارة ذات مغزى،

مكان الاحتفال باستكمال فتح أفريقية على الفرنج الصقليين هو جبل طارق:

بعد وصول رسائل فتح المهدية ودفع العرب بعيداً عن قفصة ، أتت إلى الأندلس رسائل جديدة تبشر بقرب وصول أمير المؤمنين عبد المؤمن ، وقيها أوامره ببناء مدينة في جبل طارق الذي سمى بجبل الفتح فكأنها عودة إلى أيام الفتوح الأولى: فتوح طارق بن زيادة ، وموسى بن نصير. وهكذا «توجه السيد/ أبو سعيد (عشمان) من أغرناطة بنفسه، وعسكره ، الى الجبل المذكور ، فنزلوا فيه ، وابتدأوا البناء في الموضع ... فزادت آمال الأندلس ، وتحققوا نيل الأمل ، وايقنوا بالفتح والنجح ببنيان هذا الجبل» (١٨١).

<sup>(</sup>١٧٩) ابن عذارى ، المرحدون ، ص٤٧ ، وقارن ابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة ص ١٢٩ ومايميها - حيث الإشارة إلى نص الرسالة الواردة بهذا الشأن.

<sup>( -</sup> ۱۸ ) انظر ما سبق ، ص ۲۸ (الرسالة ۲۳) ، عبد الهادي التازي ، التاريخ الدبلوماسي للمغرب ، ج ۱ ط ۱۹۸۷ ، ص ۲۵-۲۹ .

<sup>(</sup>١٨١) ابن عذاري، المرحدون، ص ٤٧ – ٤٧ .

ويقدم ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة معلومات تفصيلية عن بنا، جبل الفتح ، إذ يحدد بدء البناء في ٩ ربيع الأول سنة ٥٥٥ه/ ١٩ مارس ١٩٦٠م. وكان صدور الأمر الى السيد/ أبي سعيد عثمان بالمشي من غرناطة بنفسة وأصحابه وجملة عسكره الى جبل طارق ، والاجتماع فيه بطلبة أشبيلية للاجتماع بالشيخ أبي حفص (عمر الهنتاتي) ، وبأبي اسحق براز بن محمد، وبالحاج (المهندس) يعيش، والقائد (ابو محمد) عبد الله بن خيار الجيائي ، والتشاور معهم في أمر البناء، هذا كما كتب أيضا للسيد أبي يعقوب يوسف ، وطلب استنفار جميع الفعلة من البنائين والجيارين والعرفاء من جيمع بلاد الأندلس (التي تحت نظر الموحدين). ومشي من أشبيلية العريف أحمد بن باسة بجميع البنائين ومن يشاكلهم.

وهكذا بدأ البناء في المرضع المختار من ناحية سيف البحر. وأحكم البناؤن فيه القصور المشيدة والديار (للسادة من البنين والأعيان) ، وأخترعوا في أسسها طيقانا وحنايا لتعتدل الأرض ، مبنية بالحجرر المنجور والجيار مما هو عجيب في الأثار. هذا، كما بني الحاج يعيش في أعلى الجبل رحي تطحن الأقوات بالربع - وأن لم يقدر لها أن تعمل لمدة طويلة.

هذا كما بنى السور الحصين ، وسمى بابه من حيث كان الدخول «بباب الفترح»، فجاء فردا فى المعاقل التى لايطمع فيها طامع من البر والبحر (١٨٢).أما قام البناء فكان فى ذى القعدة من نفس العام ، فكأنّ بناء استغرق حوالى ٩ (تسعة) أشهر (١٨٣) كما شارك في بنائه الحاج يعيش المهندس ، الذى ينسب إليه بناء رحى بأعلى الجبل تطحن الأقوات (القمح والشعير) بالهواء (١٨٤)

والمهم هنا هو أن عبد المؤمن وهو يعود من فتح المهدية يريد طنجة ، برسم الجواز إلى الأندلس ، كان ينقل معه جماعات من القيائل العربية الهلالية ، من أجل الجهاد في الأندلس ولقد قدرت أعداد العرب ، حسب الاتفاق ، بألف رجل من كل (١٨٢) ابن صاحب الصلاة الذي بالامامة، ص ١٣٧ - ١٤٣ .

<sup>(</sup>١٨٢) روض القرطاس ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>١٨٤) الحلل المرشية ، ص ١٥٥ .

قبيلة ، بعيالاتهم وأبنائهم واذا كان ابن أبي زرع ينص على أنهم جميعا من عرب جسم (١٨٥)، فإن رواية ابن صاحب الصلاة تنص على أنه (عبد المؤمن) «استاق في أتباعه من العرب: بني رياح وبني جشم وبني وعدى وقبائلهم ما يضيق بهم الفضاء ، على عدد الذياب وعدد الحصى (١٨٦).

وفى مقابل جبل الفتح يذكر لعبد المؤمن بناء مدينة البطحاء على نهر شلف بالمغرب الأوسط، من أجل سكنى المرحدين المجاهدين فى المشرق، حتى يقيموا هناك وأبناؤهم قلا يشعرون بالتغرب عن أوطانهم (١٨٧).

# القبض على الوزير عبد السلام الكومي،

وفى الطريق الى طنجة ، وعند دخول مدينة تلمسان ، قبض عبد المؤمن على وزيره عبد السلام بن محمد الكومى ،غريم الوزير السابق أحمد بن عطية ، وحبسه قبل أن ينتهى الأمر بورته ، ربا بتدبير من عبد المؤمن (١٨٨).

وتتلخص أسباب الوحشة بين عبد المؤمن ووزيره عبد السلام الكومى فى تغلب عبد السلام على كل الأمور ، خلال غزاة المهدية ابتداء من شوال سنة ٥٥ه/ ٢٦ أكتوبر ١١٥٨م. هذا ، إلى خلافه مع السادات الأبناء، وعلى رأسهم والى تلمسان أبى حفص . ومما أخذ على عبد السلام جرأته فى اتهام السادات بافعال القبائح ، من : الراحات والبطالات ، وشرب الخمر ، الأمر الذى تأثر له عبد المؤمن . والمهم أن الوالد المبتئس كلف جماعة من شيوخ الموحدين بتحرى حقيقة الأمر ، فاتضح أن الأبناء لايتناولون الخمر المتعارف عليه ، بل مشروب الرب المطبوخ الذى يراه البعض

<sup>(</sup>١٨٥) روض القرطاس ، ص ١٩٩ ،

<sup>(</sup>١٨٦) المن بالإمامة ، ص ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٨٧) هذا ، وإن قيل إن الدافع لبناء البطحاء كان محاولة بعض المغامرين من المغاربة الذين سموا الغربة في إفريقية ، الانتقام من عبد المؤمن بقتله - انظر روض القرطاس ، ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>۱۸۸) روض القرطاس، ص ۲۰۰ حيث النص على سمه فى ثردة لبن أو ثردة فروج - مع عدم الاتفاق على مدة موته فى ليلة واحدة أم بعد وقت انسل فيه جسده مع عمل السم فى جسده

# حلالاً - كما فعل الجاحظ في رسالته فيما حلل وحرم من أنواع النبيذ.

هذا، كما أخذ على عبد السلام استبداده بالمهزومين من العرب من أهل قابس ، والذين قتلوا واستثوصلوا ، كما استبد عبد السلام بجميع الغنائم والأموال . . حتى نسب إليه احتجان الأموال ، والانكار لها والكتمان. وهكذا تكلم عليه مشايخ الموحدين في مغيبه ، بل ورغبوا في أن يكون السيد/ أبو حقص هو وزير والده.

وبعد فتح المهدية ، وفي طريق العودة إلي تلمسان تشكى أهل العدوة من عمال عبد السلام وظلمهم ، وكذلك الشكاية من كومية إخوانه ، وأطنبوا في التشكى والتيكي ... فتغير عبد المؤمن وتأثر ... وتعجب من قلة الأموال في المخزن ... فقبض على عبد السلام الذي سجن في موضع مجلسه ثم تحيل في قتله .

أما عن سبب إدلال عبد السلام ، فهر المعروف من أنه كان والد عبد المؤمن تزوج من والدة عبد السلام فولدت له ابنة تسمى بندة (أو فندة) فكان يرى لنفسه حناً (١٨٩).

والمهم أن عبد المؤمن بحث في الأمر عن طريق شبوخ الموحدين «فوجدهم يأكلون طعاما ويبن أيديهم مشروب مطبوخ من الرب الحلال». هذا إلى جانب انه عند منازلة المهدية ومخاطبة أهل قابس بالتوحيد، بعث عبد المؤمن عسكراً ضخما بقيادة عبد السلام ، وصحبة عدد من =

<sup>(</sup>١٨٩) انظر اخبار عبد السلام الكرمي في ابن عذاري ، الموحدون ، ص ٤٣ . وأنظر الأصل في ابن صاحب الصلاة ص ١٧٣ وما بعدها ، المن بالإمامة ، حيث بورد قصة عبد السلام الكرمي، من : أن عبد المثرن استوزره سنة ١٥٥ه/ ١٩٥٨ ، ووصل معه إلى سلا ، ومن ثم وجهه إلى جزيرة الأندلس في قطعة بحرية ليتطلع أحوالها ، فوصل إلى إشبيلية ثم إلى قرطبة وغرناطة ، وأنهى إلى الطلبة الذين فيها الأوامر العزيزة التي حملها ، وإنصرف إلى أمير المؤمنين بسلا في ١٥ يوما غاب عنه. فلما وصل عبد المؤمن في غزاته إلى تلمسان ومن ثم إلى بجاية أمر ولديه السبدين الواليين: أبا حفص وأبا محمد ، فمشيا معه في العساكر . وهنا لوحظ وأن الوزير عبد السلام الكومي تغلب على الحال كلها في هذه الغزوة ، وطالب السادات وضايقهم ، ونسب إليهم عند أبيهم قبائع الأفعال ... فرفع إلى أمير المؤمنين – رضى – أنهم يشربون الخمر المحرّمة ، وقرر ذلك وكرّر المطالبة لهم هنالك».

#### الاستقرار في جبل الفتح:

ومن تلمسان سار عبد المؤمن إلى طنجة فوصلها في شهر ذي الحجة سنة ومن تلمسان سار عبد المؤمن إلى طنجة فوصلها في شهر ذي الحربية من أجل استطلاع أحوال المجاز بالعدوتين ، ومن ثم استقراره في جبل الفتح لمدة شهرين، كان خلالهما يشرف على أحوال الأندلس ، ويستقبل القواد والأشياخ والشعراء والخطباء . وذلك لتلقى البيعة ، وتقبل مراسم الخضوع والطاعة (١٩٠).

الطلبة والحفاظ . ولما اقتربوا من قابس ، بادر أهلها مع قاضيهم بالخروج إلى الموحدين ، وتلوا وتلقيهم بالطاعة والتزام أمر الدين والجماعة. وعندما انهزم العرب المتيمون بالمنطقة ، وقتلوا واستوصلوا ، استبد عبد السلام بجميع المغانم والأموال ، وتنقل بأشباء من الانقال.. وادل يقرابته ووزارته غاية الادلال ، فنسب إليه في الأموال الاحتجان والانكار والكتمان.

وفى مدة مغيبه تكلم اشباخ المرحدين فى حال عبد السلام واستعلائه ، وتقصيره بأولاد أمير المؤمنين السادة. واقترح الشبخ أبر محمد برزيجن على جماعة المشايخ أن بؤول منصب الرزير إلى السيد ابى حقص، واستجاب لهم عبد المؤمن. وبعد فتح المهدية ، وعند الوصول إلى تلمسان تشكى أهل المنطقة من عمال عبد السلام وظلمهم للرعية وكذلك من كومية أصحابه، ووصفوهم باحتجان الأموال والخبانة فى جميع الأعمال مع رضاء عبد السلام عن كل ذلك. وبعد أن استمع عبد المؤمن إلى تلك الشكاوى تغير وتأثر ، وقال: «عجبا من هذا الأمر وسعته، وعدم المأل عند مأمنه ، كانت لمتونة إنما علكون إلى تلمسان هذه ، وكانوا ينصفون أجنادهم ، ونحن الآن قد ملكنا ذلك ، وزائدا على ماكان بأيديهم: إفريقية كلها ولاعندما مانعطى للموحدين هذا من عجب العجب ».

وأمام تحريض الشيخ: عبد الحق بن وانودين (من أصحاب المهدى) قام عبد المؤمن مغضبا ، تاركا نعله ليمشى حافيا ، ثم أنه أصدر الأمر في نفس اليوم - بالقبض على عبد السلام ثم إنه تحيل في ميتته بالسم في ثردة لبن أو ثردة فروج ...

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن عذارى، المرحدون، ص ٤٣-حيث النص على أنه كان من اشتغال السيد/ ابى يعقوب (يوسف) باشبيلية، أن يزعج الفعلة والرجال للبناء المذكور، ويرتقب وصول الأخبار بقرب والده من هذه الأقطار. وقارن الحل الموشية، ص ١٥٥- حيث النص على أن التخطيط والبناء كانا من عمل عبد المؤمن واينه السيد/ أبى سعيد عثمان، كما كان عن شرور في البناء الحاج يعيش المهندس- الذي أقام الرحى الهوائية في قمة الجبل، عا سبقت الإشارة إليه ص ١٩٧٠.

#### القدربقرمونة،

والمهم أنه بعد وصول الأنباء المفرحة من إفريقية إلى الأندلس باستنقاذ المهدية أتت من الأندلس أنباء محزنة عن الغدر بمدينة قرمونة الذى تكدرت بسببه الأحوال في أشبيلية وفي سائر بلاد الأندلس الموحدية. وهكذا كان على عبد المزمن أن يأتى مباشرة من إفريقية لكى يعبر المجاز مباشرة إلى الأندلس، وفي ذلك الحين وصلت أنباء غير صحيحة إلى إشبيلية عن أن قرطبة كانت هدفا هي الأخرى ، لغدر ابن همشك صهر ابن مردنيش الذي نازلها ودمر زروعها. والحقيقة أن والى قرطبة أبا زيد (عبد الرحمن) بن يجيت عندما سمع بخبر خروج ابن همشك نحو قرطبة خرج برجاله يستطلعون الأمر ، فخرج عليه الكمين الذي كان قد أعده الثائر ، فقتل ابن بيت شهيداً (١٩٩١).

# جواز عبد المؤمن (سنة ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) إلى جبل الفتح بعد تحرير الهدية الفاطمية إعلان بقيام الأمبر إطورية الوحدية

كان جواز عبد المؤمن إلى قاعدته الاندلسية الجديدة في جبل الفتح في شهر ذي القعدة ٥٥٥هـ/ نوفمبر - ديسمبر ١٦٠٥م، وكان البرنامج المخطط لتلك الزيارة يتركز في الاجتماع بالموحدين في الأندلس، وبرؤساء تلك البلاد من الداخلين في طاعة أمير المؤمنين عبد المؤمن. وكان الموضوع المعروض للمناقشة، ومن ثم التنفيذ، هو: كيفية مواصلة الجهاد ضد الخطر الاسباني (الرومي) على أمل توطيد

<sup>(</sup>۱۹۱) ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٤٤-٥٥ وقارن ابن صاحب الصلاة ، ص ١٤٦-١٤٠ حيث كان الفدر بقرمونة يوم الجمعة ١٥ ربيع الأول ١٥٥هـ/ ٢٧مارس ١١٦٠م بعد الصلاة ، وكان الغدر بتدليس الشقى: عبد الله بن شراحيل وإن الموحدين تحصنوا بالقصية، واضطر السيد أبو يعقوب يوسف الخروج من السفينة التي كان سيعبر بها إلى جبل طارق ، وكان يوما عصيبا باشبيلية . ونظر السيد الأعلى (يوسف) في مقابلة هذا العدو...

الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين ، بل واستعادة ما أنتزع من أيدي المسلمين في الوقت القريب قبل أن تتأكد ملكية العدو له عن طريق الأمر الواقع والتقادم.

وهكذا خرج للقاء الخليفة عبد المؤمن عمل السلطة الموحدية في الأندلس، وهو ابن الخليفة والى اشبيلية السيد/ أبو يعقوب يوسف – المرشح لولاية العهد. وكان يحيط به أصحابه من الموحدين، ومن الرؤساء الأندلسيين، من: مشايخ أشبيلية وطلبتها وأعيانها، وعلى رأسهم قاضيها: أبو بكر الغافقي، وأبو بكر بن الجد، إلى جانب سائر أهل النباهة بالعاصمة الأندلسية الجديدة (أشبيلية)، من: الكبراء والشعراء، هذا الى جانب أهل العاصمة العتيدة (قرطبة)، وأهل جميع الأقطار والأعمال (الأنظار) التي تحت طاعة الموحدين (١٩٢).

والمهم أنه أقيم حفل عظيم لاستقبال هذا الحشد الكبير بمدينة عبد المؤمن الجديدة: مدينة جبل الفتح ، وكان منظم الحفل الكبير هو الوزير السيد/ أبو حفص عمر ، وكان البروتوكول الموحدى المتبع وقتئذ ، يقضى بدخول الناس ليسلموا (في أول الأمر) سلام جماعة ، وأن يقروا فيه للخليفة بالسمع والطاعة «من تجديد البيعة الكرية ، وتقييل اليد المياركة ، وأن يقوم أبو محمد عبد الله بن أبي حفص وأبو بكر الغافقي بتعيين أهل أشبيلية وتسميتهم، وأهل الغرب ، وكذلك قاضى قرطبة فى تعيين أهل قرطبة ونظرها ». ثم يؤذن للشعراء بانشاد ، ما أوردوه من نظمهم تعيين أهل قرطبة ونظرها ». ثم يؤذن للشعراء بانشاد ، ما أوردوه من نظمهم

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن عدارى ، الموحدون ، ص 63 ، وقسارن الأصل فى ابن صاحب الصسلاة ، ص ١٤٩ - عيث وصول السيد/ أبى بعقوب يوسف وكذلك أهل قرطبة وجميع الاقطار والأنظار التى تحت طاعة الموحدين وقارن ابن ابى يوسف وكذلك أهل قرطبة وجميع الاقطار والأنظار التى تحت طاعة الموحدين وقارن ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ٢٠٠ - حيث خرج عبد المؤمن من تلمسان إلى المغرب ، ووصوله إلى طنجة فى ذى المجة ٥٥٥ه/ ديسمير ١٦٦١م . ومن ثم الجواز من طنجة إلى الأندلس ، والنزول بجبل الفتح حيث الإقامة به شهرين . وحيث استشرف على أحوال بلاد الأندلس ، فأتاه قوادها وأشباخها للسلام ، وانظر الحلل الموشية ، ص ١٥٥ - حيث الجواز إلى الأندلس ، إلى جبل الفتح ... وحيث أتته وقود الأندلس من كل مكان ، ومن ثم الاحتفال الذى شارك فيه الشعراء والخطباء. وقارن عبد الواحد المركشي، المعجب، ص ٢١٢ ومابعدها - حيث الاحتفال الكبير بجبل الفتح وكأنه تم بعد انتهاء البناء في سنة ٣٥ه/ ٤-١٤٣٦م.

#### وابتكار قرائحهم.

وحسبما تقرر رواية ابن صاحب الصلاة التي ينقلها ابن عذاري كان أول المنشدين هو: أبر بكر بن منّخل ، حيث قال من قصيدة طويلة وأن لم يورد منها صاحب البيان إلا بيتها الأول ، وهو المعبر فعلا عن واقع الحال في تلك المناسبة وهو :

فتحتم بلاد الشرق فاعقدوا الغربا فإن نسيم النصر بالفتح قد هباً ومنها :

اقيموا إلى ابن الريق(١) بعد صدورها وليس عليكم ان تسرى ضسمرا قباً فإن تبسداً وا بالغرب فالفتح واضمح وأن تجسوم الديسن طالعسة غريما ضمان عليمكم أن تبيحوا حريمه وأن تكسروا فيها التماثيل والصلبا وأن توردها نهر دويسر صواديا فتأنف أن تسقي بها البارد العذبا (١٩٣) وأنشد القرشي المعروف بابن الطلبق ، قصيدة أولها :

ما للعمدى جنّة أوقى من الهمرب كيف المفر وخيل الله فى الطلب لو يدكموا قد مما زلست بقادمة لأصبح الكل طياراً من الرعب (١٩٤) و ما الماحب الصلاة ، المن الامامة ، ص ١٥١-١٥٢ وعن ابن الريق (١) - فهو الفونسو هنريكيز ملك البرتغال.

(١٩٤) ابن عذارى الموحدون ، ص ٤٥ ، وانظر ابن صاحب الصلاة ، المن بالاعامة ، ص ١٥٩-حيث النص على أن الطليق كان ينشد ويجيد والكاتب ابو الحسن بن عياش القرطبى ، كاتب الخليفة بحسن الأبيات وهو واقف ويكررها. والحقيقة أن القصيدة الطويلة هي عرض تاريخي لانجازات عبد المؤمن الحربية ، كما في الأندلس:

#### ويناء جبل طارق (جبل الفتح):

حدث عن الروم في اقطار اندلس والبحسس قد ملأ العبرين بالعسر وقترح الريقية: منه يعاود هذا الفتح تسانية أضعساف ماحدثوا في سالف الحقب وحرب التورمندين: داسست جبال ديار القيروان فلم يثن الأعنسه الا وهي كالسكتسب



امبراطورية الموحدين : المدن الرئيسية في المغرب والأندلس علي عهد عبد المؤمن من ٤٧٥هم : ١١١٣م من ٤٧٥هم : ١١١٨م من ٤٧٥هم .

# وأنشد أبو عبد الله بن صاحب الصلاة ، من قصيدة وأولها:

أضاءت به الآفاق والليل غاسق

تلألاً من نور الخلافة بارق

من البشر في كل الجهات مشارق (١٩٥).

وأشرقت الدنيا به فكأنها

ويفهم من رواية بعض الحاضرين ان احتفال جبل الفتح هذا ، بدأ أنى يوم ٢٠ من ذي القعدة سنة ٥٥٥ه/ ٢٢ نوفمبر ١١٦٠م وأنه استمر مدة ٢٠ (عشرين)يوما إلى عيد الأضحى/ ١٢ ديسمبر حيث انفض الجمع مع التهنئة بالعيد. ولكن الناس

سوحرب العرب الهلالية: صدرت بالمسرب المرباء وانقلبت عن الحسمام «رياح أه شر منقلب وعهد الخلاقة : خليفة الله بادي العلم مبتسسم عن جوهر من بديغ النظم منتخب وقارن عبد الواحد المراكشي ، المجب ، ص ٢١٥-٢١٦ حيث النص على أنه انشَدَه (عبد المؤمن) رجل من ولد الشريف الطلبق (طلبق النعامة ، أيام المنصور ابن أبي عامر) المرواني ، الذي كان شريفًا من جهة أمه . وحيث النص على أنه عندما انتهى من الشطرة الأولى ، وهي: أين المقر وخيل الله في الطلب ما للمدي جنة أوتى من الهسرب

قال عبد المؤمن إلى أين؟ إلى ابن ؟ فقال الشاعر:

وابن يذهب من في راس شـــاهقة وقد رمته سهام الله بالشـهب حدَّث عن الروم في أقطار اندلس والبحر قد ملا العبرين بالعرب

وتنتهى رواية المعجب بأنه عندما أتم الشاعر قصيدته قال عبد المؤمن: «عبشل هذا تمدح الخلفاء ، فسمى نفسه خليفة. وهذا التقرير ربما كان السبب في تأريخ عبد الواحد للاحتفال الكبير بسنة ٥٣٥ه/ ٢-١٤٣-٤ م بعنى السنة التي تم فيها بناء مدينة جبل الفتح ، وهذا عكس مايسجله ابن عذارى في بيانه (عن المودين) من أن ذلك الحفل كان عناسبة جواز عبد المؤمن بعد فتح المهدية سنة ٥٥٥ه/ ١٩٦٠م إلى الأندلس ، وبداية ترتيبه لأصور الأندلس ، وهو التاريخ الصحيح لذلك الحدث. وهذا ما يؤيده الهبت الثالث في شطرته الثانية ، حيث: «والبحر قد ملاً العبرين بالعرب، أي بعد تسبير العرب الهلالية بعرفة عبد المؤمن بعد فتوح بجاية سنة ٧٤٥ه/ ١١٥٢م ، ومن ثم فتح المهدية فيما بعد سنة ٥٥٥ه/ ١١٦٠م . وهذا ما يزكده ايضًا عبد الواحد المراكشي ، ص ٢٧٤- الأمر الذي يؤكد ان ذلك الحفل هو حفل زيارة جبل طارق (جبل الفتح) سنة ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م

(١٩٥) ابن عذاري ، الموحدون ، ص ٤٥ ، وقارن ابن صاحب الصلاة ، ١٩٤ ، حيث ٣ قطع

فيها عدد أبياتها ٣٣ بيتاً : منها ، ص ١٩٦: قدان بك الصنفان : برُّ وفاسقٌ . ملكت قلوب الناس حيًّا ورهبة

لم ينصرفوا إلا بإذن الخليفة ، بعدما انتهى من ترتيب أموره ، وتجهيز عساكره ، والتأكد من تحصين بلاد الأندلس - تحسبا لطارئ يكون. وحينئذ إذن للناس بالانصراف إلى مواطنهم ، فانصرفوا (١٩٦).

والأمر المستغرب ان ابن عذارى رغم أنه يعرف أهمية ذلك الأجتماع الذى رتبه عبد المؤمن ومعاونوه من كبار العمال، مثل: السيد/ أبى حفص الذى صار وزيرا للخليفة الوالد، والسيد/ أبو يعقوب يوسف والى أشبيلية وقرطبة ، ولى العهد المنتظر ، لايقدم من الشعراء بعد ابن منخل والطليق ، إلا أبا العباس الجراوى الذى عدم عبد المؤمن قائلا:

أعليت دين الواحد القهار بالمشرقية والقنا الخطار واقيت أندلسا فأمن خائسف وسما الأخذ الثار رب النار وحللتم جبل الهدي قحللتم منه عقود عزائم الكفسار ملك الملوك لقد ألفت إلى العلى ونظرت من قوق إلى الاقدار

هذا ، إلى جانب قوله يدحه ، ويذكر إفريقية حين كان بها على المهدية (٥٥٥هـ/ ١٩٠٠م):

ومن يكن من أمير المؤمنين فقد قامت على فضله منه الشهادات

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن عنارى ، الموحدون ، ص ٤٥-٤١ ، وقارن عبد الواحد المراكشى ، المعجب ، ص ٢٧٠-٢٧٣ - حيث النص على أن عبد المؤمن أقام بجبل الفتح ، مرتبا للأمور ، ممهدا للملكة ، وأعيان البلاد يفدون عليه فى كل يوم ، إلى أن تم له ماأراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة الأندلس. ثم تأتى ولايات الأندلس كالآتى: - إشبيلية: يوسف ، وقرطية: أبو حفص عمر اينتى - غرناطة - أبو سعيد عثمان الذي كان صديقا لعبد الواحد المراكشي الذي يقول فيه ، انه كان من نبها ، أولاده (عبد المؤمن) ... وذوى الصداقة منهم إلى جانب محبته للأداب والشعر.

# ومن قوله في فتح المهدية ، ويدح الخليفة عبد المؤمن:

جهل النصاري أنه الملك الذي يسرث البلاد وعذرهم مقبول بالأمس علا سمعها التهليل (١٩٧)

ويقول عبد الواحد المراكشي أن عبد المؤمن لم يكر راجعا إلى مراكش إلا بعدما ملأ ما ملكه من أقطار جزيرة الأندلس خيلا ورجلا ، من : المصامدة ، والعرب ، وغيرهم من أصناف الجند (١٩٨). وإذا كان صاحب الحلل الموشية يروى أنه أثناء مقام عبد المؤمن بجبل الفتح أرسل ١٨٠٠٠ (ثمانية عشر ألف) فارس من عسكره إلى أرض العدو (١٩٩) ، فلا بأس أن تكون رواية ابن أبي زيع هي التي تقدم لنا تفصيل ذلك ، حيث النص على غزو بلاد غرب الأندلس على يدى الشيخ عبد الله ابن أبي حفض الذي خرج من قرطبة في جيش كثيف إلي حصن أطرانكش من أحواز بطليوس، كما هزم ملك قشتالة (الفنش) الذي جاء لاغاثته في ملحمة كبيرة ، راح ضحيتها ٢٠٠٠ (ستة آلاف) رجل من عسكره ، كما ساق المسلمون السبي إلى كل من قرطبة وإشبيلية (٢٠٠١).

ومما يستحق الإشارة أن كل ما أنشد في الحفل حسب ابن عذارى ، يدل على أن عبد المؤمن كان ، وهو في جبل الفتح سنة ٥٥٥ه/ ١١٦٠م ، يحكم امبراطورية عظمى تمتد من المغرب الأقصى والأندلس إلى إفريقية التونسية ، فهو يستحق من الجراوي لقب وملك الملوك» (٢٠١).

<sup>(</sup>١٩٧) ابن عدّاري ، الموحدون ، ص ٤٧ - ٤٨ .

<sup>(</sup>١٩٨) المعجب ، ص ٢٢٤ ، وابن عدّاري ، الموحدون ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>١٩٩) الحلل المرشية ، ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲۰۰) روض القرطاس ، ص ۲۰۰،

<sup>(</sup>٢٠١) ابن عدّاري الموحدون ، ص 10-14 .

# مُسْتِح الأراضي الزراعية في المولة الموحدية ولقدير خراجها،

وهنا تحسن الإشارة إلى أول قرار أمبراطورى أصدره عبد المؤمن في سنة ١٥٥٤م/ المرام ، قبيل فتح المهدية وهو الذي يقضى «بتكسير: تحديد مساحة» إفريقية والمغرب، من برقة وإفريقية إلى بلاد نول من السوس الأقصى، بالفراسخ والأميال طولا وعرضا ولقد أسقط من التكسير الثلث (١/٣) في الجبال والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون، ومابقى قسط عليه الخراج عيناً ونقداً، فلقد ألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق (النقد) – فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب.

وإذا كانت رواية القرطاس تختم ذكر هذا الحدث الجليل بالقول بأن عبد المؤمن قلك المهدية وفتحها يوم عاشوراء من سنة ٥٥٥ه/ ٢١ يناير ١٦٠٠م، فالذي نراه أن تكسير الأمبروطورية الموحدية المغربية – الأندلسية ينبغي أن يكون قد حدث بعد فتح المهدية ، احتفالا بخلاص البلاد من المحتل النورمندي. أما عن النص على أن عبد المؤمن هو أول من أحدث ذلك بالمغرب، ففي ذلك تشريف للدولة الموحدية التي وصلت على عهدها التنظيمات الادارة المغربية إلى الذروة في كل العهود الإسلامية حتى ذلك الوقت من منتصف القرن الـ ٦٦ / ٢٠١م (٢٠٢) – حيث : وكمل له (عبد المؤمن) الملك بأفريقية ، مسيرة ٤ أشهر من المشرق إلى المغرب ، من طرابلس إلى أقصى السوس (طولا) ومن قرطبة إلى سجلماسة (عرضا):

أما عن حفل «جبل الفتح» الكبير عند عبد الواحد المراكشي في المعجب ، فهو احتفال الإنتهاء من المدينة بعد سنة ١٥٥١ه/ ١١٤٦م بدلا من ٥٥٥ه/ ١١٦٠م، عندما انتشرت دعوة المصامدة بالمغرب الأقصى وتشوف إليهم أعيان مغرب الأندلس (الغرب) ... فدخل في ملكهم كثير من جزيرة الأندلس، كالجزيرة الخضراء، ورندة ثم أشبيلية وقرطبة وأغرناطة ، وذلك على يدى الشيخ أبي حفص الخضراء، ورندة ثم أشبيلية وقرطبة وأغرناطة ، وذلك على يدى الشيخ أبي حفص عمر إينتي ، حيث كان عبور عبد المؤمن من سبتة إلى جبل طارق ، الذي سمّاه «بجبل الفتح». فلقد أقام عبد المؤمن أشهرا هناك ، ابتنى فيها قصورا عظيمة ، وبنى هناك مدينة كانت باقية على أيام عبد الواحد المراكشي ، في العشرينات من

<sup>(</sup>٢٠٢) روض القرطاس ، ص ١٩٨ - ١٩٩ وَقَارِنَ الحَلَلِ المُوشِيةَ ص ١٥٥ .

القرن السابع الهجري / ١٣م ، وهو يدون في المشرق كتابه المعجب (٢٠٣).

وفى المدينة الجديدة بجبل طارق «وقد على عبد المؤمن وجوه الأندلس للبيعة ... وكان له بهذا الجبل يوم عظيم ... واستدعى الشعراء فى هذا اليوم ابتداء ، ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك ، إنما كانوا يستأذنون فيؤذن لهم».

#### وفي هذا الحفل أنشد من الشعراء عدد كبير ، منهم :

- أبو عبد الله محمد بن حبوس الذي كان ينحو منحي ابن هائئ الأندلسي ، والذي كان مقدما في شعراء لمتونة ثم هرب إلى الأندلس واستخفى إلى نهاية الدولة . ولقد أصبح ابن حبوس حظيا لدى عبد المؤمن ، ونال في أيامه ثروة ، كذلك في أيام ابنه يوسف.
- ولد الشريف ابن الطليق المرواني (الذي يورده ابن عذاري في حفل جبل الفتح سنة ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م).
- ابن سيك (ألاشبيلي) المُلقب باللص ، وتبدأ قصيدته العي استثقالها عبد المؤمن رغم أنها من خيار ما مدح به (عبد المؤمن) لولا أن كُدر (الشاعر) صفوها بهذه الفاتحة:

غمّض عن الشمس واستقصر مدى زحل وانظر إلى الجبل الراسى على جبل أنى استقر به ، أنى استقل بسه أنى رأى شخصه العالى فلم يزل

فقد قال له عبد المؤمن ثقلتنا يارجل ، فأمر به فأجلس - والذى نراه أن وصف الرجل العظيم بالجبل وصف مقبول بالنسبة لمعايير النقد الأدبى المتعارف عليها «كلاسيكيا» (٢٠٤).

<sup>(</sup>۲۰۳) المعجب، ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢٠٤) انظر عبد الواحد المراكشي ، ص ٢١٨-٢٢١، وعن نفس القصيدة انظر ابن صاحب الصلاة ، للن بالإمامة ، ص ١٥٠-١٥٦ وفيها :

ص ١٥١- خليفة الله ماجاء الزميان به إلا ليرفُّو قومها فيه من الخيلا=

- والدور الكاتب أنه عبد الله محمد بن غالب البلنسي ، الشهير بالرصافي الرفاء. ومطلع القصيدة التي أنشدها ، وهو شاب لم يكمل العشرين من العمر :

١- لو جئت نار الهدى من جانب الطور قبست ما شسئت من علم ومن نسور تؤدين باخم أفلاك المبلا سبيري . معظم القسدر في الأجيال مذكور من كل مثلول عرش الملك مقبهور يبسا والأرض قد غرقت من فورتشور فموضع الحبيد منه حيد مشهور ٦٢- والشمس إن ذكرت موسى فما نسيت فتاه يوشع قماع الجبابير (٢٠٥).

٦- نور طوى الله زند الكون منه على سقط إلى زمن المسهدى مذخسور ٨- يادارُ دار أمير المؤمنين بفسح الط ود ، طود الهدى ، بوركت في الدور ١٣- وحيث قامت قناة الدين ترفل في السواء نصسر علسي البرين منشسور ١٦- تسنم الفلك من سخط المرار وقد ١٩- ١٨ تسابقن في بحر الزقاق بـ تركن شـطيه في شـك وتحيسير ٣٠- لله ما جيل الفتحين من جبــــل ٥٢- بمنز الجيهش، ملتف مواكبه 04- فالبحر قد عاد من ضرب العصا ٦١- فإن يكن من المهدي قائسه

مالم يقم بن أيدي الخيل والابل الا وصيره أعنسي من الطبلل في الشرق كركنصر العرب في عجل أن مالهم من جنود اللمه من قبسل

عص ١٥٧ - ملك أذا تشغل الدنيا أخا شرف ألفيته بالمعالى جد مشتغل والمليك ليسس بحرساة قواعسنده ص ١٥٨- فسدوخ الأرض لم يعتبسض له ملك حتى اذا استوسى الأمر العلس له أبلغ قوى الشرك والإلحاد قاطبة

ص ١٥٩- ربعوا إلى السلم والاسلام يحكم التحسبوا دولة التوحيد كالدول واللسمه يخلد مولانا ومسيدنا حتى يبلمغ فبكم غاية الأصل وعِثل الجبل كان عدم بعض أمراء الأبوبيين في رئاء الشاعر له : حيث يقول : فكأنها ركبت جناحي طاثر جبل هري قارتُجّت الدنيا له وهو البيت الذي استعرناه لرثاء استاذنا: أحمد فكرى - في كتابه التذكاري. (٢٠٥) آخر القصيدة - انظر عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ٢١٨-٢٧١ - وصماحب

ومن المهم الإشارة هنا إلى ما يقرره عبد الواحد المراكشي من القول: «ثم كر عبد المؤمن راجعا إلى مراكش ، بعدما ملأ ما ملكه من أقطار جزيرة الأندلس خيلا ورجلا من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند ، الأمر الذي يعني أن ذلك الاجتماع الكبير في «جبل الفتح» كان في سنة ٥٥٥ه/ ١٦٠ه بعد فتح افريقية ، وليس في بداية ملك الموحدين للأندلس ، في مطلع العقد الخامس من القرن السادس الهجري ١٢/م ، كما يسجل عيد الواحد المراكشي في المعجب.

والحقيقة أنه فى أوائل السنة التالية (٥٥٦ه/ ١٩٦١م) ، وقبل رحيل عبد المؤمن إلى الحضرة مراكش ، كان الموحدون قد ملكوا وقبئذ ، مدن : يطليوس ، وباجة ، ويابورة ، وحصن القصر فولى عليها محمد بن علي بن الحاج ، ورجع إلي مراكش فى ربيع الأول/ فبراير – مارس ١٩٦١م (٢٠٦).

ومن الطبيعى أن تكون تظاهرة جبل الفتح الاحتفالية الكبرى هذه فى أواخر سنة 000ه/ ديسببر ١٩٦٠م قد أثارت حب الاستطلاع عند الإسبان المجاورين . وفى ذلك تقول رواية ابن صاحب الصلاة إنه خلال هذه الإقامة المؤيدة وصلت من جهة جيّان سرية من المنصارى لتتطلع الأخبار ، وأن الأوامر صدرت من الخليفة باتباعهم، فغزاهم الموحدون وسبوهم ، فكان وعدا بالنصر على الأعاجم. وهكذا كان الرحيل إلى الحضرة مراكش فى أول عام ٥٥٥ه/ يناير ١٦٦١م بعد الأطمئنان «على تهيد أمره العزير ، وتألف العرب الذين جلبهم لحماية رعيته ، وأن يكونوا من جملة أجناده وأعوانه ، عما أعله من غزو الكفر وكسر صلبانه» (٧٠٧).

## مواصلة الصراع في الأندلس:

أما عن أخطر الأحداث في سنة ٥٥٦هـ/ ١١٦١م، بعد مغادرة عبد المؤمن جبل

<sup>=</sup> المعجب يورد بعد ذلك نماذج من شعره في موضوعات مختلفة ، مثل: نهر اشبيلية الأعظم

<sup>-</sup> بستان بعض الناس - وصف دولاب - صبى يتباكى - نائم قد تحبب العرق على خده.

<sup>(</sup>۲۰۹) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٢٠٧) المن بالإمامة ، ص ١٧٢-١٧٣ .

الفتح إلى مراكش ، فهو مناجزة الغادرين بقرمونة منذ ١٥ ربيع الأول سنة ١٥٥ه/ ٢٥ مارس ١٦٠م . فبعد أن ودع السيد/ أبو يعقوب يوسف والده وعاد إلى أشبيلة ، بدأ ترتيب حرب أهل قرمونة الناكثين. وتلخص التكتيك في مواصلة الكفاح الهادئ إذ أخذ الموحدون «يغادونهم ويراوحونهم» حتى أمكنهم الله من الكفاح الهادئ إذ أخذ الموحدون «يغادونهم ويراوحونهم» حتى أمكنهم الله من الغادر نفسه ، وهو: عبد الله بن شراحيل الذي مكن ابن همشك من قرمونة ، فأخذ ابن شراحيل أسيراً مقيداً في الحديد إلى السيد أبي يعقوب يوسف الذي أنزل به وبأتباعه وأشياعه العقوبة العظمى – الموت قتلا.

وفى تلك الأثناء وصل الجيش الضخم الذى جهزه عبد المؤمن من مراكش ، وكان يقوده يوسف بن سليمان. وبذلك الاهتمام بالأندلس على المستوى العسكرى انتعشت آمال الناس هناك ، وقويت بالموحدين إشبيلية ، كما أمكن إدخال الأقوات والميرة دون عوائق إلى قرطبة (٢٠٨) - التي كانت مهدددة من قبل العدو ، وكأنها أرض حرام، كما نرى.

والمهم أن الأحوال غير المستقرة بالأندلس كانت تتطلب المشاورات المتواصلة مع حاضرة الخلافة ، فكان على السيد/ أبى يعقوب يوسف أن يتوجه من إشبيلية إلى مراكش لزيارة الوالد الخليفة عبد المؤمن ، وكان عليه أن يستخلف على قرمونة القائد أبا محمد عبد الله بن أبى حفص (الهنتاتي) ، الذي كان عليه أن يطهرها ممن كان بداخلها من بقايا الثوار أو المتآمرين الأشرار، وسار اليها ابن أبى حفص ، وضيق على من كان بداخلها من الرعية والشرقمة الشرقية (شرقمة ابن مردنيش وابن همشك) ، ورغم ماتقوله الرواية من أن المحصورين بقرمونة يشسوا من نصرة ابن مردنيش ، إلا أنهم لم يستسلموا للموحدين إلا بمداخلة رجل من أهل المدينة الماسمه شراحيل – طلب الأمان لنفسه ولأهله نظير فتح باب المدينة التي دخلها الموحدون بعد أن طال حصارها مدة تقرب من سنتين ، وذلك في يوم الجمعة ١٥ من المرم سنة ٥١ هما ٢٠٩٥ من المحرم سنة ٥١ هما ٢٠٩٥ هما المحرم سنة ٥١ هما المحرم سنة ٥١ هما المحرم سنة ٥١ هما المحرم سنة ١٥ هما ٢٠٩٥ هما المحرم سنة ١٥ هما ١٩٠٥ هما المحرم سنة ١٥ هما ١٩٠٨ هما المحرم سنة ١٥ هما ١٩٠٨ هما المحرم سنة ١٩٠٥ هما ١٩٠٨ هما المحرم سنة ١٩٠٥ هما المحرم سنة ١٩٠٨ هما المحمود المحرم سنة ١٩٠٨ هما ١٩٠٨ هما المحرم سنة ١٩٠٨ هما المحرم المحرم سنة ١٩٠٨ هما المحرم سنة ١٩٠٨ هما المحرم الم

<sup>(</sup>٢٠٨) ابن عذاري ، الموحدون ، ص ٤٩ ، ابن صاحب الصلاة ، ص ١٨١-١٨١ .

<sup>(</sup>٢٠٩) ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٤٩ ، وقارن ابن صاحب الصلاة ، حيث المزيد من تفاصيل الاحداث ، مثل: عميل الموحدين شراحيل (غير الغادر السابق) والإشادة بالقائد أبي محمد =

#### ستة الأسطول ،

أما عن سنة ١٥٥هـ/ ١٦٦٢م فهى ، بالنسبة لعبد المؤمن وأمبراطوريته الناشئة: سنة الأسطول. ففيها صدرت أوامر الخليفة بإنشاء الأساطيل فى جميع سواحل بلاد بالمغرب وإفريقية والأندلس ، استعدادا للغزو فى سواحل وفى عمق بلاد الروم الإسبانية، سواء فى سواحل البرتفال حيث كان مرور أساطيل الفرنج من الصليبيين أو في سواحل الشرق وميورقة اعتباراً من بلنسية ودانية والمرية ، وهى المنطقة التى كانت مسرحاً للعمليات البحرية المضادة من قبل الإيطاليين من الجنويين والبيسانيين (أهل بيزة) . فلقد تم في تلك السنة إنشاء ١٠٠٠ (ثماغائة) قطعة دفعة واحدة ، فكان عام ٥٥٥هـ/ ١٩٢٧م هو عام الأسطول الموحدى – الأمر الذى جعل امبراطورية الموحدين دولة بحرية بفضل جهود خليفة المهدى ابن تومرت (عبد المؤمن) (٢١٠).

<sup>=</sup> عبد الله بن أبى حقص إينتي الذى يرصف بأنه رجل مجرب، فارس مقدام فى الحروب مجرب، حافظ فاضل، درب بالفتنة، سايس ذى ناب فى الفتن ومخلب، خطيب باللسان العربى المربى.

هذا مع الإشارة إلي أند سكن أثناء مناجزة قرمونة في قلعة جابر العلاء بن عزون نصيح وصعد سور قرمونة من موضع حصن بني سلام، وفي صحبته الشيخ أبر العلاء بن عزون نصيح الأمر العزيز، ومعه أصحابه الجند الأندلسيون الموسومون في الأمر الكريم... وأنحصر الشفي التائد الشرقي: ابن أبي جعفر بالقصبة مع أصحابه ، ثم نزل علي الحكم فيه، وفتحها الله صخوة الجمعة ، ١ المحرم / ٢٦ يناير (٥٥٧ هـ)، وكان غدرها ضحوة الجمعة أيضاً ١٥ ربيع الأول / ٢٧ مارس (٥٥٥ هـ) . ومن المهم الإشارة إلى ما يقوله أبي صاحب الصلاة من أن أبا محمد بن أبي حفص عندما دخل قرمونة غسل جامعها بالماء، كما يقول : " ولقد مشبت إليه وهنيته على الفتح، وهو في الجامع يغسله وهو جالس مستند إلى الحائط الشرقي من جامع قرمونة " - المن بالإمامة ص ١٨٧ - ١٨٥ .

١٠١) انظر روض القرطاس ، ص ، ٢٠ - حيث قائمة باعداد الراكب المنشأة في سنة ٥٥٥ه/ ١٩٦٢م كالآتي: في حلق المعمورة (مصب وادي سبو- حيث المهدية الحالية وغيرها) : ٤٠٠ قطعة ، منها في مرسا المعمورة : ١٢٠ قطعة ، وفي طنجة وسبتة وبادس ورأس الريف: ١٠٠ قطعة ، وفي إفريقية ووهران وهنين : ١٠٠ قطعة - وأخيراً في بلاد الأندلس: ٨٠ قطعة ، =

#### العناية بسلاح الفرسان :

والى جانب الأسطول نظر عبد المؤمن فى العناية بسلاح الفرسان الذى كان يمثل القوة الضاربة فى جيوش ذلك الزمان – من حيث كانت الخيالة أشبه بفرق العربات المدرعة ، السريعة الحركة ، فى عصرنا الحديث . هذا ، كما اعتنى بانتاج السلاح وخاصة السهام والنبال ، التى كانت تحقق لجيوش العصور الوسطي ماصارت تحققه المدفعية فى عصورنا الحديثة ، من الضرب عن بعد دون الالتحام . هكذا أمر عبد المؤمن بضرب (صنع) السهام فى جميع البلاد ، فكان ناتج ذلك فى اليوم الواحد المؤمن بضرب (عشرة) قناطير ، فجمع من النبال مالا يحصى عداً (٢١١).

#### ثوار الشرق والغدر يغرياطة ،

ومنذ سنة ٥٩٦هـ/ ١٦٦١م كان الصراع يزداد ضراوة في البلاد الشرقية مع ابن مردنيش وحليفه وصهره ابن همشك. والحقيقة أنه إذا كان الموحدون قد استرجعوا قرمونة في أول سنة ٥٩٥هـ/ ٢١ديسمبر ١٦٦١م، وأجهضوا محاولة ابن همشك في الغدر بها، فإن هذا الأخير عوض تلك الخسارة بصيد سمين آخر، هو مدينة

<sup>=</sup> وقارن ابن صاحب الصلاة المن بالأمامة ، ص ٢١٣-٢١٣ - حيث قال الراوية (الذي ربحا كان ابن صاحب الصلاة نفسه) : وان أمبر المؤمنين - رضه - نصره الله تعالى ... وغزو الروم بجزيرة الأندلس ، واضعر غزوهم برأ وبحرا ... فأمر بانشاء القطائع في سواحل عدوه الأندلس فصنع منها زها ، ٢٠٠ (مائتي) قطعة أعمد منها في مرسى المعمورة بحلق البحر على وادي سبر ١٢٠ قطعة وقفت عليها وعددتها بالمرسى المذكور . وأعد باقى العدد في ارباف المعمورة والأندلس.

وأمر بكتب الرجال والرؤساء والابطال لعمارتها والقيام بحمايتها والنظر في آلاتها وأعد من القمح والشعير للعلوقات والمواساة للعماكر ... ماعاينته مكدسا كأمثال الجبال .... بقى إلى عام ٥٦٢ هـ / ١٦٦ م حتى فني في أكداسة وعاد ترابا.

<sup>(</sup>٢١١) روض القرطاس ، ص ٢٠١ ، وقارن ابن صاحب الصلاة ، الذي ربا كان الأصل ، ص ٢١٥ - حيث ونظر - رضه - في استجلاب الخيل له من جميع طاعاته بالعدوة الإفريقية ، والدروع واتخذ الاسلحة من السيوف المحلاة . والرماح الطوال على أجمل الهيئات ، والدروع والبيضات والترسة ، إلى غير ذلك من الثياب والكسا والعمائم والبرانس.

غرناطة التي كانت أهميتها تزداد مع مرور الوقت ، منذ بداية الحكم المرابطي للأندلس.

فلقد أنتهز ابن همشك فرصة خروج والى غرناطة السيد/ أبو سعيد عثمان لزيارة والده الخليفة بالحضرة مراكش ، لتدارس أحوال ولايته ، وغدر بغرناطة نفسها. والحقيقة أن ابن همشك كان يهدف إلى أخذ قرطبة ، وكأنه كان ينافس الفونس السابع ملك قشتالة في تحقيق ذلك الهدف. فأثناء حملة عبد المؤمن الافريقية كان ابن همشك يفسد زروع قرطبة في كل صائفة – فكأنها أرض أعداء الإسلام ، كما غدر يقرمونة وأفسد كثيرا من أعمال أشبيلية، الأمر الذي جعل عبد المؤمن يقوم أولا ببناء رباط الفتح في سلا كقاعدة أمامية في مواجهة كل من برغواطة والأندلس ثم بناء مدينة جبل الفتح لبؤمن عبور المجاز عندما يتطلب الأمر.

وهكذا كان عبور عبد المؤمن سنة ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م إلى جبل الفتح واستقباله وفود أهل الأندلس من كل مكان ، عامل استقرار للأمور في الأندلس ، إلى جانب ماقام به من أعمال حربية ألزمت الثوار التحلي بالهدوء والتريث ، وإن ظلت قرمونة فريسة لغدر ابن همشك . وهكذا تفيد رواية ابن عذاري أن مغادرة عبد المؤمن إلى الخضرة مراكش لم تكن السبب في اضطراب ثوار الشرق (الأندلسي) ، بل إن استرجاع الموحدين لقرمونة من أسر ابن همشك كان السبب في اضطرام نيران الفتنة في قلب ابن همشك الذي قرر الغذر بأغرناطة بينما كان يحاصر جيان ، ورأى أن يداخل من كان عدينة الحمراء من اليهود . فكأنه يقابل المكر بمثيله.

وهكذا كانت مغادرة السيد/ أبى سعيد عثمان لولايته غرناطة من أجل زيارة الوالد فى حضرة مراكش ، فرصة انتهزها ابن همشك ليداخل اليهود على قكينه من مدينة غرناطة ،. دون القصبة التى كانت محصنة بالرجال الأبطال محلوءة بالآلات والأقوات (٢١٢).

<sup>(</sup>۲۱۲) این عذاری ، الموحدون ، ص ۵۰ .

### اليهود الأسلاميون ما بين ابن همشك وابن مردئيش ،

وفعلاً مكن يهود غرناطة ابن همشك من المدينة ، ومن ثم «خاطب أميره ابن مردنيش برسية يعلمه بما أتفق عليه ، وأطمعه في أنه إذا وصل بعسكره ، ينزل طرعا من بالقصبة من المرحدين ». والحقيقة ان ابن همشك لم ينتظر وصول أميره ابن مردنيش بل إنه قاتل من كان بالقصبة من المرحدين ، وقكن من أسر بعضهم حيث أراد أن يجيرهم على الاستسلام باستخدام وسائل التعذيب الجسدى والإرهاب النفسى ، فكان يرميهم في كفة المنجنيق ، كما يرمي بالحجارة . والحقيقة أن ماكان بالقصبة من الأقوات والآلات ساعد المحصورين على الصمود . وكان من الطبيعي عندما وصلت تلك الأخبار الرهيبة إلى عبد المؤمن بمراكش أن يقرر الحركة على رأس جيوشه للجواز إلى الأندلس ، وبصحبته والى غرناطة السيد/ أبى سعيد عثمان (٢١٣) .

#### وصول الموحدين من مراكش:

ولما وصل عبد المؤمن على رأس قواته إلى سلا سنة ١٥٥٧م ١٩٦٧م، قرر السيد/ أبى سعيد عثمان والى غرناطة، أن يتقدم بسرعة ليدخل قصبة المدينة، لعل ذلك يكون وادعا لابن همشك فينصرف قراراً. وعلى عكس ذلك وجد السيد/ أبو سعيد أن الأمور بغرناطة كانت قد ازدادت تفاقما، وذلك بتدخل ابن مردنيش الذي وجّه إلى غرناطة عسكراً من الروم (الإسبان) يناهز الألفي فارس وكثير من الرجّالة. وهكذا كان على الأمير أبى سعيد، عندما وصل الى مالقة، أن يرسل لاستدعا، والى إشبيلية: أبى محمد عبد الله بن أبى حفص، الذى توجه إليها بعسكره.

<sup>(</sup>۲۱۳) ابن عذاری ، المرحدون ، ص ۵۰ – ۵۱ .

#### هريمة السواقي ا

#### مرجالرقاده

وهكذا سار السيد/ أبو سعيد بالموحدين والأندلسيين ، إلى فحص غرناطة - حيث السواقى الجارية. وخرج اليهم ابن همشك برجاله الإسبان ودارت الحرب بين الطرفين في موضع مرج الرقاد، وأسفرت عن أنهزام الموحدين وفرارهم أجمعين ، فكانوا طعما لتلك السواقى التي سقطوا فيها بخيلهم ، فكانت السبب المباشر لهزيمتهم. وإذا كانت الهزيمة قد أسفرت عن مقتل كثير من الموحدين والأندلسيين ، وأستشهاد الشيخ: أبي محمد بن أبي حفص ، فإنه من حسن الطالع أن تخلص السيد/ أبو سعيد ووصل إلى مالقة.

والمهم أن المحاصرين في قصبة غرناطة صمدوا، وانصرف ابن همشك مع أصحابه النصاري ، إلى القصبة الحمراء بغرناطة ، وهو يقتل أسرى الموحدين ، ويعبث بهم علي مرأى من إخوانهم في القصبة (٢١٤). ولما وصل خبر الوقعة إلى رباط الفتح، وكانت العساكر قد تلاحقت بأمير المؤمنين من أجل الغزو في الأندلس من الموحدين والعرب والمرسومين (المرتزقة) ، فاختار منهم عسكرا ضخما من أعيان كل قبيلة ، وعهد بقيادته إلى ولده السيد/ أبى يعقوب يوسف الذي سار معهم وبرفقته الزعيم الموحدي أبى يعقوب يوسف بن سليمان إلى بحر الزقاق ، من حيث جازوا الى الجزيرة الخضراء ، ومن ثم كان التحرك الى مالقة حيث كان اللقاء بالسيد/ أبى سعيد ، ومن ثم التحرك إلى غرناطة. أما عن عبد المؤمن فبقى محاطا بحرسه الخاص المكون من حيث به (عشرين ألف) رجل من الفرسان والرّجالة.

أما عن الوضع في منطقة غرناطة فكان ابن مردنيش قد وصل بحملته من المسلمين والإسبان (النصاري) طمعا في ملك غرناطة ، وكان نزوله في الجبل المتصل بقصبة المدينة . أما ابن همشك فكان قد عسكر بالحمراء (القصبة) بجبل السبيكة

<sup>(</sup>٣١٤) ابن عذاري ، الموحدون ، ص٥١ ، وقارن ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة ، ص ١٩٧ - ١٩٣

وفى معيته نحو من ٨ (ثمانية) آلاف قارس من الإسبان ، فضلا عن عسكره الخاص. وكان جملة رجال ابن مردنيش - وهو الأمير - أكثر عددا من عسكر ابن همشك - بطبيعة الحال . وسار الموحدون نحو الخصوم بتؤدة حتى وصلوا إلي وادى شنيل (٢١٥).

#### انتصار وادي حُدارُه :

وفي يبوم ٢٧ من رجب ١٥٥هـ/ ١١ يوليه ١٦٦٢م(٢١٦) علف الموحدون خبولهم، ثم ركبوا بعد صلاة العصر، عازمين على المسير لبلا، وأمامهم الأدلاء وغسية من مفاجأة غير متوقعة من خصومهم المدريين على حرب العصابات، المبنية أصلا على عنصر المفاجأة بفضل آلاتهم الخفيفة، كما نرى - خاصة وهم يتسنمون الجبل الذي على الوادي، والمتصل بالقصبة الحمواء حيث محلة ابن همشك. والمهم أن الموحدين هم الذين حققوا مفاجأة العدو، بعد أن مشوا طول ليلهم على شواهق الجبل وأحجاره. وعندما برق نور الفجر أطلعوا على محلة الكفرة أصحاب ابن همشك، وأحجاره. وعندما برق نور الفجر أطلعوا على محلة الكفرة أصحاب ابن همشك، فيدروهم بالكفاح في مضاجعهم ... فظنوا أن الأرض متصلة إلى محلة ابن مردنيش فيدروهم بالكفاح في مضاجعهم ... فظنوا أن الأرض متصلة إلى محلة ابن مردنيش

وكان انتصاراً عظيما للموحدين ، وهزيمة أليمة للنصارى الذين قتل قائدهم الأقرع : حفيد البرهانس ، وحزّ رأسه ، وسيق بعد أيام إلى قرطبة حيث علّق بهاب القنطرة . «وتردى في الوادى صهر ابن مردنيش « أبن عبيد» ، وقواده الأكابر ، وفرسانه المشاهير ، وابن مردنيش يرى ذلك » (٢١٧).

<sup>(</sup>٢١٥) الن بالإمامة ، ص ١٩٤-١٩٥ ، وقارن ابن عذاري ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢١٦) هنا تحسن الإشارة إلى أننا رجعنا الأخذ بتاريخ ابن صاحب الصلاة هذا على أساس النص على أنه يوم الخميس بليلة الجمعة بدلا من ٢٥ رجب / ٩ يوليه عند ابن عذاري.

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٥٢ ، وقارن الأصل في ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة، ص ١٩٨-١٩٩ حيث: واتصلت الوقيعة ، الساحقة المطبعة في الاشقياء والنصاري من كل جانب واستولى الموحدون عليهم يقتلونهم بتحكيم الرماح والسيوف في السهل وفي الجبل - بنصر الله.

ودخل الموحدون مدينة غرناطة مظفرين ، وسط النهار ، «ونزل المحصورون فى القصية منهم إلى المدينة يقتلون من كان فيها من الأشقياء ، بينما انهزم ابن مردنيش مع باقى شرذمته ، تاركا أخبيته وأسلابه ، والموحدون يقتفون أثره ويقتلون من أدركوه من قومه». واعتبر ذلك النصر سعادة للسيد/ أبى يعقوب يوسف، واستقر ذلك في النفوس، «وكان ذلك سببا في نيله الأمر العزيز» (٢١٨).

# حصار إبن همشك في جيان ومحاولة إحياء قرطبة:

وسر عبد المؤمن بنبأ ذلك الفتح . وكان على المرحدين بقيادة السيدين/ يوسف وعثمان أن يتحركوا بعد ذلك لحصار ابن همشك بمدينة جيان - ونزل الموحدون بساحل الكدية التي كان قد سبق أخذها ، فلاذ ابن همشك ومن معه من الأشقياء الثوار بيقايا الخرائب ، وبمشابك الأشجار ، فانتسف ماحوالي جيان وخرب عامرها ، فكان خراب منطقة جيان الثائرة سببا في عمران قرطبة ، حيث صدرت الأوامر الي السيدين الابنين باستيطانها . وكان ارتحال الأميرين يوسف وعثمان إلى قرطبة في شهر شوال من سنة ١٥٥ه/ سبتمبر – أكتوبر ١٦٦٢م ، حيث أقاما فيها مدة ٤ (أربعة) أشهر.

وتدل رواية ابن عذارى على أن معارلة إحياء عاصمة الخلافة العتيدة لم تكن أمراً سهلا في ذلك الوقت من بداية الهيمنة الموحدية على الأندلس. فقد خرج أهل قرطبة لاستقبال السيدين بجهة باب القنطرة ، «وكان أعيان قرطبة الذين أبقتهم الفتنة على أقدامهم بارزين مع النظارة من العامة ... نحوا من ٨٠ (ثمانين) رجلا

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن عذارى المرحدون ص٥٣ . وقارن ابن صاحب الصلاة ، ص ١٩٩ . حيث «رتمشت الحال في ضم أموال المنافقين للمخزن ، بما رجب عليهم من نفاقهم ، وارتدادهم إلى الفتن ثم نظر في صلاح البلدة بمعنى التسكين والعمارة لجوانبها والتوطين»

... ظهر عليهم اليؤس» (٢١٩).

محاولة من جانب عبد المؤمن لإحياء قرطبة ، وابن صاحب الصلاة كاتبا ،

وهنا يرجع الفضل لرواية إبن صاحب الصلاة في بيان اهتمام عبد المؤمن يقرطبة في تقديم معلومات طريفة عن محاولة عبد المؤمن أرجاع الشباب إلى العاصمة التي كان قد أكل عليها الدهر وشرب، كما يقال . فقد صدر الأمر الخلافي أثناء حصار جيان للسيدين أبو يوسف يعقوب وأبو سعيد عثمان أن تكون قرطبة مقراً لإدارة الأندلس، كما كانت عليد الحال أيام بني أمية .. وهكذا وصل واليها أبر اسحق برازين محمد المسوقي مأموراً بولايتها، واستقر داخلها ، واستدعى الكتاب والمشارف من إشبيلية وأنظارها ... وهكذا بادر إليه الكتاب من اشبيلية ، مثل اأبي القاسم بن عساكر ، وأبي بكر المراني وأبي بكر الحصار، ومعهم العدد الكبار من صغار الكتاب. هذا، كما انتقلت الى قرطبة جماعة كبيرة من مشاهير الأعيان. وهنا يشير أبن صاحب الصلاة الى أنه كان في جمله من كتب من الكتاب ، ولكنه استعفى والتزم غيره عن كتب لتقييد أموال المغزن بها ويأنظارها ، وبالبلاد المفتحة المرتجعة من أيدى المنافقين، ولضم الزكوات والفرائض المفروضات. فقربهم عند وصولهم إليه وأدناهم وأنزلهم الديار للسكني ، وسنّي لهم الخيرات ... ووالاهم بالبيارات واستعملهم على الأشغال وولاهم.

وهكذا . عمرت قرطبة بعد فقرها ، وأمنت من كربها بالفتنة وذعرها ، وتلاحق الناس والكتاب لهذه الآمال ، وشغلوا بالتصرف في الأعمال . وأظهر أبو أسحق براز بن محمد عادته في النصح لجميع المخازن (الادارات) ، في داخل قرطبة

<sup>(</sup>٢١٩) ابن عذارى ، الموحدون ، ص ٥٣ - حيث يعلق الراوى على ذلك قائلاً: «فلقد ذاقت قرطبة وأهلها من سوء هذه الفتنة الاندلسية ، ما لم يذقه أحد من اوائلهم في الفتنة المسودية، بالحاح ابن همشك ،وقساوته العجبية». ولما استقر السيدان بقرطبة أمرا ببنا، قصورها وحماية ثغورها ».

وخارجها ، وجميع الأقطار التى للموحدين والمواطن ، واستعمل على أشبيلة من أصحابه من وثقه ، واختصه وصدقه . ولم يزل في عمله في من النصح ، وشغله البين الوضوح كالصبح ، مدة حياتد الى أن توفى بقرطبة بعد ذلك في عام ٥٥٩ه/ ١٦٦٤م بعلة النقرس (٢٢٠).

#### قرطية العاصمة الأندلسية العامرة:

عند عودة السيدين يوسف وعشمان من غزوتهم المنصورة ومعهم الشيخ أبو يعقوب ، في ١٢ شوال سنة ١٥٥٥ه / ٢٤ سبتمبر ١١٦٢م ، خرج جميع أهل قرطبة إلى لقائهم ، وكان ابن صاحب الصلاة أحد من خرج للتبرك بهم مع وفد كتاب أهل اشبيلية إلى باب القنطرة المتصل بالفحص إلى طريق جيان ، وكانوا حوالى ٨٠ رجلا في حالة رثة بسبب غارات ابن همشك وقساوته ، والمهم أن السيدين والشيخ أبو يعقوب استقروا بقرطبة ، فأمروا ببنيان قصورها ، وعمارتها ، وحماية ثغورها، وجلبوا البنائين والعرفاء والفعلة لبنيان القصور والدور من خرائبها ، وإعادتها على رفيغ قبابها ، وصرف حالتها من شيبها إلى شبابها.

وتفرد العريف أحمد بن باسة إلى ذلك ، وجدّد ما وهى هنالك ، وانجلب أهلها إليها في أقرب مدة ، وتجددت آمالهم ، وصلحت أحوالهم أحسن جدة.

ثم انصرف الشيخ أبو يعقوب عن أمر له من العسكر المؤيد من الموحدين والمجاهدين والعرب الجائزين ، إلى الحضرة مراكش لشرح الحال وأقام السيدان بباقى الموحدين ، فوصلهم من الأقطار الوفود بالتهائى ، وأصبحت بهم قرطبة بعد بؤسها مطمحا للهمم ، ومسرحا لآمال الأمم.

وتراجع أهل قرطبة من البلاد إلى موطنهم ... وأحسن السيدان الأجلان للطلبة من أهل قرطبة المذكورة ماثبت اسماءهم في زمام العسكرية للمواساة ، ورتبوا الأجناد وجلبوهم من كل بلد للسكني فيها ، وأظهروا الاغتباط بنواحيها ، فظهر

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن صاحب الصلاة ، ص ۲۰۳-۲۰۵ .

العمران ، واتصل الأمن وسكنت الأوطان، وكأن الفتنة لم تكن. وأقام السيدان إلى أول المحرم من عام ٥٥٨هد/ ١٠ ديسمبر ١١٦٢م ووصل السيد أبو يعقوب الاستدعاء السعيد من الحضرة الجلية فتحرك من قرطبة إلي إشبيلة ١٠ من المحرم / ١٩ ديسمبر١١٦٢م ، وبعد ٥ (خمسة) أيام واصل سيره الى الحضرة ليكون الأمر له بدلا من أخيه محمد المخلوع.

وزاد السيد أبو سعيد قرطبة قصيراً ، ومهدها تمهيدا وتبشيراً. ومشى الأوامر العلية بالتسكين والتوطين والإحسان والتأنيس. وانضافت اشبيلة ونظرها فى الأشغال السلطانية من الولاية والعزل والتقديم والتأخير فى العقد والحل إلى نظر السيد الأجل بقرطبة بمن فيها . وكذلك اشغال المخزن - الحاه الله - إلى نظر أبى السحق براز بن محمد المسوفى: فكان باشبيلية على شغل الموحدين: ابو داود يلول بن جلداسن ، وكان على شغل المخزن بها: محمد بن المعلم الإيلاني يجتمعان كل غدوة على المصالح ثم يفترقان إلى النصائح ، داما على هذا إلى أن كانت وفاة الخليفة المهدى (٢٢١).

<sup>(</sup>٢٢١) نفس المرجع السابق .

# سنة ٥٥٨هـ/١١٦٣م: سنة وفاة عبد المؤمن أبو يعقوب يوسف (أمير أشبيلية) وليا للعهد:

تعتبر سنة ٥٥٨ه/ ١٦٣م من السنوات الفارقة في تاريخ امبراطورية الموحدين في شمال افريقية وأيبيرية الجنوبية. فلقد شهدت حدثين جليلين ، أولهما: تحويل عبد المؤمن ولاية العهد من ولده أبي عبد الله محمد ، الذي جُرحت أهليته لولاية الأمر ، نتيجة حتمية لجهره بتعاطى الخمر (أس المنكر) ، إلى ولده المجاهد ، والى اشبيلة :أبو يعقوب يوسف.

قلقد وصلت الأوامر إلى السيد/ أبى يعقوب «بالحركة إلى الحضرة ، فسار من قرطبة إلى السيلية ، حيث أقام ٦ (ستة) أيام ، واصل بعدها سيره إلى الحضرة ، بينما أقام السيد/ أبو سعيد عثمان بغرناطة ، فزادها تحصيراً ، «كما انضافت اشبيلية ، ونظرها في الأشغال إليه».

وتنص رواية ابن عدّارى على أن الأمير يوسف ، وهو يلبى دعوة والده ، كان يأمل فى أن يكون مسيره ، من أجل صيرورة الأمر اليه بولاية العهد ، وذلك بخلع أخيه «المخلوع : محمد» ، واتفاق الموحدين على تقديمه (يوسف) للإمامة . هذا ، كما يذكر سبب خلع محمد (أبى عبد الله) من ولاية عهد أبيه ، فيقول: إن عبد المؤمن زار ضريح الإمام المهدى فى فصل الشتاء والبرد ، وإنه فى تلك الحركة «ظهر من جرحه (محمد المخلوع) ... من شرب الخمر وظهور السكر عليه ، إذ تقيأ وهو راكب على فرسه فى المحلة (المعسكر) على مرأى من أشياخ الموحدين ... فأسقط هو بفعله من الأمر نفسه (٣٢٢).

وهنا لابأس من القول انه ربا كان في الأمر كرامة من خليفة المهدى المعصوم ، الذي ربا شعر بقرب نهاية أجله ، فكان يعد الغدة لترتيب أمور الدولة ، قبل أن (٢٢٢) ابن عنارى الموحدون ، ص ٥٤ ، وانظر الأصل في ابن صاحب الصلاة ، ص ٢١٧-٢١٥ حيث البرد والبلل وقصة سكر محمد المخلوع.

يلحق بالمعصوم ، قاما كما فعل هذا الأخير ، عندما أكّد خلافة عبد المؤمن له إثر هزيمة البحيرة (الكارثة) ، فقال : الأمر باق مابقى عبد المؤمن (ماسبق ، ص٢٦٧).

وإلى جانب استمرار الأمر بولاية العهد التى نقلت إلى السيد/ يوسف، أمير الأندلس المستدعى إلى مراكش ، كان عبد المؤمن يعمل على إقرار الأصور في الأندلس ، في الأيام الأخيرة الباقية من عمره. وهكذا قرر وهو يخرج من مراكش في ١٥ من ربيع الأول سنة ٥٩ هـ/ ٢١ مارس ١٦٣ م ، أن خروجه على نية الغزو والجهاد ، الأمر الذي كان يتطلب النظر في الآلات والاستعداد (٢٢٣). واتصل سيره البطئ على عادته - حتى لايرهن الرجال - مع الاستراحة في المنازل المبنية على طول الطريق ، حتى وصل إلى رباط الفتح من سلا ، بالفحص المتصل يغبولة ، التى تحولت من رباط لجهاد المخالفين في بلاد برغواطة ، أهل الحرابة ، إلى رباط أمامي لجهاد العدو الإسباني ، صاحب الريكونكيستا ، فيما ورا ، المضتر (٢٢٤).

<sup>(</sup>۲۲۳) انظر ابن عدّارى، الموحدون ، ص ۲۰۵، روض القرطاس ، ص ۲۰۷ حيث خروج عبد المؤمن سنة ۵۰۸ هـ ۱۹۳۰م من مراكش إلى الأندلس برسم الجهاد يوم الخصيس ۵ من ربيع الأول / ۲۱ حيراير ، قوصل رباط الفتع ، من حيث استنفر القبائل إلى الجهاد ، فأجابه خلق کثير، من العسكر النظامي ، ومن الموحدين ، والمرتزقة من قبائل المغرب الأقصى ، ومن زنانة المغرب الاوسط مايزيد على ۲۰۰، ۲۰۰ (ثلاثمائة الف) من الفرسان كما تريد الرواية . كما أجابه من المطوعة ۲۰۰، ۸۰۰ (ثمانين الف) فارس ، ومن الرجالة ۱۰۰، ۱۰۰ (مائة الف) راجل – وهي الأعداد المبالغ قبها من غير شك.

<sup>(</sup>۲۲٤) انظر ابن عذارى، الموحدون ، ص ٥٥، وقارن روض القرطاس، ص ٢٠٧ حيث: فضاقت بهم الأرض، وانتشرت المحلات والعساكر في أرض سلا، من عين غبولة إلى عين خميس ، واستدارت راجعة إلى حلق المعمورة ، عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ٢٣٥ - حيث النص على أنه بعد فتح المهدية أقام عبد المؤمن براكش بقية بسنة ٥٥٥ هـ/ ١١٦٠ و ٥٥٥ه/ على أنه بعد فتح المهدية أقام عبد المؤمن عراكش بقية بسنة ٥٥٥ هـ/ ١١٦٠ م و٥٥ه من ١١٦٠م، وفي أول سنة ٥٥٥ه/ ١١٦٢م خرج أمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس ، وكتبت عنه الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس، وبحضهم على الجهاد وبرغبهم فيه ، فاجتمعت له جموع عظيمة. وخرج يقصد جزيرة

وفى ذلك تقول رواية ابن صاحب الصلاة أنه بعد ان اجتمعت العساكر فى غبولة، فى عدد أزيد من ٢٠٠, ٠٠٠ (مائتى ألف) فارس وراجل ، جمع عبد المؤمن أشياخ الموحدين ، وسألهم الرأى فى غزو العدو الرومى (الإسبائى). وهنا ينص أبو محمد سيد رأى بن وزير ، على أنه عندما قال أشياخ الموحدين إن الرأى الأخير له ، وعندما قال عبد المؤمن : «نقسم العسكر على روم جزيرة الأندلس إلى ٤ (أربع) جهات ، سارع ابن وزير بأن تكون الجهات الأربعة ، هى:

- ١- وجهة الببوج (علكة ليون).
  - ٧- وجهة قلمرية (البرتفال).
  - ٣- وجهة اذفونش (قشتالة).
  - ٤- وجهة برشلونة (أرجون).

فكأن ابن وزير هو المستشار الأول في الشئون المسكرية الأندلسية (٢٢٥).

وقى الوقت الذى كان ينتظر فيه عبد المؤمن وصول المتأخرين من العساكر ، مرض فى أرض الرباط والجهاد (رباط الفتح) مرضه الذى مات فيه - فكأنه كرامة ثالثة تذكر له ، بعد ولايته عهد المهدى ، وولاية العهد لأبى يعقوب يوسف بدلا من أبى عبد الله محمد ، وأخيراً تأتى الوفاة فى أرض الجهاد والرباط ، ومن ثم الدفن فى دار الهجرة: تينملل به

والمهم أنه في الوقت الذي كان الأطباء يدخلون عليه للعلاج ، لم يفته الأمر بتأكيد نقل ولاية العهد ، وذلك بإسقاط اسم ابنه محمد من الخطبة ، يوم الجمعة ، ٢ جمادي الآخر ٥٥٨ه / ٨ مايه ١٩٦٣م ، والاتفاق مع الشيخ أبي حفص كبير

<sup>=</sup> الأندلس مظهراً الغزو والاحتساب ، ويتمم مابقي صنها بيد محمد بن سعد (ابن مردنبش) ، وسار إلى سلا حيث أقام ينتظر تكامل العساكر، فاعتل علته التي مات فيها - رحمه الله. (٢٢٥) المن بالامامة ، ص ٢١٨-٢٢١ .

مشيخة المصامدة على تقديم ابنه يوسف (٢٢٦).

وكانت وفاة سراج الموحدين: عبد المؤمن بن على الكومى، ليلة الخميس ١٠ من جمادى الثانية سنة ٥٠٨هـ/ ١٩مايه ١٠٣م، وحمل إلى تينملل ودفن بجنب المهدى (ابن تومرت) - كما كان الحال بالنسبة لأبى بكر، أول خلفاء الإسلام - وكان له من العبر مابين ٣٣ و ٦٤ سنة.

أما عن مدة خلافته فهي : ٣٣ (ثلاثة وثلاثون) سنة و ٨ (ثمانية) أشهر ، ٢٥ (خمسة وعشرون) يوما وهي من الخميس ١٤ رمضان ٢٥هد/ ٢١ أغسطس ١٣٠م إلى الثلاثاء ٨ جمادي الثاني ٥٥هه/ ١٥مايه سنة ١١٦٣م (٢٢٧).

هذا ، وينفرد عبد الواحد المراكشى ، وينقل عنه صاحب روض القرطاس بوصف عبد المؤمن وصفا «فوتوغرافيا وبالألوان» ، كما يقال ، من حيث كان : أبيض اللون مشربا بحمرة ، أكحل العينين ، شديد سواد الشعر ، أجعد ... أما عن أوصافة فى السياسة ، فهو «لامثيل له فى ملوك الموحدين» وهو فى الهمة: «لم يخلد إلى الراجات ، ولاركن إلى اللذات» (٢٧٨).

<sup>(</sup>۲۲۱) ابن صاحب الصلاة، ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۲۲۷) انظر عذارى ، الموحدون ، ص ۵۵ ، ابن صاحب الصلاة ، ص ۲۲۱–۲۲۲، وقارن ابن ابی زرع ، روض القرطاس ، ص ۲۰۲ حیث نفس تاریخ الوفاة (۱۰ جمادی الثانی) مع الاختلاف فی اسم إلیوم ، حبث: فجر الثلاثاء هنا بدلا من لبلة الثلاثاء عند ابن عذارى ، مع النص علی ان من حدد عمر عبد المؤمن بـ ۲۳ سنة هو ابن الخشاب ، أما من حدد بـ ۲۶ سنة فهو ابن صاحب الصلاة فی المن بالامامة .

<sup>(</sup>٣٢٨) انظر عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ١٩٧ ، وقارن ابن أبي زرع ، روض القرطاس، ص. ٢٠٢-٤٠٢ .

# المصادروالراجع

١٤١٦ هـ / ١٩٩٥م.

(من منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية القنيطرة - المغرب)

🗆 الإدريسي، نزهة المستاق، نشرة

كاملة ، في ٢ ج .

القاهرة - ١٩٩٤هـ / ١٩٩٤م.

ادریس (هادي روجیه) Idris Hady Roger

بلاد البربر الشرقية علي عبهد الزيريين، من القرن الـ ١٠ - ١٢ م. La Berberie Orientale Sousles

الجزء الأول باريز - ١٩٦٢ .

□ الاستبصار في عجاثت الأمضار (كتاب)

نشر وتحقيق سعد زغلول عبد الحميد، من منشورات كلية الآداب بجامعة الإسكندرية - ١٩٥٨.

🗖 أشياخ (يوسف) .

تأريخ الاندلس في عسهد المرابطين

ابن الأبار \* ، الحلة السيرا ،
 نشر وتحقيق حسين مؤنس
 في ٢ ج - ١٩٦٣ .

□ أحمد مختار العبادي ،
 تاريخ المغرب، والاندالس ١٩٦٨ .

🗖 احمد أبو زيد ،

رؤي العالم : دليل العمل الميداني الانتروبولوچي

(المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية) القاهرة ط ١٩٩٣ .

🗆 ابن الأثير،

الكامل في التاريخ

ج ۱۱ (من ۲۷ هـ - ۸۸۳ هـ)

(تاريخ المغسرب : المرابطون والموحدون) ط أوروبا.

احمد عزاوي : رسائل

موحدية:

مجموعة جديدة ، تحقيق ودراسة : أحمد عزاري، الطبعة الأولى -

والموحدين ترجمة من الالمانية -محمد عبد الله عنان .

۲ ج ط ، القساهرة - ۱۳۹۰ هـ = ۱۹٤۱ م.

البكرى المسالك والممالك.

القسم الخاص بالمغرب نشردي سلان De Slane .

ط الجزائر ١٨٥٧ .

🗖 يروفنسال.

نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصي نشر إ. ليڤي – بروفنسال .

مطبوعات لاروز - باریس - ۱۹٤۸

🗖 بروفنسال: 🍙

مجموع رسائل موحدية من انشاءً كتاب الدولة المؤمنية .

اعتني باصدارها لاثي بروفنسال، رباط الفتع ١٩٤١ .

E.Lévi - Provencal , Un Recueil de Lettres officielles Almohades

Etude diplomatique et historique, Paris, 1942.

□ برونشـــفج (روبــــر) (R.Brunschvig)

اسلامیة (بالفرنسیة) باریز ۱۹۷۹ 

ابن بشکوال

كتاب الصلة، مجموعة المكتبة الاندلسة ،

مدر بد ۱۸۸۲ .

🗖 البيدق.

اخبار المهدي محمد بن تومرت.

نشر عبد الحميد حاجيات.

الجزائر ١٩٨٦ .

□ التجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد) الرحلة :رحلة التجاني (من ٧٠٨ - ٧٠٠ هـ) ط تسونسس ١٣٨٧ه.

□ الحسن الوزان (ليون الافريقي)، وصف افريقيا، ترجمة عبد الرحمن حميده،

نشر السعودية .

الحلل الموشية في ذكر الاخبار
 المراكشية -

مجهول ، تحقیق سهیل زگاز، عبدالقادر زمامة.

ط. الدار البيضاء. ١٩٧٩

🗇 ابن الخطيب،

كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام.

تحقيق وتعليق إ.ليفي - بروفنسال دار المكشوف - لبنان ط ٢ - 1907 .

🗀 اين خلدون .

كتاب العير ، ج ٦ ط ، بولاق ، (عن الموحدين) .

□ القدمة ، ط . التجارية ،
 القاهرة بدون تاريخ

🗅 این خلکان ،

وفيات الأعيان (ترتيبه في سنة ٦٥٤ هـ / بالقاهرة ).

ط . بیروت - ۱۹۷۸ .

Dozy ، ورزى

ملحق القــوامــيس العــريــة Supplement aux dictionnaires arabes

في ٢ ج. ط. ٣. بريل - ليسدن و باريز ١٩٦٧ .

🗅 ديفيردان (Deverdun) ،

مراكش - بالفرنسية.

ط - الرياط ١٩٥٩ .

، (Rom Landou) أَمْ لاندو [□

القصيات في جنوب مراكش

The Kasbas of Southern Morocco

لندن ١٩٦٩ .

🗖 رشيد بورويبه. 🖰

عبدالمؤمن : سراج الموحدين. Rachid Baurouiba Abdel - Mu' men Flambeau des Almohades

ط. الجزائر ۱۹۷٤ .

P. Ricard : ریکار 🗖

مراكش ، المرشد الأزرق ، بالفرنسية . Maroc. LesGuides Bleus.

Paris 1950

🗖 ابن ابي زرع،

روض القرطاس،

ط - الرباط - ۱۹۷۳ .

اسحر عبد العزيز سالم ،

مدينة الرباط في التاريخ الاسلامي.

الاسكندرية ١٩٩٦ ٠٠

🗖 سیلیرییه (Celerier) ،

مراكش (بالفرنسية)

ط - باریس ۱۹٤۸ .

🗅 ابن صاحب الصلاة،

الن بالالمامة على المستضعفين.

نشر وتحقيق وتعليق د. عبدالهادي التازي بيروت ١٩٦٤ .

(أبو بحر) صفوان بن ادريس
 (ت ١٦ شوال ٥٩٨ هـ).

زاد المسافر وغرة محيا الآدب السافر.

. ۱۹۷۰ .

□ عبد الواحد المراكشي،

العجب في تلخيص أخبار المغرب القاهرة - ١٩٤٩ .

🗅 عبدالهادي التازي،

التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور الي اليوم.

(ج٦) ٧٠٤١ هـ - ١٤٨٧م.

🗖 ابن عذاري ،

البيان المغرب في اختصار أخبار

ملوك الاندلس والمغرب.

القسم ٣ في تاريخ الموحدين .

نشرة أمسروزيو ويثي مسراندا (هويثي) عشاركة محمد بن تاويت ومحمد ابراهيم الكتائي.

منشورات معهد مولاي الحسن --تطوان). ۱۹۹۳ .

🗀 عنان (محمد عبدالله)،

المرابطون والموحدون - ٢ ج .

ط - القاهرة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤م.

🗅 الغزالي ،

إحياء علوم الدين،

٤ ج. ط - صبيح - الازهر .

بدون تاريخ .

🛘 فتح الله خلف،

الأحوال والمقامان ،

بحث مخطوط لم يطبع بعد.

🗖 فيليب حتى،

تاريخ العرب المطول ، ٢ ج

دار الكشاف - ١٩٦٩ .

🗅 ابن القطان،

نظم الجمال،

تحقيق محمود على مكى .

(من منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية ، جامعة محمد الخامس - الرباط).

🗅 کوډيرا (د. فرانسيسکو).

.Codera (D. Francisco)

اضمحلال وسسوط المرابطين في اسبانيا.

Decadencia y Desaparicion de los Almoravides en Espana.

سرقطة – ١٨٩٩.

□ لاروست (إميل) Laoust

(Emile) إضافة الي دراسة تسمية جبال أطلس العليا (لدرش).

Conribution a une étude de la toponomie du Haut Atlas .(par Dreich)

مسجلة الدراسات الاسلاميسة (بالفسرنسيسة) ، سنة ١٩٣٩، الكرأسة ٣ - ٤، ص ١٩٣٩. الماتريد- كتباب التوحيد، نشر وتحقيق فتح الله خليف .

ط مصر - بدون تاريخ.

🗖 محمد بن تومرت،

اعز ما يطلب.

نشر وتحقيق عمار الطالبي،

الجزائر ١٩٨٥ .

🗅 محمد بن شاكر الكتبي،

عيون التواريخ،

تحقيق فيصل السامر، نبيلة عبدالنعم داود.

ج ۱۲ - بغداد - ۱۹۷۷ .

🗆 الشيخ / محمد عيده،

رسالة الترحيد،

ط. عيسى الحلبي،

مضر - ۸ - ۱۳۵۷ ه. .

🗆 محمد يعلي.

المصادر الاندلسية - ١٠ (٣ نصوص عربية)

🗖 كتاب الانساب.

لابن عبدالحليم (ق ٨ هـ / ١٤ م).

🛘 كتاب مفاخر البربر

(لمجهول).

Storia dei Musulmani de Sicilia

في ٣ أجزاء بمراجعة كارلو الفونسو نلينو ط. كماتانيا - ١٩٣٩ (من مكتبة عبد الحميد العبادي).

- 🗀 النباهي ،
- تاريخ قضاة الأندلس،
- نشر بروفنسال ۱۹٤۸ .
  - 🛘 النويري .
  - نهاية الأرب.

الجزء الخاص بالمغرب والاندلس -نشر وتحقيق ابو ضيف -الرباط -الدار البيضاء . بدون تاريخ.

نشر دار الكتب بالقاهرة - المجلد رقم ۲۵ . تحقیق نصار والأهواني ۱٤۰۳ هـ / ۱۹۸۳م.

🗀 هالفن (لوي).

مجمرعة شعرب وحضارات (بالفرنسية). Peuples et Civilisations

الجنزء السادس ، فنصل الحروب الصليبينية للوي هالفن Louis Halphen ط. ٢ باريس ١٩٤٠ .

🗖 هویشی میراندا، (Huici)

□ كتاب شواهد الجلة (ابن العربي
 ت ۵٤٣ / ۱۱٤٩ ).

دراسة وتحقيق محمد يعلى.

(المجلس الاعلى للابحاث العلمية - الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي).

🗖 المسعودي،

مروج الذهب، ٤ ج ط. بيروت.

🛭 مصطفى أبو ضيف ،

أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين ويني مرين (٥٢٤ – ٨٧٦ هـ / ١١٣٠ - ١٤٧٢ م).

الدار البيضاء - ١٩٨٢.

🗖 المقرى.

نفح الطيب، ط بيروت.

🗅 المؤلف .

تاريخ المغرب العربي ٤ ج.

ط. الاسكندرية.

(منشاة المعارف: جلال حزى).

☐ ميشيل أماري Michele Amari

تاريخ المسلمين في صقلية.

التاريخ السباسي الامسراطورية الموحدين

Historia Politica del Imperio Almohade

ج ۱ ط - تطوان-مراکش ۱۹۵۹ . □ الوسیانی .

كتاب السير : مخطوط دار الكتب، دراسة للمؤلف تونس ١٩٧٥ (وانظر ج٢ للمولف ، ص ٢٠٦)

🗅 ياتوت المحمودي،

معجم البلدان،

مطبعة السعادة - مصر ١٩٠٩م.

دائرة المعارف الاسلامية.

دائرة معارف ليكسيكون (Lexicon) الأمريكية.

# الكشياف

# أسماء الرجال والقبائل والجماعات

(i)

ابن الأبار ٢٥ .

ابراهیم (این عید المؤمن – این بنت ماکشن) ۳۰۹ .

ابراهيم (أخر عبدالمؤمن) ٣٠٨.

ابو إبراهيم (انظر سليسمسان بن أيجيج).

إبراهيم (أبو اسمحق) بن تاشفين

(آخسر المرابطين) ۲۱۲ - ۳۱۲ -

377 - YTT - KTT - FTT -

- 454 - 454 - 451 - 451

. EEY - TOO

الاثبع ۲۹۸.

ابن الأثير ٢٤ - ٢٥ - ١٨١ -

- 440 - 441 - 444 - 144

207 - 799 - 797 - 794

أحمد بن أدريس (القاضي) ٥١٣ .

أحمد بن باسة ٧١٥ - ٥٤١ .

أحمد (ابر حعفر) بن عطية ٢٧٩ – ٢٠٥ ٢٦٩ – ٤٩٥ – ٥٠٢ – ٥٠٤ – ٢٠٥ –

أحمد بن ملحان ٥٠٣ .

أخيل بن إدريس (الرندي) ٢٧٩ .

الأدارتية ٢٣٠ .

إدريس بن جامع ٢٧٩ .

الإدريسي ۳۲ - ۷۱ - ۷۷ - ۷۷ - ۷۰ - ۷۱ - - ۲۸ - ۲۸ - ۲۸۳ .

بنو آزڭترا ٣٠٤.

الاسبان (المسيحيون) 700 - 777 .

اسحاق بن جامع ۳۳٤ .

اسحق بن علي (منافس ابو اسحق ابراهيم ) ۳۲۶ - ۳۲۸ .

ابو اسحق بن على ٢٦١ .

أسحق بن عمر الهنتاتي ٣٦٦ .

اسحق بن محمد بن علي بن غانية (صاحب ميورقة) ٤٦٩ .

اسماعيل ابن عبد المؤمن (ابن فاطمة بنت يوسف) ٣٠٩.

أسفو (محمد بن تومرت) ۲۲۹ -۲۷۹ - ۲۷۲ .

اسماعیل ایجیج (ابو ابراهیم) ۳۰۷ - ۳۰۹ - ۳۲۸ - ۳۲۸.

الأشيري (المؤرخ - الشاعر) انظر على (ابو الحسن) .

أبو الاصبغ بن سهل (القاضي) ١٤٣ .

ابن أصبغ (أبو طالب عبدالجبار الأموي) ١٣٠ .

ابن أضحي ( قاضي المرية) ٤٦٢ -٤٦٣ .

الأطرابلسي (توفيق بن محمد) ١٥٤ .

الأعيان ١٢ - ١٥ - ( أعيان مرغة) ١٦ - ١٧ .

أهل أغمات ٧٩ - ٨٠ . الأقرع (حفيد البرهانس) ٥٣٨ .

آلدي بن موسى (القائد) ٢٤٩.

الفونسو الـ ٧ - ١٥ - ١٥ - ٣٧٤ - ١٥ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٩٩ - ١٩٩

. 640

الفونسو المحارب 273 – 277 – 279 .

الفونسو هنريك (ملك البرتغال) ٤٦١ .

ينو آمرسال ٣٠٧.

بنو أمغار (الشيخ تومرت) ٢٣٧ -٤٩٥ - ٤٩٦ .

ينو أمية ٥٤٠ .

الأمويون (بالأندلس) ٤٥٧.

الإنجليز (الانقليش) ٤٤٦ .

آنجمار (یحی) ۳۲۶ - ۳۲۵.

الاندلسيون ٥٩١ - ٧٧١ .

أهل ايلان (اغيمات هيلانة) ٢٦٢ - ٢٦٤ .

بنر اوبقران ۷۵.

ابن إيجيت (ابو زيد عبد الرحمن)

- 017 - 011 - 0.. - 229

الايطاليون ٥٣٣ .

آینکست ۳۹۸.

(ب)

باديس بن حبوس الصنهاجي ٤٨٠ الباجي (ابو الوليند) ١٢٥ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٥ . .

الباسيليوس (قيصر الروم) ٣٨٧ ابن الباقلاني ١٥٥ .

بُراز بن محمد المسوقي (ابو اسحق) ۳۱۳ - ۲۰ - ۳۸۵ - ۸۸۵ - ۸۸۵ - ۸۸۵ - ۸۸۵ - ۸۸۵ - ۸۸۵ - ۸۸۵ - ۸۸۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵۵ - ۸۵ - ۸۵۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸۵

البيوج ( والبيبوج ؛ ملك ليون) 820 .

ابن بجير (مؤرخ المرابطين) ٣٢٧ - ٣٣٥

البرير ۵ – ۷۱ – ۷۷ – ۷۵ . برير مصمودة ۸ .

ابن بُرجان (أبو الحكم) ٤٤٩ .

برغىواطة 800 - 807 - 891 -٣٦٢ .

بروفنسال ۱۰ - ۲۰ - ۱۲۰

بتو بروگسن ٤١٣ .

این بشکوال ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۸ – ۱۳۲ – ۱۳۸ – ۱۳۸ – ۱۳۸ – ۱۳۸ – ۱۳۸ – ۱۳۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ – ۱۲۸ –

- 121 -

البشير (أبو محمد عبد الواحد الونشسريشي) ۱۷۲ - ۲۵۳ -۱۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۱ - ۲۵۸ -۲۲۰ - ۲۲۳ - ۲۲۰ - ۲۷۲ .

این بشیر (محمد بن محمد) ۱۳۵ بطلیموس ۱۲۳ .

بطي بن اسماعيل اللمتوني 221 - 204 .

> ابو بكر (خليفة النبي) ۲۷۲ . أبو بكر بن العربي ٤٨٤ . أبو بكر الغافقي ۵۲۲ .

ابو بكر الحصار ٥٤٠.

ابو بكر المرائي ٥٤٠ .

أبو يكر بن المنخل. ٥٢٣ .

البكري ٧١ - ١٣٠ .

بكو (أبو بكر ) بن علي ٢٥٨ -٢٩٩ .

بكلارة بنت القاسم بن قيم ٣٧٤ .

بلال بن وزير ٤٠٥ .

البَلَغي (ابو عبد الله منحسد الخولاني) ١٤١ .

بومزكيد ٣٦١ .

البياسي (أبو بكر) ١٤٥.

البيبرج: انظر الببرج

البيدق : أبو بكر الصنهاجي ٩ -

- 177 - 170 - 10. - 1.

- 1AY - 1A1 - 1YE - 1Y1

- YOL - YOY - YEV - YTT

- Y78 - Y77 - Y7. - Y0F

- T.1 - Y4. - YAA - YAV

- TYE - TIA - T.9 - T.7

- TT4 - TTA - TT7 - TT1

- TV1 - T71 - T07 - T00

. TAY

البيسانيون ٥٣٣.

(=)

. 770 Yat

تازرفت بن علوان ٣٦٥ .

تأشيفين بن على بن يوسف ١٧٤ -

- T.7 - T.0 - T.Y - YAA

- TIT - TIT - TIT - T.A

- PY1 - PY- - P14 - P1A

- TTT - TTO - TTT - TTT

-. £YA - £14 - TVY - TYV

- 243 - 244 - 541

- EE1 - EE. - EF4 - EF0

733 - YO3 - 673 - 6V3 .

تاشفين بن ماخوخ ٣١٥ - ٣٥٩ .

ابن تاغیاشت (ابراهیم) ۲۸۷ .

تاماكونت بنت بيئتان ٣٠١ .

اهل تامسنا ۷۶ - ۷۰ - ۲۰۷ -

A - 1 - AFY .

التجاني (صاحب الرحلة) ٣٧٧.

الترك ٢٣٠ .

تراس (Terrasse) معابد ومعاقل

forteress Almohades) 1932

تميم (أبو الطاهر) بن يوسف بن تاشفين ٢٤١ - ٢٥٧ .

بنو توجين ٢١٤ - ٣٢٢ .

ابن توقیان ۲۳۳.

تومرت ۲۲۹ .

ابن توندوت (محمد ابي بكر) ٣٦٦ توندوت (من نساء هسكورة) ٣٥٤ أهل تونس ٤٠٨ – ٤٠٩.

اهل بویس ۲۰۸ – ۲۰۹

تستيلا ٢٢٤ - ٣٢٥ .

ابن تيفلويت (عبد الله بن يحي بن أبي بكر) ۲۹۷.

التينملي (أبو عمران) موسي ٢٧٦ - ٢٧٧ .

التينمللي (أبو محمد عبد الله أبي حفص) ٤٩٩ - ٥٠٠ .

أهل تينمل ٢٤١ - ٢٤٩ - ٢٦٤ .

(ج)

جاغة ٣٦٢ .

أهل جبال درن ٥ – ٧٠ .

جبارة بن كامل ٣٩٤ - ٤١٣ . ابن الجبير (أبو يكر يحي) ٣٢٧ -٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٦١ .

ابن الجدُّ (ابو يكر) ٥٢٢ .

جدميوة (قبائل) ١٦.

الجدّامي (ابو الحسن علي بن عبد الله) ١٤١ .

الجدميوي(محمد بن يحي) ٣٦١ . جراوة ٣٥٥ - ٣٦١ .

الجراوي (أبو العباس الشاعر) ٢٦٥ - الجرينيون (أصل جربة) ٣٧٥ - ٣٧٩ .

جــزولة ۲۳۹ – ۲۸۹ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۲۱۵ – ۳۰۰ – ۲۱۰ – ۲۵۰ – ۲۲۱ .

جشم (عرب قبيلة) ١٨ .

أبو جعفر الخشني ٤٦٧ .

جلارة ٧٨٧ .

جلمودة (قبائل) ١٩.

ابن جلداسن (أبو داود يلول) ٥٤٢ ابن الجّمان (ابو زيد عبد الرحمن)

. 179

ابن جماهر (محمد بن محمد) ۱٤٥ جنفيسة (قبائل) ۱۹ - ۲۵۰ . الجنويون ۵۳۳

ابن جمهور القيسي (أبو القاسم عيسي) ١٢٦ – ١٢٧ .

جورجي (ابن ميخائيل) الأنطاكي - ٣٨٧ - ٣٨٦ - ٣٨٨ - ٣٨٨ - ٣٨٨

جوسن بن العزيز ٣٩٣ .

الجوهر (ابو بكر اللمتوني) ٢٥٩ - ٢٠٦

الجيائي (ابو ينكر عبد الله بن خيار) ۱۷ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۵ - ۳۵۵ - ۳۵۵ - ۳۹۵ - ۳۹۵ - ۳۹۵ - ۲۹۵ .

(2)

أبو حاتم بن محمد ۱۲۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ حاحة (قبائل) ۱۹ - ۱۸۹ - ۱۹۹ - ۲۳۵ مازم بن محمد ۱۲۷ .

ابن حبوس (ابو عبد الله محمد) ٥٢٩ -- ٤٢٦ -- ٤٢٨ (الشاعر) حجاج بن يوسف ٢٨١ .

ابن الحذاء (القاضي) ١٣٤.

الحريري (ابو محمد القاسم - البصري) ۱۲۷ .

ابن حزم (الابن : أبو اسامة يعقوب بن على ١٣٣ - ١٣٤ .

ابن حزمون (عبد العزيز بن عبد الله) ۱۲۹ .

ابو الحسن (الاشبيلي الخطيب) ۲۸۷ .

أبو الحسن علي الأشيري (المؤرخ الشاعر) ۲۹۷ - ۲۸۱ - ۲۸۳ -۲۸۷ - ۲۲۹ - ۳۲۷ - ۳۲۹ .

حسن بن تغلب ٣٩٧ - ٣٩٤ .

الحسن بن علي بن يحي ٢٧٢ -

- TY7 - TY0 - TYE - TYT

- TAT - TAY - TA1 - TVV

- E.T - T91 - T9. - TAE

. 211

الحسن بن المعلم ٣٦٧ .

(ż)

ابن خراسان (أحمد بن عبد العزيز) . £ . £ - £ . T - TV0 - TVE

بنو خبراسان (أصحاب تونس) . TYE

> ابن غزرج (أبو محمد) ١٣٦. الخشني ٧١٤.

أبن أبي الخصال (الوزير) ٢٥٣.

ابن الخطيب ٢٥ - ٢٢٤ - ٢٢٤ -

- £0. - ££A - ££Y - £FF

. £AY - £V7 - £V0

ايسن خيليدون ٦ - ٢٥ - ١٦٣ -

- Y4Y - YVX - YVY - 177

. EAT - ET - - EOA - E . E

این خلکان ۲۵ - ۲۵۹ - ۲۷۳ .

خليَّ بن أبي تجارة ١٧٧ . .

أبن خليفة (محمد بن سليمان) . 124

> أهل (أيت) الخمسين ١٩٩. (4)

> > درعة ٢٣٩ - ٢٠٠٠

بنول درياغل الصنهاجيين ١٦٨ .

حسون بن عشرة (القاضي) ١٨٠ . ابن حسون (القاضي: أبو الحكم الحسين بن الحسين الكلبي) ٤٨١ -LAY

الحفاظ ٢٥٤ .

الحلاج ٥٥٠ .

الحلل الموشية (صاحب) ٣٣٤ -. 407 - 440

الخلواتي (أبو يكر محمد) ١٢٧ .

الحباديون ٢٧١ - ٣٧٢ - ٣٩٠

. TAY - TAY -

حمامة بن مطهر ) من بني يلومي) . 11.

ابن حمدين (أبو محمد على -

قاضي الجماعة بقرطية ) ١٣٠ -

١٥١ - ٤٥٣ (ابو جعفر أحمد) -

- 477 - YOY - YF4 - 773 -

- EYY - EYY - ETY - ETO

. £AY - £A1

حواء (زوجة يعزي بن مخلوف)

YAV

أَبن حيان (أبو مروان) ١٢٨ .

دكالة ۷۷ - ۲۳۵ - ۳۵۳ - ۳۵۳

: TOY- TTY - TOT

( دكالة : بلاد ) انظر اسماء المدن دمام (الثائر) ۲۵٤ .

(3)

أهل الذمة ١٠٠٠ .

(6)

ابن الراعي ٢٣٦ .

رافع بن جنامع (صناحب قبابس) ٣٧٢ .

رامون برنجار (القومس) ٤٣٧.

الربرتير (الروبرتير): ۲۹۷ - ۲۹۷

711 - 71 - 4-4 - 4-4 -

. T17 - T10 - T1E -

رجراجة (قبائل) ١٦٠ - ٧٤ -

. 43. - 407 - 464 - 440

ابن ردميس (رودميس: الفونس

المحارب) ٢٥٢ - ٢٢٦ - ٢٢٩ -

- ETV - ETT - ETE - ET;

. £40 - £44

ابن رزق (ابو جعفر) ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۲ - ۱۳۳ .

الرسول ٧ .

ابن رشد (الجد : ابو الوليد محمد) ۱۳۲ - ۲۲۱ - ۲۳۱ .

رشید بن رافع بن جامع ۲۸۰ .

الرصافي (ابو عبد الله محمد بن غالب - الشاعر) ٥٣٠ .

الرُعَيْني (ابو عبد الله محمد .. بن الخلف) ١٤٤ .

رقائد ۳۲۷ . .

الرميمي (ابو يحي - من بعض فري قرطبة) ٤٢٠ .

و روجار الثاني (الصقلي) ٢٧٣ -

- TY4 - TYA - TY7 - TY0

- TA7 - TA7 - TA1 - TA.

. 384 - KAY - KAE .

رودويجو جونزاليز ٤٣١ .

الروم (الاسبسان) ۲۱۸ - ۲۱۸ -

٣٨٦ (القسطنطينية) ٣٨٦ -

. 044

الرومان ٥٦ .

ابن الرنك (الريق): ملك البرتغال ( الفونسو هنريكيز) ٤٩٨ - ٥٠٠ .

رهونة ۷۳ .

رباح (قبیلة عرب) ۱۷ – ۳۹۹ – ۴۱۲ – ۴۱۶ .

ابن الريوطي : منحسسند بن علي الطليطلي ١٢٥ - ١٢٦ .

**(3)** 

زازة (قبيلة) ٣٥٥ .

الزبيدي (محمد بن عمر بن قطري) ۱۳۷

این زجی (عبدالرحین) ۲۸۶ -۲۹۸ - ۳۰۰ - ۳۰۵ - ۲۰۹ .

این زجّر (محمد) ۲۰۹ - ۳۲۰ .

این أبي زرع ۱۵٦ - ۲۷۲ - ۲۸۲

014 - 014 - 101 - LTV -

. 017 -

ابن زرقون (ابو عبد الله) ١١ .

زقارة ٧٤.

زكريا بن مسعد الوريكي ٣٦٢ .

زناته ۱۸ - ۷۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴

711 - 71. - 7.4 - 7.V -

. YOO - TYV -

الزنادقة ٣٦٥ .

بنوزيري الصنهاجيون ٣١٧ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧١ - ٤١٢ الزهراوي (ابو حفص) ١٢٨ .

زيري بن مساخبوخ ۲۹۳ - ۲۹۴ -

. 7. 7

زینب (أخت ابن تومسیرت) ۲۳۰ زینب بنت ابی عسسران مسوسی التینملی ۲۷۲.

(w)

ابن ساقطرا (علي) ٢٨٨ .

أهل سيتة ٣٥٧ .

سيع بن العزيز بن يحي ١٦٤ .

ميرالسجلماسيون ٢٩٩ .

ابن سراج (مروان) ۱۳۲ - ۱۳۳ .

سعد الدين يحي ٢٩٤ .

السفاح (الخليفة) ٣٢٤ .

السفاقسي (ابو عمرو) ١٧٨ .

ابن السقاط (محمد بن خلف القاضي) ١٤٥ .

السلاجقة ٢٢٧ .

ابن سلمة (ابو عامر محمد) ١٣١ .

ابن سلمة (ابو المطرف عبد الرحمن) ١٤٥ .

> السمرقندي (ابو الفتح) ١٤٤. بنوسوار ٢٩٥.

> > أهل السوس ٧٨ ،

السوقة ٤٠٦ .

سيد رآي (أبو محمد) بن وزير ٤١٤ - ٤٥٧ - ٤٥٤ - ٤٥٧ - ٤٨٥ - ٤٨٣

سيد الملوك بن يزد عسنيت السدراتي ٣٣١ .

سير بن الحاج ٣٣٩ .

سيسر بن علي بن يوسف ٢٩٣ -٢٩٤ .

سير بن مزدلي اللمتوني ٢٣٧ .

سير بن واربيل (ابو بكر) ۲۹۲ .

سير بن پيئٽيان ٣٣٩ .

ابن سيقل (أبر الوليد) ١٤٤<sub>.</sub>. (ش)

الشاشي (ابو بكر) ۱۲۷ - ۱۳۸ -

121 - 761.

ابن شعيشع (أبو الحسن عبد العزيز أبن عبد الله) ١٤١ .

الشلطيشي (أنظر ابن القابلة) .

الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن القاسم) ۱۵۳ .

الشيعي (أبو عبد الله) ۲۷۷ .

الشيخ أبو يعقوب ٥٤١ .

أشياخ الموحدين ٥٤٥ .

(ص)

ابن صاحب الصلاة ٢٣٣ – ١٧٥ – ١٨٥ – ١٨٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ .

صاعد الأندلس ١٢٨ .

صطفررة (كرمية قديما) ٢٧٧ . صفية (بنت عبد المؤمن) ٢٧٥ . الصقلي (محمد بن سابق) ١٤٣ . الصقليون ٣٧٣ – ٣٧٧ .

صعلاح الدين (الأيوبي) ٢٧٠

وألهامش.

صندل الفتي 319

صنهاجة ٥-٤٤ - ٢٣٥ - ٢٨٨ -

- TY- - TIE - TIY - TA9

- MAR - MAI - MAI- MEO

. 277 - 2-7

الصوفية ١٤٨ - ٤٥٨ - ٢٥٩ .

الصيرفي (أبو الحسن بن عبد الجيار) ١٣٨.

(d)

ابو طاشور (الزعيم الكومي) ٣٠٧

ابن طاهر (ابو عبد الرحمن محمد) 114 - 120 .

طاهر بن گباب (من بني حساد) ٣١٢ .

الطبري (أبو معشر) ١٤٤ .

الطرابلسي (أبو القاسم حاتم بن محمد) ۱۳۱ .

ابن طرخان (أبو يكر محمد) ۱۲۷ - ۱۳۸ .

طراد (الشريف ابو القرارس) ۱۳۸ الطرطوشي (أبو يكر السكندري) ۱۲۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۶۰ -

الطلبة ١٢ - ٢٥٤ .

طلبة سبتة وطنجة ١٤ - ١٥.

طلبة غرناطة ١٦.

طلبة فاس ١٧ .

طلبة قرطبة والموحدين ١٧ .

الطلمنكي (ابو عمر) ١٤٠.

الطليطلي (ابو عامر محمد بن احمد) ۱٤٥ .

اهل طنجة ٣٥٩ .

ابن الطليق (الشاعر) 870 – 879 الطوائف (أمراء) 872 – 870 .

(2)

عائشة (بنت عبد المؤمن) ۲۷۵.

بنو عابد (آل عبدالمؤمن في كومية) ۲۷۲ .

عامل بن مهیب ٤٩٠ .

ابن عبد البر (أبو عسر) ۱۲۸ -

. 164 - 146 - 14.

عبد الحق بن ابراهيم بن جامع ٣٨٨

عبدالحي الكتاني (سيدي) ۲۰ .

عبدالرحمن بن جعفر ۱۷۹ .

عبد الرحمن بن سلمي ١٢٥ .

عبد الرحمن بن عياض ٤١٩ - . ٤٢٠ .

عبد الرحمن بن محمد بن غانية ٤٦٥ .

عبد الرحمن النصراني (وزير صقلية) ۳۷۳ .

عبد السلام أغيتي ٢٦٣ .

عبد السلام بن عيشوش ۱۷۹ . عبد السلام الكومي ۲۷۲ - ۱۸۵ -

عبد الصمد بن تادرارت ۳۹۲ . عبدالعزیز (أخو ابن تومرت لأبیه) ۲۳۰ – ۲۳۲ – ۲۹۵ – ۲۸۵ – ۲۸۷ – ۲۹۵ .

ابن عبد العزيز (ابو عبد الملك مسروان) 273 - 273 - 274 - 274 - 274 .

عبد العزيز (أبو محمد الغيفائي) ٢٨٩ .

عبد الغالب السالمي ١٢٦ ،

عبد الكريم الغيفائي ٣٦٢.

عبد الله بن داود ٣٥٥ - ٣٦١ .

عبد الله بن (القاضي) أبي بكر بن العربي ٤٨٣ .

عبد الله بن سليمان (ابو محمد أمير البحر) ٣٥٤ - ٣٦١ - ٤٩٨ - ٤٠٨

عبد الله بن شريف ٣٥٥ -

عبد الله (ابو محمد) بن ابي حقص

عبد الله (أبو محمد) بن عبد المؤمن ۳۲۳ - ۳۹۵ - ۲۱۳ - ۶۹۵ .

أبو عبد الله بن أبي عبيد (الكاتب) ٣٣٨ .

ابو عبد الله بن فرج الكومي ٤١١ . ابو عبد الله اللخمي ٢٧٤ .

عبد الله بن محمد بن علي بن غانية

عبد الله بن وطبيب ٣٦٢ .

عبد المؤمن (بن علي) ٨ - ٩ - ٠ ١٠ - ١٧ - ١٧ - ١٨ - ١٠

- £ . £ - £ . Y - £ . . - 499 171 - 17. - 179 - 178 (سراج الموحدين) - ١٧٤ - ٢٤٧ - £ . 9 - £ . A - £ . V - £ . 0 - AOY - 357 - OFY - FFY - 117 - 117 - 111 - 11. - AFY - YYY - 3YY -- £14 - £17 - £10 - £14 TA. - TVA - TV7 - TV0 -- 10V - 12Y - 121 - ETY YAE - YAY - YAY - YA! -- EV. - £7. - £04 - £0A - OAY - FAY - YAY - AAY 141 - 143 - 143 - 143 -- YAE - YAF - YA - - YAY-- 64. - 644 - 644 - 647 - W. . - YAN - YAY - YAT - 490 - 497 - 497 - 691 . F. E - F. F - F. Y - F. 1 - 0.1 - E11 - E11 - E1V (الخليفة) - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - 017 - 0.4 - 0.7 - 0.7 - ۲۰۹ - (الخليفية) - ۲۰۸ -- 077 - 071 - 07. - 01A - TIO - TIE - TIY - TI. - PT4 - PT4 - PT4 - VT4 - YYE - YY1 - Y19 - Y1A - 01- - 070 - 071 - 077 - TT. - TT9 - TTA - TTV 730 - 330 - 030 - 730 . - PYE - TYY - PYY - PY1 عبدالهادي النازي ١٩: - YE. - YTY - TTT - TTO عيد الواحد (أبو محمد بن عمر - TO. - TER - TEO - TET (يرزيجن : الشرقي) ١٦٩ . - TOV - TOO - TOE - TO1 عبد الواحد المراكشي ١٨ - ٢٣ -- Y11 - Y1. - Y04 - Y0A - IVF - 177 - 171 - 17. - FAY - FYY - FTT - FTY - 07Y - £77 - 771 - YYF - F96 - F9F - F91 - F9. 170 - 730 .

- PAA - PAV - PAT - PAO

بنو عبد الواد ٢١٠ .

عبيد المخزن ٢٥٥ .

عبيد الله المهدى )القاطمي) ۲۷۷ .

ابن عتاب اللخمي (أبو محمد عبدالله) ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۳۰

عثمان (ابو سعید ) بن عبدالمؤمن

- 0. 7 - 0. 1 - 699 - 696

- 079 - 077 - 077 - 070

. 054 - 054 - 051

عدی ۳۹۳ .

ابن عنداري ۲۳ - ۳۰۸ - ۳۱۶ -

- TE9 - TEA - TTE - TTV

- 0.V - £94 - £4V - TO.

. 024 - 044 - 044 - 044

العنذري (ابو العبناسي) ١٢٩ -

. 150 - 175 - 177 - 17.

العرب (بأفريقية) ١٣ - ١٧ - ١٨

- ۷۱ - ۱۸۶ (الهلالية) - ۸۸۵

797 - 790 - 79E - 79F -

2.7 - 2.0 - 2.1 - 2.. -

- A.3 - 113 - 713 - 713

- 113 - A13 - 140 - 130

(الجائزين الى الاندلس).

عرب بنی قرة ۳۸۰ – ۳۸۱ .

عرب قابس ۱۷ ،

ابن العربي (القباضي الإمام أبو بكر) ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٨ -

ابن العريف (رئيس المريدين).

العنزيز بن يخي بن قيم بن المعزبن باديس ١٦٣ - ١٦٤ .

ابن عشرة (أحمد الفقيه) ١٨٠٠.

ابن عشرة (عبد المحسن أبو قيم). ١٧٩ - ٣٣٧ .

بنو عطوش ۸۹ .

أهل (آيت) العشرة ١٩٨ .

عطية (ابو محمد - صاحب المهدي) . ٢٨٧

ابن عطية (ابو جعفر وزير عبد المؤمن) ٣٥١ .

عطية بن عطية (ابو محمد) ٢٧٦ . ابن عفيف (الطليطلي أصلاً) ١٢٨ بنو (آيت) عفيف ٣٥٧ .

ابن عقيل (ابو الوفاء) ١٥٥ .

أبو العلاء المصري ١٥٥ .

على (ابو الحسن) الأشيري أنظر ابو الحسن.

علي بن الحسن (بن علي بن يحي) ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٢ - ٣٨٥ .

على بن ساقطرًا ٢٨٨ .

على (أبو الحسن ) بن عبد المؤمن . ٤٩٣ - ٤٩٠ .

علي بن عيسي بن ميمون (أمير البحر) ٣٣٢ - ٣٥٢ - ٣٥٣ -٢٧٢ - ٤٨٦ - ٤٨٦ - ٤٨٦ .

علي بن يحي بن قيم ٢٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ .

على بن يخلف ٣٦٢ .

على بن يوسف بن تاسفين ١٨١ -

- TIT - 191 - 1A0 - 1AY

- TTT - TTE - TTT - TTT

707 - 307 - KO7 - FAY -

- 274 - 277 - 777 - 773

. 44 - 443 - 644 - 64.

عمر بن تفراجين (ابو حفص) ١٣ .

عمر بن أبي الجسن القرياني ٣٩٨ - ٤٠٠ .

عمر بن الخياط ( انظر الماسي) . عمر بن صالح الصنهاجي ٤٨٣ .

عمر (أبر حقص) بن عبد المؤمن ۲۷۵ - ۴۹۳ - ۴۹۸ - ۵۱۹ -۵۲۲ .

عمر (أبو حنص) بن علي أصناج ٢٥٤ - ٢٦١ - ٢٦٤ - ٢٦٩ -٣٠٣ - ٢٨٧ - ٣٠٣ .

ابو عسمسران بن مسوسني بن قار الجدميوي ۲۵۱ - ۲۹۷ .

عمران بن موسي الصنهاجي ٤٠٨ .

عمر بن ميمون ٢٦١ - ٣٦٤ .

عمر بن يحي الهنتاتي (ابو حقص آينتي) ۱۶ - ۱۷ - ۲٤۷ - ۲۷۵

TY. - T.Y - YAY - YA. -

TOE - TO - - TTT - TYY -

. EVE - YOY -

عمر بن عِلوك ٢٥٤ .

أبو عمروس (الزعيم الأغماني) ۲۹۰ .

ابن العسواد (أبو الوليد هسسام القرطبي) ۱۳۳ .

ابن عياض (عبد الرحمن) ٤١٩ --٤٩٢ .

عياض (القاضي) ١٠ - ٣٣٣ . ابن عياض (أبو محمد عبدالله) ٢٦٤ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٧١ .

عيسى (أخو بن تومرت) - ٢٣ – ٢٦٤ – ٤٨٥ – ٤٨٧ .

عيسي بن حسن(من عرب بجاية) ٢٩٤

عیسی بن میمون ۴۸۸ .

عبسي بن يحي بن تميم ٣٧٠ . (غ)

يتو غائية ٤٢١

الغزائي (حجة الاسلام أبو حامد) ۱۲۱ - ۱۲۸ - ۱۶۰ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۸۸ - ۱۲۱ -

الغسائي (ابر علي) ۱۳۷- ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۶۳

غليسوم : غلياً لم بن لُجار ٢٠٠ -

. E1 . - E. A

غمارة (الغماريون) ٦٨ - ١٠٨ -. ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٣٥٥ - ٣٦١ .

أبو الغمر بن عزون (الثائر بشريش) ٣٣٦ - ٤٨٩ - ٤٨٧ - ٤٨٩ - ٤٨٩ -

غيغرت ٣٦٢ .

(**é**)

غازاز ۳۹۱ .

أهل فاس ٧٦ – ١٠٧ .

ابن فاطمة (عبد الله) ٣٦٢ .

فاطمة بنت يرسف الزناتية ٢٠٥.

ابن فسائو (یحي) ۲۹۳ – ۳۰۹ – (محمد بن یحي) – ۳۰۷ – ۳۰۹

ابن فتح (مرزوق) ١٤٥.

أبو الفتوح بن يحي ٣٧٠٠ .

ابن الفراء (الحسين بن سعود ابو يعلى) ۱۵۳ – ۱۵۵ .

ابن قرح (ابو عبد الله محمد) ۱۲۷ - ۱۲۹ - ۱۳۰ .

الفرنج النورمنديون (الصقليون)

- rx- - rv4 - rv4 - rv7

- E . . - 79E - 7A7 - 7AY

- 11 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1

-010 - 0.4 - £17 - £11

. 017

الفرنسيون (الفرنج) ٤٤٦ .

فقها - بجاية ١٦٦ .

الفلاكي ٢٣٧ – ٢٨٩ – ٢٩٦ .

فندة بنت علي (بن بوسف بن تاشفين) ۳۲۱ . .

فندة (بندة - أخت عسسد المؤمن للأب) ١٩٥

فنزارة (قيلة) ٣٥٣.

فيليب المهدوي (مولي روجار خليفة جورجي الأنطاكي) ٣٩٦.

الفيشيقيون ٥٦ .

(3)

ابن القابلة (محسد بن يحي الشلطيسية) ٤٥١ - ٤٥٣ (المصطفى).

قاسم بن عبد الرحمن (القاضي) ١٦٥ .

أبو القاسم بن عساكر ٥٤٠ .

أبن قُريال (أبو بكر عسدالساقي) ١٤٠ .

القرطبيون ٤٧٨.

ابن قسي (أحمد : الهادي) ٤٢١ –

171 - 033 - 733 - A33 -

- 20 (المهدي والهادي) - 201 -

٤٥٢ (الهادي) ٤٥٣ (الهادي) -

١٥٤ - ٥٦ - ٥٥١ (الهسادي)

- A03 - . F3 - 1F3 - 1V3

- 373 - - 43 - 1743 - 1743

. 0 . Y -

أبو قسسبة (من بني زلدوي من صنهاجة) ٣٩٢.

ابن القطان (ابو الحسين علي بن محمد) ١٩ - ٢٠ - ٢٢ - ٣٢٤ -- ٢٣١ - ٢٤٥ - ٢٣٦ -٢٨٤ - ٢٨١ - ٢٧٧ - ٢٧٦ -٤٤١ - ٤٣٣ - ٤٢٩ - ٢٨٨ -

القفصيون ١٧ .

ابن قنونة (أو كَنونة - جنونة) ٤٣٠

. ETY - ET1 -

(当)

الكانة ١٢ – ١٥ – ١٧ .

بنو کانون ۲۹۸ .

کتامة ۳۹۲ - ۳۹۳ .

ابن أبي كدية القيراوني (محمد بن عتيق) ١٥٥ .

ابن كبرز الانصباري (ابو الحبسن على) ١٤٢ .

ابن كريب (أبو حفص) ١٤٥.

کزنایة (ست قبائل) ۳۰۶ - ۳۲۷

كسري قارس ۲۸۱ .

الكنائي (ابو الوليد هشام بن أحمد) ١٤٠.

کومسینة ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۳۰۹ - ۳۰۹ - ۳۰۷ ۳۰۷ - ۳۱۱ - ۳۱۷ .

(J)

اللص (ابن سيد الاشبيلي) ٥٢٩ .

- 441 - 451 - 464 - 44V

. 17. - 117

لطة ٢٣٥ .

الماسي (الماستي : محمد بن عبد الله بن هود) ١٠ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٥١ -٢٥١ - ٣٥٠ - ٣٤٩ - ٣٥٢ - ٢٧٢ -- ٢٥٢ - ٢٥٢ - ٢٥٢ - ٢٧٤ -

(4)

بنو ماخوخ ۲۱۰ .

أبئة ماكسن بن المعر 8 . 3 .

المالقي (أبو محمّد غائم) ١٤٢ 🐪

مالك بن وهيب ١٨٣.

ماني بن منصدور بن منزيسي بن يعوط ۲۷۲ .

الماوردي ٢٠٦ .

المبارك بن عبد الجبار ١٥١ .

المجسمول ۸۶۷ – ۲۵۱ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۸ .

المجاهدون ١٤٥ .

ابن المجوز (عبدالرحمن بن محمد الكتامي) ١٢٥ - ٢٥٣ .

محرز بن زیاد (زعیم بن ریاح)

. £1£ - £1W - P9£ - TA£

محمد ابراهيم الكتائي ٢٤.

محمد بن تاویت ۲٤.

محمد بن تومرت ۷ - ۸ - ۹ -

- 111 - 114 - TF - 1.

- 17X - 17Y - 177 - 17F

- 144 - 148 - 141 - 14.

- 120 - 122 - 12. - 179

- 100 - 107 - 10. - 1EA

- 177 - 171. - 17. - 107

- 177 - 271 - 671 - 771 -

- 174 - 170 - 175 - 174

- 1A1 - 1A. - 1V4 - 1VA

741 - 041 - 741 - 441 -

- 19V - 191 - 19. - 1A9

7.7 - V.7 - Y17 - 017 -

- 777 - 377 - 777 -

- YTE - YYY - YT1 - YT.

- TTT - TTX - TTY - TT7

- YEV - YEE - YE1 - YE.

- YOY - YO1 - YO. - YE9

- TOY - TOY - TOY - OFF

- YYY - YYE - YYY - YTY

- TEO - TTE - TAT - TAT

- TY0 - TYE - TYY - TY1

- £77 - £71 - £-1 - 473 -

- £0. - £79 - £77 - £77

. £0A - £0Y

ابو محمد بن جبل (الخطيب) ٧٧٧

(أبو جعفر) محمد بن أبي جعفر ٤٩٥ .

محمد بن الحاج ١١ - ٤٨٨ .

محمد بن الحجأم ٤٨٦ .

محمد بن الحجام (صاحب بطليوس) ٤٩٠ .

مخمد الخامس (السلطان) ۲۰ .

محمد بن رشید بن رأفع بن جامع ۳۸۱ - ۳۸۳ – ۳۹۹ .

- محمد بن سعد (انظر ابن مردنیش) .

محمد بن شاكر الكتبي ١٠٥٩.

محمد بن شریفة ۲۰ .

محمد بن عبد المؤمن (أبر عبد الله)

14 - ٣٩٥ - ٣٩٦ (ولاية العهد) 12 - ٣٤٥ - ٤٩٤ (المخلوع) - ٥٤٥ .

محمد على باشا ٣٩٨ .

محمد بن على الكومي ٥١١ .

ابن مردنیش (محمد بن سعد) ۱۳

- £YY - £YA - £Y. - 10 -

- 017 - 017 - 0.7 - 0.T

370 - FTO - VTO - PTO .

بتو مردنیش ٤٦٥ .

ابن مردنيش (العم : أبو محمد عبد الله) ٤٦٦ - ٤٦٩ .

محمد بن عمر بن قطري الزبيدي. ۱۲۹ .

ابن مسترة (ابو مروان عبدالملك) ۱۳۲ .

محمد بن فارة (القاضي) ١٧٥ .

محمد (المخلوع) بن عبد المؤمن .

محمد (ابو عبدالله) بن ميمون انظر ابن ميمون.

محمد بن يحي بن فانو ٣٠٩ <del>--</del> ٣٠٧ .

محمد بن يوسف(التوتسيّ - مدرس العبّاد) ۱۷٤ ،

محبود على مكى ١٩ .

المرابطون ٦ - ١٠ - ٢٣ - ٢٣١

YEO - YEY - YE. - YTO -

769 - YEX - YEY - YET -

777 - YOX - YOD - YOT -

74. - YAY - YAA - YAY -

T.1 - Y47 - Y40 - Y4F -

717 - 71. - 7.1 - 7.7 -

TTT - TT. - TIV - TIE -

ELV - TEO - TT9 - TTV -

- 672 - 677 - 273 - 273 -

107 - 104 - 101 - 110 -

- 403 - 703 - 773 - 073

£AY - £Y4 - £Y7 - £V. -

- FA3 .

أهل (سكان ) مراكش ٧٩ .

المرتضى (الخليفة الموحدي) ٢٢ .

المرتضي (الشهرزوري : الموصلي) ١٥٤ .

المرسي (ابو العبياس : شيخ الاسكندرية) ٤٧٢ .

المسريسدون ۱۸ - 220 - 221 -

- £07 - ££9 - ££4 - ££4

. £09 - £0A - £0£

- ابن مردلي (صاحب تأشفين) ۳۷۹

این مسعود (محمد بن أحمد) ۱٤٤ مسعود بن زخام ٤١٣ .

مسعود بن ورتيخ ۲۹۲ .

المسلمون ٢٦٦ - ٨٣٤ - ٢٣٩ -. عع - ٦٤٦ - ٢٢٥ .

يسبونة ١١ - ٣٠٩ - ٢١٤ .

مشيخة المصامدة 230.

المشيخة (الاشيناخ) ١٢ - ١٥ - ١٥ (شيرَحُ هرغة ١٦) - ١٧ .

المصامدة (مضمودة) ٥ - ٨ - ٦٨

- 1.0 - 1.8 - YY - 74 -

١١٤ (الرآة المصمودية) - ٢٢٦ -

- YEV - YE. - YTV - YTO

137 - P37 - TOT - 007 -

- T.A - T.T - YAT - YOA

. 041 - 417

مصامدة : هنتاتة وجنفية ومزاته

. 777.

مطرف بن علي بن حمدون ٣٧٤ . بنو مطروح (في جسرية) ٣٧٦ . ٣٧٨ - ٣٩٨ - ٣٩٨ - ٣٠٨ .

مطماطة ٧٤ .

المافري (ابر محمد عبد الله بن بشير) ۱۲۹ .

المعتزلي (ابو الوليد) ١٥٥ .

معد بن المنصور (الحمادي) ٤٠٣.

مُعَمَّر بن رشید بن رافع بن جامع ۳۸۱ .

مفتاح بن عمر (الصنهاجي) ٣٠٢. المقرى (محمد بن عبد الرحمن) ٢٤

- ۱۳۱ - ۱۶۲ .

ابن المعلم الإيلاني (محمد) ٥٤٢ .

ابن مقوز (مجوز : عدر بن مجوز بن على بن الحاج) ٤٣١ - ٤٣٥ .

مكلاتة ۲۲۷ .

اهل مكناسة ٤٤ - ٧٥ .

الملشمسون ٥ - ٢٦٤ - ٢٩٣ -

- 777 - 764 - 776 - TIY

. 67. - 746

ملكشاه ١٥٢ - ١٥٤ .

ملك أراجون ٤٢٦ .

ملوك الطوائف (بالاندلس) ٤١٧ -. EOA - EY7

بنه ملوك ۲۹۵ .

ابن ملوية (ملويات عبد الله) ٢٤٦ TA7 - YA0 - Y7Y - Y4V -أهل (بنو) ملوية ٢٩٨ .

این مغیث (یونس بن محمد) ۱۳٤ . المهدى ( محمد بن تومرت) ۱۳ (وأخسواه) - ۳۰ - ۲۱ - ۲۱ -- 140 - 14. - 17A - YY . EAD - E19 - TEO

المهدى (الامنام - المعتصوم أبن - YT1 - YT. - YY1 (تومیرت) - TET - PPV - PPF - YPY - Y78 - Y77 - Y07 - Y01 - YV. - Y74 - Y7A - Y70 - YVA - YVV - YVO - YYY 7A7 - 3A7 - YA7 - AP7 -- ETE - ET. - ET9 - TEV - 067 - 0.A - 184V - EAO

. Off

المهدى (الخليفة المباسي) ٣٦٥. الموحدون ٥ - ١٠ - ٢٧ - ٣٠ -- YET - YTY - YTE - OV - YOE - YOY - YEN - YEV - YOY - YOY - YOY - YO - YA4 - YV. - Y7A - Y7. - YAE- YAF - YAY - YA. - Y44 - Y47 - Y43 - Y40  $- Y \cdot Y - Y \cdot Y - Y \cdot Y - Y \cdot Y$ 

- TIE - TII'- T.A - T.V

- Y19 - Y14 - Y17 - Y10

- TYY - TYO - TYE - TYY

- YEY - YYY - YYY - YYY

- 700 - 70. - YER - YEY

- TTY - TTY - TO4 - TOA

- 1.7 - P90 - P9F - PA9

- ETT - ET1 - E14 - E.V

- EEY - EEY - EFF - EF.

- EV. - EOA - EOA - EEO

443 - 143 - 143 - 143 +

PA3 - VP3 - 4.0 - 3.0 -

- 077 - 077 - 071 - 017

. 057 - 057 - 051 - 079

موسي (أبو عمران) بن الحسن ٣٢١ موسي (أبو عسمران ) التسينملي ٢٧٦ .

المؤتشون ٣٦٥ .

ابن المنذر (حليف ابن قسسي وابن وزيسر ) ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ -دريسر ) ٤٥٣ - ٤٥٦ -

المنظرين المنظر ١٤٠ .

ابن منظور (أبو عبد الله محمد) ١٧٢ - ١٧٤ .

موسی بن سعید ٤٨٣ .

أبن ميمون (أبو محمد عبد الله) ٤٢٠ .

میمون بن یاسین (رئیس تاسفیموت). ۲۸۷ .

ميمون بن حمدون (ابو محمد) ۱۲ . ابن ميمون بن المنتصر ۲۲۰ .

ميخون الكبير (تابع ابن تومرت) رئيس الحرس السودائي ۲۵۰ .

ميمون الهواري (القرطبي) ۲۷۹ – ۲۷۷

ميمون بن يُدر اللمتوني ٤٨٩ -٤٩٩ .

#### (4)

نائب الملك (ولي العهد) ٢٣١٠ .

النبي ٢٦٥ - ٢٧٩ - ٢٨٢ .

نجاشي الحبشة ٢٨١ .

- 0TA - 0TY

النصاري ٤١٩ - ٤٢٠ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٤٣٠ - ٤٣٠ (المسيحيون) - ٤٣٠ - ٤٤١ (الاسبان) - ٤٤١ - ٤٣١ - ٢٣١ - ٢٣١ -

نظام الملك (الوزير) ١٥٤ - ٢٠٦ نعمان بن عبد الحق الهنتأتي ٤٠٨ . النورمان (الصقليون) ٣٩٨ .

#### ·(a)

ابن الهبارية (محمد بن محمد الشريف العباسي) ١٥٤.

هرغـــة ۲۲۷ - ۲۲۷ - ۲۲۲ - ۲۲۳ . ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۸ .

هزرجة ۲۸۷ - ۳۲۲ .

هزمسيسره ۲۲۵ - ۲۵۹ - ۳۵۰ -

77.

هسکورة ۲۳۵ – ۲۲۹ – ۲۵۰ – ۲۵۰ . ۲۵۱ – ۲۸۷ – ۳۵۰ – ۲۲۱ .

هلال الأصلع : انظر يروكان .

ابن هلال (محمد) ۱۲۸ - ۲۰۸ .

الهلالية (العشائر العربية) ٣٦٦ -٣٦٩ - ٤٠٦ - ٣٦٩ .

ابن هَمُسُنُك (ابراهیم صهیر ابن مردنیش) ۲۱۱ – ۲۲۸ – ۵۹۹ – ۵۲۱ – ۵۳۱ – ۵۳۱ – ۵۳۱ – ۱۰۰ هُمُشِك ۵۳۸ – ۵۲۸ این هُمُشِك ۲۵۸ .

منتاتة ٢٨٩ - ٢٩٠ . - ·

الهنشائي (أبو محمد عبد الله بن أبي حفص) ٥٣٢ .

منكيسة ٢٣٥ .

هواره ۷۰ .

ابن هود (أحمد بن عبد الملك سيف الدولة) - الدولة) - 2٦٤ - ٤٦٤ .

هویشی (امبروزیومبیراندا) ۲۶ – ۲۵ – ۳۴۶ .

(9)

ابن وانجي (عبيد الله بن ابي بكر)

ابن وانودين (سلّيهان الهنشاتي) ٣٢٤ .

این وانودین (أبو محمد) ۲۵۸ . ابن وانودین (یوسف) ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۵۵ .

این وجساج (ابو الحسن یوجسوت) ۲۲۷ - ۲۲۷ .

يتو وجدان ۲۹۵ .

ودسكاين (الجنفيسي) ٢٣٤ .

ابن وربيل (ابو بكر اللمتوني) ٣٣٣ - ٢٤٨ .

ابن وردون (القساضي ابو اسسحق) ۱٤۲ .

> الورياغلي (ابو الحسن) ٣٥٤. بنو ورياغل ٣٤٩ - ٣٥٤.

> > وريكة ٢٦٤ .

ابن وزير: انظر سيدراي.

وستار (أبو محمد) ۲۲ - ۲۲۶ -

وستار (أيو محمد) ٢٢ – ٢٦٤ – ٣٢١.

يتو وسيقن ٣١٠ . أ

وقوط بن ميمون ١٧٩ .

ابن ولجسوط (يدر) ۲۹۹ - ۲۰۱

ینو ومانو ۲۱۰ – ۲۱۸ – ۲۱۸

ومصال بن ودرع ۲۹۰ .

الونشريش انظر البشير .

الوهيبي (علي : ثائر لبلة) ££2 -£6.

(3)

ابن ياجريان (عبد العزيز) ٢٣٧ .

ياللتي ٢٤٧ .

يبورك (وولداه : محمد وعلي) ۳۳۱ .

بنريجطش (من زنانة) ٧٣ .

يحي بن اسحق بن ابراهيم ١١ .

يحي : انجسمار (ابر زكسريا بن بيجبت) ٣٩ - ٣٤٩ .

يحي بن تاكفت ٢٠٩ .

یحی بن تعیشت ۲۵۲ .

يحي بن تميم (الزيري) ۳۷۰. يحي توگروزينين ۳۹۱.

يحي الدرعي ٣٩٧ .

یحی بن ساقطرا ۲۸۸

يحي بن سحنون ٢٦٢ .

يحي بن الصحراويه (الصحراوي)

- TTV - TT7 - TT8 - TTF

- YOY - YOY - YYX

. 271 - 707

يحي بن عبد العزيز (الحسادي) ٣٧٤ - ٣٨٤ - ٣٩٠ .

يحي بن على بن عايشة ١١ .

يحي (بن علي) بن غانية أبو

زکسریا) ۱۱ - ۲۲۲ - ۲۲۱ -

- 113 - 473 - 473 - 433 -

P33 - 003 - 073 - VF3 -

643 - FV3 - AV3 - FV3 -

- 444 - 444 - 444 -

. EAS

يحي بن كالجان ٢٦٢ .

يحي بن محسن ٢٩٩ .

أبو يحيي بن مطروح التميمي ٢٩٨

449 -

يحي بن المعتنز (آخر ملوك بني الرند) ٤٠٧ .

يحي بن يغمرر ٤٨٩ -٤٩٨ ابن يحياتن (عبد الله) ٣٠٤ يخلف (ابو سعيد) آتيجي ٣٥٧ -٣٩١ - ٣٩٢ .

> يخلف بن آمسجير ۲۵۰. أبو يدر بن مصال ۳۵۵. يّدر بن ورقاء ٤٧٥.

ابن يربوع (أبو محمد عبد الله بن أحمد) ١٣٦ .

> يروكان (هلال الأصلع) ٣٥٧ . يصلانن ٤٩٤ .

يصلاسن بن المعز ٣٠٧ - ٣٥٤ . يعقوب بن جبون الهزرجي ٤٠٥ يعيش (الحاج المهندس) ٥١٧ يوسف (مولي رشيد بن نافع بن جامع) ٣٨٠ - ٣٨٠ .

يوسف البطروجي ٤٤٤ - ٢٨٦ -٤٩٠ - ٤٩٠ .

یوسف بن تاشیفین ۳٤۱ - ۳٤۵ -٤١٧ - ٤٦٠ .

يوسف الدكالي ١٦٥.

يوسف (ابو يعقوب بن عبد المؤمن ٢٧٦ - ٢٧٦ من زينب بنت بي عبدران) ٢٧٦ - ٢٠٥ - ٢٠٥ - ٢٠٥ - ٢٠٥ - ٢٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ٢٠٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٤٥ - ٢٤٥ - ٢٤٥ -

يوسف (ابو يعقرب) بن سليسمان ٣٢١ - ٣٦٥ - ٤٨٨ - ٥١٠ - ٥٢٧ .

يوسف الصادق ٤١٢.

يوسف بن عبد العزيز ۱۷۳ . يوسف بن محمد ۱۷۹ . بنو يوسف بن مسكأته ۲۲۸

يوسف بن يُدر ٣١٠ .

بنو يلومي ۲۱۰ – ۳۱۱ .

بنو يشجاسن ٣١٠ .

اليهود ٥٣٥ - ٥٣٦ .

ابن يومور ٣٠٩ - ٣١٠ . بنو يبغز (إيغز) ٢٣٥ - ٢٨٩ . يينتان (إينتان) بن عسر ٢٣٤ -٢٩٧ - ٣٣٠ - ٣٣٩ .

# أسماء المدن والجبال والأنهار

## وغيرهامن المواضع

(1)

آيقرول (منطقة) ٣٥٥.

أرض كومية ٣٠٧ .

الأربع (مدينة) ٤٠٨ .

آجرسيف ١٧٧ .

آجر فرجان ۲۹۵ .

الأخياس ١٧٢ .

أراجون (برشلونة) ٤٨٤ - ٥٤٥ .

آريولة ١٢١ ...

أزرو ۲۹۸ .

الأزوروس (رياح) ٤٥ .

أُسَدُرُم (متاع الغزي) ٢٥١ .

الاسكندرية ٣٤ -- ١٢١ - ١٢٢ -

- 17. - 129 - 127 - 12.

: TY1 - 177 - 171

آسيا (اواسط) .

آشبار ۲۹۷ .

أشبونة (الأشبونة) ٣٤٥ .

اشبيلية ٨٤ - ١٢١ - ١٢١ -

- £77 - 777 - 173 - 171

- ETT - ETT - ETT - ET.

-- £00 - £0£ - £0. - £T£

- EV7 - ETV - ET. - E09

- £A0 - £A£ - £AT - £V9

- £A4 - £AA - £AY - £A7

- 0.7 - 0.1 - E99 - E9A

- 017 - 011 - 01. - 0.£

- 071 - 017 - 017 - 010

770 - FT0 - 730 - 730 .

الشتوريش .

أشكلونة ٤٣٩.

أصروان ۲۲۸ - ۲۲۹ .

أصليم (أزليم) ٢٤٩.

أغسات وايلان (وربكة) ٦٤ - ٧٨

44 - 45 - 41 - 4. - 44 -

. 140 - 1-4-

أفراغية ٢٧٢ - ٤٣٧ - ٤٣٧ -٤٣٨ - ٤٧٥ .

### أفريقية:

777 - TEO - TT - TE - T.

**"4" - "41 - "77 - "77 -**

£44 - £41 - £17 - £.7 -

- - 10 - 010 - 710 - 770

. 077 - 07A =

الأكاسيا (شجر) ٤٨.

اكشنية ٤٥٤ .

الإلزية (رياح) ٤٥.

ام الربيع (قرية) ٨٤ – ٧٧ – ١٨٠

آمسكروطان ۲۹۲ .

الأندلس ٥ - ٥٤ - ٨٣ - ١٢٠

144 - 144 - 147 - 144 -

443 - 414 - 404 - 444 -

779 - 707 - 729 - TEO -

£10 - £17 - £11 - TAY -

- 113 - . 73 - 173 - 773

EY4 - EYA - EY0 - EYF -

- 773 - 373 - 773 - 773

LEE - EEY - EEY - ETA -

- Y/3 - 0/3 - Y/3 - TV3 - TV3

10. - 119 - 117 - 110 -

£40 - £4£ - £47 - £44 -

£44 - £44 - £41 - £4. -

017 -- 01 -- 0.4 -- 0 --

01V - 017 - 01£ - 01F -

- 770 - 770 - 776 - 170

- ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۳ (الشرق)

. ATV -

آنده (عمل) ٤٤٠ .

أوثان انظر رأس ٣٤ . .

ایجکان ۲۳۸ .

ايجاي (عاصة السوس) عام - ٨٩ - ٨٩ - ٢٨٩ - ٢٨٩ .

البجليز هرغة ١٨٧ - ١٩٥ - ٢٣٢

YTA - YTY - YTT - YTE -

. TE- - TT7 -

ايرفي (مسطح ماء) ٩١ .

إيطاليا ٢٧٠ .

إيفيل (منطقة) ٩٧ - ١٠٧ .

آينگست ٣٦٠ ،

#### (پ)

باب أجناو ٢٥٦٠.

باب أغـمات (الدباغين) ٢٥٤ – ٢٥٥ .

باب أيلان (هيلانة) ٣٣٨.

باب تاسغيموت ۲۸٤.

باب د کالة ۳۳۷ .

باب درن (عر) ٤٢ .

باب السودان (عمر) ٤٢ .

ياب الفترح (الرياط) ٥١٧ .

ياب الفخارين ٢٨٤ .

باجسة ٢٥١ - ٢٠٠ - ٢٨١ -

7A3 - . P3 - AP3 .

باطقة (منطقة قرطبة القديمة) ٤٢٢

بامير (هضبة).

- MIV - MIY - 177 21-2

- "PT - PAY - PAE - PYE

. 696 - 491

البحر المتوسط ٤٠ - ٤٥ - ٨١ -

. TV.

البحيرة (وقعة) ٢٥٢ – ٢٥٤ –

- Y77 -- Y07 -- Y07 -- Y77 --

777 - 777 - 777 - 3AY -

. 444

اليرتغال ٧٠ - ١٨٤ - ٥٤٥ .

يرشلونة ٢٣٦ - ١٨٤ - ١٥٤٥ .

برقة ١٤٤ - ٢١ - ٥٥ - ٢٢٦ .

البرية ٤١٣ .

بياسة ٤٨٨ .

بروقانس ۳۷۰ .

البصرة (بصرة الألبان) ٨٨ .

البطحاء ١٧٣.

بطليبوس ۷۷ - 233 - 333 -

- 53 - 743 - 543 - 443 -

٩٠٠ - ٥٠٠ - ٢٧٥ (أحواز)

بغــِداد ۱۵۸ – ۱۵۱ – ۱۵۵ –

. 107

البكار (موضع) ٤٣٤.

بلرم ۲۷۳ .

بلنسية : ١٢٠ - ١١٩ - ٢٢٤ -

373 - 673 - F73 - E75 -

173 - PF3 - - V3 - YVV3 - - 1

. 0 . V.

بليو نش (قرية) ٨٣ .

بونه (جستريرة) ۳۸۹ - ۳۹۹ - ۳۹۸ - ۳۹۸

بيزان الاينات ٢٨٤ .

#### (ت)

- YAY - 4Y - Y£ (강당) 기상당

- TOE - TOY - TAA - TA.

. 476 - 471

تاجرة ۲۹۰ .

تازا (رباط) ٤١ – ٥٧ – ٨٥ .

تازاجررت ۲۸۹ - ۲۸۷ .

تازروت .

تازغدرا ۳۰۲ .

تازگاغت ۱۸۸ .

تاساوت ۲۹۷ .

تاسفرت ۲۹۹ .

تاسفيموت ۲۸۶ - ۲۸۵ .

تاسلوت ۲۹۹ .

تاغزوت ٣٠٧ .

تافلك ٣٠٠ .

تاقررت (تاجررت من مكناسة) ٨٦ - ٣٢٣ - ٣٠٠ - ٣٢٣ - ٣٠٠ (من تلمسان) ٣٢٤ .

יוצה דיץץ.

تالماغت ١٥٤ .

تامادغوست ۱۸۸

تامازیرت ۱۸۸ 🕝

تامدلت ۹۵ - ۹۵ .

تامسنا ۸۸ - ۷۷ - ۸۸ - ۸۸ -

- TO1 - TO. - TE4 - TTT

. TTY - YOY - TOE

تطن (مدينة) ٨٤ .

تطبلة ١٤٤ .

تفنوت ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۱ .

تل تلوت (منطقة) ٤٢ .

تلمسان ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۳۰۹ -

- T10 - T17 - T11 - T.Y

- TTT - TTT - TIA - TIV

- 777 - 7E0 - 770 - 77E

- £7£ - £11 - 774 - 77V

. 414 - 147

غل (آمالال) ۸۸۷ – ۲۹۷ .

تئسيفت ۳۵۰ .

تردا (مدينة) ٨٢ .

تسونسس ۱۹۵ - ۳۹۷ - ۳۷۲ -

2 YY - 7A7 - YV2

تيتلين ۲۹۹ .

تنمل (تينملل) وتنمللت ٤٢ - ٩٥

7E. - YTA - 19V - 11. -

767 - 766 - 767 - 761 -

- 407 - 347 - 447 - 447

74A - 74Y - 747 - 74. -

. 0 . A - TT1 - TT1 -

التير ( Tirs أرض) ٥٢ .

تيرزفت ۲۹۹ .

تیزی (بسیط) ۲۹۸ .

تيفسرت (موضع) ٣٠٧.

تيمونوين ۲۹۹ .

تينملت يزناسن ١٧٢ .

تینیکست ۸۰۵.

(ů)

الثغر الأعلى ٤٢٧ - ٤٣٤ - ٤٦٧

(5)

جيال أطلس.

انظر جبال درن.

جبال تربكال ٤٢ .

حال تنمل (تبنملل) ٤٢ .

جبال جدميوه ۲۰ ع 🕒

. جيال جزولة (مُلالة) ٤٢ .

جبال (جبل) درن (أطلس) ۳۲ –

- TX - TY - T7 - TE - TT

- 44 - 43 - 43 - 43 -

- 70 - 77 - 7. - 00 - 01

- 44 - 47 - 49 - 49 - 49

5 YE. - 197 - 1. F

جبال مجون ٤٢ .

جبال الورغة ٨٢.

الجبل الأخضر ٣٦.

جبل أماتراس ٤٠ .

جبل أوراس ٣٤ - ٣٦ .

جبل البرتات (البرائس) ۲٤٠ .

جبل برقة - انظر الجبل الأخضر .

جبل بيديغين ٤٠ .

جيل جنفيسة ٢٩٦ .

جـبـال الريف ٣٦ - ٢٧ - ١٠ - ٢٠ - ٢٠ . ٣-١ .

جيال زاير ٤٣ .

جيل زغوان ٨٠٤ .

جبل السوس ٤٧ – ٧٨ ].

جبل طرابلس انظر تفوسة).

جبال عياش.

جيل غمارة ٨٢ - ١٠٨ - ٢٩٣ .

جبل غياتة ٢٩٢ - ٢٩٤ - ٣٠٧ .

جبل القرن ١٣٥ - ١١٤ .

جيل المصامدة ٢٣٥ - ٢٤٨ .

جبل موسی ٤٠ .

جيل الميناء ١٥٤ - ٨٣ .

جبل نقوسة ٣٤ - ٣٦ .

جيل هنتاتة ٤٧ .

جبل وريكة ٢٣٨ .

جبل ونشريش ٣٦ .

الجبَّالة (اقليم) ٤٣ - ٤٧ - ٥٠ - ٥ - 4 ع - ٥٠ - 20 - 4 ع - ٥٠ - 4 ع - ١٠ ع - ١ ع - ١ ع - ١ ع - ١ ع - ١ ع - ١ ع

جسرية (جسزيرة) ۳۷۱ – ۳۷۵ – ۳۹۷ .

جلاوة (منطقة) ٤٢ - ٢٨٧ .

الجزائر (حزاء بني مزغناي) ٣٦ -٣٨٤ - ٣٩٠ - ٤٧٠ - ٢٨٤.

الجزيرة الخنصراء ٢٠٠ - ٤٨٦ - ٥٢٨ - ٥٢٨

جنيارة ٨٨ .

جوز (رياط) ٩١ .

الجوزات (موضع) ۳۰۱.

جــــِـــان ۲۱۱ – ۶۸۹ – ۸۹۰ – . ۵۳۹ .

جَيْجل ٣٧٧ .

جليقية (غالبسيا) ٥٠٢.

(2)

حاحة ۲۹۷ ـ ۳۰۰ ـ ۳۲۰ . ۳۹۰ . هصن أطرونكس (اطرانكش) ۵۰۰ ـ ۵۷۷ .

حصن اندوجر ٤٨١ ،

حصن برجة (Berja) . ٥٠٢

حصن البطروج ٤٩٩ .

حصن شبوطة ٤٤٠ .

حصن طلياطة ٤٥٥ .

حصن فرنجلوش ٤٨١ .

حصن القصر ٤٥٥ - ٤٨٣ - ٤٨٦

حصن قصرش ٤٣٥ .

حصن المدور ٥٠٠ .

حصن مرجيق ٤٥٤ . 🐪

حصن منتورا ٥٠٠ .

حصن هزرجة ۲۸۷ .

حلق الوادي (بسلا) ٣٤.

حوزتلمسان ۳۲۳ .

حبوز میراکش ۷۷ - ۷۹ - ۸۰ -ه

حرمة أغمات ٢٦٢ .

(ż)

خلیج بادس ۳۱ .

خليج الحسيمي ٣١ .

خليج مليلة ٣١ .

خندق الحمراء (وادي الزيتون) ٣٠٦

(2)

دار الحجر (القصبة) ٣٣٩.

دانية ٤٢١ .

دای (مدینة) ۱۰۳ – ۲۸۸

درعة ٢٦٢ - ٣٦٣ - ١٢٤ .

دگالة ٢٥ – ٧٧ – ٩٢ – ٣٥٣ – ٢٥٠ . ٢٦٦ – ٣٦٢ .

دمنات ۲۹۷ .

الدين (Dir) الأطّلسي '٥٠ . أ

**(J)** 

الرأس الأبيض ٣٢ .

رأس اسينارتل ٣١ - ٤٤ - ٥٢

. OE-

رأس أوثان ٣٤ .

رأس درعة ٣٢ .

رأس غير (Cap Guir) . ٣٢

رأس كانتين.

الرباط (رباط الفتح).

- 431 - 77 - 07 - 54 - 51

- 070 - 0.4 - £4. - TAA

. 011

رياط ماسة ٧٤٧ - ٨٤٨ - ٩٤٨ .

الرباط المقدس (بوهران) ٣٢٢

ردات (نهر) ۸۸.

رندة ٢٨٦ - ٨٨٤ - ٩٠٠ .

الريف (بلاد وجيال) ٢٩ - ١٠ -

13 - V3 - . 0 - TO - 0 3,

110 - 11 - 77 - 74 - 11 -

. YYY -

(i)

الزقاق (بحر)٥٣ – ٥٣٧ .

زغبولة ٥٠٥.

ILYES 173 .

زويبيلــة ۲۹۱ - ٤٠٠ - ٤٠١ -

. 2.0

(w)

الساحل الأطلنطي ٤٣ - ٥٢ .

ساحة الفنا (براكش) ٩٧.

ساليرني ۲۷۰.

- AY - OE - E. - W. Time

- TT. - 170 - 17F - AF

- MAY - MAY - MES - MAY

- ELY - TA. - TOY - TOE

. £94 - £9£ - £9Y

. 777 - 777 - 717 aulalau

سطفسيف ۲۲۰ .

. 496 debu

سرقسطة ٤٢٧ .

LY YY - 70 - 77 - 34 - 34

- TES - TES - TT1 - A0 -

- EET - T9. - TOE - TOT

-011-01-0-9-69-

. 011

السنغال ٤٤ .

السودان (بلاد) ٥ - ٩٠ - ٢٠٣ .

السوس (بلاد: الأقصى والادني)

- 97 - A9 - VA - 77 - ET

- 149 - 1.4 - 44 - 44

- YAT - YEA - YTE - YTT

- TEA - TEO - T. . - Y47

- TT- - TOA - TOE - TEA

- £40 - £41 - £0. - 777

. OTA

سوسة ۲۷۰ - ۲۸۵ .

السيرهو Serrho (أطلس ج. ش) ٤٨.

#### (ش)

شاطبة ٢٢٤ - ١٢٤ - ٢٢٤ - ٢٢٤ - ٢٨٤ - ٢٠٠ .

الشام ۱۲۱ .

الشاوية (تامسنا) ٤٣ - ٥٣ - ٨٤ .

الشرف (غزب اشبپلیة) ٤٨٣ -٤٨٦ .

شسریش ۱۲۷ - ۳۳۷ - ۳۳۱ - ۳۳۱ -۲۳۷ - ۶۶۱ - ۶۸۳ - ۶۸۱ - ۶۸۱ - ۶۸۷ - ۶۸۷

شبلب ۱۲۱ - ۱۶۶ - ۲۶۹ -

- 100 - 101 - 107 - 11A

- £44 - £47 - £71 - £7.

شلف (وادی) ۱۷۲ .

. 291

شنترين £££ .

شنتميرية ٤٨٨ .

#### (ص)

صاء ۱۷۵ - ۲۰۷ .

الصحراء الكبرى (الافريقية) ٣٣٥.

صفاتس (سفاتص) ۳۷۰ – ۳۸۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰۵ – ۲۰

صفروی ۸۹ - ۳۰۰ .

صنلية ٢٤٥ - ٣٦٩ - ٣٧٠

- TAT - TA1 - TA. - TV4

0A7 - FA7 - 3P7 - 0P7 -

- £1. - £.4 - P4A - P4V

. 010 - £V.

#### (d)

طبيرة (Tavira) 4 . 0 .

طرابلس الشام ١٥٤ .

طرابلس (الغسرب) ٣٦ - ١٦٣ -

- TVA - TV1 - T1V - T11

- P47 - PA7 - PA1 - 174

. £ . V

طرطوشة ١٤٥ - ٤٢٢ .

طلبيرة ١٢٦ - ٤٩٠ .

طلياطة ٤٨٣ - ٤٨٦ .

طليطلة ١٢١ - ١٢٩ - ١٤٥ -٥٥٥ .

طنجية ٢١ - ٢٢ - ١١ - ٣١ -

- AA - AY - AY - OE - OY

- 01V - 227 - 723 - V/O -

. 04.

#### (2)

العَبَاد/ (من تلتسان) ۲۱۲ .

عبده (منطقة) :

العدوة (العدوقان) ٨٣ - ٣٤٥ -

- 014 - 01. - TAY - TOY

. OY .

العرائش (العرايش) ٥٦ – ٦٢ .

العراق ١٤٨ .

عسقلان ۲۸۷.

عفسنيق (قرية) ٩١ - ٩٩ .

عنبود هُرقل (أعمدة) ٤٠ - ١٥٠ - ٨٢

عين غبولة ٣٨٨ – ٥٤٥ .

عين وهران ٣٢١ .

(è)

الغار ١٩٥.

غاليسا ٢٦٩ .

الغرب ٤١ - ٢٤٣ - ٢٦٢ - ٢٤٦

- 443 - 543 - 746 .

غرناطة (أغرناطة) ١٢٠ - ١٤٢ -

-- ETY - ETY - ETY - TTY

- 474 - 475 - 477 - 46.

- 0.4 - 0.4 - 0.1 - 44.

- 070 - 071 - 01V - 011

٥٣٧ (نسخص) ٥٣٧ (القسمية

انتخمراء) - ٥٣٩ .

غمارة (بلاد) ۸۲ - ۳۹۳ - ۳۲۳

. EAE -

غياتة ٢٠٠٠ - ٢٠١ - ٣٠٠ .

(ف)

نازاز ۲۹۸ - ۲۹۹ .

فساس ٤١ - ٤٣ - ٨٦ - ٧٥ -

77 - 18 - 78 - 78 - VA -

- 11. - 1.V - 1.T - AA

- W .. - YAA - 1VA - 1Y0

- TTV - TTO - TTT - T.E

- TE4 - TTO - TT. - TT4

- MIN - MIN - MIN - MOI

- £7. - ££7 - £77 - £7.

- ٤٩٣ - ٤٨٧ - ٤٨٣ - ٤٧٣

. 01.

الفجّارات (الخطارات) ٦٧.

فرنسا ۲۷۰ .

(5)

تــايس ۲۷۵ - ۳۸۰ - ۳۹۸ -

. 011 - E.Y

**تـــادس ٤٤٤ – ٤٧٣ – ٤٨٠ –** 

. ٤٨٦

القامرة ٢٧١ - ٢٧٦.

اقسرطيسة ١٢٠ - ١٢٧ - ١٢٧ -

- 176 - 177 - 171 - 174

131 - 031 - VTY - . T3 -

- ET4 - ET7 - ET0 - ETT

- £00 - £07 - ££7 - ££.

- £74 - £74 - £07 - £07

- EV3 - EV3 - EV7 - EV3 -

- 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4

۱۵۱ – ۱۵۲ – ۵۲۳ . قرقنة (جزيرة) ۳۹۷ . <sup>\*</sup>

قىرمسونة ٤٦٠ - ٥٢١ - ٥٣٧ - ٥٣٥ -٥٣٥ .

تسنطينة ١٦٥ – ٣٦٧ .

نشتالة ٣٣١ - ٧٧٧ - ١٨٤ - ٥٤٥ - ٥٢٥ .

قصر الحجر ٤٩٧ .

قصر الدياس ٣٧٣ .

أ قصر الشراجب ٤٦١ -

قصر عبد الكريم ٨٥ - ٣٠٢.

قصر مصمودة ۲۰۲ - ۲۲۲ .

تنصة ٧٠٤ - ٨٠٤ - ١٥٥.

قلعة اقليبية ٢٨٦ .

قلعة بني حُماد ٣٩٢ .

قلنبرية قلمرية (Coimbre) ٢٦١ - ٥٤٥ .

قوصرة (جزيرة) ٣٨٣ .

قلورية (كالابريا) ٣٤٥ . القيروان ٣٦٧ - ٣٨٦ - ٤٠٧ .

قليبرة ٢٥٢ - ٢٥٣ .

(金)

كاسطف ٢٩٥.

كتالونية ٢٥٥.

كرانده (جراندة) ۲۹۸ - ۳۱۲ .

كزناية (موضع) ٣٠٤.

الكوست ١٦ - ٢٨٥ .

الكناري (تيار) ٤٤ .

الكورسكى (أعشاب) ٥٠,

(3)

. £47 - £77 2 . Yes

لانجدوك ٢٧٠ .

لبلة ٨٨١ - ١٠١ - ٢٧١ -

. 644 - 64. - 644 - 643

لكاي (موضع) ٣٠١ 🖰

لمزمة (موضع) ٣٠٤.

ليون ٢٦٩ – ٥٤٥ .

(م)

متيجة ١٧١.

المجاز ٨٣ - ٤٤٢ - ٨٨٤.

المحاميد (بلاد) ٦١ .

المحيط الأطلنطي ٤٠ .

مسراکش ۳۰ - ۱۱ - ۲۷ - ۵۱

74 - 60 - 64 - 64 - 67 -

4A - 41 - A4 - A1 - 44 -

117 - 11. - 1.1 - 1.. -

111 - 111 - 111 - 121

141 - 144 - 144 - 14. -

- 3A/ - YOY - 3AF -

TTE - TTT - TT1 - TT. -

761 - 778 - 777 - 777 -

TO. - TE9. - TE7 - TE0 -

741 - TVY - TOE - TO1 -

ET. - E.T - E.T - 790 -

£7. - £0A - ££. - £7£ -

- PF3 - YV3 - 3V3 - 1A3

- VA3 - PA3 - 1P3 - YP3

0 - 9 - 0 · 1 - £9A - £90 -

040 - 041 - 011 - 01. -

- 170 - 130 - 330 .

مرتلة (ميرتلة) ١٤٦ – ٨٤٨ -

- £0£ - £07 - £07 - £01

. 0 . 6 - 147 - 14 - 27 -

مرج الرقاد ٥٣٧ .

مرسى أنزلان ۸۲ .

مرسی آسفی ۲۳ – ۷٤ .

مرسي البيضاء (جون : مرس) ٦٣

مرسى الغبط ٦٣ - ٧٤ .

مرسى فضالة ٦٢ - ٧٤ - ٨٤.

مرسى مازيغن.

مرسی ماست ۹۳ - ۹۲ .

مرسية ١٤٤ - ٤١٩ - ٤٢٠ -

Y73 - 373 - 673 - Y73 -

AF3 - . V3 - YV3 .

المسريسة ٤٤٩ - ٢٤١ - ١٤٤ -

. 010 - 0. Y - £97 - £77

مسكدال ٥١.

مصر ۲۵ - ۱۲۱ - ۱۵۷ - ۱۸۸

. TAE - TV. - 104 -

المشرق ٣٦٧ - ٤٨٥ .

المضيق (جيل طارق) ٤٣٩ء.

المنسرب الأوسط ٢٠٠٠ - ٣٤ - ٣٦ - ٣٩٢ - ٣٩٢ - ٣٩٢ - ٣٩٢ - ٣٠٥ - ٣٠٣ - ٤٩٣ -

المغرب الأقصى ٣٠ – ٣٣ – ٤١ – ٤٠ – ٣٠ – ٤١ – ٩٠ (البلاد المراكشية) ٧٠ – ٨٠ – ٨٠ – ٨٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٨٠٠ .

المقرمدة (شرقي فاس) ٢٠٠ .

مغيلة ٨٧ - ٨٨ .

مكناسة (الزيتسون) ۷۵ - ۷۰ - ۲۷۹ - ۲۷۹ - ۲۷۹ - ۲۷۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲

. TTF - TTF -

مكة (المكرمة) ١٥٦ - ١٥٨.

ملائد ۱۲۸.

مليانة ١٧٢ .

مكول (قرية) ٩٢ . ٠

مليانة ٣٨٦ .

مليلة (جزيرة) ٣٠٠.

منانة (بلاد) ۲۹۵ .

المنكب ٤٩٢ .

المهدية (العاصمة الفاطمية) ١٦٣

TYF - TYY - TY1 - T17 -

TAY - TAY - TYY - TYE -

744 - 74V - 7A0 - 7AT -

1.0 - 1.4 - 1.1 - 1 .. -

011 - 0.4 - 2.4 - 2.7 -

- 310 - V10 - FTO. - VYO .

موجادور ٣١ - ٥٢ - ٥٤ .

الموصل ١٥٤ .

موثيلتيه ۲ - ۵ .

المهدية (متساع إن مليح) ٣٠٥ -

الميزيتا (الهضبة المراكشية). ٤٣ -

20 - 77 - AF - 7A .

(4)

نابولي ۲۷۰.

نافارا ۲۰۵.

ندرومة ۲۹۰ .

نفوسة (جيل) ٤٠٧.

نفیس (مدینة) ۸۰ – ۹۲ – ۹۳ .

ئوليس ۲۰۰ .

نهر : أنظر وادي

نــول لمــطــة ٩٤ – ٩٨ – ١٠٤ –

. OTA - TAO

نومکران ۲۲۸ ,

(4.)

الهبط ١٥٤.

الهضبة الايبيرية الوسطى 27 .

**(9)** 

وادي ام الربيع ٥٥ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٨ - ٩٨ - ٩٨ -

144 - 14 - 04

وادي أودغيس ٦٠ .

وادي أولكس لوكوس ٨٥ .

وادي آش ۳ . ٥ .

وادي ايدرمي ٦٠ .

وادي ايناون ۵۲ – ۵۷ .

وادي بَهْت ٥٧ .

وادي بورجرج (ابو الرقراق) ٥٢ -

. 1 . 2 - 77 - 07

وادي تنسيفت ٤٩ - ٥٢ - ٦٣ -

. 41 - A. - YA - 7£

وادي جير ٦٠ .

وادي حدارُه ٥٣٨ .

وادي دادس ۵۵ – ۳۰ .

وادي درعة (دراع) ٦٠ - ٣٠٠ .

وادي درنت ۵۹ .

وادي ريس ٦١ .

وادي رُدَّم ٧٥.

وادی زادت ۹۶.

وادی زاد سرو ۵۹ .

وادى زيز ۵٥ - ٦٠ - ۲۹۹ .

رادي سبو ٤٠ - ٤١ - ٥٧ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٧ - ٦٧ - ٩٠ - ٩٢ .

وادی سوارة ۲۰ .

وادي السوش 14 .

رادي شيشارة ٦٤ .

وأدى غدجايا.

وادی قاس ۵۷ – ۸۸ – ۲۰۲

وادي کرت ٤٠ .

وادي لوكوس ٥٦ - ٦٢ - ٨٥ .

وادي ماست (نهر السوس) ٦٣ – ٦٥ – ٩٣ .

وادي الملوية (ملوية) ٤٠ - ٤١ -

. OV - 00 - OY

رادي نفيس ۸۰ – ۹۱ .

وادي نکور ۲۱ – ۸۲ .

وادي ورغة ٥٧ .

وادي وريكة ١٤.

وادي وطاط ٦٠ .

وادي ولاوو .

وديان (أنهار) الاطلنطي ٦١ .

واطوب ۲۹۹ .

وانشریش ۱۷۲ .

وجدة ١٧٥ .

الورغة (نهر) ٨٧ .

وهران ۳۱ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۲۸ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۱ - ۳۳۱ - ۳۳۱ - ۳۳۹ - ۳۳۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ - ۳۲۸ -

(ي)

یسابسرة ۲۹۱ – ۲۵۵ – ۲۹۱. ۲۹۸ ر

اليمن (السعيدة) ٥٦ .

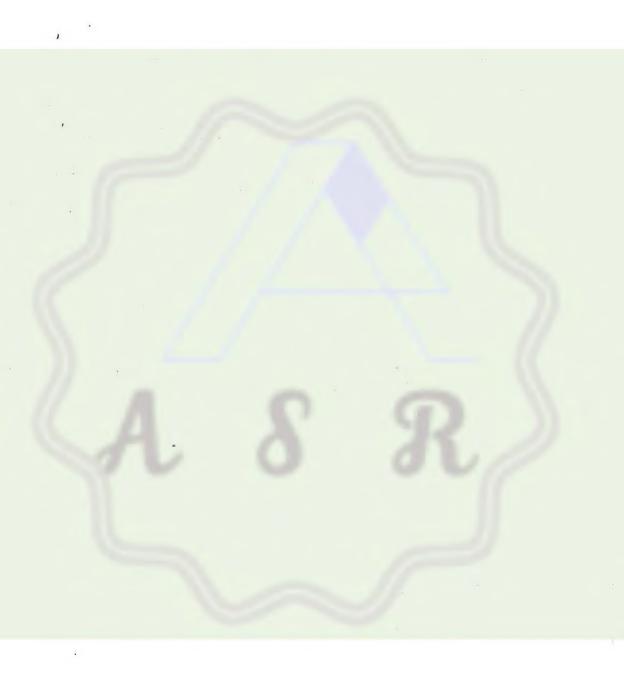

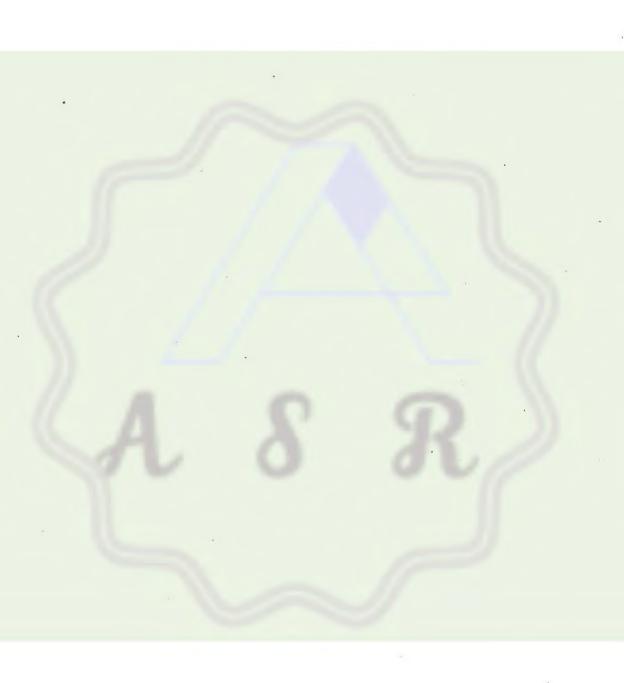